من كتاب المختصر فى أخبار البشر وهو ذلك التاريخ الذى سرت بذكره الركبان وهو ذلك التاريخ الذى سرت بذكره الركبان وأثنى عليه أرباب هذا الفن فى كل زمان حتى كان عمدتهم الذى يرجعون فى إحقاق الحق اليه ويعولون فى مهمات منقولاتهم عليه تأليف الملك المؤيد عماد الدين اسماعيل أبى الفدا صاحب حماة المتوفى سنة اثنتين وثلائين وسبعمائة هجريه رحمه الله

-مﷺ الطبعة الاولى ﷺ-بالمطبعة الحسينية المصريه على نفقة السيد محمد عبد اللطيف الخطيب وشركاه

﴿ فهرست الجزء الاول من ناريخ ابوالفدا المؤيد ﴾ ا ٣٤ ذكر زكريا وانه يحيى عليهما السلام ٧ خطبة الكتاب ۳٤ ذكر عيسي ن مريم عليه السلام ٣ المقدمة تتضمن ثلاثةأمور ٣ الامرالاول ينبغي لمتأمل التواريخ القديمة أن ال٣٧ ذكر خراب بيت المقدس يملم ان الاح ملاف فيها بين المؤرخين كثير ٣٩ الفصل اثنابي في ذكر ملوك الفرس وهم الأمرالثاني فيمعرفة بسخ التوراة وهيى أربع طبقاب ثلاث ىسخ السامريا والعبرانيةواليونانية الاهم الطبقة الاولى الهيشداذية الامرالثالث في معرفة جدول يتضمن مابين ال ٤١ الطبقة الثانية الكانمة اً ٤٥ ذكر الاسكندرين فيليس التواريخ المشهورة منالمدد ٤٦ ذكر الطبقة الثالثة وهم الاشغاسة ودكر الانبياءعلىالترتيب الإلا ذكرالطبقةالرابعةوهمالاكاسرةالساسانية ۸ ذکرآدم وبنیه الی نوح ٥٦ الفصل الثالث في دكر فراعنة مصر ۱۰ د کر نوح وولده ا٥٩ دكر ملوك اليونان ۱۲ ذکر هودوصالح ا ٦٠ دكر ملوك الروم ۱۳ ذکر ابراهیمالخلیل صلوات الله علیه ا ٦٦ الفصلالرابع فيملوك العرب قبل الاسلام ا ۱۶ ذکر بنی ابراهیم ١٥ ذكرلوط عليه الصلاة والسلام ٦٩ ذكر ملوك العرب الذين كانوافي غير اليمن ا ١٥ ذكر اسمعيل بن ابر اهيم الخليل عليهماالسلام ا ٧٠ ذكر ابتداء ملك اللخميسين ملوك الحيرة ۷۲ د کر ملوك غسان ا ١٦ ذكر اسحق بنابراهيم عليهما السلام ١٦ ذكر أيوبعليه السلام ا ٧٣ ذكر ملوك جرهم ١٧ ذَكريوسف عليهالسلام ٧٤ ذكر ملوك كندة ٧٦ ذكر عدة من ملوك المرب ۱۸ دکر شعیبعلیه السلام ٨١ الفصل الحامس في ذكر الايم ١٨ ذكر موسىعلىه السلام ٨١ ذكراًمة السريان والصابئين ۲۰ ذکر حکام بنی اسرائیل نم ملوکهم ٨٢ ذكر أمة القبط وهم منولدحام من نوح ا ۲۱ ذکریوشع ٨٢ ذكرأمة الفرسومساكنهموسط المعمور ا ۳۲ ذكريونس بن متى عليه السلام ال ٨٤ دكرأمة اليونان إ ٣٧ ذكرأرميا عليه السلام

أ ٨٦ ذكر أمة اليهود

ا ٣٣ ذكر نقلالتوراة

٨٩٪ ذكرأمةالنصارى وهمأمه المسيح عليه ١١٤٪ ذكر سفرة رسول الله صلى الله عليه وسلم الى الشام في تحارة لخديجة السلام ذكرالايم التي دخلت في دين النصاري ال ١١٤ ذكر تحديد قريش عمارة الكملة " 94 ۹۳ ذكرأم الهند الله عليه وسلم الله عليه وسلم ذكر أول من أسلممن|لناس ٩٥ ذكرأمة السند ذكرأمم السودان وهم من ولدحام ﴿ ١١٧ ذَكُرُ اسلام حَزَةٌ رَضَيَاللَّهُ عَنْهُ 40 ۱۱۸ ذکر اسلام عمر بن الخطاب بن نفیل بن ٩٦ ذكرأمم الصين عبدالعزى ٩٦ ذكربني كنعان ١١٨ ذكرالهجرةالاوليءهي هجرةالمسلمين ٩٧ ذكرالبربر الميأرض الحيشة ۹۷ ذکرآمه عاد ٩٨ ذكرالعمالقة ١١٩ ذكر نقض الصحفة ٩٨ ذكر أمم العرب وأحوالهم قبل الاسلام ١١٩ ذكر الاسراء ٩٩٪ ذكر أحياء العرب وقبائلهم ١٢٠ ذكروفاة أبيطالب ٩٩ ذكرمانقل من أخبارالعرب البائدة ﴿ ١٢٠ ذكروفاة خديجة رضي اللَّهُ عَنَّهَا ۗ ٩٩ ذكر العرب العاربة ١٢٠ ذكر سفره الى الطائف ۱۰۰ ذکر بنی حمید بن سبا ١٢١ ذكرعرض رسول الله صلى الله عليه وسلم ۱۰۱ ذکر بنیکهلان بن سبا نفسه على القيائل ۱۰۲ ذکرالحی الثانی من بنی کهلان ١٢١ ذكر ابتداء أمر الانصار رضي الله عنهم ۱۰۳ ذکر بنی عمرو بنسبا ذكربيعة العقبةالاولى ١٠٤ ذكر بنىأشعر بن سبا ١٢٢ ذكر بيعة العقبة الثانية ١٢٣٪ ذكرالهجرة النبوية علىصاحبهاأفضل ذكر بنىعاملة ذكر العربالمستعربة الصلاة والسلام ١٠٩ ذَكَرَمُولُدَرَسُولُ اللهُصلِي اللهُ عليهُ وسلم العُكامَ وَانْجِهَ تَنْضَمَنَ مَانِينَ الْهُجَرَةُ وبين التواريخُ القديمة المشهورة من السنين وذكرشيء من شرف بيته الطاهر ١١٢ ذكرنسب رسول الله صلى الله عليه وسلم ال١٣٦ حديث الهجرة ذ كررضاعرسولالله صلى الله عليه وسلم ١٢٧ ذكر تزويج الني صلى الله عليه وسلم بعائشة السعدية

صحفه ا ١٥٠ ذكر ارسال على بن أبي طالب الي اليمن ۱۲۸ ذکر غزوة بدرالکبری ١٢٩ غزوة بني قينقاع ذكر حجه الوداع ١٥١ ذكر وفاة رسول اللهصلى اللهعليه وسلم ١٣٠ غزوةقرقرة الكدر ١٥٢ ذكرصفته صلىاللهعليه وسلم ١٣٠ ذكرغزوةأ مد ١٣١ ذكرالكرة على المسلمين ا ۱۵۳ ذکرخلقه ذ کر آولاده ١٣٣ ذكر غزوة بني النضير من اليهود ا ۱۳۳ مذكر غزوة ذات الرقاع ذكرزوحاته ا ١٣٤ ذكر غزوة مدر الثانية عليه وسلم ۱۳۶ ذكرغزوةالحندقوهيغزوةالاحزاب ١٥٤ ذكرأصحابه صلى الله عليه وسلم ١٣٥ ذكر غزوة بني قريظة ۱۳۷ د کرغزوةذی قرد ١٥٥ ذكرخبر الاسود العنسي ا ١٥٦ ذكر أخيار أبي بكر الصديق وخلافته ١٣٧ ذكرغزوة بنيالمصطلق ١٣٨ ذكر قصه الافك رضي الله عنه ۱۰۸ ذکر وفاة أبي بکررضي الله عنه ۱۳۸ ذکر عمرة الحديدة ١٣٩ ذكر الصلح بين النبي صلى الله عليه وسلم ١٥٩ ذكر خلافة عمر بن الخطاب بن نفيل بن عىدالعزى رضى اللهعنه و قريش ا ۱٦٤ ذكر مقتل عمروضي الله عنه ۱۳۹ ذکرعزوة خسر ا ١٤١ ذَكُر رسل النبي صلى الله عليه و سلم الى الملوك ال١٦٦ ذكر خلافة عُمان رضي الله عنه ا ۱٦٨ ذكرمهلك يزدجر دبنشهريار بنبرويز ١٤٧ ذكر عمرة القضاء ١٤٧ ذكر اسلام خالد بنالوليد وعمروبن 🛮 ١٧٠ ذكر أخبار على بن أبي طالب رضي الله عنه العاص ا ۱۷۲ ذكر مسرعائشة وطلحة والزبرالي ١٤٣ ذكر نقضالصلحوفتحمكة ١٤٥ ذكرغزوةخالدبنالوليد على بنى خزيمة ال١٧٣ ذكر مسيرعلي الى البصرة ١٤٦ ذكر غزوةحنين ١٧٣ ذكر وقعة الجمل ١٧٥ ذكر وفعة صفين ١٤٧ ذكرحصار الطائف ١٨٠ ذكرمقتل على بن أبى طالب رضي الله عنه ١٤٨ ذكرغزوةتبوك • ١٥٠ ذكر حيج أبي بكرالصديق رضي الله عنه ال ١٨١ ذكر صفته رضي الله عنه ا ۱۸۱ ذكر شي من فضائله بالناس

ا ۱۸۲ ذكر تسليم الحس الام الى معاوية الممه ذكر خلفاءبني أمية ١٨٤ ذكر أخبار معاوية بنأبي سفيان ١٨٤ ذكر استلحاق معاوية زيادا ١٨٦ ذكر غزوة القسطنطينية ۱۸۸ ذکر وفاة معاولة ۱۸۸ ذکر آخیار معاویه ١٨٩ ذكرمسر الحسين الي الكوفة ١٩٠ ذكر مقتل الحسين ۱۹۲ ذكر حصار الكمه ١٩٧ ذكر وفاة يزيدبن معاوية بحوارين من العملا أخبار هشام بن عبد الملك عمل حمص ١٩٣ ذكراليمة لمبدالة بن الزبير ۱۹۳ ذکر وقعه مرجراهط ١٩٤ ذكر وفاةمروان بنالحكم ذكر شي من أخباره دكر أخبار عبد الملك ذكر خروج المختار بن أبي عبيدالثقني | ١٩٥ ذ كرمقتل عبيد بن زياد ١٩٦ ذكرمقتل مصعب بن الزبير ۱۹۸ ذکر وفاة عبدالملك بن مروان

۱۹۸ ذكر ولاية الوليد بن عبد الملك

١٩٩ ذكر وفاة الوليد

مروان

محمفه ا ٢٠٠ ذكر وفاة سليمان بن عبدالملك ٢٠٠ ذكر أخبار عمر بن عبد العزيز بن مروان بن الحكم بن أبي العاص بن أميه" بن عبدشمس برعبدمناف ۲۰۱ ذكر ابطال عمر بن عبدالعزيزسبعلي ابن أبي طالب على المنابر ۲۰۱ د کروفاة عمر بن عبدالعزیزرضی الله عنه ا ۲۰۱ أخبار يزيد بن عبدالملك بن مروان بن الحـکم بن أبي العاص ا ۲۰۳ ذكروقاة بزبد بن عبد الملك ۲۰۶ ذکر وفاة هشام ١٩٣ ذكر أخبارمعاوية بنيزيد بن معاوية ٧٠٥ ذكر أخبار الوليد بن يزيد بن عبد الملك ابن مروان ا ۲۰۰ ذكرقتل الوليد بن يزيد بن عبدالملك ٢٠٦ ذكر أخباريزيدبن الوليدبن عبدالملك ا ۲۰۷ ذكر وفاة يزيد بن الوليد بن عبد الملك ۲۰۷ ذکر بیمه مروانبن محمد بن مروان ابن الحـکم ا ۲۱۰ ذکر هزیمه مروانبالزابوأخبارهالی أنقتل ¶۲۱۲ ذكر من قتل من بني أميه " ا ۲۱۶ ذكرموتالسفاح ۲۱۶ ذكر خلافة المنصور ٢٠٠ ذكر أخبار سليمان بن عبد الملك من الا٢١٤ ذ كرقتل أبي مسلم الحراساني مع أنم الفهرست الم

ترجمة المؤلف منقولة من كتاب فوات الوفيات مع زيادة ذكر أجداده وسنة وفاته كما وجدفى ظهر ديباجه الاصل

هو لملك المؤيد عماد الدين أبو الفدا اسماعيل صاحب حماة أبن السلطان الملك الأفضل نورالدين أبي الحسن على ابنالسلطان الملك المظفر تقى الدين أبي الفتح محمو داين السلطان الملك المنصور ناصر الدين أبي المعالى محمدابن الساطان الملك المظفرتق الدين أبي الخطاب عمر ابنالسلطان نور الدولة شاهان شاهابن السلطان الملك الافضل أبي الشكر نجيم الدين أيوب والد السلطان الملك الناصر صـلاح الدين يوسف بن أيوب بن شـادى بن مروان الكردي الهــذباني الروادي الدويني تغــمدهم الله برحمتــه كان أميرايدمشق وخـــدم الملك الناصر لما كان في الكرك وبالغ في ذلك فوعده بحِماة ووفي له بذلك فاعطاه حماة لما أمر لا يدمر بحلب بمدموت نائبها جقمق وجمله سلطانا يفعل فيها مايشاء من اقطاع وغيره ليس لاحــد من الدولة بمصر من نائب ووزير معه حكم واركه في القاهرة بشعار الملك وابهة السلطنة ومشى الامراء والناس في خدمته حتى الامبر سنف الدين ارغون النائب وقام له القاضي كريم الدين بكل مايحتاج اليه في ذلك المهم من التشاريف والانعامات على وجوه الدولة وغيرهم ولقبوه الملك الصالح ثم بعد قليل لقيهالملك المؤيد وكان كل سـنة يتوجه الى مصر بأنواع من الخبل والرقيق والحواهر وسائر الاصناف الغريبة هذا الى ماهو مستمر طول السنة بمايهديه من التحف والظرف وتقدم السلطان الملك الناصر الى نوابه بإن يكتبوا اليهيقيل الارض وكان الامير سيف الدين يشكر رحمه الله تعالى يكتب اليه يقبل الأرض بالمقام العالى الشريف المؤيدي السلطاني الملكم المولوي العمادي وفيالعنوان صاحب حماة وبكتب اليه السلطان أخوه محمد بن قلاوون أعز الله أفصار المقام الشريف العالى السلطاني الملكي المؤيدي العمادي بلا مولوي وكان الملك المؤيد في مكارم وفضيلة تامة من فقه وطب وحكمة وغير ذلك وأجود ماكان يعرفه علم الهيئة لانه أتقنه وان كان قد شارك في سائر العلوم مشاركة جيدة وكان محبا لاهل العلم مقربا لهمآوى اليه أثير الدين الابهرى وأقام عنده ورتب له مايكفيه وكان قد رتب لجمال الدين محمد بن نباتة كل سنة ستمائة درهم وهومقيم بدمشق غير مايتحفهبه ونظمالحاوى في الفقه ولو لم يمرفه معرفة جيدة مانظمه وله تاريخ كبير وكتاب الكناش مجلدات كثيرة وكتاب تقويم البلدان هذبه وجدوله واجاد فيه ماشاء وله كتاب الموازين جوده وهو صغير ومات وهو في الستين سنة اثنين وثلاثين وسبعمائة رحمه الله تمالى وله شعر ومحاسنه كثيرة ولما مات رثاه الشيخ جمال الدين بن نباتة بقصيدة أولها

ماللندي لا يلمي صوت داعيه \* أظن ان ابن شادي قام ناعيه

ماللرجاء قد أستدت مذاهبه \* ماللزمان قد أسودت نواحيه

نمى المؤيد ناعيــه فيأسني \* للغيثكيف غدتعنا غواديه

كَانَ المديح له عرس بدولته \* فاحسن الله للشعر العزا فيـــه

ياآل أيوب صبرا ان ارتكم \* من اسم أيوب صبر كان ينجيه

هي المنسايا على الاقوامدائرة \* كل سيأتيه منها دور ساقيــه

وتوجه الملك المؤيد في بعض السنين الى مصر ومعه ابنه الملك الافضل محمد فرض ولده وجهز اليه السلطان الحكيم جمال الدين بن المغربي رئيس الاطباء فكان يجئ اليه بكرة وعشية فيراه ويبحث معه في مرضه ويقدر الدواء ويطبيخ الشراب بيده في دست فضة فقال له ابن المغربي ياخند والله ماتحتاج الى وماأجئ الاامتثالا لأمر السلطان ولماعوفي اعطاه بغلة بسرج وكنبوش مزركش وبفتة قماش وعشرة آلاف درهم والدست الفضة وقال يامولاي اعذرني فاني لما خرجت من حماة ماحسبت مرض هذا الابن ومدحه الشعراء واجازهم ولما مات فرق كتبه على أصحابه ووقف منها جملة ومن شعره

اقرأ على طيب الحيا \* قسلام صب مات حزنا واعلم بذاك أحبة \* بخل الزمان بهم وضنا لو كان يشرى قربهم \* بالمال والارواح جدنا متجرع كاس الفرا \* قيبيت للاشواق رهنا صب قضى وجدا ولم \* يقضى له ما قد تمنى هوله أيضاً \*

كم دم حللت وما ندمت \* تفعل ماتشتهى فلاعدمت لوأمكن الشمس عندر ورتها \* لثم مواطئ أقدامها لثمت ﴿ وله أيضاً عنى الله عنه ﴾

سری مسری السری فعجبت منه به من الهجران کیف صبا الیا وکیف آلم بی من غیر وعد به وفارقنی ولم یعطف علیا ولیف آلم بی من غیر وعد به وفارقنی ولم یعطف علیا أوقمني العمر في لعلوهل \* ياويح من عمره مضى بلعل والشيب وافي وعنده نزلا \* وفر منه الشباب وارتحلا مأأوقح الشيب الآتى \* اذا حل لاعلى مرضاتى دور

قد أضعفني الشوق لازمني \* وخانبي نقص قوة البدن لكن هوى القلب ليس ينتقص\* وفيه معذا من جرحه غصص

يهوى جميع اللذات \* كما له من عادات \*

دور

ياعاذلى لا تطل ملامك لى \* فان سممى نأى عن المذل وليس يجدى الملام والفند \* فيمن صبابات عشقه جدد

\* ُ دعنى أنا في صبواتى \* أنت البرى من إلاتى \* دور

كم سرنى الدهرغيرمقتصر \* بالكاس والغانيات والوتر عرح في طيب عيشنا الرغد \* طرفي وروحي وسائر الجسد

وصفت لی خطراتی ، وساعدتنی أوقاتی ،
 ده.

مضى رسولى الى معذبتى \* وعاد في بهجة مجددة وقال قالت تعالى في عجل \* لمنزلى قبل أن يجى رجلى واصعد وخذ من طاقاتى \* ولا تخف من جاراتى

قال ومن الغريب انالسلطان رحمه الله كان يقول ماأظن انى أستكمل من العمر ستين سنة فما في أهلى يعنى ميت تقى الدين من استكمله وفي أوائل الستين من عمره قال هذا الموشح ومات في بقية السنة رحمه الله تعالى وهذه الموشحة جيدة في بابها منيعة على طلابها وقد عارض بوزنها موشحة لابن سنا الملك رحمه الله تعالى وهي

عسى وياقلما تفيد عسى \* أرى لنفسى مى الهوى نفسا مذبان عنى من قد كلفت به \* قلبى قد لج في تقلبه وبى أذى \* شدوقى عانى \* ومدمعى \* يوم شاتى

لا أترك اللهو والهوى أبدا \* وان أطلت الغرام والفندا انشئت فاعذل فلست أستمع \* أنا الذي في الغرام السبع وتحتذی\* صباباتی \* وتدعینی \* عاداتی \*
 دور

بى ملك في الجمال لا بشر \* يظلم أن قيل أنه قمر يحسن فيه الولوع والوله \* وعز قلبي في أن أذل له خدى حذا \* أن ياتى \* ويرتمى \* حشا شاتى دور

است أذم الزمان معتـدیا \* کم قد قطعتالزمان ملّهیا وظلت فی نعـمة وفی نعم \* یلتندسمعی و ناظری وفمی

ولاقدى، في كاسانى \* ومرتمى \* في الجنات \*

دور

وغادة دينها مخالفتى \* ولاترى في الهوى محالفتى وتستبينى ولست أمنعها \* فقلت قولاً عساه يخدعها ماهو كذا \* يامولاتى \* أجرى معى \* في مأواتى

وموشحة السلطان رحمه الله تعالى نقصت عن موشحة ان سنا الملك ماقدالترمه مى القافيتين في الحرجة وهو الذال في كذا والعبن في معى وخرجة ابن سنا الملك أحسن من خرجة السلطان رحمهما الله تعالى

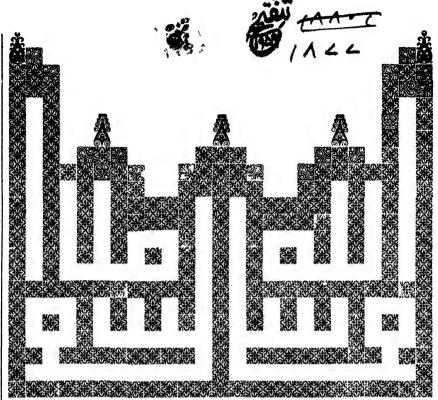

# التنال المجالية

الحمد لله الذي حكم على الاعمار بالآجال \* وتفرد بالعظمة والبقاء والحبلال \* وعلا عن أن يكون له نظير أو مثال \* وتنزه عن أن يحيط به وهم أو يمثله خيال \* وصلى الله على سيدنا محمد المبعوث لتبيين الحرام من الحلال \* والمخصوص من بين كافة الحلق بالفضل والكمال \* والمحبو بأوضح برهان وأفصح مقال \* وعلى آله خير آل \* وعلى صحابته ذوى التأييد والافضال \* صلاة تدوم على مر الايام والليال \* ﴿ أما بعد ﴾ قال الفقير الى الله تعالى سيدنا ومولانا السلطان الملك المؤيد عماد الدين أبوالفدا اسمعيل ابن الملك الافضل نور الدين أبي الحسن على بن السلطان الملك المظفر تقي الدين أبي الفتح محمودا بن السلطان الملك المنصور ناصر الدين أبي المعالى محمد ابن السلطان الملك المظفر تقي الدين أبي الفترة عمودا بن السلطان الملك المنصور في الدين أبي الحماب عمر بن شاهان شاه بن أبوب لا زالت علومه مشهورة في المفارب والمشارق \* ورأ فته شاملة لكافة الحلائق \* أعز الله أنساره وضاعف جلاله انه سنح لي ان أورد في كتابي هذا

شيئاً من التواريخ القديمة والاسلامية يكون لدكرة يغنيني عن مراحِمة الكتب المطوالة فاخترته و اختصرته من الكامل تأليف الشيخ عز الدين على المعروف بابن الاثير الحزرى وهو تاریخذ کرفیه من ابتداء الزمان الی سنة ثمان وعشرین وستمائة وهو نحو ثلاثة عشر مجلدا ومن تجاريب الامملأ يعلى أحمد بن مسكويه ومن ناريخ أبي عيسي أحمد بن على المنجم المسمى بكتاب البيان عن تاريخ سنى زمان العالم على سبيل الحجة والبرهان ذكر فيه التواريخ القديمة وهو مجلد لطيف ومنالتاريخ المظفرى للقاضي شهاب الدين ابن أبي الدم الحموي وهو تاريخ يختص بالملة الاسلامية في محو ستة مجلدات ومن تاريخ القاضي شمس الدين ابن خلكان المسمى بوفيات الاعيان رتبه على الحروف وهو نحوأر بعة مجلدات ومن تاريخاليمن للفقيه عمارة وهو مجلد لطيف ومن تاريخ القيروان المسمى بالجمع والبيان للصنهاجي ومن تاريخالدول المنقطعة لابنأبي منصور وهو تحوأربعة مجلدات ومن تاريخ على بن موسى بن محمد بن عبر الملك بن سمعيد المغربي الأندلسي المسممي كتاب لذة الاحلام في تاريخ أمم الاعجام وهو نحو مجلدين ومن كتاب ابن سعمد المذكور المسمى بالمغسرب في أخيار أهل المغرب وهو تحو خمسة عشر محلدا ومن مفرج الكروب في أخباريني أيوب للقاضي حمال الدين بيرواصل وهونجو ثلاثة مجلدات ومن تاريخ حزة الاصفهاني وهومجلدلطيف ومن تاريخ خلاط تأليف شرف بن أي المطهر الانصارى ومن سفر قضاة بني اسرائيل وسفر ملوكهم من أصل الكتب الاربعة والعشرين الثابتة عنداليهو دبالتواتر وألفت التواريخ القديمة من هذا الكتاب على مفدمة وفصول خمسة ﴿ وِلمَا تَكَامِلُ ﴾ هذا الكتاب سمته المختصر \* في أخبارالبشر

#### أما المقدمة فتتضمن ثلاثة أمور

(الامرالاول) أنه ينبغي لمتأمل التواريخ القديمة أن يعلم أن الاختلاف فيها بين المؤرخين كثير جدا قال ابن الاثير في ذكر ولادة المسيح ان ولادته عليه السلام كانت بعد خمس وستين سنة من غلبة الاسكندر عند الحجوس وأما عند النصاري فكانت ولادته بعد ثلثا ئة وثلاث سنين من غلبة الاسكندر وهذا تفاوت فاحش وكذلك عند أبي معشر وكوشيار وغيرهم امن المنجمين أن بين الطوفان وبين الهجرة ثلاثة آلاف وسبعمائة وخمسا وعشرين سنة وهو النابت في الزيجات مثل الزيج المأموني وغيره وأما المحققون من المؤرخين فيقولون ان بين الطوفان وبين الهجرة ثلاثة آلاف وسبعن سنة فيكون التفارت بينهما ما ثتين وتسعاو أربعين سنة وسبب هذا الاختلاف أن من هبوط آدم الى وفاة موسى لا يعلم الامن التوراة والتوراة والتوراة على ابتداء ملك بخت نصر على ما ستقف على ذلك ان شاء الله تعالى \* وأما ما بين وفاة موسى عليه السلام الى ابتداء ملك بخت نصر على ما ستقف على ذلك ان شاء الله تعالى \* وأما ما بين وفاة موسى عليه السلام الى ابتداء ملك بخت نصر

فيم من المنجمين قال أبوعيسى ويعلم من قرانات زحل والمشترى في المثلثات وهم أيضا مختلفون في ذلك ويعلم أيضا من المرائيل وهو أيضا غير محصل \* وأماما يؤخذ عن المؤرخين قبل الاسلام فهو أيضا مضطرب لانهم كانوا يؤرخون من ابتداء ملك كل من يتملك منهم فكثرت ابتداآت واريخهم قال حمزة الاصفهاني وفسدت تواريخهم بسبب ذلك فسادا لا مطمع في اصلاحه مع ما انضم الى ذلك من بعد العهد و تغير اللغات كقدم الكتب المؤلفة في هذا الفن فصار محقيق التواريخ القديمة بسبب ذلك متعذرا أو في غاية التعسر

#### الامر الثاني

في معرفة نسخالتوراة وهي ثلاث نسخ السامرية والعبرانية واليونانية (أماالسامرية)فتني أنمن هبوط آدم الى الطوفان الفاو ثلمائة وسبع سنين وكان الطوفان لسمائة سنة خلت من عمر نوح وعاش آدم تسممائة وثلاثين سنة بإتفاق فيكون نوح على حكم هذه التوراة قدأدرك منعمرآدمفوقمائتيسنة فنوحقدأدرك حميع آبائهالىآدم وهذاغايةالمنكر وتنيئ هذه النسخةأن من انقضاء الطوفان الي ولادة ابر اهيم الخليل عليه السلام تسعمانة وسماو ثلاثين سنةوانمن ولادةا براهم الى وفاةموسي خسائة وخساوأر بعين سنة فمن آدم الى وفاةموسي حينئذ الفان وسبعمائة وتسعونمانونسنة وأما مابين وفاة موسى وبين الهجرة ففيهمذهبان أحدهما اختيارالمؤرخين والآخر اختيار المنجمين فاذا ضممنا الى ذلك مابين وفاةموسي والهجرة كان ببن هبوط آدم وبين الهجرة على حكم اختيار المؤر خين وحكم توراة السامر بة خمسة آلاف ومائة وسبع وثلاثون سنة وأما اختيار المنجمين فينقصعن هذه الجملة مائنين وتسعاوأ ربعين سنة فقد ظهر لك فساد هذه التوراة من كونها تقتضى ادراك نوح آدموعيشه معه المدة الطويلة ( وأما التوارة العبرانية ) فهي أيضامفسودة وذلك انها تنبئ انمابين هيوط آدمو بين الطوفان الف وخمسائة وست وخمسون سنة وبين الطوفان وبين ولادة ابراهيم مائتان واثنتان وتسعون سنة وعاش نوح بعد الطوفان ثلثمائة وخمسين سينة بإتفاق فالتوراة العبرانية تنبئ أن نوحاً أدرك من عمر ابراهيم الحلمل ثمانيا وخمسين سنة وهذا أيضا غاية المنكر فان نوحًا لم يدرك أبراهيم أصلاً ولا يجوز ذلك لأن قوم هود أمة نجمت بمــد قوم نوح وأمة صالح نجمت بعد أمة هود وابراهيم وأمته بعــد أمة صالح ومما يدل على ذلك قوله تمالی مخـــبرا عن هود فیما یمظ به قومه وهم قوم عاد ( واذکروا اذ جملکم خلفاء من بمد قوم نوح وزادكم في الخلق بسطة ) وكذلك أخبر الله تعالى عن صالح فيما يعظ به قومه وهم ثمود قال ( واذكروا اذ جملكم خلفاء من بمد عاد وبوَّأ كم في الارض تتخذون من سهولها قصورا وتنحتون الجبال بيوتا) فقد ظهر فسادهذه التوراة العبرانية بذلك وهي التوراة التي بيـــد اليهود الى زماننا هذا وعليها اعتمادهم ولنستوف ماثنيُّ به

من جلة سنى العالم قد تقدم انها تنيءُ ان مابين هبوط آدم وبين الطوفان الف وخمسائة وست وخمسون سنة وأن بين الطوفان وبين ولادة ابراهيم عليه السلام ماثتين واثنتين وتسمين سنة وبين ولادة ابراهيم وبينوفاةموسي عليه السلام خمسهائةوخمسا وأربعين سنة باتفاق ومايين وفاة موسى عليه السلام وبين الهجرة فيه المذهبان المذكوران فعلى اختيار المؤرخين ومقتضى العبرانية يكون بين آدم وبين الهجرة أربعة آلاف وسبعمائة وأربعون سينة فيكون من آدم الى الهجرة على ذلك أربعة آلاف وأربعمائة واثنتان وتسعون ْ سنة وجملة سني هذه التوراة تنقص عن التوراة اليونانية وهي التي عليها العمل الفا وأربعمائة وخمسا وسبعين سنة وهذه الجملة هي القدر الذي نقصهاليهودمن الماضي من سنى العالم فنقصوا من قبل الطوفان ستمائة وســـتا وثمانين ســـنة ومن بعد الطوفان سيعمائة وتسعاوتمانين سنة الجملة الف وأربعمائة وخمس وسيعون سنة وصورة ما اعتمده اليهود في ذلك أنهم نقلوا من عمر كل واحد من آدم وبنيه مائة سنة من قبل ميلاد ابنه الى بعد الميلاد فلم تتغير حملة عمر ذلك الشخص ونقصت مدة الزمان فان آدم لما صار مائة سنة من عمر آدم قبل أن يولد له شيث جعلوها بعد مولد شيث فلم تتغير حملة عمر آدم وجعلو. انه اولد شيث لمضيمائة وثلاثين سنة من عمره وكذلك اعتمدوا في كل من بعده فنقص من سنى العالم القدر المذكور \*قالوا والذي دعا اليهودا لى ذلك أن التوراة وغيرها من كتب بني اسرائيل بشرت بالمسيح وانه يجيء في أواخر الزمان وكان مجي المسيح في الالف السادس فلما فعلوا ذلك صار المسيح في أول الالف الخامس فيكون مجي المسيح في توسط الزمان لافي آخره بناء على ان عمر الزمان جميعه سبمة آلاف سنة ( وأما التوراة اليونانية ) فهي التوراة التي اختارها المحققون من المؤرخين وليس فيها مايقتضي الانكار من جهة الماضي من عمر الزمان وهي توراة نقلها اثنان وسبعون حبرا قبل ولادة المسيح بقريب ثلثمائة سنة لبطلميوس اليوناني الذي كان بعد الاسكندر ببطلميوس واحد وسنذكر في أواخر أخبار بني اسرائيل صورة نقل هذه التوراة من العبرانية الى اليونانيــة على ماستقف على ذلك ان شاء الله تعالى فلذلك اعتمدنا على هذه التوراة دون غيرها \* والذي تنيُّ به هذه التوراة اليونانية ان مايين هبوط آدم والطوفان الفان وماثتان وأتنتان وأربعون سنة وما بين الطوفان وكان لستمائة سنة مضت من عمر نوح وبين مولد ابراهيم الخليل الف واحدى وثمانون سنة وبين مولد ابراهيم ووفاة موسىخمسهائة وخمس وآربعون سنة باتفاق نسخ التوراة جميعها ومايين

وفاة موسى ويين ابتداء ملك بخت نصر فيه خلاف بين المنجمين والمؤرخين والذى اختاره المؤرخون ان بين وفاة موسى وبين ابتداء ملك بخت نصر تسعمائة وثمانيا وسبعين سنة ومائتين وثمانية وأربعين يوما وأما مابين ابتداء ملك بخت نصر وبين الهجرة فهو الف وثلثمائة وتسع وستون سنة ومائة وسبعة عشر يوما وليس فيه خلاف لان بطلميوس أثبته في المجسطى وأرخ به رصده فيكون بين الهجرة وبين هبوط آدم ستة آلاف سنة ومائتان وست عشرة سنة وهذا القدر هو المختار وعليه نبنى كتابنا والدى اختاره المنجمون وأثبتوه في الزيجات من المدة بين وفاة موسى وبين بخت نصر فانها تنقص عما ذكرناه مائتين وتسعا وأربعين سنة

#### الامر الثالث

في معرفة جدول اقترحناه يتضمن مابين التواريخ المشهورة من المدد ومتي أردت معرفة مابين أي تاريخين منها فادخل في الجدول إلى البيت الذي يلتقيان فيه ومهما كان فيــه من العدد فهو مابينهما بعد الاجتهاد البالغ في تحقيقه وتحريره \*وينبغي أن تعلم ان المحققين من المنحمين والمؤرخين قد اختلفوا في المدة التي بين وفاة موسى عليه السلام وابتداء ملك بخت نصر اختلافا كثيرا فذهب أبو عيسي والمحققون من المؤرخين الى ان بينهما تسعمائة وثمانيا وسيمين سنة وماثتين وثمانية وأربعين يوما وهو الذي اخترناه وأثبتناه في جــدولنا هذا وجعلنا الايام المذكورة على سبيلالحبر سنة فصار المثبت في الحِدول تسعمانة وتسعا وسبعين سنة وأما أبو معشر وكوشيار وغيرهما من كبار المنجمين فانهم آثبتوا في الزيجات ان بين وفاة موسى وابتداء ملك بخت نصر سعمائة وعشرين سنة وذلك ينقص عمااختاره أبوعسي وغيره من المحققين مائتين وتسعا وأربعين سينة واذا نقص مابين وفاة موسى وبخت نصر المدة المذكورة نقص مابين الطوفان والهجرة قطعا فلذلك تجد فيالزيجالمأموني وغيره منالزيجاتان بينالطوفان وبينالهجرة ثلاثة آلاف وسيعمائة وخمسا وعشرين سنة وتجد مابين الطوفان وبين الهجرةفي كتابنا وجدولناهذا ثلاثة آلاف وتسعمائة واربعاو سيعين سنة فيكون مافي جدولنا أزيد ممافيالزيجات بمائتين وتسعوأر بعين سنة فاعلم ذلك لثلاتتوهم ان الزيجات هي الصحيحة وان كتابنا غلط فان الامر فيه على ماذكر به لك\*وأمايمقنضي سفر قضاة بني اسرائيل وسفر ملوكهم اذا جمعنا مدد ولاياتهــم فان بين وفاة موسى وبين ملك بخت نصر بمقتضى ذلك اثنتين وخمسين وتسعمائة سنة وأما من بخت نصر الىالهجرة فلم يختلف فيه لان بطلميوس أثبته في المجسطي وأما تاريخ فيلبس فهو مشهور وقد أرخ به بطلميوس في الحجسطى غالب ارصاده ولكننا تركناً. للاختصار لقرمه من تاريخ الاسكندر لانه متقدم على تاريخ الاسكندر باثنتي عشرةسنة فاذا زدت على

تاريخ الاسكندر اتنى عشرة سنة خرج فيلبس وأما ازدشير بن بابك فين ملكه وببن الاسكندر خمسمائة واثنتان السكندر خمسمائة واثنتان عشرة سنة تقريبا وبينه وبين الهجرة أربعمائة واثنتان وعشرون سنة تركناه للاختصار أيضا انهى الكلام في المقدمة

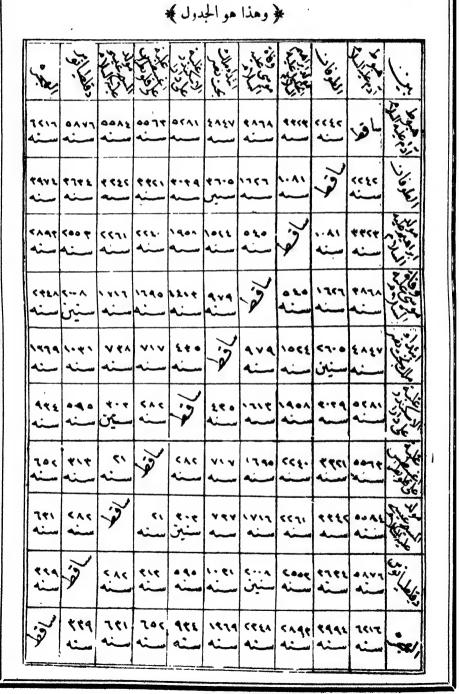

وأما الفصول فخمسة (الاول) في عمود التواريخ القديمة وذكر الانبياء عليهم السلام وحكام بنى اسرائيل (والثانى) في ذكر ملوك الفرس ومن يليق ايراده معهم (والثالث) في ذكر الفراعنة وملوك اليونانوملوك الروم القياصرة (والرابع) في ذكر أممالها لم ( والخامس) في ذكر أممالها لم

#### الفصل الأول

في عمود التواريخ القديمة وذكر الأنبياء على النرتيب

وسلم أن الله تعالى خلق آدم من قبضة قبضها من جميع الارض فجاء بنو آدم على قدر الارش منهم الاحمر والاسود والابيض وبين ذلك ومنهم السسهل والحزن وبين ذلك وأنما سمى آدم لانه خلق من أديم الارض وخلق الله تعالى جسد آدم وتركه أربمين ليلة وقيل أربمين سنة ملقى بغير روحوقال اللة تمالى للملائكة (فاذاسو يتهو نفخت فيهمن روحي فقعوا لهساجدين) فلما نفخ الروح فسجد له الملائكة كلهم أجمعون الا ابليس أبى واســـتكبر وكان من الكافرين ولم يسجد كبرا وبغيا وحسدا فأوقع الله تعالى على ابليس اللمنة والاياس من رحمته وجعله شيطانا رحيما وأخرجه من الحنة بمد أن كان ملكا على سماء الدنيا والارضوخازنا منخزان الجنة وأسكن اللةتمالى آدمالجنة ثمخلق الله تعالى من ضلع آدم حواء زوجته وسميت حواء لأنها خلقت من شيء حيّ فقال الله تعالى له (يا آدم آسكن أنت وزوجك الحِنة وكلا منها رغدا حيث شتَّما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين) ثم ان ابليس أراد دخول الحِنة ليوسوس لآدم فمنعتـــه الخزنة فعرض نفسهعلي الدواب أنتحمله حتى يدخل الحبنة ليكلم آدموزوجه فسكل الدواب أى ذلك غير الحية فانها أدخلته الحِنة بين نابيها وكانت الحية اذ ذاك على غير شكلها الآن فلما دخل ابليس وسوس لآدم وزوجه وحسن عندهما الاكل من الشجرة التي نهاهما الله عنها وهي الحنطة وقررعندهما أنهما ان أكلا منها خلدا ولم يموتا فأكلامنها فيدت لهم سوآتهما فقال الله تعالى (اهبطوا بعضكم لبعض عدو) آدم وابليس والحيــة واهبطهم الله من الحنة الى الارض وسلب آدم وحواء كل ماكانا فيه من النعمة والكرامة ولمــا هبط آدم الىالارض كان له ولدان هابنل وقابيل ويسمى قابيل قاين أيضا فقرب کل من هابیل وقابیل قرباناوکان قربان هابیل خبرا من قربان قابیل فتقیل قربان هابیل ولم يتقبل قربان قابيل فحسده على ذلك وقتل قابيل هابيل وقبل بل كان لقابيل أخت توأمة وكانت أحسن من توأمة هابيل وأراد آدم أن يزوخ توأمة قابيل بهابيل وتوأمة هابيل بقابيل فلم يطب لقابيل ذلك فقتل أخاه هابيل وأخذ قابيل توأمتـــه وهرب بها

وبعد قتل هابيل ولد لآدم

(شبث) وكانت ولادةشيث لمضيمائتين وثلاثين سنة من عمر آدم وهو وصي آدم وتفسير شهثهاللةوالىشيث تنتهي أنساب بني آدمكايهمولما صار لشيث من العمر مائتان وخمس سنين ولد له (أنوش) وكانت ولادة أنوش لمضىأر بعمائة وخمس وثلاثين سنة من عمر آدم وتقول الصابية أنه والد لشيث ابن آخر اسمه صابى بن شيث واليه تنسب الصابية ولما صار لانوش من العمر مائة وتسعون سنة والدله (قينان) وذلك لمضي سنمائة وخمس وعشرين سنة من عمر آدم ولما صار لقينان مائة وسيمون سنة ولدله(مهلائيل) وذلك لمظى سبعمائة وخمس وتسعين سنةمن عمر آدم ولما مضىمن عمر مهلائيل مائة وخمس وثلاثون سنة توفى آدم وذلك لمضي تسعمائة وثلاثين سنةمل عمر آدموهو حملة عمر آدم قال ابن سعيدو نقله عن ابن الحيوزي ان آدم عندمو ته كان قد بالم عدة ولده و ولدولده أربعين الفاو لماصار لمهلائمل من الممر مائةو خمس وستونسنة ولدله (يرد) بالدال المهملة والذال الممحمة أيضا ولما صار لبرد مائة وآثنتان وستون سنة ولدله (حنوح) بجاء مهملة ونون وواو وخاء معجمة ولمضى عشرين سنة من عمر حنوخ توفي شيث وعمره نسعمائة واثنتا عشرة سنة وكانت وفاه شيث لمضى سنة الف ومائةواثنتين وأربعين لهبوط آدم واسم شيث عند الصابية عاديمون ولما صار لحنوخ مائه وخمس وستون سنة من العمر ولد له (متوشلح) بتاء مثناة من فوقها وقبل بثاء مثاثة وآخرها حاء مهملة ولما مضى من عمر متوشلح ثلاث وخمسون سنة توفي أنوش بن شبث وكان عمر أنوشانا توفي تسعمائةوخمسين سنة ولما صارلمتوشلحمن العمر مائة وسبع وستون سنةولدله ( لامخ ) ويقالله لامك ولمك أيضا ولما مضي احدى وستون سنة من عمر لامختوفي قينان بن أنوش وعمره تسعمائة وعشر سنين ولما صارللامخمن العمر مائةوثمان وثمانون سنة ولدله ( نوح) وكانت ولادة نوح بعد ان مضى ألف وستمائة واثنتان وأربعون سنة من هبوط آدم ولما مضى من عمر نوح أربع وثلاثون سنة توفي مهلائيل بن قينان وكان عمر مهلائيل لما توفي ثمانمائة وخمساو تسعين سنة ولمامضي من عمر نوح مائتان وست وستون سنة توفي يرد بن مهلابيل وكان عمر يرد لما توفي تسعمائة واثنتين وستين سنة وآما حنوخ وهو ادريس فانه رفع لما صارله من العمر ثلثمائة وخمس وستون سنة رفعه الله الى السماء فكان ذلك لمضي ثلاث عشرة سنة من عمر لامخ قبل ولادة نوح بمائة وحمس وسبعين سنة ونبأ الله ادريس المذكور وانكشفت له الاسرار السماوية وله صحف منها لاتر وموا انتحيطوا باللهخبرة فانه أعظـم وأعلى ان تدركه فطن المخلوقين الامن آثاره وأما متوشاح بن حنــوخ فانه توفي الضي ستمائة سنة من عمر نوح وذلك عند ابتداء مجيُّ الطوفان وكان عمر متوشاح

لما توفي تسعمائة وتسعاوستين سنة ولما صار لنوح خمسمائة سنة من العمر ولد له (سام وحام ويافث) ولما مضى من عمر نوح ستمائة سنة كان الطوفان وذلك لمضى الفين ومائتين وأربعين سنة من هبوط آدم

#### (ذكر نوح وولده)

من الكامل لابن الاثير أن الله تمالي أرسل نوحاً إلى قومه وقد اختلف في ديانتهم وأصح ذلك مانطق به الكتاب العزيز بانهم كانوا أهــل أوثان قال الله تمالى ﴿ وَقَالُوا لَا تَدْرُنُ ألهتكم ولا تذرن وداً ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا وقدأضلواكثيرا) وصار نوح يدعوهم الى طاعة الله تعالى وهم لايلتفتون وكان قوم نوح يخنقون نوحاحتي يغشي عليه فاذا أفاق قال اللهم أغفر لقومي فأنهم لايعلمون وبقي لايأتي قرن منهم الاكانأخبث من الذي قبله وكانوا يضربونه حتى يظنوا انه قد مات فاذا أفاق نوح اغتسل وأقبل اليهم يدعوهم إلى الله تمالي فلما طال ذلك عليه شكاهم إلى الله تمالي أأوحم الله اليه ( انهان يؤمن من قومك الا من قد آمن ) فلما يس نوح منهم دعا عليهم فقال ( رب لاتذر على الارض من الكافرين دياراً) فأوحى الله الى نوح ان يصنع السفينة فصار قومـــه يسخرون منهو يقولون يانوح قد صرت نجارا بعد النبوة وصنع السفينة من خشالساج فلما فار التنور وكان هو الآية بين نوح وبين ربه حمـــل نوح من أمره الله بجمله وكان منهم أولاد نوح الثلاثة وهم سام وحام ويافث ونساؤهم وقيل حمل أيضا ستة أناسىوقيل وتخلف عن نوح ابنــه يام وكان كافرا وارتفع الماء وطمى وجملت الفلك تجرى بهم في موج كالحيال وعلا الماء على رؤس الحيال خمس عشرة ذراعا فهلك ماعلى وجهالارض من حيوان ونبات وكان بين ان ارســـل الله الماء وبين ان غاض ستة أشهر وعشر ليال وقيل ان ركوب نوح في السفينة كان لعشر ليال مضت من رجب وكان ذلك أيضا لعشر ليال خلت من آب وخرج من السفينة يوم عاشوراءمن المحرم وكاناستقرار السفينةعلى الجودي من أرض الموصل قال ابن الاثير وأما المجوس فلا يعرفون الطوفان وكان بعضهم يقر بالطوفانويزعم أنه كان في اقلم بابل وما قر ب منه وان مساكن ولدخيوم مثكانت بالمشرق فلم يصل ذلك اليهم وكذلك جيع الامهالمشرقية من الهند والفرس والصدين لايمترفون بالطوفان وبمض الفرس يمترف به ويقول لم يكن عاما ولم يتعد عقــة حلوان والصحيح ان جميع أهل الارض من ولد نوح لقوله تعالى ( وجعلنا ذريته هم الناقين ) فجميع الناس من ولد سام وحام ويافث أولاد نوح فسام أبو الغرب وفارس والروم وحام ابو السودان ويافث أبو الترك ويأجوج ومأجوج والفرنج والقبط من ولد نوح ان حام

وولد لحام أيضا مازيغ وولد لمازيغ كنعان وبنوكنعان كانوا أصحاب الشام حتى غزتهم بنو وولد لسام عدة أولاد منهملاوذ بن سام وولد للاوذ فارس وجرجانوطسموعمليق الذي هو أبو العماليق ومنهم كانت الحيابرة بالشام والفراعنة بمصر وسكنت بنو طسم اليمامــة الى البحرين ومن ولد سام أيضا أرم بن سام وولد لأرم عــدة أولاد فمنهم غاثر بنأرم فمن ولدغائر ثمود وجديس وولد أيضا لارم عوض ومن عوض عاد وكان كلام ولدأرم العربية وسكنت بنو عاد الرمل الى حضرموت وسكنت ثمود الحجر بينالحجاز والشام ولنرجع الى ذكر من هو على عمود النسب من نوح الى أبراهم فنقول وولد لنوح سام وحام ويافث لمضي خمسائة سينة من عمر نوح وكان الطوفان لسيتمائة سينة من عمر نوح وولد لسام (أرفخشذ) بعد أن مضى مائة وسنتان من عمر سام وذلك بعدالطوفان يسنتين ولما صار لارفخشذ من العمر مائة وخمس وثلاثو نسنة ولد له(قينان) فولادة قينان تكون لمضى مائة وسبع وثلاثين سنة للطوفان ولماصار لقينان مائة وتسع وثلاثون سنة ولدله (شالح) فتكون ولادة شالح لمضي مائتين وست وسبعين سنة من الطوفان ولما مضت سنة ثلثمائة وخسين للطوفان توفي نوح عليه السلام وعمره تسعمائة وخمسون سنة فتكون وفاة نوح لمضى أربع وسبعين سنة من عمر شالح ثم ولد لشالح ( عابر ) لما صار لشالح من العمر مائة وثلاثون سنة وذلك لمضي أر بعمائة وست ســنين للطوفان ثم ولد لعابر ( فالغ ) لما صار لعابر مائة وأربع وثلاثون سنة وذلك لمضي خمسمائة وأربعين سنة للطوفان ثم ولدلفالغ (رعو) ولفالغ مائة وثلاثون سنة وعندمولد رعو تبليلت الألسن وقسمت الارض وتفرقت بنو نوح وذلك لمضي ستمائة وسبمين سنة للطوفان ولما صار لرعو مائة واثنتان وثلاثونسنة ولد له ( ساروع ) واسمه في التوراة سرور وذلك بمد أن مضى ثمانمــائة وسنتان للطوفان ولما صار لساروع مائة وثلاثونسنة ولدله ( ناحور ) وذلك لمضي سنة اثنتين وثلاثين وتسعمائة للطوفان ولما صار لناحور تسع وسمبعون سنة ولد له ( تارح ) وذلك لمضي ألف سنة واحدى عشرة سنة للطوفان ولما صار لتارح سبعون سنة ولد له ( ابراهيم الحليل ) عليه السلام وذلك لمضى ألف واحدى وثمانين سنة للطوفان وأما جملة أعمار المذكورين فعاش سام ستمائة سنة فتكون وفاته بعدوفاة نوح بمائة وخمسين سنة وعاش ارفخشذ أربعمائة وخمسا وستين سنة وعاش قينان أربعمائة وثلاثين سنة وعاش شالح أربعمائة وسستين سنة وعابر أربعمائة وأربعا وستين سنة وفالغ ثلثمائة وتسعا وثلاثين سنة ورعو تلثمائة وتسعاو تلاتين سنة وساروع تلثمائة وثلاثين سنة وناحور مائتين وثمان سنين وتارح مائتين وخمس سنين

(واما سبب تبلبل الالسن) مقد ذكر أبير عيسى أن بنى نوح الذين لشأوا بعد المطوفان اجتمعوا على بناء حسن يتحرزون به خوفا من مجىء الطوقان مرة ثانية وألذى وقع رأيهم عليه أن يبنوا صرحا شامخا تبلغ رأحه السماء فجعلوا له اثنين وسبعين برجا وجعلوا على كل برج كبيرا منهم يستحت على العمل فائتقم الله تعالى منهم وبلبل الستتهم الى لفات شقى ولم يوافقهم عابر على ذلك واستمر على طاعمة الله تعالى فيقاء الله تعالى على اللهمة العبرانية ولم ينقله عنها ه وكما افترقت بنو نوح صار لولد سام العراق وفارس وما يلى ذلك الى الهند وصار لولد حام الجنوب مما يلى مصر على النيل وكذلك مغربا الى منتهى المغرب الاقصى وسار لولد ياف مما يلى بحر الحزر وكذلك مشرقا الى جهة العين وكانت شعوب أولاد نوح الثلاثة عند تبلبل الالسن اثنين وسبعين شعبا

#### ( ذكر هود وصالح)

وهمانبيانارسلا بعد نوح وقبل ابراهيم الخليل عليه السلام أما هود فقد قيل انه عابر ابن شالح المذكور وأرسل الله هودا الى عاد وكانوا أهل أصنام ثلاثة وكان عاد وتمود جبارين طوال القامات كما أخبر الله في التنزيل عنهم قال الله تعالى ( واذكروا اذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الحلق بسطة ) ودعا هود قوم عاد فلم يؤمن منهم الا القليل فاهلك الله الذين لم يؤمنوا برنج سبع ليال وثمانية أيام حسوما والحسوم الدائم فلم تدع من عاد أحدا الاهلك غير هود والمؤمنين معه فانهم اعتزلوا في حظيرة و بقي هود كذلك حتى مات وقبره بحضر موت وقيل بالحجر من مكة فاويروى انه كان من قوم عاد شخص اسمه لقمان وهو غير لقمان الحكيم الذي كان على عهد داود الذي عليه السلام وكان قد حصل لعاد قبل ان يهلكهم الله الجدب فارسلوا جماعة منهم الى مكة يستسقون لهم وكان من جهة الجماعة المذكورين اقمان المذكور فلما هلكت عاد كما ذكر نا بتى لقمان بالحرم فقال له الله تعالى اختر ولا سييل الى الخلود فقال بارب أعطني عمر سبعة انسر فكان يأخذ الفرخ الذكر يخرج من بيضته حتى اذا مات أخذ غيره وكان يعيش كل نسر نمانين سنة وكان اسم النسرالسابع لبد فلما مات لبد مات لقمان معه وقد أكثر الناس والعرب في اسمادهم من ذكر هذه الواقعة فلذلك ذكر ناها

( وأما صالح ) فارسله الله الى تمود وهو صالح بن عبيد بن أسف بن ماشج بن عبيد ابن حادر بن ثمود فدعا صالح قوم ثمود الى التوحيد وكان مسكن ثمود بالحجر كما تقدم ذكر م فلم يؤمن به الا قليدل مستضعفون ثم ان كفارهم عاهدوا صالحا على انه ان أتى عايقتر حونه عليه آمنوا به واقتر حوا عليه ان يخرج من صخرة معينة نافة فسأل صالح الله تمالى في ذلك فرج من تلك الصحرة نافة وولدت فعسيلا فلم يؤمنوا وآخر الحال

الهم عقروا النافة فاهلكهم الله تعلل بمدالاته أيام بصيحة من السماء فيها صوت كل صاعقة فتقطعت قلوبهم فاصيحوا في ديارهم جانمين وسار صالح الى فلسطين ثم انتقل الى الحجاز يعبد إلله الى ان مات وهو ابن ثمان وخسين سنة

( فَكُرُ ابراهم الخليل صلوات الله عليه )

وهو ابراهم بن تارح وهو آزِر بن ناحور بن ساروغ بن رعو بن فالغ بن عابر بن شالح ابن أر فخشذ بن سام بن نوح وقد أسقط ذكر قينان بن أر فشد من عمود النسب قيل بسبب إنه كان ساحرا فاسقطوه من الذكر وقالوا شالح بن أرفحشذ وهو بالحقيقة شالح ابن قينان بن أرفخشذ فاعلم ذلك وولد ابراهيم الاهواز وقيل ببابل وهي العراق وكان آزرأ بوابراهيم يصنع الاصنام ويعطيهاا براهم ليبيعها وكان الراهم يقول من يشترى مايضره وْلا يَنفعه ثم لما أمر الله تعالى ابراهيم أن يدعو قومه الىالتوحيددَعاأناه فلم يجبهودعاقومه فلماً فشأ أمره واتصل بنمرود بن لوش وهو ملك تلك البلاد وكان نمرودعاملا على سواد العراق وماأتصل به للضحالة وقيل بلكان النمرود ملكا مستقلابرأسهفاخذ نمرودابراهيم الحليل ورماه في نارعظيمة فكانت النّار عليه بردا وسلاما وخرح ابراهيم مناننار بعدآيام ثم آمن به رجال من قومه على خوف من نمرود وآمنت به زوجته سارة وهي ابنة عمه هاران ثم انابراهيمومن آمن معهوأ بامعلى كمره فارقوا قومهم وهاجروا الى حران وأقاموا بهامدة شمسار ابراهيم الى مصر وصاحبها فرعون قيلكان اسمه سنان بن علوان وقيل طوليس فذكر جمال سارة لفرعون وهو طوليس المذكور فاحضر سارة اليه وسأل ابراهيم عنها فقال هذه اختي يعني في الاسلام فهم فرعون المذكور بها فايبس الله يديه ورجليــه فلما تخلي عنها أطلقه الله تعالى ثم هم بها فجرى له كذلك فاطلق سارةوقال لاينبغي لهذه أن تخدم نفسها ووهبها هاجر جارية لها فاخذتها وجاءت الى ابراهيم ثممسار ابراهم من مصر الى الشام وأقام بين الرملة وايليا وكانت سارة لاتلد فوهبت ابراهم هاجر ووقع ابراهيم على هاجر فولدت لهاسمعيل ومعنى اسمعيل بالعبرانى مطيع الله وكانت ولادة اسمعيل لمضى ست وثمانين سنة من عمر ابراهم فحزنت سارةلذلك فوهبها الله اسحة وولدته سارة ولها تسعون سنة ثم غارت سارة من هاحر وأبنها اسمعيل وقالت ابن الامة لا يوث مع ابني وطلبت من ابراهيم أن يخرجهما عنها فاخذ ابراهيم هاجر وابنها اسمعيل وسارتهما الى الحجاز وتركهما بمكه وبقى اسمميل بها وتزوج من جرهم امرأة وماتت أمه هاجر بمكة وقدم اليه أبوه الراهيم وبنيا الكعبة وهو بيت الله الحرام شم أمر الله ابراهيم أن يذبح ولده وقد اختلف في الذبيح هل هو اسحق أم اسمعيل وفداه الله كميش وكان ابراهيم في أواخر أيام بيوراسب المسمى بالضحاك الذي سنذكره

مع ملوك الفرس ان شاء الله تعالى وفي أول ملك أفريدون وكان النمرود عاملا له حسبا ذكرناه وكان لابراهيم الحوان وهما هاران وناحور أولاد آزر فهاران أولد لوطا وأما ناحور فاولد (بتويل) وبتويل أولد (لابان) ولابان أولد (ليا) وراحيل زوجتى يعقوب ومن زعم أن الذبيح اسحق يقول كان موضع الذبح بالشام على ميلين من ايليا وهي بيت المقدس ومن يقول انه اسمعيل يقول ان ذلك كان بمكه وقد اختلف في الامورالتي ابتلى الله ابراهيم بها فقيل هي هجرته عن وطنه والحتان وذبح ابنه وقيل غير ذلك وفي أيام ابراهيم توفيت زوجته سارة بعد وفاة هاجر وفي ذلك خلاف وتزوج ابراهيم بعد موت سارة امرأة من الكنمانيين وولدت من ابراهيم سته نفر فكان جملة أولاد ابرهيم ثمانيه اسمعيل واسحق وستة من الكنمانية على خلاف في ذلك أولاد ابرهيم ثمانية اسمعيل واسحق وستة من الكنمانية على خلاف في ذلك

الذين على عمود النسب الى موسى عليه السلام أما مولد ابراهيم فقد تقدم في ذكر نوح أن ابراهيم ولد لمضى الف واحدى وثمانين سنة من الطوفان ولما صار لابراهيم مائة سنة ولد له ( اسحق ) ولمــا صــار لاسحق ســتون سنة ً ولد له (يعقوب) ولما صار ليعقوب ست ونمانون سنه ولد له (لاوي) ولما صار للاوى سن وأربعون سنه ولد له (قاهات) ولما صار لقاهاث ثلاث وستون سنه " ولدله (عمران ) ولما صار لعمران سبعون سنه ولد له (موسى) عليه السلام فيكون ولادة موسى لمضيأر بعسمائة وخمس وعشرين سنة منءمولد ابراهيموعاش موسىمائة وعشرين سنة فيكون مابين ولادة ابراهيم ووفاة موسى خمسمائة وخمسا وأربعين سنة وأماجملة أعمار المذكورين فان ابراهيم عاش مائةوخمسا وسسمين سنة وعاش اسحق مائة ونمانين سسنة ويعقوب مائة وسبعا وأربعين سنة ولاوى مائة وسبعا وثلاثين سنة وعاش قاهات مائة وسبعا وعشرين سنة وعمران مائةوستا وثلاثهن سنة ومات أبراهم ولاسحق خمس وسبعون سنة ومات أشحق وليعقوب مائة وعشرون سنة ومات يعقوب وللاوى ستون سنة ومات لاوى ولقاهاثاحدى وثمانونسنة ومات قاهاث ولعمرانأربع وستون سنة ومات عمران ولموسىستوستون سنة بناءعلىان-ملة عمر عمر ان مائة وَّست وثلاثون سنة \* وقد اختلف في معنى الصحف التي أنزلها الله تعالى على ابراهيم وقد روى أبو ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم انها أمثال فمنها أيها المسلط المغروراني لم أبشك لتجمع الدنيا بعضها على بعض ولكن بعثنك لترد عني دعوة المظلوم فاني لاأردها ولوكانت منَّ كافر وعلى العاقل أن يكون بصيراً بزمانه مقبلاً على شــانه حافظا للسانه ومن عد كلامه من عمله قل كلامهالا فيايعنيه وابراهيم أول من اختتن

وأضاف الضيف ولبس السراويل (ذكر لوط عليه السلام)

أما لوط فهو ابن أخي ابراهيم الخليل وهو لوط بن هاران بن آ زر وآ زر هو تارح وباقى النسب قد من عند ذكر ابراهيم الخليل وكان لوط ممن آمن بعمه ابراهيم وهاجر معه الى مصر وعاد الى الشام وأرسل الله تعالى لوطا الى أهلسدوم وكانوا أهل كفر وفاحشة ودام لوط يدعوهم الى الله تعالى ويهاهم فلم يلتفتوا اليه وكانوا علىماأخبر الله عهم في قوله تعالى (أتأتون الفاحشة ماسقكم بها من أحد من العالمين اشكم لتأتون الرجال وتقطعون السبيل وتأتون في ناديكم المنكر ) وكان قطعهم للطريق أنه أذا مربهم المسافر أمسكوه وفعلوا فيه اللواط وكان لوط ينهاهم ويتوعدهم على الاصرارفلا يزيدهم وعظه الاتماديافلماطال ذلك عليه سأل الله تمالى النصرة عليهم فأرسل الله الملائكة لقلب سدوم وقراها الخمس وكان بسدوم أربعمائة الف بشرى وأما قراها فهي صبغه \* وعمره\*وادما وصبويم \* وبالع \* وكان الملائكة قد أعلموا ابراهيم الخليل بما أمرهم الله تعالى به من الخسف بقوم لوط فسأل ابراهيم حبريل فيهم وقال له أرأيت ان كان فيهم خسون من المسلمين فقال حبريل انكان فيهم خمسون لانعذبهم فقال ابراهيموأر بمون قالوأر بعون قال ابراهيم وثلاثون قال وثلاثون وكذلك حتىقال ابراهيم وعشرة فقال جبريل وعشرة فقال ابراهيم ان هناك لوطا فقال جبريل والملائكة نحن أعلم بمن فيها فلماوصلت الملائكة الى لوط هم قومه أن يلوطوا بهم فأعماهم حبريل بجناحه وْقال الملائكة للوط نحن رسل ربك فاسر باهلك بقطع من الليــل ولا يلتفت منكم أحد فلما خرج لوط بأهله قال للملائكة اهلكوهم الساعة فقالوا لم نؤمر الا بالصبح أليس الصبح بقريب فلماكان الصبيح قلبت الملائكة سدوم وقراها الخمس بمن فيها وسمعت امرأة لوط الهد فقالت وافوماه فادركها حجر فقتلها وأمطر الله الحجارة على من لم يكن بالقرى فأهاكمهم (ذكراسمعيل بن ابراهيم الخليل عليهماالسلام)

وولد اسمعيل لابراهيم لماكان لابراهيم من العمر ست وتمانون سنة ولما صار لاسمعيل الاث عشرة سنة تطهر هو وأبوه ابراهيم ولما صارلابراهيم مائة سنة وولد له اسحق أخرج اسمعيل وأمه هاجر الى مكة بسبب غيرة سارة منها وقولها أخرج اسمعيل وأمه ان ابن الامة لايرث مع ابنى وسكن مكة مع اسمعيل من العرب قبائل جرهم وكانواقبله بالقرب من مكة فلما سكنها اسمعيل اختلطوا به وتزوج اسمعيل امرأة من جرهم ورزق منها اثنى عشر ولدا ولما أمر الله تعالى ابراهيم عليه السلام ببناء الكمية وهى البيت الحرام

سار من الشام وقدم على ابنه اسمعيل بمكة وقال با اسمعيل ان الله نعالى أمرنى ان أبنى له بتا فقال اسمعيل اطع ربك فقال ابراهيم وقد أمرك أن تعينى عليمه قال اذن افعل فقام اسمعيل معه وجعل ابراهيم يبنيه واسمعيل يناوله الحجارة وكان كلما بنيا دعوا فقالا ( رنا تفبل منا انك أنت السميع العليم) وكان وقوف ابراهيم على حجر وهو يبنى وذلك الموضع هو مقام ابراهيم واستمر الدين على ما بناه ابراهيم الى ان هدمته قريش سنة خمس وثلاثين من مولد رسول الله صلى الله عليه وسلم و بنوه وكان بناءالكعبة بعد مضى ماية سنة من عمر ابراهيم بمدة فتكون بالقريب بين ذلك وبين الهجرة ألفان وسبعمائه ونحو ثلاث وتسعيل سنة وأرسل الله المعيل الى قبائل اليسمن والى العماليق وزوج اسمعيل أبنته من ابن أخيه العيس بن المحق وعاش السمعيل مائة وسبعاوثلاثين سنة وأرسل الله المعيل بعد وفاة أبيه ابراهيم ومات بمكنه ودفن عندفهر أمه هاجر بالحجر وكانت وفاة اسمعيل بعد وفاة أبيه ابراهيم شان وأربعي سنة

### (ذكر اسحق بن ابر اهيم عليه ما السلام)

وهو رحل عده المؤرخون من أمة الروم لأنه من ولدالميص وهو أبوب بن (موص) ابن (رازح) بن (الميص) ن السحق بن ابراهيم الحليل وكان لايوب زوجة السمها رحمة وكان صاحب أموال عظيمة وكان لايوب البثنية جيمها من أعمال دمشق ملكا فابتلاه الله تعالى بان اذهب أمواله حتى صار فقيرا وهو مع ذلك على عبادته وشكره ثم ابتسلاه الله تعالى في جسده حتى تجذم ودود وبقى مرميا على مزبلة لا يطيق أحد أن يشم رائحته وكانت زوجته رحمة تخدمه وهى صابرة على حاله فتراءى لها ابليس وأراها ماذهب لهم وقال لها السحدى لى لارد مالكم اليكم فاستأذنت أبوب فغضب وحلف ليضرفها مائة ثم ان الله السحدى لى لارد مالكم اليكم فاستأذنت أبوب فغضب وحلف ليضرفها مائة ثم ان الله

تعالى عافي أيوب ورزقه ورد الى امرأته شبامها وحسنها وولدت لايوب سستة وعشرين ذكرا ولما عوفي أيوب أمره ألله تعالى أن يأخد عرجونا من النجل فيه مائة شمراخ فيضرب به زوجته ليبر في يجينه فقعل ذلك وكان أيوب نبيا في عهد يعقوب في قول بمضهم وذكر ان أيوب عاش ثلاثا وتسعين سنة ومن ولد أيوب ابنه بشر وبعث الله تعالى بشرا بعد أيوب وسهاه ذا السكفل وكان مقامه بالشام

#### (ذكريوسف)

وولد يعقوب يوسف لماكان ليعقوب من الممر احدى وتسعون سنة ولما صار ليوسف من العمر كمانئ عشرة سنة كان فراقه ليعقوب وبقيا مفترقين احدى وعشرين سنة ثم اجتمع يعقوب بيوسف في مصر وليعقوب من الممرمائة وثلاثون سنة وبقيا مجتمعين سبع عشرة سنة فكان عمر يوسف لما توفي يعقوب ستاوخمسين سنة وعاش يوسف مائةوعشر سنين فيكون مولد يوسف لمضي ماثتين واحدى وخمسين سنة من مولد ابراهم ويكون وفاته لمضى ثلثمانة واحدى وستين سنةمن مولد ابراهيم ويكون وفاة يوسف قبل مولدموسى باربع وستين سنة محققا و أما قصة فراقه من أبيه فانه لما كاناليوسف من الحسن ومن حب أبيه على ما اشتهر حسدته اخوته وألقوه في الحب وكان في الحب ماء وبه صخرة فأوى اليها وأقام يوسف في الحب ثلاثمة أيام ومرت به السيارة فاخرجتــه من الحب وأخذو. معهم وجاء يهوذا أحد اخوته الى الحب بطمام ليوسف فلم يجده ورآه عنـــد تلك السيارة وأخبر يهوذا اخوته بذلك فاتوا الى السيارة وقالوا هذا عبدنا ابق منا وخافهم يوسف فلم يذكر حاله فاشتروه من اخوته بثمن بخس قيل عشرون درهما وقيل أربعون وذهبوا به الي مصر فباعه استاذه فاشتراه الذي على خزائن مصر واسمه العزيز وكان فرعون مصر حينئذ الريان بن الوليد رجلا من العماليق والعماليق من ولد عمـــلاق بن سام بن نوح حسبا تقدم ذكره ولما اشترى العزيز يوسف هويتهامرأته وكان اسمها راعيل وراودته عن نفسها فأبي وهربمنها ولحقته من خلفه وأمسكته بقميصه فانقد قميصهووصلأمرهما الى زوجها العزيز وابن عمها تبيان نظهر لهما براءة يوسفوان راعيل هي التي راودته ثم بعد ذلك مازالت تشكو الى زوجها من يوسف وتقول انه يقول للناس انني راودته عن نفسه وقدفضحني بين الناس فحبسه زوجها ودام فيالسجن سبين ثمآخرجه فرعون مصر بسبب تعبير الرؤيا التي آريها ثم لما مات العزيز الذي كانا شترى يوسف جعل فرعون يوسف موضمه على خزائنه كلهاوجعل القضاءاليه وحكمه نافذا ودعا يوسف الريان فرعون مصر المذكورالي الايمان فآمن به وبقي كذلك الى ان مات الريان المذكور وملك بعده مصر قابوس بن مصمب من الممالقة أيضا ولم يؤمن وتوفي يوسفعليه السلام في ملكه

بعد ان وصل اليه أبوه يعقوب واخوته جميعهم منأرض كنعان وهي الشام بسبب المحل وعاش معهم مجتمعين سبع عشرة سنة ومات يعقوبوأوصى الى يوسفأن يدفنه معأبيه السحق ففعل يوسف ذلك وسار به الى الشام ودفنه عند أبيه ثم عاد الى مصر وكانوفاة يوسف بمصر ودفن بها حتى كان من موسى وفرعون ما كان فلما سار موسى من مصر ببنى اسرائيل الى التيه نبش يوسف وحمله معه في التيه حتى مات موسى فلما قدم يوشع ببنى اسرائيل الى الشام دفنه بالقرب من نابلس وقيل عند الخليل عليه السلام

#### (ذكر شعيب)

ثم بعث الله تعالى شعيبا عليه السلام الى أصحاب الايكة وأهل مدين وقد اختلف في نسب شعيب فقيل أنه من ولد ابراهيم الحليل وقيل من ولد بعض الذين آمنوا بابراهيم وكانت الايكة من شجر ملتف فلم يؤمنوا فاهلك الله أصحاب الايكة بسحابة أمطر عليهم نارا يوم الظلة وأهلك الله أهل مدين بالزلزلة

#### (ذكرموسي عليه السلام)

ثم أرسل الله تعالى موسى بن عمران بن قاهات بن لاوى بن يعقوب بن اسحق بن ابراهيم الخليل عليه السلام نبيا بشريعة بني اسرائيل وكان من أصره انه لما ولدته أمه كان قد أص فرعون مصر واسمه الوليد بقتل الاطفال فخافت عليه أمه والتي الله تعالى في قلبها أن ثلقيه في النيل فجملته في تابوت وألقته والتقتطه آسية امرأة فرعون وربته وكبر فبينا هو يمشي في بعض الايام اذ وجد اسرائبليا وقبطيا يختصمان فوكزالقبطي فقتله ثم اشتهر ذلك وخاف موسى من فرعون فهرب وقصد نحو مدين واتصل بشعيب وزوجه آبنته وأسمها صفوره وأقام يرعى غنم شعيب عشر سنين ثمسار موسى باهله في زمن الشتاء واخطأ الطريق وكانت امرأته حاملا فاخذها الطلق في ليلة شاتية فاخرجزنده ليقدح فلم يظهر لهُ نارواعيا ممايقدح فر فعت له نار فقال لاهله امكثوا اني آ نست نارا لعلى آتيكم منها بخبر أو آتيكم بشهاب قبس لِماكم تصطلون فلما دنا منها رأى نورا ممتدا من السماء الى شجرة عظيمة من العوسيج وقيل من العناب فتحير وخاف ورجع فنودى منها ولما سمع الصوت استأنس وعاد فلما آناها نودى من جانب الطور الايمن من الشجرة أن ياموسي آني أنا الله رب العالمين ولمارأي تلك الهيبةعلم أنه ر به فخفق قلبه وكل السانه وضعفت بنيته ثم شد الله تعالى قلبه ولماعادعقله نودى أن اخلع نمليك انك بالواد المقدس وجمل الله عصاه ويده آيتين ثم أقبل موسى الى أهله فسار بهم نحو مصر حتى أناها ليلا واجتمع به هرون وسألهمن أنت فقال أنا موسىفاعتنقا وتمارفا ثم قال موسى ياهرون ان الله أرسلنا الى فرعون فالطلق معى اليه فقال هرون سمعا وطاعة فانطلقا اليه وأراه موسى عصاه ثمانا فاغرا فامحتى خاف منه فرعون فاحدث

فى ثيابه ثم أدخل يده في حبيه وأخرجها وهي بيضاء لها نور تكلمنه الابصار فلم يستطع فرعون النظر اليهائم ردها الى جيبه وأخرجها فاذا هي على لونها الاول ثم أحضُّه لمما فرعون السحرة وعملوا الحيات وألقى موسى عصاه فتلقفت ذلك وآمن به السحرةفقتالهم فرعون عُن آخره ثم أراهم الآيات من القمل والضفادع وصيرورة الماء دما فلم يؤمن فرعون ولا أصحابه وآخر الحال ان فرعون أطلق لبني اسرائيل ان يسميروا مع موسى وسار موسى بني اسرائيل ثم ندم فرعون وسار بمسكره حتى لحقهم عنـــد بجر القلزم فضرب موسى بعصاه البحر فانشق ودخل فيه هو وبنو اسرائيل وتبعهمفرعون وجنوده فانطبق المحرعلي فرعون وجنوده وغرقوا عن آخرهم ومن حملة المعجزات التي أعطاها الله عز وجل موسى قضيته مع قارون (من الكامل ) قال وكان قارون ابن عم موسى وكان الله تمالي قد رزق قارون المذكور مالا عظما يضرب به المثل على طول الدهر قيل ان مفاتييح خزائنه كانت تحمل على أربمين بغلا وبنى داراعظيمة وصفحهابالذهبوجمل أبوابها ذهبا وقد قيل عن ماله شئ يخرج عن الحصر فتكبر قارون بسب كثرة ماله على موسى واتفق مع بني اسرائيل على قذفه والخروج عن طاعته واحضر امرأة بغيا وهي القحبة وجمل لها جملا وأمرها بقذف موسى بنفسها واتفق معها على ذلك ثم أتى ،وسى فقال أن قومك قد اجتمعوا فخرج اليهم موسى وقال من سرق قطعناه ومن أفترى جلدناه ومن زني رحمناه فقال له قارون وانكنت أنت قال موسى نعم وانكنت أنا قال فان بني اسر ائيل يزعمون انك فجرت بفلانة قال موسى فادعوها فان قالت فهو كما قالت فلماجاءت قال لها موسى أقسمت عليك بالذي أنزل التوراة إلاصدقت أنا فعلت بك مايقول هؤلاء قالت لاكذبوا ولكن جملوا لى جملا على ان أقذفك فاوحى الله تعالى الى موسى مر الارض بما شئت تطعك فقال ياأرض خذبهم فجعل قارون يقول ياموسي ارحمنيوموسي يقول ياأرض خذيهم فابتلعتهم الارض ثم خسف بهم وبدار قارون ولما أهلك الله تعالى فرعون وجنوده قصد موسى المسير ببني اسرائيل الى مدينة الجبارين وهي أريحافقالت بنو اسرائیل یا موسی ان فیها قوما جبارین وانا لن ندخلها حتی یخرجوا منها یاموسی اذهب آنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعــدون فغضب موسى ودعا عليهــم فقال رب أنى لاأملك الانفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين فقال اللة تعالى فانهامحرمة عليهم آربيين سنة يتيهون في الارض فبقوا في التيه وأنزل الله عايهم المن والسلوى ثم أوحى الله تعالى الى موسى انى متوف هــرون فات به الى جبل كذا وكذا فانطلقا نحوم فاذاهما بسرير فناما عليه وأخذ هرون الموت ورفع الى السماء ورجع موسى الى بني أسرائيل فقالوا له أنت قتلت هرون لحبنا اياء قال موسى ويحكم أفترونى اقتل أخي فلما أكثروا

عليه سأل الله فانزل السرير وعليه هرون وقال لهم اني مت ونم يقتلني موسى ثم توفي موسى واختلف فيصورة وفاته قبل كانءو ويوشع يتمشيان فظهرت غمامةسوداء فخافها يوشع واعتنق موسى فانسل موسى من قماشه و بتي بوشع معتنق الثياب وعدم موسى وأني بيرشع بالقماش الى بنى اسرائيل فقالوا أنت قتلت موسى ووكبلوا به فسأل پوشع الله تعالمي انّ يبين براءته فرأى كل رجل كان موكلا عليه في منامه ان يوشع لم يقتل موسىفانارفمناه الينا فتركوه وقيل بل تنبأ يوشع وأوحى الله تعالى اليه وبق موسى يسأله فلم يخبره فعظم ذلك على موسى وسأل الله الموت فمات وقيل غير ذلك وكان وفاة موسى في التيه في سابع اذار لمضى الف وستمائة وست وعشرين سنة من الطوفان في أيام منوجهم الملك وكان موت موسى بعد هرون أخبه بإحدعثمر شهرا وكان هرون أكبر من موسى بثلاث سنين وكان مولد موسى لمضي أربعمائة وخمس وعشرين سينة من مولد أبراهم وكان بين وفاة ابراهيم ومولد موسى مائنان وخمسون سنة وولد موسى لمضي الف وخمسهائة وستسنين من الطوفان وكان عمره لما خرج ببني اسرائيل من مصر ثمانين سنة وأقام في التيه أربعين سنة فيكون عمر موسىمائة وعشرين سنة وأما بنو اسرائيل وكانوا قبل أن يخرجهمموسي تحت حكم فراعنة مصررعية لهم وكانوا على بقايا من دينهم الذي شرعــه يعقوب ويوسف عليهما السلام وكان أول قدومهم الى مصر لمضى تسع وثلاثين سنة من عمر يوسف فاقاموا في مصر بقية عمر يوسف وهو احدى وسبعون سنة لأن عمر يوسف كان مائة وعشرسنين فاذا نقصنا منها تسعا وثلاثين سنة بتى احدى وسبعون سنة وأقامواأيضا مدة ماكان ببن وفاة يوسف ومولد موسى وهو أربع وستون سنة وأقامواأيضا نمانين سنة من عمرموسي حتى خرج مهم فيكون جملة مقام بني اسرائيل بمصرحتي أخرجهم موسى مائتين وخمس عشرسنة (ذکر حکام بنی اسرائیل شمملوکهم)

لما مات موسى عليه السلام لم يتول على بنى اسرائيل ملك بل كان لهم حكام سدوا مسد الملوك ولم يزالوا على ذلك حق قام فيهم طالوت فكان أول ملوكهم على ماستقف عليسه ان شاء الله تعالى وهذا الفصل أعنى فصل حكام بنى اسرائيل وملوكهم قد كثر الفلط فيه لبعد عهده ولكونه باللغة العبرانية فتعسر النطق بالفاظه على الصحة ولم أجد في نسخ التواريخ التى وقعت لى في هذا الفن ما أعتمد على صحته لان كل نسخة وقفت عليها في هذا الفن وجدتها تخالف الاخرى إما في أسهاء الحسكام وإما في عددهم وإما في مدد استيلائهم ولليهود الكتب الاربعة والسرون وهي عندهم متواترة قديمة ولم تعرب الى الآن بل هي باللغة العبرانية فأحضرت منها سفرى قضاة بني اسرائيل وملوكها وأحضرت السانا عارفا باللغة العبرانية والعربية وتركته يقرأها وأحضرت بها كلات

نسخ وكتبت منها ماظهر عندى صحته وضبطت الآمهاء بالحروفوالحركاتحسبالطاقة والله الموفق للصواب

## (ذكر يوشع)

ولما مات موسى عليه السلام قام بتدبير بني اسرائيل يوشع بن نون بن اليشاماع بن عميهوذ بن!مدان بن تاحن بن تالح بن راشف بنررافحبن بريعا بن افرايم بن يوسف ابن يمقوب وأقام ببني اسرائيل في التبه ثلاثة أيام ثم ارتحل يوشع ببني اسرائيــــل وأتى بهم الىالشريعة وهي النهر الذي بالغور واسمه الاردن وفي عاشر نيسان من السنه التي توفي فيها موسى فلم يجد للمبور سبيلا فامريوشع حاملي صندوق الشهادة الذي فيه الالواح بان ينزلوا الى حافة الشريعة فوقفت الشريعــة حتى انكشف أرضــها وعبر بنو اسرائيل ثم بعد ذلك عادت الشريعة الى ماكانت عليه ونزل يوشع ببنى اسرائيـــل على ريحا محاصرا لهـــا وصار في كل يوم يدور حولها مرة واحدة وفي اليومالسابع أمر بني اسرائيلأن يطوفوا حول ريحا سبع مرات وأن يصوتوابالقرون فمند مافعلوا ذلك هبطت الاسوارورسخت وتساوت الحنادق بها ودخل بنو اسرائيل ريحا بالسيف وقتلوا أهلها وبمد فراغه من ريحا سار الى نابلس الى المكان الذى بيع فيه يوسف فدفن عظام يوسف هناك وكان موسى قد استخرج يوسف من نيل مصر واستصحبه ممه الى التيه فبقى معهم أربعين سنه وتسلمه يوشع فلما فرغ من ريحا سار به ودفنه هناك وملك يوشع الشام وفرق عماله فيه واستمر يوشع يدبر بنى اسرائيل نحو ثمان وعشرين سنةثم توفي يوشع ودفن في كفر حارس وله في العمر ما تمة وعشر سنين ورأيت في اريخ ابن سعيد المفري أن يوشع مدفون في المعرة فلا أعلم هل نقل ذلك أم أثبته على ماهو مشهورالآن \* أقول فكانت وفاة يوشع سنه ثمان وعشرين لوفاة موسى وبعد وفاة يوشع قام بتدبیرهم (فینحاس) بن العزر بن هارون بن عمران (وکالاب) ابن یوفنا وکان فینحاس هوالامام وكان كالاب يحكم بينهم وكان أم همافي بني اسر اليل ضعيفاو دام بنو اسرائيل على ذلك سبع عشرةسنة ثم طغوا وعصواالله فسلط الله عليهم كوشان ملك الجزيرة قيل آنها جزيرة قبرس وقيل بل كان كوشان المذكور ملك الارمن وكان من ولد العيص بن اسحق فاستولى على بني اسرائيل واستعبدهم ثمان سنين فاستغاثوا الى الله تعالى وكان لـكالاب أخ من أمه يقال له عثنيال بن قنازفاقام كالاب المذكور أخاه عثنيال على بني اسرائيل ﴿أَقُولُ فَكَانَ خلاص بني اسرائيل من كوشان المذكور في سنة اثنتين وخمسين لوفاة موسى عليـــه السلام لان كوشان حكم عليهم نمان سنين وفينحاس بفاء مشربة بباء موحدة ثم ياء مثناة من تحتُّها ممالة ثم نون سَاكنة ثم حاء مهملة ثم آلف ممالة وسين مهملة ثم قام فيهم بعـــد

استيلاء كوشان (عثنيال) بن قناز منسبط يهوذا وازال ماكان على بني اسرئيل لصاحب الجزيرة من القطيعة وأصلح حال بني اسرائيل وكان عثنيال رجلا صالحا واستمر يدبر أمر بني اسرائيل أربمين سنة وتوفي أفول فيكون وفائه في أواخر سنة اثنتين وتســـمىن لوفاة موسى عثنيال بعسين مهملة وأماء مثلثة ساكنة ونون مكسورة وباء مثناة من تحتها مهموزةوالف ولام ثم من بعد وفاة عثنيال أكثر بنواسرائيل المعاصي وعبدوا الأصنام فسلط الله عليهم (عفلون) ملك ماب من ولد لوط واستعبد بني اسرائيـــل فاستغاثت بنو اسرائيل الى اللهُ أن ينقذهم من عنلون المذكور واستمرينو اسرائيل تحت مضايقة عغلون ثمانى عشرة سنة فيكون خلاصهم منه في أواخر سنة عشر ومائة لوفاة موسى عفلون بفتح المين المهملة وسكون الغين المعجمة وضم اللام وسكون الواوثم نون ثم أقام الله لبني اسرائيل (أهوذ) من سبط بنيامين وكف أهوذ عنهم أذية عغلون ومضايقته وأقام أهوذ يدبرهم ثمانين سنة فيكون وفاة أهوذ في أواخر سنة تسعين ومائة لوفاة موسى أهوذ بفتحالهمزة وضم الهاء وسكون الواوثم ذال معجمة ولما مات أهوذ قام بتدبيرهم بعده (شمكار) بن عنوث دون سنة أقول فكون ولاية شمكار ووفاته في سينة احدى وتسمين ومائة لوفاة موسى عليه السلام شمكار بفتح الشين المثلثة وسكون المبم وكاف والف وراء مهملة ثمطغي بنو اسرائيل فاسلمهم الله تعالى في يد بمض ملوك الشام واسمه (يابين) فاستعمدهم عشرين سنة حتى خلصوا منه فيكون خلاصهم من يابين المذكور في أواخر سنة احدى عشرة وماثتين لوفاة موسى ثم قام فيهم رجل من سبط نمتالى يقال له ﴿باراق﴾ ابن أبي نمم وامرأة بقال لهادبوارفقهر ايابين ودبراأموريني اسرائيل أربمين سنة أقول فكون انقضاء مدتهما في أواخر سنة احدى وخمسين وماتين لوفاة موسى عليه السلام باراق بباء موحدة من تحتها وألف وراء مهملة وألف وقاف ثم ان بنى اسرائيل أخطؤا وارتكبوا المعاصى لغير مدبر لهم من بني اسرائيل مدة سبع سنين واستولى عليهم أعداؤهم من أهل مدين في تلك المدة أقول فيكون آخرمدةهذه الفترة فيأواخرسنة ثمان وخمسينوماتتين من وفاة موسى عليه السلام فاستغاثوا الى الله فاقام فيهم ﴿ كَذَعُونَ ﴾ بن يواش فقتل أعداؤهم وأقام منار دينهم واستمر فيهم كذلك أربعين سنة أقول فيكون وفاته في أواخر سنة ثمان وتسمين ومائتين لوفاة موسي كذعون بفتح الكاف وسكون الذال المعجمة وضم المين المهملة وواو ونون ثم قام فيهم بعد كذعون ابنه ﴿ إِسِمالَ ﴾ ثلاثسنين فيكونوفاته في أواخر سنة احدى وثلثمائة لوفاة موسىعليهالسلام إبيمالخبهمزة وباءموحدةمن نحتهاثم ياءمثناةمن تحتها وميم وألفولام وخاءممجمة ثمقامفيهم بعدابيمالخ المذكوررجل منسبط يشسوخر يقال له ﴿ يُوَّا إِبِرَ ﴾ الحِرشي أثنتين وعشرين سنة فيكون وفاته لمضي ثلبائة وثلاثوعشرين

سنة منوفاةموسي يؤاإير بضم الياءالمثناةمن تحتها وهمزة مفتوحة ثمألف ثم همزة مكسورة وياءمثناةمن تحتها وراء مهملة ثم ان بني اسرائيل أخطؤا والرُّتكوا المُعاصي فسلط الله تعالى عليهم بني عمون وهم من ولدلوط وكان ملك بني عمون اذ ذاك يقال له أمو نيطو فاستولى على بني اسرائيل ثماني عشرة سنة حتى خلصوا منه فكون انقضاء مدته في أواخر سنة احدى وأربمين وثلثمائةلوفاة موسى ثم استغاث بنو اسرائيل الى الله تعالى فاقام فيهم رجلا اسمه ﴿ يَفْتِح ﴾ الحِرشي من سبط منشا فكفاهم شربني عمونوقتل من بني عمون خلقا كثيرا ودبرهم ست سنين فتكون وفاته في أواخرسنة ثلثمائة وسبعوأر بمين يفتح بضم الياء المثناة من تحتها وْسَكُونَ الفاء وضمالتاء المثناة من فوق وحاء مهمــلة ثم قام فيهم من بعد يفتح رجل من سبط يهوذااسمه ﴿ أَبِصَن ﴾ سبمع سنين فيكون وفاته في أواخر سنة أربع وخمسين وثلثمائة لوفاة موسىعليه السلام أبصن بفتحالهمزة وسكون الباء الموحدة من تحتها وضم الصادالمهملة ثمنونثم دبرهم بعداً بصن رجل اسمه ﴿ آلُونَ﴾ من سبط زبولون عشر سنين فيكون وفاله في سنة اربع وستين وثلبائة لوفاة موسى آلون بهمزة ممدودة ممالة وضم اللامثم واو ونونثمدبرهم بعد آلون رجل اسمه ﴿عبدون﴾ بن هلال من سبط افرايمابن يوسف ثمان سنين فيكونوفاته في اواخرسنةاتنتين وسبمينوثلثمائة لوفاةموسى عبدون بفتح العين المهملة وسكون الباءالموحدةوضم الدال المهملة ثم واو ونون ثمآخطؤا وعملوا المعاصي فسلط الله عليهمأهل فلسطين واستولوا عليهم أربعين سنة فيكون آخر استيلاء أهل فلسطين عليهم في أواخر سنة اثنتي عشر وأربعمائة لوفاة موسي فاستغاثوا الى الله عز وجل فاقام فيهم رجلا اسمه (شمشون) بن مانوح من سبط دان وكان لشمشون المذكورقوة عظيمة ويعرف بشمشون الحبار فدافع أهل فلسطيين ودبربني اسرائيل عشرين سنة ثم غلبه أهل فلسطين وأسروه ودخلوا به الى كنيستهم وكانت مركبة على أعمدة فامسك العواميد وحركها بقوة حتى وقعت الكنيسة فقتلتهوقتلت من كان فيها من أهل فلسطين وكان منهم جماعة من كبارهم فيكون انقضاء مدة تدبيرشمشون المذكور لهم في أواخر سنة اثنتين وثلاثين وأربعمائة لوفاة موسى شمشون بفتح الشيين المعجمةوسكون المبرثم شبن معجمة مضمومة ثم واوونون ثمكانت فترة وصار بنواسرائيل بغير مدبر منهمعشر سنين فيكون انقضاءمدة الفترة فيأواخر سنةائنتينوأربعين وأربعمائة لوفاة موسى ثم قام فيهم رجل من ولدايثامور بن هارون بن عمران اسمه (عالىالكاهن) واصل الكاهن في لغتهم كوهن ومعناه الامام وكان عالى المذكور رجلا صالحا فدبربنى اسرائيل آربعين سنة وكان عمره لما ولى ثمانيا وخسين سنة فيكون مدة عمره ثمانياو تسعين سنة وفي أول سنة من ولايته ولد (شمويل ) السي بقربة على باب القدس يقال لها شيلو

وفي السنة الثالثة والعشرين من ولاية عالى المذكور ولد(داود) التي عليه السلامفيكون وفاة عالى المذكور في أواخر سنة اثنتهن وتمانين وأربعمائة لوفاة موسم, عالى بمين مهملة على وزن فاعل ثم دبر بني أسرائيل شمويل التي وكان قد ثُنباً لما صار له من العمر أربعون سنة وذلك عند وفاة عالى فدير شمويل بني اسرائيل احدى عشيرة سنة ومنتهي هدذه الاحدىعشرة هي سنيحكام بني اسرائيل وقضائهم فان جميع من ذكر من حكام بني اسرائيل كانوا بمنزلة القضاة وسدوامسد ملوكهم وبعد الاحدى عشرة سنسة التي دبرهم شمويل المذكورقام ليني اسرائيل ملوك على ما سنذكره أن شاء الله تعالى فكون انقضاء سنى حكامهم في سنة ثلاث و تسمين وأر بعمائة لوفاة موسى ثم حضر بنو اسرائيل الى شمويل وسألوء أن يقيم فيهم ملكا فاقام فيهم (شأول) وهو طالوت ابن قيش من سبط بنيامين ولم يكن طالون من أعيانهم قبل أنه كان راعيا وقبل سقاء وقبل دباغافلك طالوت سنتين واقتتل هُو وجالوت وكان جالوت من جبابرة الكنمانيين وكان ملكه مجهات فلسطين وكان من الشدة وطول القامة بمكان عظيم فلما برز للقتال لم يقدر على مبارزته أحد فذكرشمويل علامة الشخص الذي يقتل جالوت فاعتبر طالوت حميع عسكره فلم يكن فيهم من توافقه تلك الملامة وكان داود عليه السلام أصغر بني أبيه وكان يرعى غنم أبيه واخوته فطلبه طالوت واعتبره شمويل بالعلامة وهي دهن كان يستدير على رأس من يكون فيهالمسر وأحضر أيضاً تنور حديدوقال الشخص الذي يقتل جالوت يكون مل هذا التنور فلما اعتبر داو دمل التنور واستدار الدهن على رأسهولما تحقق ذلك بالعلامة أمره طالوت بمبارزة جالوت فبارزه وقتل داو دجالوت وكان عمرداود اذذاك ثلاثين سنةنم بعدذلك مات شمويل فدفنته بنواسرائيل في الايل وناحوا علىه وكان عمر وائتنن وخمسين سنة وأحب الناس داو دو مالوا المه فحسده طالوت وقصد قتله مرة بعدآخری فهربداودمنه و بقی متحرزاعلی نفسه و فی آخر الحال ان طالوت ندم علی ماکان منه من قصد قتل داود وغير ذلك مماوقعرمنه وقصدأن يكفر الله تعالى عنه ذنوبه بموته في الغزاة فقصد الفلسطينيين وقاتلهم حتى قتل هو وأولاده في الفزاة فيكون موت طالوت في أواخر سنة خمس وتسعين وأربعمائة لوفاةموسيولما قتل طالوت افترقت الاسباطفلك على أحدعشر سبطا (ايش بوشت) بن طالوت واستمر ايش بوشت ملكاعلى الاسباط المذكورين ثلاث سنين وأنفرد عن أيش بوشت سبط بهوذا فقط وملك عليهم (داود) بن يبشار ابن عوفید بن بوعز بن سلمون بن تحشون بن عمینوذب بن رم بن حصرون بن بارس بن مهوذا بن يمقوب بن اسحق بن ابراهيم الخليل عليه السلام وحزن دأود على طالوت ولمن موضع مصرعه وكان مقامداود بحبرون فلمااستوثقاله الملك ودخلت سجيع الاسباط تحت طاعته وذلك في سنة ثمان وثلاثين من عمر داود انتقل الى القدس ثم ان داود فتــح فيالشام فتوحات كثيرة منأرض فلسطين وبلدعمانوماب وحلب ونصيبين وبلادالارمن

وغير ذلك ولما أوقع داود بصاحب حلب وعسكره وكان صاحب حماة اذذاك اسمه ناعه وكان بينه وبمين صآحب حلب عداوة فارسل صاحب حماة ناعو المذكور وزيره بالسلام والدعاءالي داود وأرسل معه هداياكثيرة فرحا بقتل صاحب حلب ولما صارلداود ثمان وخمسون سنة وهي السنة الثامنةوالعشرون من ملكه كانت قصته معرأوريا وزوجته وهي واقعة مشهورة وفي سنة ستين من عمر داود خرج عليه ابنه (ابشولوم) بن داود فقتله بعض قواد بني اسرائيل وملك داود آر بمين سنة ولما صار لداود سبعون سنة توفي فيكون وفاة داود في أواخر سنة خمس وثلاثين وخمسهائة لوفاة موسى وأوصى داود قبل موته بالملك الى سلمان ولده وأوصاء بعمارة بيت المقدس وعين لذلك عدة بيوت أموال محتوى على حمل كثيرة من الذهب فلما مات داود ملك سلمان وعمره انتنا عشرة سنة وآناه الله من الحكمة والملك مالم يؤته لاحد سوا، على ما أخير الله عز وجل به في محكم كتابه العزيز وفي السنةالر ابعةمن ملكه في شهر إياروهي سنة تسع وثلاثينوخمسهائة لوفاة موسى ابتدأ سلمان عليه السلام في عمارة بيت المقدس حسما تقدمت به وصية أبيه السه وأقام سلمان في عمارة بيتالمقدس سبع سنين وفرغ منه في السنة الحادية عشرة من ملكه فيكون الفراغ من عمارة بيت المقدس في أواخر سنة ست وأربعين وخمسمائة لوفاة موسى عليه السلام وكان ارتفاع البيت الذي عمره سلمان ثلاثين ذراعا وطوله ستين ذراعا فيءرض عشربن ذراعا وعمل خارج البيت سورا محيطا به امتداده خسمائة ذراع في خسمائة ذراع ثم بعد ذلك شرع سلمان في بناء دار مملكة بالقدس واجتهد في عمارتها وتشييدها وفرغ منها في مدة ثلاث عشرة سنة وانتهت عمـــارتها في السنة الرابعة والمشرين من ملكه وفي السنة الخامســة والعشرين من ملكه جاءته بلقيس ملكة اليمن ومن معها وأطاعه جميع ملوك الارض وحملوااليه نفائس أموالهم واستمرسلمان على ذلكحتي توفيوعمره اثنتان وخمسون سنة فكانت مدة ملكه أربعين سنة فيكون وفاة سلمان عليه السلام في أواخر سنة خمس وسبعين وخمسمائة لوفاة موسى ولما توفي سلمان ملك بمده ابنه ( رحبهم ) وكان رحبهم المذكور ردىءالشكل شنيع المنظر فلما تولى حضر اليه كبراء بني اسرائيل وقالوا له ان أياك سلمان كان ثقيل الوطأة علمنا وحملنا أمورا صعبة فان أنت خففت الوطأة عنا وأزلت عنا ماكان أبوك قدقرره علينا سمعنالك وأطعناك فاخر رحبعم جوابهم لى ثلاثة أيام واستشار كبراء دولة أبيه في جوابهم فاشاروا بتطييبقلوبهم وازالة مايشكونه ثم انرحبعم استشار الاحداث ومن لم يكن له معرفة فاشاروا بإظهار الصلابة والتشديد على بني اسرائيل لئلا يحصل لهم الطمع فلما حضروا الى رحبهم ليسمعوا جوابه قال لهم أنا خنصرى أغلظ من ظهر أبي ومهماً كنتم تخشونه من أبي فانني أعافيكم باشد منه فعند ذلك خرج عن طاعته

عشرة اسباط ولم يبق مع رحبعم غير سبطى يهوذا وبنيامين فقط وملك على الاسباط العشرة رجل من عبيد أبيَّه سلمان اسمه (يربعم) وكان يربعم المذكور فاسقا كافرا وافترقت حينئذ مملكة بني اسرائبل واستقر لولد داود الملك على السيطين فقط أعني سيطي يهوذا وبنيامين وصار للاسباط العشرة ملوك تعرف بملوك الاسباط واستمر الحال على ذلك نحو مائتين واحدى وستين سنة وكانت ولد سلمان في بني اسرائيل بمنزلة الخلفاء للإسلام لأنهم أهل الولاية وكانت ملوك الاسباط مثل ملوك الاطراف والخوارج وارتحلت الاسباط الى جهات فلسطين وغيرها بالشام واستقر ولد داود ببيت المقدس، ونحن نقدم ذكر بني داود الى حيث اجتمعت لهم المملكة على جميع الاسباط ثم بعد ذلك نذكر ملوك الاسباط متتابعين أن شاء الله تدالي فنقول واستمر رحيعم ملكا على السطين حسما شرح حتى دخلت السنة الخامسة من ملكه فهاغزاه فرعون مصر واسمه (شيشاق)ونهب مال رحيهم المخلف عن سلمان واستمر رحبعم على مااستقرله من الملك وزاد في عمارة بيت لحموعمارة غزة وصور وغبر ذلك من البلاد وكذلك عمرايله وجددها وولدلر حبيم ثمانية وعشرون ولدا ذكرا غير البنات وملك رحبعم سبع عشرة سنة وكانت مدة عمره احدى وأربعين سنة أقول فيكون وفاةرحمعه في أواخر سنةائنتين وتسعين وخمسمائة لوفاةموسي ورحمهم براء مهملة لم أتحقق حركتها وضم الحاء المهملة وسكون الباء الموحدة وضم العبن المهملة ثم مم ولما توفي رحبهم ملك بعده وعلى قاعدته أبنه (أفيا) ثلاث سنين فيكون وفاة أفيا في أواخر سنة خمس وتسعين وخمسمائة لوفاة موسى وافيا بفتحالهمزة وكسر الفاءالتيهي بين الفاء والذال على مقتضى اللغة العبرانية وتشديد الياء المثناة من تحتها ثم ألف ولما توفي افيا ملك بمده ابنه (اسا) احدى وأربعين سنة وخرج على أسا عدو فهزم الله العدو بين يدى أسا وقيل ان العدو كان من الحبشة وقيل من الهنود اقول فكانت وفاة أسا في أواخر سنة ست وثلاثين وستمائة لوفاة موسى وأسا بضم الحمزة وفتح الســين المهملة ثم ألف ثم ملك بعداًسا ابنه(بهوشافاط)خمسا وعشرين سنة وكان عمر يهوشافاط لمـــا ملك خمسا وثلاثين سنة وكان يهوشافاط رجلا صالحاكثير العناية بعلمساء بني اسرائيل وخرج على بهوشافاط عدو من ولد العيص وجاؤا في جمع عظم وخرج يهوشافاط لقتالهم فالتي الله بين أعدائه الفتنة واقتتلوا فيما بينهمرحتي انمحقواوولوا منهزمين فجمع يهوشافاط منهم غنائم كثيرة وعادبها الى المقدس مؤيدا منصورا واستمر في ملكه خمسا وعشرين سنة وتوفي فيكون وفاته في أواخر سنة احدى وستين وسيمائة ويهوشافاط بفتح الياء المتناةمن تحتها وضمالهاء وسكون الواو وفتح الشين المعجمة وبعدها ألف ثم فاء وألف ثم طاء مهملة ثم ملك بعد يهوشافاط ابنه (يهورام) وكان عمر يهورام لما ملك اثنتين وثلاثين سنة وملك ثمــان سنين

فيكون وفاته في أواخر سنة تسع وستين وسبمائة ويهورام بفتح الياء المثناة من تحتها وضم الهاء وشكون الواو وراء مهملة ثم ألف وميم ولما مات يهورام ملك يعده ابنه (احزياهو ) وكان عمره لما ملك اثنتين وأربعين سنة وملك سنتبن فيكون وفاته في أواخر سنة احدى وسبعين وستمائة واحزياهو بفتح الهمزة والحاء المهملة وسكون الزاى المعجمة ثم مثناة من تحتها ثم ألف وهاء وواو ثم كان بعد احزياهو فترة بغير ملكوحكمت في الفترة المذكورة امرأة ساحرة أصلها من جوارى سلمان عليه السلامواسمها (عثلياهو) وتتبعت بنى داود فافتهم وسلم منها طفل أخفوه عنها وكان اسم الطفل يواش بن أحزيو واستولت عثلياهو كذلك سبع سنين فيكون آخر الفترة وعدم عثلياهو في أواخر سنة ثمان وسبعين وستمائة لوفاة موسى عليه السلام ثم ملك بعد عثلياهو ( يؤاش ) وهو ابن سبع سنين وفي السنة الثالثة والعشرين من ملكه رمم بيت المقدس وجدد عمارته وملك يؤاش أربعين سنة فيكون وفاته في أواخر سنة ثماني عشرة وسبعمائة لوفاة موسى ويؤاش بضم المثناة من نحتها ثم همزة وألفوشين معجمة ثم ملك بعد يؤاش ابنه (امصياهو) وكان عمره لما ملك خمسا وعشرين سنة وملك تسعا وعشرين سنة وقيل خمس عشرة وقتل فيكون موته في أواخر سنة سبع وأربعين وسبعمائة لوفاة موسى عليه السلام وأمصياهو بفتح الهمزة وفتح الميم وسكون الصاد المهملة ومثناة من تحتها وألف وهاء وواو ثم ملك بعده (عزياهو) وكان عمره لما ملك ستعشرة سنة وملك انتين وخمسين سنة ولحقه البرص وتنغصت عليه أيامه وضعف أمر. في آخر وقت وتغلب عليــه ولده يوثم فيكون وفاة عزياهو في أواخر سنة تسع وتسعين وسبعمائة لوفاة موسى وعزياهو بضم العين المهملة وتشديد الزاى المعجمة ثم مثناة من تحتها وألف وهاء وواو ثم ملك بعد عزياهو ابنه (يوثم) وكان عمر يوثم لمـــا ملك خمسا وعشرين سنة وملك ست عشرة سنة فيكون وفاته في سـنة خمس عشرة وثمانمائة لوفاة موسى ويوثم بضم المتناة من تحتها وسكونالواو وفتح الثاء المثلثةثم مم وقيل ان في أيامه كان يونس النبي عليه السلام على ماسنذ كره ان شاء الله تعالى ولما توفي يوثم ملك بعده ابنه (آحز ) وكان عمر آحز لما ملك عشرين سنة وملك ست عشرة سنة وفي السنة الرابعة من ملكه قصــده ملك دمشق واسمه رصين وكان أشميا الني في أيام آحز فبشر آحز ان الله تمالي يصرف رصين بغير حرب فكان كذلك فيكون وفاة آحز في أواخر سنة احدى وثلاثين وثمانمائة وآحز بهمزة ممدودة ممالة وحاء مهملة ممالة أيضائم زاى معجمة ولما توفي آحز المذكور ملك بعده ابنه (حزقيا) وكان رجلا صالحا مظفرا ولما دخات السنة السادسة مِن ملكه انقرضت دولة الخوارج ملوك الاســباط الذين قدمنا ذكرهم عند ذكر رحبهم بن سليان ونحن نذكرهم الآن مختصرا من أولهم الى حين

انتهوا في هذه السنة أعنى السنة السادسة من ملك حزَّقيا شم اذا فرغنا من ذكرهم تعود الى ذكر حز ڤا ومن ملك بعده فنقول ان ملوك الاسماط المذكورين خرجوا بعد وفاة سلمان على رحيم ابن سلمان في أوائل سنةست وسيمين وخسمانة وانفرضوا في سنةسبع وثلاثين وثمانمائة فكون مدة ملكهم ماثنين واحدى وستين سنة وعدتهم سبعة عشر ملكا وهم يرسم ونوذب وبعشو وايلا وزمرى وتبني وعمرى واحؤب واحزيو وياهورام وياهو ويهو ياحاز ويؤاش ويربعم آخر وبقحيؤ وباقح وهوشاع وملك المذكورون في المدة المذكورة أعنى ماثنين واحدى وستين سنة تقريبا وقد ذكر لكل واحدمهم المدة التي ملك فيها وجمنا تلك المدد فلم يطايق ذلك التفصيل هذه الجُملة المذكورة فاضر بناعن ذكر تفصيل مدة ماملك كل واحد مهم وسنذكر شيأ من أخبارهم فنقول أما (أولهم) فهو يربعم فكان من عبيدسلمان بن داود وكان يربعم المذكور كافرافلما ملك أظهرالكفر وعبادة الاوثان وفي السنة الثامنة عشرة من ملك يربعه توفي رحيمه بن سلمان وأما (ثانيهم) وَذَب فهو ابن يربِعم المذكور واما (ثالثهم) يعشو فهو ابن أحيا من سبط يشسوخر واما (راسهم) ایلا فهو این بیشو المذکور وکان مقدم جیشه زمری فقتل ایلا و تولی زمری مكانه (وخامسهم) زمري المذكور أحرق في قصره واما (سادسهم) تبني فانه ولي الملك خەس سىنىن بشىركة عمرى وأما (سايعهم) عمرى فانه بعد موت تىنى استقل بالملك بمفرده وعمرى المذكور هو الذي بني صبصطية وجعلها دار ملكه واما (ثامنهم) احؤب فهو ابن عمرى وقتل في حرب كانت بينهو بين صاحب.دمشق وأما (تاسعهم) احزيوفهو ابن!حؤب المذكور وكان موتهبان سقط من روشنله فماتوأما (عاشرهم) ياهورام فهو أخوأحزيو المذكور وكان في أيامهالغلاءوأما (حادىءشرهم) ياهو فهو ابننمشى واما (نانىءشرهم) يهوياحاز فهو ابن ياهو المذكور وأما (ثالثعشرهم) يؤاش فهو ابن يهوياحاز وأما(رابع عشرهم) يربهم السـانى فهو ابن يؤاش وقوى في مدة ملكه وارتجع عدة من قرى بنى اسرائيل كانت قد خرجت عنهم من حماة الى كنسر وعلى عهده كان يونس التي عليه السلام وأما (خامس عشرهم) بقحيؤ فان مدته لم تطل وأما (سادس عشرهم) بأقع فعلى أيامه حضر ملك الجزيرة وغزا الاسمباط المذكورين وأخذ منهم حماعة ألمي بلدء وأجلا بعضهم الى خراسان وأما (سابع عشرهم) هوشاع فهو ابن ايلا ولما تولى أطاع صاحب الجزيرة واسمه (سلمناصر) وقيل فلنصر و بتي هوشاع في طاعته تسع سنين نم عصاه فارسل صاحب الجزيرة المذكورة وحاصره ثلاثسنين وفتح بلده صبصطية وأجلاه وقومه الى بلد خراسان وأسكر موضعهمالسمرة وكانذلك فيالمبتةالسادسةمن ملك حزقيا. نانضم من سلم من الاسباط الى حزقيا ودخلوا تحت طاعته وملك حزقيا تسعا وعَشرين سنة

وكان عمره لما ملك عشرين سنة وكان من الصلحاء الكبار وكان قد فرغ عمره قبل موته بخمس عشرةسنة فزادهالله تعالى في عمره خمس عشرة سنةوأمر. أن يتزوجوأخبره بذلك نىكان في زمانه وفي أيام ملك حزقيا قصده سنحاريب ملك الجزير فخذله الله تعالى ووقمت الفتنة فيعسكره فولى راجعاثم قتلهاتنانمن أولادهفي نينوى وكان أشعياالنبي قدأخبربني اسرائيل ان الله تعالى يكفهم شرسنحاريب بغير قتال ثم ان ولديه اللذين قتلاه في نينوي هربا الى حبال الموصل ثم سارا إلى القدس فامنا بحزقيا وكان اسمهما ( اذر مالح وشراصر ) وملك بعدستحار يبابنه الآخرواسمه (اسرحدون )وعظم بذلك أمرحز قباوهادته الملوك وملك حسيما ذكرنا تسما وعشرين سنة وتوفي فيكون وفاة حزقيا في أواخر سنة ستبن وثمانمانة لوفاة موسى عليه السلام حزقيا بكسر الحاء المهملة وسكونالزاي المعحمة وكسر القاف وتشديد الياء المثناة من تحتها ثم ألف ثم ملك بعدهابنه (منشا )وكان عمره لما ملك اثنتي عشرة سنة فعصي لما تملك وأظهر العصيانوالفسة والطفيان مدة اثنتين وعشرين سنة من ملكه وغزاه صاحب الجزيرة ثم ان منشأ أقلع عماكان منه وتاب الى اللةتوبة نصوحا حتى مات وكانت مدة ملكه خمسا وخمسين سنة فكون وفاته في أواخر سنة تســعمائة وخمس عشرة منشا بمبم لم يتحقق حركتها ونون مفتوحة وشين معجمة مشددة وألف ثم ملك بعده ابنه ( آمون ) سنتين فيكون وفاته في أواخر سنة سبع عشرة وتسعمائة لوفاة موسى آمون بهمزة ممالة ومم مضمومة ثم واو ونون ثم ملك بعده ابنه ( يوشيا ) ولما ملك أطهرالطاعة والعبادة وجدد عمارة بيت المقدس واصلحه وملك يوشيا المذكور احدى وثلاثين سنة فكون وفاته في أواخر سنة ثمان وأربمين وتسعمائة يوشيا بضم المثناة من تحتها وسكون الواو وكسر الشين المعجمة وتشــديد المثناة من تحتها ثم ألف ثم ملك بعده ابنه (بهویاحوز) ولما ملك بهویاحوز غزاه فرعون مصر وأظنه فرعون الاعرب وآخذ مهوياحوز أسيرا الى مصر فمات بها وكانت مدة ملكه ثلاثة أشهر فيكون انقضاء مدة ملكه في السنة المذكورة أعنى سنة ثمان وأربعين وتسعمائة أو بعدها بقليل ولماأسر يهوياحوز ملك بعده أخوه (يهوياقم) وفي السنة الرابعة من ملكه تولى (بخت نصر) على بابل وهي سنة أنتين وخمسين وتسعمائة لوفاة موسى وذلك على حكم ما اجتمع لنا من مدد ولايات حكام بني اسرائيل والفترات التي كانت بينهم \*وامامااختاره المؤرخون فقالوا ان من وفاة موسى عليه السلام الى ابتداء ملك بختنصر تسعمائة وثمانية وسمعين سنة وماثتين وثمانية وأربعين يوما وهو يزيدعلى مااجتبع لنا من المدد المذكورة فوق ست وعشرين سنة وهو تفاوت قريب وكأن هذا النقص أنماحصل من اسقاط البهود كسورات المدد المذكورة فانه من المستبعدأن يملك الشخص عشرين سنة أو تسع عشرة سنة مثلا بل لابد من أشهر أو أيام مع ذلك فلما ذكروا لكل شخص مدة صحيحة سالمة من الكسر نقصت حملة السنين القدر المذكور أعني ستا وعشبرين سنة وكسورا وحبث انتهينا الى ولاية بختنصر فنؤرخ منه مابعده أن شاء الله تعالى وكان أبتداء ولاية بختنصر في سنة تسم وسمين وتسعمانة لوفاة موسى عليه السلام ( وفي السنة الاولى ) من ولاية بختنصر سار الى ننوى وهم مدينة قبالة الموصل بنهما دجلة ففتحهما وقنل أهلها وخربها (وفي السنة الرابعة) من ملكه وهي السابعة من ملك يهوياقيم سار بختنصر بالحيوش الى الشام وغزا بني اسرائيل فلم يحاربه يهوياقم ودخل تحت طاعته فبقاه بختنصر على ملكه وبق يهويافيم تحت طاعة بختنصر ثلاث سنين شمخرج عن طاعته وعصى عليه فارسل بختنصر وامسك بهوياقهم وأمر باحضار ماليه فمات بهوياقم في الطريق من الخوف فتكون مدة يهوياقيم نحواحدى عشرة سنة ويكون انقضاء ملك يهوياقهم فيأوائل سنة ثمان لابتداء ملك بختنصر يهوياقيم بفتح المثناة من تحتها وضم الهاء وواو ساكنة وياء مثناة من تحتها وألص وقاف مكسورةوياءمثناةمن تحتها ساكنةوميم ولما أخذ بهوياقيم المذكورُ الي العراق استخلف مكانه ابنه وهو (يخنيو) فاقام يخنيو موضع أبيه مائة يوم ثم أرسل بختنصر من أخذه الى بابل يخنيو بفتح المثناة من تحتها وفتح الحاء المعجمة وسكون النون وضمالمتناة من تحتها ثم واو ولما أخذ بختنصر يخنيو الى المراق أُخذ معه أيضًا جماعة من علماء بني اسرائيل من جملتهم دانيال وحزقال النبي وهو من نسل هرون وحال وصول بخنيو سجنه بختنصر ولم يبرح مسجونا حتى مات بختنصر ولما أمسك بختنصر يخنيو نصب مكانه على بني اسرائيل عم يخنيو المذكور وهو (صدقيا) واستمر صدقيا نحت طاعة بختنصر وكان ارميا النبي في أيام صدقيا فيتي يعظ صدقيا وبني اسرائيل وبهددهم ببختنصروهم لايلتفتون وفي السنة التاسمة من ملك صدقياعهي على بختنصر فسار بختنصر بالحيوش ونزل على بارين ورفنيه وبعث الحيوش معوزيره واسمه (نبوزراذون) بفتح النون وضم الباء الموحدة وسكون الواو وفتح الزاى والراء المهملة وسكون الالف وضم الذال المعجمة وسكون الواو وفي آخرها نون الى حصار صدقيا بالقدس فسارالوزير المذكور بالجيوش وحاصر صدقيا مدة سنتين ونصف أولها عاشر تموز من السنة التاسمة لملك صدقيا وأخذ بعد حصاره المدة المذكورة القدس بالسيف وأخذصدقيا أسيرا وأخذ معه جملة كثيرة من بني اسرائيل وأحرق القدس وهدم البيت الذي بناه سلمان وأحرقه وأباد بني اسرائيل قتلا وتشريدا فكان مدة ملك صدقيا نحو احدى عشرةسنة وهو آخر ملوك بني اسرائيل واما من تولى بعده من بني اسرائيل بعد اعادة عمارة بيت المقدس على ما سنذكره فانما كان له الرياسة ببيت المقدس حسب لا غير ذلك فيكون انقضاء ملوك بني اسرائيل وخراب بيت المقدس على يد بختنصر سنة عشرين من ولاية بختنصر تقريبا وهم السنة التاسعة والتسعون وتسعمائة لوفاة موسى عليه السلام وهمي أيضا سنة ثملاث وخمسين وأربعمائة ممضت من عمارة بيت المقدس وهي مدة لبثه على العمارة واستمر بيت المقدس خراما سمعين سنة ثم عمر على ماسنذكره أن شاء الله تعالى وإلى هنا أنهر نقلنا من كتب الهود المعروفة بالاربمة والعشرين المتواترة عندهم وقربنا فيضبط هذه الاسهاء غاية ماأمكننا فان فيها أحرفا ليست من حروف العربي وفيها امالات ومدات لايمكن أن تعلم بغير مشافهة لكن ماذكرناه من الضبط هو أقرب مايمكن فليعلم ذلك ( من تجارب الأمم) لابن مسكويه قال ان بختنصر لما غزا القدس وخربه وأباد بني اسرائيل هرب من بني أسرائيل جماعة وأقاموا بمصر عند فرعون فارسل بختنصر الى فرعون مصر يطلبهم منه وقال هؤلاء عبيدى وقد هربوا اليك فلم يسلمهم فرعون مصر وقال ليس هم بعبيدك وانما هم احرار وكان هذا هو السبب لقصد بختنصر غزو مصر وهرب منهم جماعة الى الحجاز وأقاموا مع العرب ( من كتاب أبي عيسي ) ان بختنصر لما فرغمن خرابالقدس وبني اسرائيل قصد مدينة (صور ) فحاصرها مدة وان أهل صور جملوا جميع أموالهم في السفن وأرسلوها في البحر فسلط الله تعالى على تلك السفن ريحا فغرقت أموالهم عن آخرها وجد بختنصر في حصارها وحصل لعسكره منهم جراحات كثيرة وقتل وما زال على ذلك حتى ملكها بالسيف وقتل صاحب صور لكنه لم يجد فيها من المكاسب ماله صورة ثم سار بختنصر الى مصر والتق هو وفرعون الاعرج فانتصر بختنصر عليه وقتله وصلبه وحازاً مو ال مصر ودخائرها وسامن كان بمصر من القيط وغيرهم فصارت مصر بعد ذلك خرابا أربمين سنة ثم غذا بلاد المغرب وعاد الى بلاده ببابل وسنذكر أخبار بختنصرووفاته معرملوك الفرس انشاء الله تمالي (وأمابيت المقدس) فانه عمر بعد لبثه على التخريب سبعين سنة وعمره بعض ملوك الفرس واسمه عنداليهود (كيرش)وقداختلف في كيرش المذكورمن هو فقيل دارا بن بهمن وقبل بل هو بهمن المذكور وهو الاصح ويشهد لصحةذلك كتاب أشعيا على ما سنذكر ذلك عندذكر أزدشبربهمن المذكور مع ملوك الفرس ان شاء الله تمالي ولماعادت عمارة بيت المقدس تراجعت اليه بنو اسرائيل من العراق وغسيره وكانت عمارته في أول سنة تسمين لابتداء ولاية بخت نصر ولما تراجعت بنو اسرائيل الي القدس كان من جملتهم (عزير) وكان بالعراق وقدم معه من بني اسرائيل ما يزيد على ألفين من العلماء وغيرهم وترتب مع عزير في القدس مائة وعشرون شيخا من علماء بني اسرائيل وكانت التوارة قدعدمت منهم اذذاك فمثلها الله تعالى في صدرالعزير ووضعها لبني اسرائيل يعرفونها بحلالها وحرامها فأحبومحبا شدبدا وأصلح العزير أمرهم وأقام بينهم على ذلك (من كتب اليهود) أن العزير لبث مع بني اسرائيل في القدس يدر امرهم حتى توفي

بعد مضى أربعين سنة لعمارة بيت المقدس أقول فيكون وفاة العزيرسنة ثلاثين ومائة لابتداء ولاية بخت نصر واسم العزير بالعسبرانية عزرا وهومن ولد فنحاس بن العزر بن هرون بن عمران (ومن كتب اليهود) ان الذى تولى رياسة بنى اسرائيل ببيت المقدس بعد العزير شمعون الصديق وهو أيضا من نسل هرون (من كثاب أبي عيسى) أن بنى اسرائيل لما تراجعوا الى القدس بعد عمارته صار لهم حكام منهم وكانواتحت حكم ملوك الفرس واستمر والمتمروا كذلك حتى ظهر الاسكندر في سنة أربعمائة وخمس وثلاثين لولاية بخت فصر وغلبت اليونان على الفرس و دخلت حين شد بنواسرائيل تحت حكم اليونان وأقام اليونان من بنى اسرائيل ولاة عليهم وكان يقال المتولى عليهم (هر ذوس) وقيل هير ذوس واستمر بنواسرائيل على ما سنذكره ان شاء الله تعالى ولنرجع الى ذكر من كان من الانبياء في أيام بنى اسرائيل (ذكر يونس بن متى عليه السلام)

ومتى أم بونس عليه السلام و لم يشتهر نبي بامه غير عيسى و يونس عليه ما السلام كذاذكر ما بن الاثير في الكامل في ترجمة يونس المذكور وقد قيل انه من بني اسرائيل وانه من سبط بنيامين وقيل ان يونس المذكور كانت بعثته بعديو ثم بن عزياه و أحدملوك بني اسرائيل المقدم الذكر وكانت وفاة يونس المذكور في سنة خمس عشرة و ثما نمائة لوفاة موسى عليه السلام و بعث الله تمالى يونس المذكور في تلك المدة الى أهل نينوى وهى قبالة الموسل بينهما دجلة وكانو ايعبدون الاسنام فنها هم وأو عدهم المسنداب في يومملوم ان لم يتوبوا وضمن ذلك عن ربه عزوجل فلما أظلهم المذاب آمنوا فكشفه الله عنهم و جاء يونس لذلك اليوم و لم ير المذاب حل ولا علم با يمانهم فذهب مغاضبا عال ابن سعيد المغرى و دخل في سفينة من سفن دجلة فوقفت السفينة و لم تتحرك فقال ابن سعيد المغرى و دخل في سفينة من سفن دجلة فوقفت السفينة و لم تتحرك فقال رايسها فيكم من له ذنب و تساهموا على من يلقونه في البحر و و قدت المساهمة على يونس فرموه فالتقمه الحوت و سار به الى الابلة وكان من شأنه ما أخبر الله تعالى به في كتابه العزبز فرموه فالتقمه الحوت و سار به الى الابلة وكان من شأنه ما أخبر الله تعالى به في كتابه العزبز فرموه فالتقمه الحوت و سار به الى الابلة وكان من شأنه ما أخبر الله تعالى به في كتابه العزبز فرموه فالتقمه الحوت و سار مياعليه السلام)

قد تقدم عند ذكر صدقیا ان ارمیاكان في أیامه و بقی ارمیا یاس بنی اسرائیل بالتو به ویتهددهم ببخت نصر وهم لا یلتفتون الیه فلما رأی انهم لایر جعون عماهم فیه فارقهم أرمیا واختنی حتی غزاهم بخت نصر و خرب القدس حسبا تقدم ذكره (من تاریخ ابن سعید المغربی) ان الله تعالی أوحی الی أرمیا انی عامر بیت المقدس فاخرج الیها فخرج ارمیا وقدم الی القدس وهی خراب فقال فی نفسه سبحان الله أمرنی الله ان أنزل هذه البلدة وأخبرنی انه عامرها فمتی یعمرها ومتی یحیها الله بعد موتها ثم وضع رأسه فتام ومعه حاره وسلة فیها طعام وكان من قصته ما آخبر الله تعالی به فی محكم كتابه العزیز فی

قولة تعالى (أوكالذى مرعلى قرية وهى خاوية على عروشها قال أنى يجي هذه الله بعد موتها فاماته الله مائة عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت مائة عام فانظر الى طعامك وشرابك لم يتسبنه وانظر الى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر الى العظام كيف نشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال اعلم ان الله على كل شئ قدير) وقد قيل ان صاحب القصة هو العزير والاصح أنه أرميا

# (ذكرنقل التوراة)

وغيرها من كتب الانبياء من اللغة العبرانية الى اللغة اليونانية ( من كتاب أنى عيسى ) قال لما ملك الاسكندر وقهر الفرس وعظمت مملكة اليونان صار بنو اسرائيل وغيرهم تحت طاعتهم وتولت ملوك اليونان بعد الاسكندر وكان يقال لكل واحد منهم (بطلميوس) على ماسنذكر ذلك أن شاء ألله تعالى في الفصل الثالث ولكن نذكر منهم هاهنا ماتدعو الحاجة الى ذكره (فنقول) لما مات الاسكندر ملك بعده بطلميوس بن لاغوس عشرين سنة ثم ملك بعده بطلميوس محب أخيــه وهو الذي نقلت له التوراة وغيرها من كتب الانبياء من اللغة المبرانية الى اللغة اليونانية \* أقول فيكون نقل التوراة بمد عشرين سنة مضت لموت الاسكندرقال أبو عيسىان بطلميوس الثانى محب أخيه المذكور لما تولى وجد جملة من الاسرى منهم نحو ثلاثين الص نفس من اليهود فاعتقهـم كلهم وأمرهم بالرجوع الى بلادهم ففرح بنو اسرائيل بذلك وأكثروا له من الدعاء والشكر وأرسل رسولا وهدايا الى بنى اسرائيل المقيمين بالقدس وطلب منهم أن يرسلوا اليه عدة من علماء بني اسرائيل لنقل التوراة وغيرها الى اللغة اليونانية فسارعوا الى امتثال أمره ثم ان بني اسرائيل تزاحوا على الرواح اليهو بتي كل منهم يختار ذلكوا ختلفوا ثم اتفةوا على أن يبعثوا اليه من كل سبط من أسباطهم ستة نفر فبلغ عددهم اثنين وسبمين رجلا فلما وصلوا الى بطلميوس المذكور أحسن قراهم وستيرهم ستا وثلاثين فرقة وخالف بين أسباطهم وأمرهم فترجموا له ستا وثلاثين نسخة بالتوراة وقابل بطلميوس بعضها ببعض فوجدها مستوية لم تختلف اختلافا يعتد به وفرق بطلميوس النسخ المذكورة في بلاده وبعد فراغهم من الترجمة أكثر لهم الصـــلات وجهزهم الى بلادهم وسأله المذكورون في نسخة من تلك النسخ فاسعفهم بنسخة فاخذهاالمذكورونوعادوامها الى بني اسرائيل ببيت المقدس فنسخة التوراة المنقولة لبطلميوس حينئذ أصح نسخ التوراة وأثبتها وقد تقدمت الاشارة الى هذه النسخة والى النسخة التي بيداليهود الآن والى نسخة السمرة في مقدمة هذا الكتاب فاغنى عن الاعادة

## ﴿ ذَكُرُ زَكُرِيا وَابِنَهُ يَحِي عَلَيْهِمَا السَّلَامِ﴾

من كتاب ابن سعيد المفريي زكريا من ولد سليمان بن داود عليهماالسلام وكان نبياذكره الله تعالى في كتابه العزيز قال وكان نجارا وهو الذي كفل مريم أم عيسي وكانت مربيم بنت عمران بنماتان من ولد سلمان بن داود وكانت أمرمهم اسمها حنة وكان زكريامزوجا أخت حنة واسمها ايساع فكانت زوج زكريا خالة مهيم ولذلك كفل زكريا مريم فلمسا كبرت مريم بني لهــا زكريا غرفة في المسجد فانقطعت مريم في تلك الغرفة للعبادة وكان لايدخل على مريم غير زكريا فقط وأرسل الله تعالى جبريل فبشر زكريا بيحى مصدقا بكلمة من الله يعني عيسي بن مريم ثم أرسل الله تعالى جبريل ونفخ في حيب مريم فحبلت بعيسى وكانت قد حبلت خالتها ايساع بيحيي وولد يجيي قبل المسيح بستة أشهر ثم ولدت مريم عيسى فلما عُلمت الهود أن مريم ولدت من غير بعل أتهمو أزكريا بها وطلبوه فهرب واختنى في شجرة عظيمة فقطعوا الشجرة وقطعوا زكريا معها وكان عمر زكريا حينئذ نحو مائة سنة وكان قتله بعد ولادة المسيح وكانت ولادةالمسيح لمضى ثلثمائة وثلاثِ سنين للاسكندر فيكون مقتـــل زكريا بعد ذلك بقليل (وأما يحي) ابنه فانه ني صغيرا ودعا الناس الى عبادة الله ولبس يحيى الشعر واجتهد في العبادة حتى نحل جسمه وكان عيسى ابن مريم قد حرم نكاح بنت الاخ وكان لهرذوس وهو الحاكم على بنى اسرائيل بنتأخ وأراد أن يتزوجها حسيما هو جائز في دين الهود فنهاء يجي عن ذلك فطلبت أم البنت من هرذوس أن يقتل يحبي فلم يجبها الى ذلك فعاودته وسألته البنت أيضا وألحتاعليه فاجابهما الى ذلك وأمر بيحيي فذبح لديهما وكان قتل يحيي قبل رفع المسيح بمدة يسيرة لانعيسي عليه السلام إنمـا ابتدى الدعوة لما صار له تلاثون سنة ولما أمره الله أن يدعو الناس الى دين النصاري غمسه يحيي في نهر الاردن ولعيسي نحو ثلاثين سنة وخرجمن نهر الاردن وأبتدئ بالدعوة وحميع مالبث المسيح بعد ذلك ثلاث سنين فذبج بحيى كان بعد مضى ثلاثين سنة من عمر عيسي وقبل رفعه وكان رفع عيسي بعد نبوته بثلاث سنين والنصاري تسمى يحي المذكور يوحنا الممدان لكونه عمد المسيح حسبما ذكر

(ذكر عيسي بن مريم عليه السلام)

أما مريم فاسم أمها حنة زوج عمران وكانت حنة لاتلد واشتهت الولد فدعت بذلك ونذرت ان رزقها الله ولدا جعلته من سدنة بيت المقدس فحبلت حنة وهلك زوجها عمران وهى حامل فولدت بنتا وسمتها مريم ومعناه العابدة ثم حملتها وأتت بها الى المسجد ووضعتها عند الاحبار وقالت دونكم هدذه المنذورة فتنافسوا فيها لانها بنت عمران وكان من

أثمتهم فقال زكريا أنا أحقبها لان خالتها زوحتى فاخذها زكريا وضمها الي ايساع خالتها فلما كبرت مريم أفرد لها زكريا غرفة حسبا تقدم ذكره وأرســــل اللهجبريل فنفخفي مريم فحبلت بعيسي وولدته في بيت لحم وهي قرية قريبة من القدس سنة أربع وثلثائة لغلبة الاسكندر ولمسا جاءت مريم بعيسي تحمله قال لها قومها لقد جئت شيأ فرياواً خذوا الحجارة ليرجموها فتكلم عيسي وهو في المهدمعلقا في منكمها فقال اني عسد الله آناني الكتابوجعلني نبيا وجعلني مباركا أينها كنت فلما سمعواكلامابنها تركوها ثم انمربم أخــذت عيسي وسارت به الى مصر وسار معها ابن عمها يوسف بن يعــقوب بن مانان النحار وكان يوسف المذكورنجارا حكما ويزعم بعضهمان يوسف المذكوركان قدتزوج مريم لكنه لم يقربها وهو أول من أنكر حلها ثم علم وتحقق براءتها وسارمعها الىمصر وأقاماهناك آثنتي عشرة سنة ثم عاد عيسي وأمه الى الشام ونزلا الناصرة وبهما سميت النصاري وأقام بها عيسي حتى بلغ ثلاثين سنة فاوحى الله تعالى اليه وأرسله الى الناس ( من كتاب أبي عيسي) ولما صار لعيسي ثلاثون سـنة صار الى الاردن وهونهر الغور المسمى بالشريمة فاعتمد وابتدأ بالدعوة وكان يحيى بن زكريا هو الذى عمده وكان ذلك لستة أيام خلت من كانون الثانى لمضي سنة ثلاثوثلاثين وثلثمائة للاسكندر وأظهر عيسي علىه السلام الممحز ات وأحيا ميتا يقال لهعازر بعد ثلاثة أيام من موته وجمل منالطين طائرًا قيل هو الخفاش وأبرآ الاكمه والابرس وكان يمشي علىالمـــاء وأنزل الله تعالى عليه المسائدة وأوحى الله الانجيال ( من كتاب أبي عيسي المغربي ) وكان عيسي عليه السلام يليس الصوف والشعر ويأكل من نبات الارض وربما تقوت من غزل أمه وكان الحواريون الذين اتيموم اثني عشر رجلاوهم شمعون الصفا وشمعون القنانى ويعقوب ابن زندى ويعقوب بن حلقي وقولوس ومارقوس واندرواس وتمريلا ويوحنا ولوتا وتوما ومتى وهؤلاء الذين سألوه نزول المائدة فسأل عيسى ربه عزوجل فانزل عليــه سفرة حمراء مفطاة بمنديل فيها سمكة مشوية وحولها البقول ماخلا الكراث وعند رأسها ملح وعند ذنبها خل ومعها خمسة أرغفة على بعصها زيتون وعلى باقيها رمان وتمر فاكل منها خلق كثير ولم تنقص ولم يأكل منها ذو عاهة الابرئ وكانت تنزل يوما وتغيب بوما آر بمين ليلة قال ابن سعيد ولمـــا أعلم الله المسيح انه خارج من الدنيا جزع من ذلك فدعا الحواريين وصنع لهم طعاما وقال احضرونى الليلة فان لى اليكم حاجة فلما اجتمعوا بالليل عشاهم وقام يخدمهم فلما فرغوا من الطعام أخذ يغسل أيديهم ويمسحها بثيابه فتعاظموا ذلك فقال من رد على شيأ بمــا أصنع فليس منى فتركو. حتى فرغ فقال لهم انمــا فعلت هذا ليكون لكم اسوة بي في خدمة بمضكم بمضا وأما حاجتي اليكم فانتجتهدوا لي في الدعاء

الى الله أن يؤخر أجلى فلما أرادوا ذلك القي الله عليهم النوم حتى لم يستطيعوا الدعاء وجعل المسيح يوقظهم ويؤنبهم نلا يزدادون الانوما وتكاسلا واعلموه أنهسم مغلوبون عن ذلك فقال المسيح سبحان الله يذهب بالراعي ويتفرق الغنم ثم قال لهـم الحق أقول لكم ليكفرن بي أحدكم قبل أن يصيح الديك وليبيعني أحدكم بدراهم يسيرة ويأكلن ثمني وكانت اليهود قد جدت في طلبه فحضر بمض الحواريين الى هرذوس الحاكم على اليهود والى جماعة من اليهود وقال مامجملون لى اذا دللتكم على المسيح فجملوا له ثلاثين درهما فاخذها ودلهم عليه فرفع الله تعالى المسيح اليه والتي شبهه على الذي دلهم عليمه قال ابن الاثير في الكامل وقد اختلف العلماء في موته قبل رفعة فقيل رفع ولميمت وقيل بل توفاه الله ثلاث ساعات وقيل سبيع ساعات ثم أحياه وتأول قائل هذا قوله تعالى انى متوفيك ولمـا أمسك البهود الشخص المشبه به ربطوه وجعلوا يقودونه بحبل ويقولون له أنت كنت تحيي الموتي أفلا تخاص نفسك من هذا الحمل ويبصقون في وجهه ويلقون عليه الشوك وصلبوه على الخشب فمكث على الخشبست ساعات ثم استوهبه يوسف النجار من الحاكم الذيكان على اليهود وكان اسمه فيلاطوس ولقيه هرذوس ودفنه في قبركان يوسف المذكور قد أعده لنفسه ثم أنزل الله المسيح من السهاء الى أمه مريم وهي تبكي عليه فقال لها أن الله رفعني اليه ولم يصبني الا الخير وأمرها فجمعت له الحواريين فبثهم في الحواريونحيث امرهم وكان رفع المسيح لمضي ثلثائة وستوثلاثين سنةمن غلبة الاسكندر على دارا#قالاالشهرستاني ثم ان أربعة من الحواريين وهم متى ولوقا ومرقس ويوحنا اجتمعوا وجمع كل واحد منهم انجيلا وخاتمة انجيل متى ان المسيح قال اني أرسلتكم الى الايم كما أرساني أبي اليكم فاذهبوا وادعوا الايم باسم الاب والابن وروح القدس وكان بين رفع المسيح ومولد النبي صلى الله عليه وسلم خسمائة وخمس وأربعون سنة تقريبا وكانت ولادة المسيح أيضا لمضي ثلاث وثلاثين سنة من أول ملك اغسطس ولمضي احدى وعشرين سنة من غلبته على قلو بطرا لان اغسطس لمضي اثنتي عشرةسنة من ملكه سارمن رومية " وملك ديار مصر وقتل قلويطرا ملكة البونان وبعداحدي وعشرين سنة من غلبته على قلوبطرا ولد المسيح عليه السلام وقبل غبر ذلك ولكن هذاهو الاقوىوكانت مدةملك أغسطس ثلاثًا وأربعين سنة وعاش المسيح الى ان رفع ثلاثًا وثلاثين ســنة فيكون رفع المسيح بعد مون اغسطس بثلاث وعشرين سنة فيكون رفع المسيح في أواخر السينة الاولى من ملك غانيوس

( وأما أمة عيسى ) فهم النصارى وسيذكرون مع باقى الامم في الفصـــل الخامس ان

شاء الله تعالى

( وأما مريم أم عيسى ) فانهـا عاشت نحو ثلاث وحمسين سنة لانها حملت بالمسيح لمـا صار لها ثلاث عشرة سنة وعاشت معه مجتمعة ثلاثا وثلاثين سنة وكسرا ونقيت بعد رفعه ست سنين

## (ذكر خراب يىت المقدس)

الخراب الثاني وهلاك اليهود وزوال دولتهم زوالا لارجوع بعده قد تقدم ذكر عمارة سلمان بن داود لبيت المقدس وان سلمان عمره وفرغ منه في سنة ست وأرىعبنوخمسائة لوفاة موسى عليه الســــلام ثم ذكرنا غزو بختنصر القدس مرة بعد آخري حتى خربه وشتت بني اسرائيل في البلاد وان ذلك كان لمضى تسع عشرة سنة من ابتداءملك بختنصر وهو لمضى سنة تسعمانة وسبع وتسعين لوفاة موسى عايه السلام وان بيت المقدساستمر خرابا سبعين سنة ثم عمر فيكون ابتداء عمارته الثانية لمضي ألف وسبع وستين سنة أعني في سنة ثمان وستين بعد الااف لوفاة موسى ولمضي تسع وثمانين سنة من ابتداءملك بختنصر فتكون عمارته في سنة تسعين من ملك المذكور والذي عمره هو ملك الفرس ازدشير بهمن واسم ازدشیر مهمن المذكور عند بني اسرائيل (كبرش)وقيل كورش وقبل ان كبرش ملك آخر غيرازدشير بهمن ثم تراجعت اليــه بنو اسرائيل وصاروا تحت حكم الفرس ثم لما غلبت اليونان على الفرس صارت بنو اسرائيل تحت حكمهم وكان اليونان يولون من بني اسرائيل عليهم نائبا وكان لقب كل من يتولى على بني اسرائيل هرذوسوقيل هيرذوس واستمرت بنو اسرائيل كذلك حتى قتلوا زكريا بعد ولادة المسيح حسما تقدم ذكره ثم لما ظهر المسيح ودعا الناس بما أمره الله به أراد هرذوس قتله وكان اسم هرذوس الذي قصد قتل المسيح فيلاطوس فرفع الله عيسي ابن مريم اليه وكان منه ومنهم ماتقدمذكره وكانت ولادة المسيح لاحدى وعشرين سنة مضت من غلبة اغسطس على قلو بطرا وكانت مدة ملك أغسطس ثلاثًا وأربعين سنة منها قبل ملك مصر أثنتي عشرة سنة وبعد ملك مصر احدى والاثين سنة فيكون عمر المسيح عند موت اغسطس عشر سنين تقريباو جملة ماعاشه المسيح الى ان رفعه الله ثلاثا وثلاثين سنة وثلاثة أشهر فيكون رفعه بعـــد موت اغسطس بنحو ثلاث وعشرين سنة والذي ملك بعـــد اغسطس (طبياريوس) وماك طبياريوس اثنتين وعشرين سنة ثم ملك بعد طبياريوس (غانيوس) فيكون رفع المسيح في السنة الاولى من ملكه وملك أربع سنين ثم ملك بمده ( قلو ذيوس) أربع عشرة سنة ثم ملك بعده(نارون)ثلاث عشرة سنّة ثم ملك بعدهملكآخر قيل اسمه(أوسباسيانوس)

وقيل اسفشيثوس عشر سنين ثم ملك بعده (طيطوس) وفي السنة الاولى من ملكه قصد بيت المقدس وأوقع باليهود وقتلهم وأسرهــم عن آخرهم الا من اختني ونهب القـــدس وخربه وخرب بيت المقدس وأحرق الهيكل وأحرق كتبهم وخلاالقدس من بني اسرائيل كان لم يغن بالامس ولم تعدلهم بعد ذلك رياسة ولا حكم وكان ذلك بعد رفع المسيح بنحو أربعين سنة لان بعد رفع المسيح معنا ثلاث سنين من ملك غانيوس وأربع عشرة من قلوذيوس وثلاث عشرة من نارون وعشر سنين من أوسباسيانوس وحملة ذلك أربعون سنة فيكون خراب بيت المقدسالخراب الثاني وتشتت اليهودالتشتتالذي لم يعودوابعده الاسكندر ولثمانة واحدى عشرة سنة مضت لابتداء ملك بختنصر فيكون لبث بيت المقدس على عمارته الاولى الى حين خربه بختنصر أربعمائة وثلاثا وخمسيين سنة ثم لبث على التخريب سبعين سنة ثم عمر ولبث على عمارته الثانية الى حين خربه طيطوس التخريب الثاني سعمائة واحدى وعشرين سنة ثم انبي وجدت في كتاب اسمه العزيزي تصنيف الحسن بن أحمد المهلى في المسالك والممالك ان بيت المقدس بمسد ان خربه طيطوس التخريب الثاني حسبما ذكر تراجع الى العمارة قليلا قليلا واعتنى به بمض ملوك الروم وسماه ( ايليا ) ومعناه بيت الرب فعمره ورنم شعثه واستمر عامرا وهي عمـــارته الثالثة حتى سارت هلانة أم قسطنطين إلى القدس في طلب خشية المسيح التي تزعم النصاريان المسيح صلب عليها ولمــا وصلت الى القدس بنت كنيسة قمــامة على القــبر الذي تزعم النصاري أن عيسي دفن به وخر بت هيكل بيت المقدس إلى الأرض وأمرت أن يلقى في موضعه قمـــامات البلد وزبالته فصار موضع الصخرة مزبلة وبقي الحال على ذلك حتى قدم عمر بن الخطاب رضي الله عنه وفتح القدس فدله بعضهم على موضع الهيكل فنظفه عمر من الزبايل وبني به مسجدا وبقي ذلك المسجد الى ان تولى الوليد بن عبد الملك الاموى فهدم ذلك المسجد وبني على الاساس القديم المسجد الاقصى وقية الصخرة وبني هناك قباباً أيضًا سمى بعضها قبة الميزان وبعضها قبة المعراج وبعضها قبة السلسلة والامر على ذلك الى يو منا هذا كذا نقله العزيزي والعهدة علمه ﴿أَقُولُ وَيَسْغِي أَنْ يَخْصُ كَلَامُ العزيزي في خراب هيكل ببت المقدس بالعمارة التي كانت على الصخرة خاصة لان ذكر صفات المسجد الاقصى جاء في حديث معراج النبي صلى الله عليه وسلم وخلاصــة ماذكر أن هيكل بيت المقدس عمره سليمان بن داود وبقي عامراً حتى خربه بختنصر وهو التخريب الاول ثم عمره كورش وهي عمارته الثانية وبقيءامرا حتى خربه طيطوس التخريب الثاني ثمتراجع للعمارة قليلا قليلا وبقي عامرا حتى خربته هلانة أم قسطنطين وهو التخريب الثالث ثم

عمره عمر بن الخطاب وهو عمارته الرابعة ثم خرب ذلك وعمَرهالوليد بنعبدالملكوهي عمارته الخامسة وهو على ذلك الى يومنا هذا

# ( الفصل الثاني في ذكرملوك الفرس )

كانت ملوك الفرس من أعظم ملوك الأوض في قديم الزمان ودولتهم وترتيبهم لايماثاهم في ذلك غيرهم وهم أربع طبقات

(طبقة أولى) يقال لهم الفيشداذية لانه كان يقال لكل واحد منهم فيشداذ ومعنى هذه اللفظة أول سيرة العدل وعدة الفيشداذية تسعة وهم أوشهنج وطهمورث وجمسيذ وييوراسب وهو الضحاك وافريذون بن اثفيان ومنوجهر وفراسياب وزو وكرشاسف وهذه الطبقة قديمة وقد نقل عن مدد ملكهم وحروبهم أمور يأباها العقل ويمجها السمع فاضر بنا عنها لذلك وذكر نامايقرب الى الذهن صحته

(وطبقة ثانية ) بقال لهم الكيانية وهم الذين فيأول أسهائهم لفظة كى وهى لفظة للتنويه قيـل معناها الروحانى وقيــل الحبار وعدة الكيانية تسعة أيضا وهم كيقباذ وكيكاؤوس وكيخسرو وكيلهراسف وكيشتاسف وكى ازد شــيربهمن وخمانى بنت ازدشير بهمن ودارا الاول ودارا الثانى وهو الذى قتله الاسكندر واستولى على ملكه

( وطبقة الله ) وهم بعض ملوك الطوائف ويقال لهذه الطبقة الاشغانية وعدتهم أحد عشر وهم أشغا بن أشغان وجور بن أشغان وجور بن أشغان وبيرن الاشغاني وجوزرز الاشغاني وترسى الاشغاني وهرمن الاشغاني واردوان الاشغاني وخسرو الاشغاني وبلاش الاشغاني واردوان الاصغر الاشغاني

(وطبقة رابعة ) وهم الاكاسرة لان كل واحد منهم كان يقال له كسرى ويقال لهم أيضا الساسانية نسبة إلى جدهم ساسان وملك منهم عدة من النساء بعد الهجرة واستولى عليهم غيرهم من الفرس وكان أولهم ازدشير بن بابك وآخرهم يزدجرد الذى قتل في أيام عنمان بن عفان رضى الله عنه على ماستقف على أخبارهم مفصلا ان شاء الله تعالى (الطبقة الاولى) الفيشداذية (من تجارب الايم) وعواقب الهمم لاى على أحد بن مسكويه قال (أو شهنج) أول من رتب الملك و نظم الاعمال و وضع الحراج ولقبه فيشداذ و تفسيره أول سيرة العدل وكان ملكه بعد الطوفان بمائق سنة كذا ذكر ابن مسكويه وقال غيره ان أو شهنج ومن ملك بعده الى الضحاك كانوا قبل الطوفان وكذا يقول الفرس ويزعمون ان ملك ملوكهم لم ينقطع وينكر ون الطوفان ولا يعترفون به رجعنا الي كلام ابن مسكويه قال واوشهنج هو الذى بنى مدينتي بابل والسوس وكان فاضلا عمود السيرة والسياسة و نزل الهند و تنقل في البلاد وعقد على رأسه التاج و جلس على

السرير ثم انقضى ملكه ولم يشتهر بمده غير (طهمورث) وطهمورث من ولد أوشهنج وبينه وبينه عدة آباء وسلك ســـيرة جده وهو أول من كتب بالفارسية وكان على هيئة الديالم ولباسهم وهلك ثم ملك بمده (جمشيذ) بجيم مفتوحة وميم ساكنة وشين مكسورة منقوطة وياء مثناة من تحتها وذال منقوطة وهو أخو طهمورث لابويهوج هوالقمر وشيذ هو الشعاع أي شعاع القمر وكذلك أيضا يسمون خورشيد أي شعاع الشمس لان خور اسم الشمس وجشيذ المذكور ملك الاقالم السيمة وسلك السيرة الصالحة المتقدمة وزاد عليها ورتب الناس على طبقات كالحجاب والكتاب وأمرأن يلازمكل واحد طبقته ولا يتعداها وأحدث النيروز وجعله عيدا يتنعم الناس فيه (من|لكامل) لابن الاثير ووضع لكل أمر من الامور خاتما مخصوصا به فكتب على خاتم الحرب الرفق والمداراة وعلىخاتم الخراج العدل والعمارة وعلى خاتم البريد والرسسل الصــدق والامانة وعلى خاتم المظالم السياسة والانتصاف وبقيت رسوم تلك الخواتم حتى محاها الاسلام أنتهي كلام ابن الاثير قال ابن مسكويه ثم انه بعددلك بدل سيرته الصالحةبان أطهر التكبر والحبروت على وزرائه وقواده وآثر اللذات وثرك كثيرا من السياسات التي كان يتولاها بنفسه وعلم بيوراسب باستيحاش الناس من جمشيذ وتنكر خواصه عليه فقصده وهرب جمشيذ وتبعه بيوراسب حتى ظفر به وقتله بان أشره بمئشار ثم ملك (بيوراسب) وكان يقال له الدهاك وممناه عشر آفات فلما عرب قبل الضحاك ولما ملك ظهر منه شر شديد وفجور وملك الارض كلها وسار فيها بالحبور والعسف وبسط يده بالقتل وسن العشور والمكوس وآنخذ المغنيين والملهيين وكان على منكيه سلعتان يحركهما إذا شاء فادعي أنهما حيتان تهويلا على ضعفاء العقول وكان يسترهما بثيابه ولما اشتد على الناس جوره وظلمه ظهر باصبهان رجل يقال له كابي وكان الضحاك قد فتل له ابنين فاخذكابي المذكور عصا وعلق بطرفها جراباويقال أنه كان حداداً وإن الذي علقه نطع كان يتوقى به النار وصاح في الناسودعاهم الى مجاهدة بيوراسب فاجابه خلق كثير واستفحل أمره وبتي ذلك العلم معظما عند الفرس ورصموه بالجواهر وسموه درفش كابيان ولما قوى أمركابي قصيد بيوراسب فهرب منه وسأل الناس كاى أن يتملك علمهم فاى لكونه ليس من بيت الملك وأمرهــم ان يملكوا بعض ولد جشيذ وكان أفريذون بن أثفان من أولاد حشىذ وكان مستخفيا من الضحاك فو افي بجماعته الى كانى فاستبشر الناس به وولوه الامر وصاركابي أحد أعواله حتى احتوى افريذون على منازل بيوراسب وأمواله وتبعه وأسرء بدياوند وقتسله وكان التي ابراهم الحليل عليه السلام في أواخز أيام الضحاك ولذلك زعم قوم انه نمروذ وان نمروذ عامل من عماله وقد اختلف في الضحاك المذكور اختلافاكثيرا فيزعم كل من الفرس واليونان

والعرب أنه منهم والقرس يجعلونه قبل الطوفان لأنهم لايعترفون بالطوفان ثم ملك (افريذون) ابن اثنيان وهم من ولدجشيذ قيل انه كتاسع من ولده وكان ابراهم الحليل في أول ملك افريذون وقد قيل إن افريذون هو ذو القرُّنين المذكور في القرَّأن ولما ملك افريذون سِلر في الناس باحسن سيرة ورد جميع مااغتصبه الضحاك على أصحابه وكان لافريذون ثلاثة أولاد فقسم الارض بينهم أثلاثًا أحدهم (إيرج) وجمل له العراق والهند والحجاز وجمله صاحب التاج والسرير وفوض اليه الولاية على أخويه والثانى (شرم) وجمـــل له الروم وديار مصر والمغرب والثالث (طوج) وجمل له الصبن والنزك والمشرق جميعه فلما مات افريذون وثب طوج وشرم على ايرج فقتــــلاه واقتسها بلاده وملكا الارض ثم نشأ ابن لايرج يقال له (منوجهر) بمم مفتوحــة ونون مضمومة وواو ساكنة وجم بين الجيم والشين مكسورة وهاء ساكنة وراء مهملة فحقدالمذكور على عميه وجمع المساكر وتغلب على ملك أبيه ايرج ولما قوىمنوجهر المذكور سار نحوالترك وطلب بدم أبيه فقتل طوج ثم قتل شرم عميه وأدرك الردمنهما ثم نشأ من ولدطوج بن افريذون المذكور (فراسياب) ابن طوجوح يعالمسكر وحارب منوجهربن ايرجوحاصر ديطيرستان ثم اصطلحوضربابينهما حدالايتجاوزه واحد منهما وهونهر بلخوفي أياممنو جهرظهر موسى عليه السلاموذكرواان فرعون موسى وهوالوليدبن الريان كانعاه لالمنوجهر ومطيعاله تم هالمك منوجهر فتغاب فراسياب على مملكة فارس وأكثر الفسادوخربالبلاد ثم ظهر (زوبن طهماسب)وهو من أولاد بعد حروب كثيرةوسار زو باحسن سميرة حتى عمر وأصلح ماكان خربه فراسمياب واستخرج للسواد نهرا وسهاء الزاب وبنى على حافتــه مدينــة وكان لزو وزير يقال له (كرشاسف) من أولاد طوج بن افريذون وقــد حكى انهما اشـــتركا في الملك انتهت الفيشداذية

## (ذكر الطبقة الثانية)

الكيانية ولما هلك كرشاسف ملك بعده (كيقباذ) بنزو وسلك سيرة أبيه في الحيروعمارة البلاد ثم هلك كيقباذ وملك بعده (كيكاؤوس) ابن كينيه بن كيقباذ المذكور فتشدد على أعدائه وقتل خلقا من عظماه البلاد وولدله ولد نهاية في الجمال وكان يعتن بحسنه وسهاه سياوش بسين مهملة مكسورة وياه مثناة من تحتها وألف وواو مكسورة وشين منقوطة ثم ان أباه كيكاؤوس سلمه الى رستم الشديد الذي كان نائبا على سجستان ومملكتها فربى سياوش كما ينبغي وأتى به إلى والده وهو نهاية في الادب والفروسية ففرح به والده فرحا عظها وولاه مملكته وكان لكيكاؤوس زوجة مبدعة في الحسن فهويت سياوش واعلمته

فامتنع ولم تزل تراجمه حتى طاوعها فعشقها وعشقته عشقا مبرحاوفي الآخر علم كيكاؤوس بذلك فمنع ولده من دخول داره وضرب الزوجةوحبسهاثم ترضاهاوافرج عنها فارسلت مع بعض الحصيان الى سياوش تقول ان عاهدتني انك تتزوج ى قتلت أباك فعرف الخصى كَكَاؤُوسَ بَدَلَكَ فَامْرَ بَحِبْسُهَا وَمُنْعُ سِيَاوَشَ مِنَ الدَّخُولُ اللَّهِ فَسَأَلُ سِيَاوِشَ رَسَّمَا الذِّي رباه أن يشفع الى أبيه أن يرسله الى حرب فراسيات ملك الترك فارسلهمع جيش فصالحه فراسياب على ماأراد فارسل اعلم بذلك أباء كيكاؤوس فانكر عليــه وقال لابد من الحرب ولم بمكن سياوش الغـــدر بفراسياب ولاالرجوع الى والدم لما ذكر فهرب سياوش الى فراسباب فاكرمه وزوجه ابنته ثم ان أولاد فراسباب اغروا والدهم بقتل سياوش وقالوا لايكون عاقبته علىك خبرا فقتله وكانت بنت فراسياب حيلي منه فاراد أبوها قتلها ثمتركها فولدت ابناوسمع كيكاؤوس بذلك فقتل زوجته التيكان هذا الامر بسبيها وأرسل قوما شطاراً في زي التحار بالمال وأمرهم بسرقة ابن سياوش وزوجته فسرقوهماوأحضروهما وكان اسم الولد المذكوركيخسرو أعنى ولد سياوش ثم انكيكاؤوس قرر الملك لولد ولده كيحسرو ابن المذكور ثم هلك كيكاؤوس واستمر ولدولده (كيخسرو) المذكور في الملك ولما ملك كيخسرو وقوى أمره قصد حسده أبا أمه وهو فراسياب ملك الترك طالبا نثار أبيه سياوش وجرت بينهما حروبكثيرة آخرها ان كيخسه وظفر بفراسياب وأولاده وعسكره فقتايم ونهب أموالهم وبلادهم آخدذا بثار أبيسه سياوش ولما أدرك كيخسرو تأره واستقر في ملكه تزهد وخرج عن الدنيا ولمـــا اصرعلي ذلك سألهوجوه الدولة في أن يعــين للملك من يختار وكان لهر أســف حاضرًا وهو من مراز بتــه فجعله وصيه وأقبل الناس عليه وفقد كيخسرو وكان مدة ملك كيخسروستين سنة ثم ملك (لهراسف) ويقال انهابن أخي كيكاؤوس فاتخذ سريرا مردهب مرصما بالجوهر فكان يجلس علمه وبنيت له بارضخر اسان مدينة بلخ وسكنهالقتالالترك وكان فيزمان لهراسف (بختنصر) وجعله لهراسف اصبهبذا على العراق والاهواز وعلى الروم من غربي دجلة فأتى دمشق وصالحه أهلها وصالحه بنواسرائيــل بالقدس ثم غدروابه فسار اليهم بختنصر راجعا وسي ذريتهم وخرب بيت المقدس وهرب من سلممنهم الى مصرفانفذ بختنصر في طلبهم الى ملك مصر وقال هؤلاء عبيدي قد هربوا اليك فابعث الى بهم فقال فرعون مصر اءًا هؤلاء أحرار وامتنع من تسايمهم اليه فسار بختنصر الى مصر وقتل الملك وسي أهل مصرثم سار المذكورالي المغرب حتى بلغ أقاصيها وخرب البلاد وسيي ثم عاد الى فلسطين والاردنفسي وقتل وحضر مع بحتنصر من بني اسرائيل دانيال إلنبي وغيره من أولادالانبياء عليهم السلاموحملالي لهراسف من المغربوالشام وبيت المقدسأموالاعظيمةوقداختلف

المؤرخون في بختنصرهل كانملكا مستقلا بنفسه أم كان ائباللفرس والاصع عندالا كثرانه كاننائىاللهراسف المذكور وساربالحيوش نيابة عنه وفتح له البلادثم غزا بختنصر العرب وكان في زمن معد بن عدنان فقصده طوائف من العرب مسالمين فاحسن اليهم بختنصر وانزلهم شاطئ الفرات وبنوا موضع معسكرهم وسموه الانبار واستمر واكذلك مدة حياة بختنصر \*ومما جرىلختنصر(رؤياء)التي أربهاوقد أثبتها اليهود في كتبهموكذلك المؤرخون من المسلمين قالوا أرى صنما رأسه من ذهب وصدره وذراعاه من فضة و بطنه وفخذاهمن نحاس وساقاه وقدماه من حديد وأصابع قدميه بمضها حديد وبعضها خزف وان حجرا انقطعت من حبل من غير يدقاطعة له وصكت الصنم فاندق الحديد والنحاس وغيرهوصار جميع ذلك مثل الغبار وألوت به ريح عاصفة ثم صارت الحجر التي صكت الصنم جبلا عظما امتلاً ت منه الارض كلها فقال بختنصر لاأصدق تعبير مارأيته الاممن يخبرني بمــا رأيت وكتم بختنصر ذلك وسأل العلماء والسحرة والكهنة عن ذلك فلم يطق أحد أن ينبثه بذلك حتى سأل دانيال فخبره دانيال بصورة رؤياه كما رآها بختنصر ولم يخل منها بشي ثم عبرها له دانيال فقال الرأس ملكك وأنت بين الملوك بمنزلة رأس الصنم الذهب والذى يقوم بعدك دونك بمنزلة الفضة من الذهب ثم يكون كل متأخر أقل ممن قبله مثل ما النحاس دون الفضة والحديد دون النحاس وأما الاصابع التي بمضها حديد وبمضسها خزف فان المملكة تصد آخر الوقت مختلطة مختلفة بعضها قوى وبعضها ضعيف ثم ان الله تعالى يقهم بعد ذلك مملكة لاتبيد الى آخر الدهر هذا تعبير رؤياك فخر بختنصر ساجدا لدانيال وأمر له بالخلع وان يقربـله القرابـين وقد اختاف في مدة ولاية بختنصر والذي اختاره أبو عيسىوأأتبته أن بختنصر تولى أوملك سبعا وخمسين سنة وشهرا ونمسانية أيام وتفسير يختنصر بالعربية عطارد وهو ينطق سمى بذلك لتقريبه الحكماء والعلماء وحبه أهل العلم ولمــا هلك ولى ملك الفرس بعد بختنصر ابنه (أولاق) سنة واحدة وقتل ثم ولى بعدهُ (بلطشاصر ) سنتين وبلطشاصر هــو ابن ابن بختنصر ثم آنه جلس للشراب واحتفـــل بلطشاصر في مجلس عمله وجمع فيه الف نفس من أصحابه وجمــل فيه من آنية الذهب مايفوت الحصر فرأى على ضوء الشمع يد انسان تكتب علىالحائط فتغير بلطشاصرلذلك واضطرب ذهنه واصطكت ركبتاه فدعا دانيال وقالله مارأى فقال دانيال انك لماعظمت الذهب والفضة والنحاس والحديد وليس فيها ماينصرك ولم تعظم الآله الذي بيده نسمتك وروحك وجميع تصاريفأمورك أرسلكف يدكتبت مامناه اكشف واعرى أى ان مملكنك كشَّفت وعريت. وجعلت لاهـــل فارس فقتل بلطشاصر في تلك الليـــلة وبه انقرضت دولة بني مختنصر ﴿ ولرجع الى سياقة ملك لهراسيف ثم ملك بعـــده ابنـــه

(كي بشتاسف) وهو الذي يزعمون انه باق في كندز ولمـــا ملك بشتاسف بني مدينة فسا وظهر في أيامه (زرادشت) بزاي منقوطة مفتوحة وراء مهملة والف ودالمضمومة مهملة وشبين منقوطة ساكنة وناء مثناة من فوقها وهو صاحب كتاب المجوس وتوقف بشتاسف عن الدخول في دينهثم صدقه ودخل فيه وجرى بين بشتاسف وبين خرزاسف ملك الترك حروب عظيمة قتل بينهما فيها خلق كثير بسبب زرادشتودخول بشتاسف في دنه أنتصر فيها بشتاسف على خرزاسف ملك الترك ثم الن بشتاسف تنسك وأنقطع للممادة في حمل يقال له طممذرو لقراءة كتاب زرادشت ثم فقد وكان لبشتاسف ولديقال له (اسفنديار ) هلك في حياة أبيه وخالف ولدا يقال له (ازدشبربهمن) بن اسفنديار بن بشتاسف ولما تزهد بشتاسف وفقد ملك ابن ابنه (ازدشربهمن) المذكوروالبسطت يده حتى ملك الاقاليم السبعة (من كتاب أىعيسى)وازدشير بهمن المذكوراسمه العبرانية كورش ويقال كهرش وهو الذي أمر بعمارة بات المقدس بمد ان خربه بختنصر فعمره ازدشیر وأمر بنی اسرائیل بالرجوع الیه ولا دلیل علی ان ازدشیر المذکور هوکورش أقوى من كلام اشعيا النبي عليه السلام فأنه يقول في الفصــل الثاني والعشرين من كتابه حكاية عن الله تعــالى أنا القائل لكورش راعى الذى يتم حميــم محباتى ويقول لاورشليم عودي منية ولهيكلهاكن مزخرفا مزينا هكذا قال الرب لمسيحه كورش الذي أخسذ بيمينه لتدبير الايم وتحنى لك ظهور الملوك سائرا تفتح الابواب امامه فلا تغلق وأسسير أنا قدامك وادمل لك الوعور واكم أبواب النحاس وأحبوك بالذخائر الق في الظلمات ولم يكن أحد في ذلك الزمان بهذه الصــفة التي ذكرها اشميا أعني ملك الاقالم والحكم على الايم وغير ذلك مما ذكره غير ازدشر بهمن فتعين ان يكون هو كبرش وكان ازدشيربهمن كريما متواضعا علامته على كتبه بقامه من ازدشير بهمن عبد الله وخادم الله والسائس لامركم وغزارومية في انف ألف مقاتل وبق كذلك الى ان هلك وتفسير بهون باامربية الحسن اننية وكان بهون متزوجا بابنته خمانى وذلك حلال على دين المجوس فتوفي بهمن وهي حامل منه مدارا وكانت قد رأات بهمن ان يعقد التساج على مافي يطنها وبخرج ابنه ساسان بن بهمن من الملك فاحابها بهمن الى ذلك وأوصى به أكابر دولت. ففعلوا ذلك وساست خماني الملك بعده أحسن سياســـة وعظم ذلك على ساسان فلحق باصطخر وتزهد وتجرد من حابة الملك وأنخذ غنما وتولى بنفسه رعمهاوساسان المذكور هو أبو الاكاسرة ثم وضعت خماني ولدا وسمته (دارا) وهو ابنها وآخوها ولمــا اشتد سلمت الملك اليه وعزلت نفسها فتولى دارا بن بهمن الملك فضبطه بشجاعة وحسن سياسة وولد لدارا ابن فسماه دارا باسم نفسه ثم هالك دارا وولى الملك ابنه (دارا) بن داراوكان

حقودا ظالمًا فنفر منه قلوب الحاصة والعامة وفي زمان دارا المذكور تملك الاسكندر المشهور ابن فيلبس فعرف توحش خواطر أصحاب دارا منه فقصده بحيشه فلحق بالاسكندر المذكور لمادنامن دارا كثير من أصحاب دارا وأطلموه على عور دارا وقووه عليه وطال بينهما القتال الى ان وثب جماعة من أصحاب دارا عليه فقتلوه وأتوا الى الاسكندر فقتلهم عن آخرهم وصارملك دارا الى الاسكندر

## (ذكر الاسكندر بن فيلبس)

كان أبوه أحد ملوك البونان وكانوا طوائف فلما ملك الاسكندر غزاهم واجتمع له ملكهم ثم غزا دارا ملك الفرس وقتله ثم غزا الهند وتناول أطراف الصبن ثم الصرف الاسكندر يريد الاسكندرية وهو الذي بناها فهلك في ناحيةالسواد وقبل بشهر زوروكان عمره ستا وثلاثين سنة فحمل في تابوت ذهب الى أمه وكان ملكه نحو ثلاث عشرة سنة واجتمع بمد ذلك ملك الروم وكان متفرقا وافترق ملك فارس وكانمجتمعا وكان مرض الاسكندر الذي مات به الخوانيق وقيل اغتيل بالسم وهذا الاسكندر هو صاحب ارسططا ليس وتلميذهوارسطو الذى أشار عليه بعدم قتل الفرس وان يولىأكابرهم ومن يصلح للملك كل واحد برأسه مملكة ليحصل بنهم التباغض والتشاحن ولا يجتمعوا على أحد فقيل الاسكندر ذلك منه وولاهم فصار منهم ملوك الطوائف وكان الاسكندر أشقر أزرق وكان اليونان قبله طوائف فاول ماتملك غزاهم وقتل ملوكهم واجتمع له جميع مملكة اليونان والرومحسما ذكرناه ولمااجتمعت له مملكة المغرب بني الاسكندريةوسار يريد الشرق وقتال دارا ومر الاسكندر في طريقه على بيت المقدس وأكرم بنى اسرائيل ثم سار الى بلاد فارس واستولى على ملك الفرس وقتل دارا وكان منه ماذكر وقد قيل عنه أنه أنصرف من المشرق إلى جهة الشمال وبني السد على يأجوج ومأجوج والصحيح ان الاسكندر المذكور لم يكن منه ذلك بل ذو القرنين الذي ذكره الله في القرآن وهو ملك قديم كان على زمن ابراهم الحليل عليه السلام قيل أنه أفريذون وقيل غيره وقد غلط من ظن ان باني السد هو الاسكندر الرومي وكذلك قد استفاض على ألسنة الناس ان لقب الاسكندر المذكور ذوالقرنين وهو أيضا غلط فان لفظة ذو لفظة عربية محضة وذو القرنين من القاب العرب ملوك البمين وكان منهم ذوجدن وذو كلاع وذونواس وذوشناتر وذو القرنين الصعب بن الرائش واسم الرائش الحارث بن ذى سدد بن عاد ابن الماطاط ابن سباروقد قيل ان ذا القرنين الصعب المذكور هو الذي مكن الله له في الارض وعظم ملكه وبني السدعلي يأجوج ومأجوج ومما نقله ابن سميدالمفربي انابن عباس رضي الله عنهما سئل عن ذي القرنين الذي ذكره الله في كتابه العزيز فقال هو من

حمير وهذا مما يقوى أنه الصعب المذكور لانه كان ملكا عظيما وكان من ولد حمير ولما مات الاسكندر عرض الملك على أبنه فابى واختار النسك فانقسمت ممالك الاسكندر بين ملوك الطوائب وبين ملوك الطوائب وبين ملوك اليونان على ماسنذكرهم في الفصل الثانى وبين غيرهم

#### ( ذكرملوك الطوائف )

وكان من أمرهم أن الاسكندر لما غلب على الفرس وأسر ملوكم وكبارهم قتل منهم جماعة وأراد قتل الباقين عن آخرهم واستشار ارسطوطاليس في ذلك فقال له انى لاأرى ذلك بل الرأى أن تملك منهم عدة على الفرس فيقع بينهم التشاحن والتباغض ولايجتمعون فتأمن اليونان غائلتهم ولا يبقى لهم على اليونان دماء كثيرة فمال الاسكندر الى ذلك وملك من كبار الفرس عشرين ملكا على الفرس وهم المسمون بملوك الطوائف واستمر بهم الحال على ذلك نحو خمسمائة وأناقي عشرة سنة حتى قام ازد شير بن بابك وجمع ملك الفرس ولم يبق منهم ملك غيره وكانت عدة ملوك الطوائف تزيد على تسمين ملكا ولم يؤرخ في مبتدا أمرهم أسماؤهم ولا مدد ملكهم فانهم كانوا ملوكا صفارا في الاطراف وعظم بعد الاسكندر ملك اليونان فكان الحكم لهم فلذلك ذكروا بعد الاسكندر في التواريخ دون ملوك الطوائف وبقي الامر على ذلك حتى اشتهرت الملوك الاشغانية من بين ملوك الطوائف

#### ( ذكر الطبقة الثالثة )

وهم الاشغانية قال أبو عيسى وأول من اشتهر منهم (اشغا) بن اشغان ويقال أشك ابن اشكان قال وكان أول ملك اشغا المذكور لمضى مائين وست وأربعين سنة لغلبة الاسكندر وملك اشغا المذكور عشر سنين أقول فيكون انقضاء ملكه لمضى مائين وست وخسين سنة للاسكندر ثم ملك بعده (سابور) ابن اشغان ستبن سنة وكان مولد المسيح عليه السلام في سنة بضع وأربعين سنة خلت من ملك سابور المذكور وكان انقضاء ملك سابور لمضى ثلثمائة وست عشرة سنة للاسكندر ثم ملك بعده (جور) بن اشغان وقيل جوذرز عشر سنين وهلك لمضى ثلثمائة وست وعشرين سنة للاسكندر ثم ملك (بيرن) الاشغانى احدى وعشرين سنة وهلك لمضى ثلثمائة وسبع وأربعين سنة ثم ملك (جوذرز) الاشغانى تسع عشرة سنة وهلك لمضى ثلثمائة وست وستين سنة ثم ملك (نرسى) الاشغانى أربعين سنة وقال يوم ملك انى محب ومكرم من أنفذ أمرى وهلك لمضى أربعمائة وخمس وعشرين سنة وقال هرمز المذكور يوم ملك يامعشر الناس اجتنبوا الذنوب كيلا تذلوا بالمعاذير ثم

ملك بعده (اردوان) الاشغاني اثنتي عشرة سنة وهلك لمضى أربعمائة وسبع وثلاثين سنة ثم ملك (خسرو) الاشغاني أربعبن سنة وقال يوم ملك لتسطع نارى مادامت مضطرمة وهلك لمضى أربعمائة وسبع وسبعين سنة اللاسكندر ثم ملك بعده (بلاش) الاشغاني أربعا وعشرين سنة وهلك لمضى خمسمائة وسنة ثم ملك بعده (اردوان) الاصغر وظهر أمر ازدشير بن بابك وقتل اردوان المذكور وغيره من الاردوانيين واجتمع له ملك جميع ملوك العلوائف فيكون انقضاء ملك اردوان لمضى خمسمائة واثنتي عشرة سنة لغلبة الاسكندر ويكونملكه احدى عشرة سنة وقيل ان اردوان المذكور ملك ثلاث عشرة سنة

## (ذكر الطبقة الرابعة)

وهم الاكاسرة الساسانيةوأولهم (ازدشير)بن بابك وهومن ولد ساسان بن ازدشيربهمن المقدم الذكر في اخبار ازدشير بهمن وساسان المذكوز هو الذي تزهد واتخذغنما برعاها لما أخرجه أبوه بهمن من الملك وجعله لدارا قبل ولادته حسما تقدم ذكر ذلك وكان ازدشير بن بابك المذكور في أول ملكه أحد ملوك الطوائف وكان في أيام الاردوانيين فتغلب عليهم وكان غلبته عليهم لمضى تسعمائة وسبع وأربعين سنة لابتداء ولاية بختنصر ولمضى خمسمائة واثنتي عشرة سمنة لغلمة الاسكندر على دارا وهي مدة ملوك الطوائب فيكون بين قيام ازدشير وبين الهجرة النبوية أربعمائة واثنتان وعشهرون سنة وكان رصد بطلميوس قبل ازدشير المذكور بسبع وسبعين سنة وهذه مدة يمكنان يكون بطلميوس قد عاشها أو عاش غالبها فليس بطلميوس ببعيد عنزمن ازدشير وحميم الاكاسرةالذين کان آخرهم یزدجرد بن شهریار من ولد ازدشیر المذکو ر ولمـــا تغلب ازدشیر قتـــل الاردوانيين جميعهم وضبط الملك وكان حازما طويل الفكر وكتب لابنه سابور عهــدا ليكون له.ولمن بعده من أهل بيته يتضمن حكما وناموسا لضبط المملكة وملك ازدشير أربع عشرة سنة وعشرة أشهر فيكون موته في أواخر سنة خمسمائة وسبع وعشرين لغلبة الاسكندر ثم ملك بعده ابنه (سابور ) ابن ازدشير احدى وثلاثين سنة وسستة أشهر وكان حميل الصورة حازما وظهر في أيامه (ماني) الزنديق وادعى النبوة واتبعه خلق كثير وهم المسمون بالمسانوية ولمسا مضيمن ملكه احدى عشرة سنةسار بمساكرهوفتح نصيبين من الروم ثم سار وتوغل في بلاد الروم وهم على عبادة الاصــنام وذلك قبل تنصرهم وافتتح من الشام عدة مدن عنوة وقتل أهلها ثم سار الى جهــة رومية فصائمه ملك الروم وهو حنثذ غر ذيانوس الذي سنذكره في ملوك الروم أن شاء الله تعمالي ودخل تحت طاعة سابور المذكور وكان لسابورالمذكور عنايةعظيمة بجمعكتب الفاسفة

للمو نانمين ونقابها الى اللغة الفارسية ويقال أن في زمانه استخرجت العود وهم الملهاة التي يغنى بها وكان موت سابور المذكور لمضىأر بعةأشهر من سنة تسع وخمسين وخمسمائة للاسكندر ثم ملك بعده ابنه (هرمز) بن سابورسنة واحدة وستة أشهر وكانعظم الحُلق شــديد القوة وكان يلقب البطل لشجاعته وكان موته في أواخر ســنة خمسمانًه وستين للاسكندر ثمَ ملك ابنه (بهرام) ابن هرمز ثلاث سنين وثلاثة أشهر واتبع سيرة آبائه في حسن السياسة والرفق بالرعية وكان موته في أول سنة أريع وســتين وخمسمائة بعد مضى شهرمنها ثم ملك بعده ابنه (بهرام)بن بهرام سبع عشرةسنة فيكون موته في اول سنة احدى وثمــانين وخمسمائة للإسكندر ثم ملك بعده آبنه (بهرام) بن بهرام بن بهرام أربع سنين وأربعة أشهر وسلك سبيل آبائه من العدل والسيباسة ومات في سينة خمس وثمانين وخمسمائة بعد مضى سبعة أشهر منها ثم ملك بعده أخوه (نرسى) بن بهرام بن بهرام بن هرمز بن سابو ر بن ازدشير بن بابك وملك تسع سنين فيكون موته في سنة أربع وتسعين وخمسمائة بمد مضى سبعة أشهر منهاشم ملك بعـــده ابنه (هرمز ) بن نرسى تسع سنين أيضا فيكون هلاكه لمضى سبعة أشهر من سنة ثلاث وستهائة ولمـــا مات هرمز لم يكن له ولد وكانت بعض نسانه حاملا فعقدوا التاج على مافي جوفها فـ ولدت ابنا وسموه سابور وهو (سابور) ابن هرمز بن نرسی بن بهــرام بن بهرام بن هرمز بن سابور بن ازدشیر بن بابك و بقی سابور حتی اشتد وظهر منه نجابة عظیمة من صباه وكان أول ماظهر منه أنه سمع ضجيج الناس بسبب الزحمة على الجسر الذي على دجلة بالمداين فقال ماهذه الحلبة فقالوا بسبب زحمة الخارجين والداخلين على الحسر فامران يعمل الى جانب الجسر جسرآخر ليكون أحد الحسرين للخارجين والآخر للداخلين فعملوه فزال ماكان يحصل من الزحام فاستعجب الناس لنحابته وفي أيام صياه طمعت العرب في بلاده وخربوها فلما بلغ سابور المذكورمن العمر ست عشرةسنة التخدمن فرسان عسكره عدةاختارها وسار بهم الى العرب وقتل من وجده منهم ووصل الى الحساو القطيف وشرع يقتل ولا يقبل فداء ووردالمشقر وبهاناس من تمم وبكر بن واثل وعبدالقيس فسفك من دمائهم مالايحصي وكذلك سار الى اليامة وسفك بها ولم يمر بمــاءللمرب الاوغوره ولا بئر الا وطمها ثم عطف على ديار بكروربيمة فيما بسين مملكة فارس ومملكة الروم وصار ينزع اكتاف المرب فسمى سابورذا الاكتاف وصار عليهذلك لقبا ثمغزا سابورالمذكور الروموقتل فيهم وسباثم هادنه قسطنطين ملك الروم واستمر على ذلك حتى توفي قسطنطين في ســنة خس وأربعين مضت من ملك سابور المذكور وعمره وملكت بنو قسطنطين وهليكوا فيمدة ملك سابور المذكور ثم ملك على الروم لليانوس وارتد الى عبادة الاصنام وقتل\التُّصاري

واخرب الكنائس واحرق الانجيل وسار لليانوس الى قتال سابور واجتمع مع لليانوس العرب لماكان قد فعله فهم سابور المذكور وكان على مقدمة جيش لليانوس بطريق اسمه يونيانوس وكان يونيانوس يسردين النصاري ولم يرتدمه لليانوس الى عبادة الاصنام وبسبب ذلك كان يكره لليانوس فظفر بكشافة لسابور فامسكهم واخــبروه بمكان سابور وكان قد أنفرد عن جبشه ليتجسس اخبار الروم فأرسل يونيانوس يحذر سابور واعلمه أنه علم به وكان قادرا على امساكه فحمده سابور على ذلك ولحق بجيشــه ثم اقتتـــل لليانوس وسابور فالمتصر لليانوس والهزم سابور وحبشه وقتلت الروم منهـم واستولى لليانوس على مدينة سابور وهي طيسفون وهي المعروفة بالمداين ثم أرســـل سابور واستنجد بالعساكر والملوك المجاورن لبــــلاده ودفع لليانوس عن طيسفون واستمر لليانوس مقيما ببلاد الفرس وبتي سابور يسمى في الصلح معه فبينا لليانوس حالس في فسطاطه اذ أصابه سهم غرب في فؤاده فقتله فهال الروم ما نزل بهم من فقد ملكهم في بلاد عدوهم فقصدوا بونيانوس في ان يتملك علمهم فأبي ذلك وقال لا أتملك على قوم يخالفوني في الدين فقالوا نحن نمو د الى الملة النصرانية ونحن علما وانميا اطهرنا عبادة الاصنام خوفًا من لليانوس فملك يونيانوس وصالح سابور وسار اليه في عدة يسيرة من أصحابه واجتمع يونيانوس وسابور واعتنقا وانتظم الصلحوالمودة بنهما وسار يونيانوس بعساكر الروم عائدا الى بلاده واستمر سابور على ماكه حتى مات بعد الذتبن وسبعين سنة وهي مدة ملكه ومدة عمرد فيكون موت سابور لمضي سبعة أشهر من سسنة خمس وسبعين وستمائة للاسكندر ثم ملك بعده أخوه ( ازدشير ) بن هرمز أربع سنين توصية من سابور له بالملك لأن ابن سابوركان صغيرا ومات في سـنة تسع وسـسعين وستمائة للاسكندر ثم ملك بعده (سابور) بن سابور ذي الاكناف خمس سنين وأرامة أشهر وسلك سابور حسن سيرة أبيه حتى سقط عليه فسطاط كان منصوبا عايــه فمــات من ذلك فيكون هلاكه لمضي احد عشر شهرا من سنة اربع و نمــانين وستمائة للاسكندر ثم ملك بعده أخوه ( بهرام) بن سابور ذي الاكتاف وهو الذي يدعي كرمان شاه لأنه كان على كرمان وسلك السرة الحسنة وملك احدى عشرة سنة ومات مقتولا لأن حجاعة من الفرس ثاروا عليه وضربه واحد منهم بسهم فقتله وكان هلاكه لمضي حد عشر شهرا من سنة خمس وتسمين وستمائة للاسكندر ثم ملك بعده ابنه ( يزد جرد ) بن مهرام ابن سابور وكان يقال الزدجرد المذكور الاثهم والخشن وملك احدى وعشرين سسنة وخمسة أشهر وكإن فظأ خشن الحانب لئيم الآخلاق فسلك اقبيع سيرةمن الظلم والعسف وسفك الدماء ورأى الفرس منه من الشر ما لم يعهدوه من آباته وصبروا عليـــه وطالت

ايامه وهو لا يزداد الا تماديا في الحبور والعسف فابتهلوا الى الله تماثى في هـــلاكه فيلك برفسة فرس فيكون هلا كملضي أربعة أشهر من سنة سبع عشرة وسبعمائة وكان ليزدجرد المذكور ولد اسمه بهرام جور وكان أبوه يزدجرد قد اسلمه عند المنذر ملك العرب البرسه بظهر الحبرة فنشأ بهرام جورهناك وقدم على أبيه قبل هلاكه وبهرام جور فيغاية الادب والفروسية فاذاقه ابوء الهوان ولم يلتفت اليه ولا رأىمنه خيرا فطلب بهرام جور المود الى المرب حيث كان فأمره بذلك وعاد بهرام جور الى المنذر ومات أبوه وهو عند المنذر فأجتمع حميعالفرس على أنهم لا يملكون احدا من ولد يزدجرد لما قاسوه منه وأيضا فان بهرام جور قد انتشأ عند العرب وتخلق بأخلاقهم فلا بصاح للفرس وولوا شخصا يسمى كسرى من ولد ازدشير وبلغ ذلك بهرام جور فانتصر بالمنذر وبابنه النعمان ملك العرب وجرى بين العرب وبهرام جور وبين الفرس في ذلك مراسلات كثيرة وآخر الامران بهرام جور تملك موضع أبيه يزدجرد واستقل بالملك ويحكم, عنه من الشجاعة والقوة شيء كثير وآخر أمره آنه هلك بأن طلع الى الصيد وأمعن فيطرد الوحش حتى توحل في سبخة وعدم وكان مدة ماكه ثلاثاوعشرين سنة واحد عشر شهرا فيكون هلاك بهرام حور لمضي ثلاثة اشهر من سنة احدى وأربعــين وسبعمائة ثم ملك بعده ابنه ( يزدجرد ) ابن بهرام جور ثمانى عشرة سنة وأربعة أشهر وسار بسيرة أبيه بهرام جور من قمع الاعداء وعمارة البلاد ثم هلك يزدجرد لمضي سبعة أشهر من سنة تسع وخمسين وسبعمائة وخلف ابنين هرمز وفيروز فتملك (هرمز) ابن يزدجرد سبع سنين وظلم الرعية واحتجب عن الناس ولمـــا ملك هرمز هرب أخوه فبروزالي الهياطلةوهمآهل البلادالتي بىنخراسان وبين بلادالتركوهي طخارستان نص عليه أبو الربحان واستمان بملكهم على رد ملك أبيه اليه واستقلاعه من أخيه هرمز فأنجده وسار فبروز بجيش طخارستان وطوائف من عسكر خراسان الي.هرمز وافتتلا فيالرى فظفر فيروز باكيههرمز فسجنه وكانت أمهما واحدة فيكون انقضاء ملكهرمز في سنةست وستين وسيممائة للاسكندر ثم ملك (فيروز)بن يزدجرد بنبهرامجورسبعا وعشرين سنة وسلك حسن السيرة وطهر في أيامه غـــلاء وقحط وغارت الاعــين ويبس النبات وهلك الوحش ودامذلكمدة سبع سنين وبعد ذلك أرسلالله تعالىالمطروعادت الاحوال الىأحسن حالبوكانملك الهياطلة حينئذ يسمى الاخشــنوار ووقع ببنه وببن فيروز بسبب ان فيروز خطب ابنة الاخشنوار فلم يزوجه فسارفيروز الى الحياطلةوذكر لهم ذنوبا منها انهم يأتون الذكر ان ولم يظفر منهـم بشئ وهلك فيروز بان تردى في خندق كان عمله الهياطلة وغطى فوقع فيه مع جماعته فهلكواواحتوى اخشنوارعلى جميع

ما كان في معسكره فيكون هلاك فيروزفي سنة ثلاثوتسمين وسيعمائة ثم ملك بعده ابنه (بلاش) بنفيروز أربع سنين وكان حسن السيرة ومات في سنة سبع وتسمين وسبعمائة ثم ملك بعدماً خوم (قباذ) ابن فيروز ثلاثًا وأربعين سنة منها ست سينين كان فيها قتال بينه وبين أخيه جاماسف وفي أيام قباد المذكور ظهر مردك الزنديق وادعى النبوة وأمر الناس بالتساوي في الاموال وان يشتر كوا في النساء لانهما خوة لاب وأم آدمو حواءو دخل قباذ في دينه فهلك النساس وعظم ذلك عليهـم وأحممو اعلى خلع قياذ وخلموه وولوا أخاه جاماسف ابن فيروز ولحق قباذ بالهياطلة فانجدوه وسار بهم والمسكر خراسان والتي مع أخيه جاماسف وانتصر عليه وحبس جاماسف واستمر قباذ في الملك حتى مات في ســنة أربعين وثمــانمائة لمضى سبعة أشهر من السنة المذكورة ثم ملك بعد قباذ ابنه (أنوشروان) ابن قباذ بن فبروزبن يزدجرد بن بهرام جور بن يزدجرد الاثم بن بهرام بن سابورذي الا کتاف بن هرمز بن ترسی بن بهرام بن بهرام بن هرمز بن سابور بن ازدشـــیر بن مامك وملك أنوشه وان تمانيا وأريمين سنة ولمساتولي الملك كان مسيغيرا فلما استقل بالملك وجلس على السرير قال لخواصه أني عاهدت الله أن صار الملك الي على أمرين أحدهما أني أعدآ لالمنذر الى الحبرة وأطردالحارث عنها وأماالام الثابي فيوقتل المردكة الذينقد أباحوا نساء الناس وأموالهم وجملوهم مشتركن في دلك بحيث لايختص أحدبامر أذولايمال حتى اختلط أجناس اللؤماء بعناصر الكرماء وتسمهيل سبيل العاهرات الى قضاء نهمتهن واتصلت السفلة الى النساء الكرائم التيماكان أمثال أولئك يتجاسرون أن يماؤا أعيهممهن اذا رأوهن في الطريق فقال له مردك وهو قائم الى جانب السرير هـــل تستطيع ان تعتل الناس حميمًا هذا فساد في الارض والله قد ولاك لتصلح لالنفسد فقال له أنوشروان ياان الحيثة أتذكر وقد سألت قباذ ان يأذن لك في المبت عنــــدأمي فاذن لك فمضيت نحو حجرتها فلحقت بك وقبلت رجلك وان نتن جواربك مازال فيأنغ منذذلك الى الآن وسألتك حتى وهمتها لى ورجعت قال نعم فأمر حينئذ انوشروان بقتل مردك فقتل بين يديه وأخرج واحرقت جيفته ونادى باباحة دماء المردكية فقتل منهم في ذلك اليه وم عالم كثير وأباح دماء المسانوية أيضا وقتل منهم خلقا كثيرا وتثبتملة المجوسية القديمةوكتب بذلك المي أصحاب الولايات وقوى الملك بعد ضعفه بادامة النظر وهجر الملاذ وترك اللهو وقوى حنده بالاسلحة والكراء وعمر البلاد وردالي ملكه كثيرامن الإطراف التي غلبت عليها الامم بعلل وأسباب شتي منها السند والرخج وزا لمستان وطخارستان ودروسستان وغيرها وبني المعاقل والحميون وقدم أموال المردكية على الفقراء ورد الاموال التي لها أصحاب الى أصحابها وكل مولود اختاف فيه الحقه بالشب وانكان ولدا للمردكة المقتولة

جعله عبدا لزوج المرأد التي حبلت به من المردكية وأمر بكل امرأة غلبت على نفسها ان تعطى من مال المردكي الذي غلبها بقدر مهرها وأمر بنساء المعــروفين اللائي مات من يقوم علمهن أوتبرأ منهن أهلهن لفرط الغميرة والأنفة ان يجمعن في موضع أفرده لهن وأجرىعليهن مايمونهن وأمر أن يزوجن من مال كسرى وكذلك تُعمل بالبنات اللائم، لم يوجد لهن أب واما البنون الذين لم يوجد لهم أب فاضافهم الى مماليكه ورد المنذرالي الحيرة وطرد الحارث عنها وكان من حديث الحارث المذكور أن العرب كانت قدطمعت فيأرض الفرس أبام قياذ لضمفه عن ضطالمملكة واستولت كندة على الحبرة وطر دوااللخمين عنها وكان ولك اللحمين حيننذ المنذر بن ماه السماء وملك موضعه الحارث بن عمرو بن حجر آکل المزار بن عمروبن معاوية بن ثور وثور هو كندة ووافق الحارث قباذعلى اتباع مردك فعظمه قياذوأقامه وطرد المنذر لذلك فلمااستقل أنوشروان بالملك أعادالمنذر وطرد الحارث عن الحيرة فهرب وأرسل المنذرخيلا في طاب الحارثالمذكور فامسكوا عدة من أهله فقتالهم وعدم الحارث واختلف في صورة عدمه وسنذكر ذلك عند ذكر ملوك كندة في الفصل المتضمن ذكر ملوك العرب ان شاء الله تعمالي وأمر أنوشه وان بنساء أبيه قباذ ان يخــــــرن بين المقام في داره واجراءالارزاق عليهن وبين ان يزوجن بالاكفاء من البعولة وفتح أنوشروانالرها مدينة هرقل ثم الاسكندرية واذعن لهقيصر بالطاعة وغزا الخزر ثم توجه الى نحو عدن فسكر هناك ناحية من البحر بين جيلين بالصخور وعمد الحديد ثم سار الى الهياطلة مطالبا بدم فيروز وكبس بلادهم وقتل ملكهم وخلقا كثيرا من أسحابه وتجاوز بلخ وما وراءها ثم رجع الى المدائن وأرســل جيشا الى العين وقدم عاليهم وهرز فقتلوا الحبشة المستولين عليها وأعاد ملك أباسيف بنذى يزن عليه بعد قتل ملك الحيشة مسروق بن ابرهة الاشرم الذي جاء بالفيل ليهدم الكعبة وغزا برجان سنة من ملكه وكذلك ولد النبي صلى الله عليه وسلم في السنة الثانية والاربعين من ملك أنوشروان المذكور ومات أنوشروان في سنة ثمان وثمانين وثمانمـــائة للاسكندر لمضي سمعة أشهر من السينة المذكورة ثم ملك بعده ابنه (هرمز) بن أنوشروان وكان عادلاً يأخذ للادني من الشريف وبالغ في ذلك حتى أبغضه خواصه وأقام الحق على بنيه ومحميه وأفرط في المدل والتشديد على الاكابروقصر أيديهمعن الضعفاء الى الغاية ووضع صندوقا في اعلاه خرق وأمر ان يلقي المتظلمةصته فبه والصندوقمختوم بخاتمه وكانيفتح الصندوق وينظر في المظالم خوفامن ان لاتوصل اليه الشكاوي على بطانته وأهله ثم طلب ان يعسلم ظلم المتظلم ساعة فساعة فامر بآنخاذ سلسلة من الطريق وخرق لهـا في داره الى موضع

جلوسه وقت خلوته وجبل فيها جرسا فكان المتظلم يجيء منظاهر الدار فيحرك السلسلة فيملم به فيتقدم باحضاره وازالة ظلامته نم خرج على هرمز عدة أعداء منهــم شابة ملك الترك في جمع عظيم وخرج عليه ملك الروم وخرج عليه ملك المرب فيخلق كشرحتي نزلوا شاطئ الفرات فارسل عسكرا الى ملك الترك وقدم عليهم رجلا من أهـل الرى يقال له بهرام جو بين بن بهرام خشنش واقتتل مع النرك وآ خر ذلك ان بهرام جو بين قتل شابة ملك الترك ونهب عسكره وطردهم واستولى على أموال حِمة أرســل ساالي هر مز ثم قام ابن شابة مقام أبيه واصطلح مع بهرام جو بين وتهادنا ثم ان هرمز أمربهرام جوبين بالمسير ائى الترك وغزوهم في بلادهم فلم ير بهرام ذلك مصلحة وخاف من هرمز لكونه لم يمتثل ذلك فآنفق بهرام والمسكر الذين معه وخلموا طاعة هرمز فانف ذهرمز اليهم عسكرا فصارأكثرهم مع بهرام حوبين بمد قتال حرى بينهم وكان برويز بن هرمز مطروداعن أبيه مقما باذربيجان فبلغه ضعف أمر أبيه واتفاق أكابر الدولة والعسكر على خلمه وخشي من استيلاء بهرام جو بين على الملك فقصد برويزاً باه ولما وصل برويز وثب خالابرويز على هرمز وامسكاه وسملا عينيه ولبس برويز التاج وقعـــدعلى سرير الملك وكان من أول ملك هرمز إلى استقرار ابنه برويز في الملك نحو ثلاث عشرة سنةونصف سنة فانهرمز بقي معتقلامدةمديدة ثمخنق وجلس برويزعلي السرير وخالفهبهرامجوبين فأنه لمها جلس يرويز على سرير الملك أول مرة اظهر بهرام جو بين عدم طاعته وانتصر لهرمز وقصدان ينتقم من ترويز لما افعله في أبيه هرمز من سمل عينيه وجرى بين بهرام جو بین و بین برویز مراسلات لم یرد فیها بهرام جو بین الامایسوءبرویز وآخر الحال ان بهرام جوبين تغلب وخشىبرويز ان يقهم أباه الاعمى صورة ويســتوليعلى الملك فاتفق معخواصه على قتل أبيــه هرمز فقتلوه ولحق برويز بملك الروم مستنجدا به ووصـــل (بهرام حبوبين ) ولبس التاج وقعد على سرير الملك وقال لعظماء الدولة انني وان لمأكن من بيت الملك فان الله ملكني اليوم والملك بيده يملكه من يشاء ووصل برويز الى ملك الروم فزوجه بنته مريم وأنجده بثمانين الف فارس وسار بهم حتى قارب بهرام جوبين فالتقيا وجرى بديهما قتال كثير ولحق ببرويزكثير من الفرسوولي بهرامجوبين هاربا الى خراسان ثم لحق بالترك ثم تملك ( برويز) بعد طرد بهرام جوبين وفرق في عسكر الروم أموالا جليلة وأعادهم الى ملكهم وكان استقرار برويز في الملك في أثناءسنةاثنتين وتسعمائة للاسكندر وملك برويز ثمانيا وثلاثين سنة ولمسا استقر في الملك غزا الروم وسببه ان الملك الرومي الذي عمل مع برويز ماعمله هلك فطرد الروم أبنه عن الملك وأقاموا غيره فجرت بين برويز وبين الروم عدة حروب وكسر الروم ووصلت خيله

القسطنطينية وجمع برويز في مدة ملكه منالاموال مالم يجتمع لغيره من الملوك وتزوج شهرين المغنية وبني لها قصر شيرين بين حلوان وخانقين وكان له ثمانية عشر ابناأ كبرهم اسمه شهريار ومنهم شبرويه الذي ملك بعد آبيه رام شيرويه مريم بنت ملك الروم ثم ان برويزعنا وتجبر واحتقر الاكابر وظلم الرعية وكان متولى الحبوس زادان فروخ قد أنهى اليه انه قداجتمع في الحبس ستة وثلاثون الفرجل وقد ضاقت الحبوس عنهم وقد عظمنتنهم فان رأىالماك ان يعاقب من يستحق العقوبة ويقطع من يستحق القطع ويفرج عنهم فقال برويز بل اقتامهم جميعهم واقطع رؤسهم واجعلهاقدام بابدارالمملكة فاعتذر زادان فروخ عن ذلك وسأل الاعفاء عنه فاكد عليه كسرى برويز وقال ان لم تقتلهم في هذا النهار فتلتك قبلهم وشتمه واخرجه على ذلكفذهب اليهمزادانفروخ واعلرالمحبسين بذلك فكثر ضحيحهم فقال ان افرجت عنكم تخرجون وتأخذون بايديكم مأتجدونه في الاسواق من آلات واخشاب وتبكسون كبيرى في داره بنتة فحلفو اعلى ذلك وافرج عنهم ففعلوا ذلك ولم يشمركسرى برويز الابالغلبة والصياحولم يقدر حاشيته وألذين ببابه في ذلك الوقدعلي ر دالمذ كورين فهجموا على كسري برويز في داره وهرب فاختبأ في جانب ستان بالداريعرف باغ الهند فدلهم عليه ببض الحاشية فاخرجوه بمسكا الى زادان فروخ فحبس في داررجل يقال له مارسفيدوقيد. بقيد تقيل ووكل به جماعة ومضى الى عفربابل فجاء بشرويه وأجلسه على سرير الملك واطاعه الخاصة والعامة وجرى بين شيرويه وبينآبيه مراسلات وتقريعوآخر الامرقال شيرويه لابيه لاتعجب انأما قتلتك فانني أقتدى بكفي سملك عيني أبيك هرمز وقتله ولو لم تفعل ذلك مع أبيك ما أقدم عليك ولدك بمثل ذلك وأرسل شيرويه بمض أولاد الاساورةالذين قتلهم بروبزوأ مرهم نقتله فقتلوه ولمضى اثنتين وثلاثين سنة وخمسةأشهر وخمسةعشر يومامن ملك برويزهاجر النبي صلى الله عليه وسلم من مكة الى المدينة وكان هـــلاك برويز لمضى خمس سنين وســـتة أشهر وخمسة عشر يوماً للهجرة لآنه من السنة التانية والاربعين من ملك أنوشروان وهي سنة مولد رسول الله صـــلي الله عليه وسلم الى نصف السنة الثالثة والثلاثين من ملك برويز وهي عام الهجرة ثلاث وخمسون سنة وبيان ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولد في السينة الثانية والاربمين من ملك أنو شروان وهاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم لمساكان له من العمر ثلاث وخمسون سنة فيكون لرسول الله صلى الله عليه وسلم سبغ سنين في آيام أنوشروان واثنتا عشر: سنة في أيام هرمز ابن أنوشروان وسنة ونصف بالتقريب في الفترة التي كانت بين امساك هرمز وبين استقرار ابنه برويز واثنتان وثائون سنة ونصف بالتقريب من ملك برويز ومجموع ذلك ثلاث وخمسون سنة وعلى ذلك فتكونالسنة الثالثة والثلاثون

منَّ ملك يرويز هي السنة الحامسة والثلاثون وتسممائة للإسكندر بالتقر ب وكانت مدة ملك برويز ثميانيا وثلاثين سنة فيكون هلاك برويز في سنة أربعين وتسعمائة للاسكندر ثم ملك شيرويه وكان ردئ المزاج كثير الامراض صغير الحلق وكان اخوته السـمة عشركانهم عوالى الرماح قد كملوا في حسى الخلق والاخلاق والادب فلما ولي شيرويه الملك قتل الجميع ثم ندم على قتل اخوتهوا بتلي بالاسقام فلم يلتذ بشيء من اللذات وجزع رأســه ثم هلك على ثلك الحال وكان مدة ملكه ثمــانية أشهر ثم ملك (ازدشر) بن شیرویه بن برویز وقیل آنه کان ابن سبع سنین وحضنه رجــل یقال له مهاذر خشنش فاحسن سياسة الملك ثم قتل ازدشير بن شبرويه وكانت مدة ملكه سنة وستة أشهر ثم ملك ( شهر يران ) وكان من مقـــدمي الفرس مقها في مقابلة الروم في عــكر عظيم من الفرس وكان الشام اقطاعه واقبل شهريران بعسكره لمــا بلغه ملك ازدشىر بن شهرويه وصغر سنه وهمجم مدينة طيسبون ليلا بمد قتال كثير وقتل مهاذر خشنش وقتل ازدشبر ابن شرويه واستولى على الخزائن والاموال وابس التاج وجلس على سرير الملك ولم يكن من أهل بيت المملكة ولمسا جلس على السرير ودخل الناس للتهنئة أوجعه بطنسه بجنث لم يقدر أن يقوم الى الخلاء فدعا بطست وستارة وتبرز ببن يدى السرير فتطير الناس من ذلك وقالوا هذا لايدوم ملكه وكان من سنة الفرس اذا رك الملك أن يقف جماعة حرسه صفين له وعليهم الدروع والبيض وبالديهم السميوف مشهورة والرماح فاذا حاذاهم الملك وضع كل منهم ترسه على قربوس سرجه ثم وضع جبهته عليــه كهيئة السمجود ثم يرفعون رؤسهم ويسمبرون من جانبي الملك يحفظونه وركب شمهريران فوقف له بسفروخ واخواه في جملة الحرس فلما حاذاهم شهريران طعنه المذكورون فالقوه عن فرسه وحملت عطماء الفرس على أصحابه فقتلوا منهم حماعة وشدوا في رجل شهريران حسلا وحبروء اقبالا وادبارا لكونه تعرض للملك وليس من بيت المملكة ثم ولوا الملك ( بوران ) بنت كسرى برويز فاحسنت السرة وردت خشبة الصليب على ملك الروم فمظم موقعها عنده وأطاعها في كل ماكلفته وملكت سنة وأربعـــة أشهر ثم هلكت فملك ( خشنشدة ) من بني عم كسرى برويز ولمــا ملك خشنشــدة المذكور لم يهتد على تدبير الملك فكان ملكه أقل من شهر وقتـــل ثم ملكت ( ارزمي دخت ) بنت كسرى برويز ولمسا ملكت أظهرت العدل والاحسان وكان أعظم الفرس حيئشذ فرخ هرمز اصبهبذ خراسان وكانت ارزمي دخت من أحسن النساء صورة فحطبها فرخ رمز لينز وجها فامتنعت من ذلك ثم أجابته الى الاجتماع به في الليل ليقضى وطر. منها

فحضر بالدل بالشمع والطيب فامرت متولى حرسها فقتله وكان رستم بن فرخ هرمز وهو الذي تولى قتال المسلمين فيما بعد قد جعله أبوء نائبه على خراسان لما توجه بسبب ارزمي دخت فلما قتلته جمع رستم المذكور عسكره وقصد ارزمي دخت بنتكسرى برويز فقتايا أخذا بثار أبيه وكان ملكها ستة اشهر واختلف عظماءالفرس فيمن يولونه الملك فلم يجدوا غير رحل من عقب ازدشير بن بابك واسمه (كسرى ) بن مهر خشنش فملكوه ولما ملك المذكور لم يلق به الملك فقتلوه بمدايام فلم يجدوا من يملكونه من بيت المملكة فوجدوا رجلا يقال له (فيروز) بن خستان يزعم أنه من نسل أنوشروان فملكوا فــــروز المذكور ووضعوا التاج على رأســـه وكان رأســـه ضخما فلم يسعه التاج فقتلوه ثم ملك ( فرخ زاد خسرو ) من أولاد أنو شروان وملك ستة أشهر وقتلوه ثم ملك ( يزدجرد ) بن شهر يار بن برويز بن هرمز بن أنو شروان بن قباذ بن فيروز ابن يزد جرد بن بهرام جور بن يزد جرد بن بهرام بن سابور ذي الاڪتاف بن هرمز بن ترسی بن بهرام بن بهرام آ خربن هرمز بن سابور بن ازدشیر بابك وكان يزدجرد المذكور مختفيا باصطخر لمــا قتل أبوه مع اخوته حبن قتامهم أخوهم شيرويه حسبما ذكرناه وكان ملك يزدجردالمذكوركالخيال النسبة الى ملك آبائه وكانت الوزراء تدبر ملكه وضعفت مملكة فارس واجهترأ عليهم أعهداؤهم وغزت المسلمون بلادهم بعـــد ان مضى من ملكه أربـع ســنين وكان عمر يزدجرد الى ان قتـــل بمرو عشہ ين سنة وكان مقتله في خلافة عثمان رضي الله عنه في سنة احدي وثلاثين للهجرة وهو آخر من ملك منهموزالملكهم بالاسلامزوالا الى الابد فهذا ترتيب ملوك الفرس من أوشهنج الى يز دجر د من كتاب تجاربالامم لابن مسكويه ومن كتاب أي عيسي

## (الفصل الثالث في ذكر فراعنة مصر)

ثم ملوك اليونان ثمملوك الروم (اما الفراعنة) فهم ملوك القبط بالديار المصرية قال ابن سعيد المغربي ونقله من كتاب صاعد في طبقات الامم أن أهدل مصر كانواأهل ملك عظيم في الدهور الحالية والازمان السالفة وكانوا اخلاطامن الامم ما مبن قبطي ويوناني وعمليتي الأأن جهر تهم قبط قال وأكثر ما تملك مصر الغرباء قال وكانوا صابئة يعبدون الاصنام وصار بعد الطوفان بمصر علماء بضروب من العلوم خاصة بعلم الطلسمات والنير نجات والكيمياء وكانت مدينة منف هي كرسي المملكة وهي على اثني عشر ميلا من الفسطاط قال ابن سعيد وأسنده الى الشريف الادريسي أن أول من ملك مصر بعد الطوفان (بيصر) ابن حام بن نوح و نزل مدينة منف هو و ثلاثون من ولده وأهله ثم ملكها بعده ابنه (مصر) ابن بيصر

وسميت البلاد به لامتداد عمره وطول مدة ملكه ثم ملك بعده ابنه (قفط) بن مصرتم ملك بعده أُخوه (اتربب) بن مصر واتريب المذكور هو الذي بني مدينة عين شمس وبهـــا الآثارالمظيمة الى الآن تم ملك بعده أخوه (صا) وبه سمت مدينة صا وهي مدينة خراب على النيل من أسفله ثم ملك بعده (تذراس) ثم ملك بعده (ماليق)ابن تذراس ثم ملك بعده ابنه (حرابًا) ابن ماليق ثم ملك بعده (كلكلي) ابن حرابًا وكان ذا حكمةوهو أول من جمد الزئبق وسبك الزجاج ثم ملك بعده (حريباً) ابن ماايق وكان شديد الكفر ثم ملك بعده (طوليس)و هو فرعون أبرأهيم عايه السلاموهو الذيوهب سارة هاجروكان مسكن طوليس بالفرما ثم ملك بعده أخته (جور إق) ثم ملك بعدها (زلفا) بنت مامون وكانت عاجزةعن ضبط المملكة وسمعت عمالقة الشام بضعفها فغزوها وملكوا مصر وصارتالدولة للممالقة وكانالذي أخذ الملك منها (الوليد) ابن دومغ المملاقي وكان يعبـــد البقر فقتله أُسد في بعض متصيداته وقيل هو أول من تسمى بفرعون وصار ذلك لهبا لكل من ملك مصر بعده ثم ملك بعده ابنه (الربان) ابن الوليد وهو فرعون يوسف ونزل مدينة عين شمس ثم ملك بعده ابنه (دارم) ابن الريان وفي زمانه توفي يوسف الصديق عليه السلام وتحبر دارم المذكور واشتد كفره ورك في انتيل فبعث الله تعالى عليه ريحًا عاصفة أغرقته بالقرب من حلوان ثم ملك بعده (كاسم) ابن معدانالعمليقي أيضا وقصدأن يهدم الهرمين فقال له حكماء مصر ان خراج مصر لايق بهدمهما وأيصا فأنهما قبران لندبن عظممن وهما شدث بن آدم وهرمس فامسك عن هدمهما ثم ملك بعده (الوليد) بن مصعب وهو فرعون موسى عايه السلام وقد احتلف فيه فقيل أنه من العمالقة وهو الاطهر وقيل آنه هو فرعون بوسف وأطال الله تعالى عمره الى أيامموسي عليه السلام \*قال ابن سعيد وذكر القرطي في تاريخ مصر أن الوليد المذكور كان من الفيط وكانفىأول امره صاحب شرطة لكاسم العملاقي وكانت الاقباط قدكثرت فملكوا الوليد المذكور بعد كاسم وانقرضت من حينئذ دولة العمالقة من مصر قال والوليدالمذكورهو الذي ادعى انربوبية قال وصنم الناس في سبرته وخلدوا ذكرها وكانت أرض مصر على أيامه في نهاية من العمارة فعظمت دواته وكثرت عساكره وفي مناجاة موسى عايه السلام يارب لم أطلت عمر عدوك فرعون يعني الوليد المذكور مع ادعائه ماانفردت به من الربوبيــة وجحد نعمتك فقال الله تعالى أمهلتــه لان فيــه خصلتين من خــلال الايمان الجود والحياء وكان هامان وزير فرعو زالمذكور وهو الذي حفر لفرعون خليج السردوسي ولما أخذ هامان في حفره سأله أهلككي قرية أن يجريه البهم ويعطوه على ذلك مالاً وكان يأتى به الى القرية نحو المشرق ثم يرده الى القرية من نحو المغرب وكذلك في

الجنوب والشمال واجتمع لهامان من ذلك نحو مائة الف دينار فاتى بها الىفرعون وأخبره بالقضة فقال فرعون ويحك أنه ينبغي للسيد أن يعطف على عبيده ولايطمع بما في أيديهم ورد على أهلكل قرية ما أخذ منهم وأخبر فرعون المذكور المنجمون بظهور موسىعليه السلام وزوال ملكه على يده فاخذ في قتلالاطفال حتى قتل تسمين الف الف طفل وسلم الله تعالى نبيهموسي عليه السلام منه بان التقتطه زوج فرعون آسية وحمته منهوتزعمالهود آن التي التقطت موسى هي بنت فرعون لازوجته والاصح أنها زوجته حسبما نطق به القرآن العظيم ولما كان منه ومن موسى ما تقدم ذكره من اظهار الآيات لفرعون وهي العصا ويده البيضاء والحبراد والقمل والضفادع وصيرورة الماء دما وغير ذلك سلم فرعون ذلك وركب بعساكره وتبعهم فلحقهم عندبجر القلزم وأوحى الله تعالى الى موسى عليه السلام فضرب البحر بمصاه فصار فيه اثنا عشر طريقا لكل سبط طريق فتمه فرعون فغرق هو وجنوده وكان هلاك فرعون المذكور بعد مضي ثمانين سنة من عمر موسى علمه السلام وكان قد تملك من قبل ولادة موسى ولذلك أمر بقتل|لاطفال في أيامولادة موسى عليه السلام فمدة ملك فرعون المذكور تزيد على نمانين سنةقطعا ولماهلك فرعون المذكور ملكن القبط بعده (دلوكة) المشهورة بالعجوز وهي من بنات ملوك القبط وكان السجر قد أنتهي المها وطال عمرها حتىءرفت بالمجوز وصنعت على أرضمصرمن أولأرضهافي حداسوان الى آخر هاسورا متصلاالي هناانتهي كلاما بن سعيدالمغربي ولميذكر من تولي بمد دلوكة نم اني وجدت في أوراق قد نقلت من تار مخ ابن حنو ن الطبري وهو تاريخ ذكر فيه ملوك مصر في قديم الزمان قال ثم ملك مصر بعد دلوكة صبي من أبناء أكابر القبط كان يقال له ( دركون ) بن بكتوس ثم ملك بعده ( توذس) ثم ملك بعده أخوه ( لقاش ) ثم ملك بعده أخوه ( مرينا ) ثمملك بعده(استمادس) ثمملك بعده (يلطوس) ابن ميكاكيل ثم ملك بعده ( مالوس ) ثم ملك بعده ( مناكيل ) ثم ملك بعده ﴿ بُولَةً ﴾ وهو الذي غزا رحبم بن سليمان بن داود عليهما السلام وقد ذكر في كتب اليهود ان فرعون الذي غزا بني اسرائيــل على أيام رحمهم كان اسمه (شيشاق) وهو الاصح ثم لم بشتهر بعد شيشاق المذكور غير فرعون الاعرج وهو الذي غزاه بختنصر وصلبه وكان بين رحبعم بن سليمان عليه الســــلام وبختنصر فوق أربعمائة ســـنة وكان شيشاق على أيام رحمه فشيشاق قبل فرعون الاعرج باكثر من أربعمائة سـنة ولميقع لى أسهاء الفراعنة الذين كانوا في هذه المدة أعنى فيما بين شيشاق وفرعون الاعرج ولما قتل بختنصر فرعون المذكور وغزا مصر وأبادأهلها بقيت مصر أربعين سنة خرابا ومن

كتاب ابن سعيد المفري قال وصارت مصر والشام من حين غزاهما بختنصر تحتولايته حتى مات بختنصر و توالت الولاة من جهسة بنى بختنصر عسلى مصر والشام حتى القرضت دولة بنى بختنصر فتوالت ولاة الفرس على مصر فكان منهسم (كشروس) الفارسي بانى قصر الشمع ثم تولى بعده ( طحارست )الطويل قال وفي أيامه كان بقراط الحكيم وتوالت بعده نواب الفرس الى ظهور الاسكندر وغلبته على الفرس

#### -ه ﷺ ذكر ملوك اليونان ﴿ و

اما مسلوك اليونان فاول من اشـــتهر منهم ( فيلدس ) والد الاسكنـدر وكان مقر ملـكه بمقدونية وهي مديئة حكماء اليونانوهي مدينة على جانب الخليج القسطنطيني من شرقيه وكانت ملوك اليونان طوائف ولم يشتهر منهم غير فيلبس المذكور وكان فبلبس المذكور يؤدي الاتاوة الموك الفرس فلما مات فيلبس المذكور ملك بمـــده ابنه ( الاسكـنـدر ) ابن فيليس وقد مرت اخبار الاسكندر مع ملوك الفرس وملك الاسكندر نحو ثلاث عشهرة سنة ومات الاسكندر فيأواخر السنة السابعة من غلبته على ملك الهرس ولمــا مات انقسمت البلاد بين الملوك فملك بعض الشام والعراق ( انطياخس ) وملك مقدوسة اخو الاسكندر واسمه ( فيابس ) أيضا باسم أبيسه وملك بلاد العجم مسلوك العلوائف الذين رتمهم الاسكندر وملك مصر وبعض الشام والمغرب المطالسة وهم ملوك اليونان وكان يسمى كل واحدمنهم بطلميوس وهي لفظة مشتقة من الحرب معناها أسد الحرب وكان عدة البطالسة الذين ملكوا بعد الاسكندر ثلاثة عشر ملكا وكان آخرهم الملكة قلو بطرا بنت بطاميوس ولم أعلم أي بطاميوس هو ولا كنيتهوزال ملكهم بملك اغستوس الرومي وصارت الدولة لاروم وكانت حميع مدة ملك اليونان ماثتين وخمسا وسبعين سنة وكان بين غلمة الاسكندر على ماك فارس وبين غلبة اغستوس ماثنان واثنتان وثمــانون سنة وبقي الاسكندر بعد غلبته على دارا نحو سبع سنين واذا نقصنا سبعا من مائتين واثنتين وتمــانين سنة بقي من موت الاسكندر الى غلبة اغستوسمائتانوخمسوسبمون سنة هي مدة ملك البطالســة وأول البطالسة بعــد الاسكندر بطاميوس (سشوس) ابن لاغوس وكان يلقب المنطلق وماك المذكور عشرين سنة فيكون موت ابن لاغوس المذكور لسبع وعشرين سنة مضت من غلبة الاسكندر ثم ماك بعدم بطاميوس الثاني واسمه ( فيلودنوس ) ومعناه محب أخيه وملك ثمانياوثلاثين سـنة وهو الذي نقلت له التوراة من العبرانية افي اليونانية وهو الذي عتق اليهود الذين وجدهم أسرى لمسا تملك وقد تقدم ذكر ذلك بعد ذكر بني اسرائيــل فيكون موت محب أخيــه المذكور لحمس وستين سنة مضت من غلبة الاسكندر نم ملك بعده بطلميوس النالث واسمه (أوراخيطس)

وملك خمسا وعشرين سنة وفي أيامه أدى له ملك الشام الاناوة فيكون موت أوراخيطس المذكور لتسمين سنة مضت من غلبة الاسكندر ثم ملك بعده بطلميوس الرابع واسمه ( فيلو بطور ) ومعناه محب أبيه وملك سبع عشرة سنة فيكون موت محب أبيه المذكور لمضى مائة سنة وسبع سنين من غلبة الاسكَندر ثم ملك بعده بطلميوس الحامس واسمه ( فيفنوس ) أربعا وعشرين سنة فيكون موت فيفنوس المذكور لمائة وأحدى وثلاثين سنة مضت من غلبة الاسكندر ثم ملك بعسده بطلميوس السادس واسمه ( فيلوميطور ) ومعناه محب أمه وملك خمسا وثلاثهن سنة فمو تهلضيمائة وست وستين سنة لغلبة الاسكندر تم ملك بعده بطلميوس السابع واسمه ( اوراخيطس ) الثاني وملك تسعا وعشرين سنة فموته لمضي ماثة وخمس وتسعين سنة للاسكندر تم ملك بعسده بطلميوس الثامن واسمه ( سوطبرا ) ست عشرة سنة فيكون موت سوطبرا المذكور لمضي ماتين واحدى عشرة سنة لغلبة الاسكندر ثم ملك بعده بطلميوس التاسع واسمه (سيدبريطس) تسع سنين فكون موته لمضي مائتين وعشرين سنة لغلية الاسكندر ثم ماك بعده بطلهيوس العاشر واسمه ( اسكندروس) ثلاثسنين هو ته لمضي مائتين وثلاث وعشرين سينة للاسكندر ثم ملك بعده بطلميوس الحادي عشر واسمه ( فيلوذفوس) آخر وملك ثمــان ســنين فموت فيلوذفوس المذكور لمضي مأشين واحدى وثلاثين سنةللاسكندر ثم ملك بطلميوس الثماني عشر واسمه ( دينوسيوس) تسما وعشرين سنة فيكون موت المذكور لمضي مائتين وستين سنة الاسكندر تهملكت (قلوبطرا) وهي الثالثة عشرةوملبك المذكورة ائنتين وعشرين سنة وعند مضى اثنت بن وعشرين سنة من ملكها غلبها أغسطس على الملك فقتلت قلوبطرا نفسها والقرض بذلك ملك اليونان وانتقلت المملكة حينشذ الى الروم وهم بنو الاصفر فموت قلوبطرا وغلبة أغسطس كان لمضي مائتين وأنتين وثمانين سنة الملمة الاسكندر

### ۔ہﷺ ذکر ملوك الروم ﷺ⊸

ذكر أبو عيسى في كتابة ان أول ماملكت عليهم الروم روملس وروماناوس فبنيا مدينة رومية واشتقا اسمها من اسمهما ثم وثب روملس على أخيه روماناوس فقتله وملك بعد قتله ثمانيا وثلاثين سنة وحدموانخذ روملس برومية ملعبا عجيبا ثم ملك بعسده على رومية عدة ملوك ولم يشتهروا ولا وقمت الينا أخبارهم ﴿ ومن الكامل ﴾ لابن الاثير ان ماوك الروم كان مقر ملكهم رومية الكبرى قبل غلبتهم على اليونان وكان أول من يدينون بدين الصابئين ولهم أصنام على أسماء الكواكب السيعة يعبدونها وكان أول من اشتهر من ملوكهم (غانيوس) ثم ملك بعده ( يوليوس) ثم ملك بعده ( أغسطس)

بشينين معجمتين ولكل لمساعرب صار بسينين مهماتين ولقبسه قيصر ومعناه شق عنسه لان أمه مانت قبل أن تلده فشقوا بطنها وآخرجوَه فاقب قبصر وصار لقبا لملوك الروم بعده وخرج أغسطس في السنة الثيانية عشرة من ملكه من رومية بمساكر عظمية في البر والبحر وسار الي الديار المصرية واستولى على ماك اليونان وكانت قلو بطرا هي ملكة اليونان وكان مقامها في الاسكندرية فلما غليها أغسطس قتلت قلويطرا نفسها في السنة الثانيَّة عشرة من ملك اغسطس ولما ملك أغسطس الروم على اليونان اضمحل ذكر اليونان ودخلوا في الروم ولمها ملك اغسطس ديارمصر والشامدخلت بنواسراشل تحت طاعته كما كانوا تحت طاعة الطالسة ملوك اليونان فولى اغسطس بست المقدس على اليهود واليا منهم وكان يلقب هرذوس حسما تقدم ذكره وفي أيام أغسطس ولد المسيح عليه السلام وقد تقدم ذكره أيضا وكانت غلبة أغسطس على ديار مصر وقتل قلو بطرا لمضى ماثتين وأنتين وتمانين سنة لغلية الاسكندر وكانت مدة ملكأغسطس ثلاثاوأر بعين سنة منها اثنتا عشرة سنة قبل غلبته على اليونان واحدى وثلاثون سنة من غلبته الى وفاته وكان موت أغسطس لمضي ثلثمائة وثلاث عشرةسنة لغلمة الاسكندر ثمملك بعد أغسطس ( طبياريوس ) في أولسنة ثلثمائة وأربع عشرةسنة للاسكندر ( من كتاب أبي عيسي) ان طساريوس ملك اثنتين وعشرين سنة وطيباريوس المذكور هو الذي بني طبرية بالشام واشتق اسمها من اسمه ومات طبياريوس لمضى ثلثمائة وخمسو ثلاثين سسنة للاسكندر ثم ملك بعدد طبياريوس (غانيوس) قال أبو عيسى وماك غانيوس أربع سسنين ولمضى المنة الاولى من ملك غانيوس رفع المسيح عيسي ابن مريم عليه السلام فيكون رفمه لمضى سنة ست وثلاثينوثلمائة للاسكندر ومات غانيوس لمضى سسنة تسع وثلاثين وثلثمائة للإسكندر ثم ملك بعدغانيوس ( فلوذيوس ) قال أبو عيسى وملك قلوذيوس أربع عشرة سنة ( من القانون ) وفي أيام قلوذيوس كان سيمون الساحر برومية (من الكامل ﴾ وفي مدة ملك قلوذيوس المذكور حبس شمعون الصفا ثم خلص وسار الى انطاكية ودعاالى النصرانية ثم سار الى رومية ودعا أهلها أيضا فاجابته زوجـــة الملك وكان موت قلوذيوس لمضي سنة ثلاث وخمسين وثلثمائة اللاسكندرثم ملك بعسده (نارون) (من قانون ابي الريحان البيروني) أنه ملك ثلاث عشرة سنة وهو الذي قتل في آخر ملكه بطرس وبولص برومية وصلبهما منكسين وكان موت نارون المذكور في أواخر سنة ست وستين وثلثمائة للاسكندر ثم ملك بعده ( ساسيانوس ) قال أبو عيسى وملك ساسيانوس المذ كور عشر سنين فيكون مونه في أواخر سنة سِت وسبعين وثلثمائة ثم ملك بعده ( طيطوس ) من القانون ملك سبع سنين وهو الذي غزا اليهود

وأسرهم وباعهم وخرب بيت المقدس وأحرق الهيكل وقد تقدم ذلك عند ذكر خراب بيت المقدس الخراب الثاني وكان موت طيطوس فيأواخر سنة ثلاث وثمـانين وثلثمائة للاسكندر ثم ملك بعده ( ذومطينوس ) من القانون ملك خمس عشرة سنة وتتبع النصاري واليهود وأمر بقتلهم وكان دينه ودين غيره من الروم عبادة الاصنام حسبما قدمنا ذكره وكان موت ذو مطينوس في أواخر سنة ثمان وتسمين وثلثمائة ثم ماك بمده ( نارواس) من كتاب أبي عيسي انه ملك سينة واحيدة وكانت وفاته في أواخر سنة تسم وتسمين وثلثماثة للاسكندر ثم ملك بعده (طرايانوس) وقيل غراطيانوس من كتاب أبي عيسي ملك تسع عشرة سنة وقيسال تسمًا وعشرين سسنة فيكون موته في أواخر سنة ثمانى عشرة وأربعمائة للاسكندر ثم ملك بعده (اذربانوس) من كتاب أبي عسى ملك احدى وعشرين سنة وكان في أيامه بطلميوس صاحب المجسطي وقد تقدم أن يطلميوس لقب ملوك اليونان الذين ملكوا بعد الاسكندر ثم تسمى به الناس وكان من جملتهم بطلميوس المذكور قال في الكامل وبطلميوس صاحب المجسطي المذكور من ولد قلوذيوس ولهدا قيل له القلوذي وتجذم اذريانوس المذكور لمضي ثمانى عشرة سنة من ملكه فصار الى مصر يطلب شفاء لجذامه فلم يجد ذلك وكان موته في أواخر سنة تسع وثلاثين وأربعمائة للاسكندر ثم ملك بعده ( الطونينوس ) قال أبو عسى ملك ثلاثًا وعشرين سنة وكان أحدد ارصاد بطلميوس صاحب المجسطى في السينة التَّالَثُهُ مِن مَلَكُهُ وَكَانَ مُونَّهُ فِي أُواخِر سَنَّةَ انْدَيْنِ وَسَتَيْنَ وَأُرْبِعِمَاتُهُ اللَّاسَكُنْدَر ثم ملك بعده ( مرقوس ) وقيــل قوموذوس وشركاوه ( من القانون ) ملك تسع عشرة ســنة (ومن الكامل) لابن الاثير في أيامه أظهر ابن دبصان مقالته من القول بَالاُشــين وكان ابن ديصان اسـففا بالرها ونسب الى نهر على باب الرها اسمه ديصان لانه بني على جانب النهر كنيسة ثم مات مرقوس في أواخر سنة احــدى وغــانين وأربعمائة للإسكندر ثم ملك بعده ( قوموذوس ) من القانون ثلاث عشرةسنة وفي آخر أيامه خنق نفسه ومات بنتة وكان موته في أواخر سنة أربع وتسمين وأربعمائة للاسكندر وقال في الكامل ان جالينوس كان في أيام قوموذوس المذكور وقدد أدرك جالينوس بطلميوس وكان دين النصاري قد ظهر في أيامه وقد ذكرهـم جالينوس في كتابه في جوامع كتاب أفلاطون في سياسة المدن فقال أن جهور الناس لا يمكنهم أن يفهموا سياقة الاقاويل البرهانية ولذلك صاروا محتاجين الى رموز ينتفعون بها يعني بالرموز الاخبار عن التوابوالمقاب في الدار الآخرة من ذلك أنا نرى الآن القوم الذين يدعون نصارى أنما أُخذُوا أيمانهم عن الرموز وقد يظهر منهم أفعال مثل افعال من تفلسف بالحقيقة وذاك ان عدم جزعهم من الموت

أمر قد نراه كلننا وكذلك أيضا عفافهم عن استعمال الجمــاع فان منهم قوما رجالا ونساء أيضا قد أقاموا جميع أيام حياتهم ممتنعين عن الجماع ومنهم قوم قد بلغ من ضبطهم لأنفسهم في التدبير وشدة حرصهم على العدل انصاروا غير مقصرين عن الدين بتفلسفون بالحقيقة انتهبي كلام جالينوس ثم ملك بعده قوموذوس المذكور ( فرطنحوس) ســتة أشهر وقتل في رحبة القصر فيكون موته في منتصف سنة خمس وتســمين وأربعمائة ثم ملك بعده ( سيوارس ) من القانون ملك ثمــاني عشرة سنة وفي أيامه بحثت الاساقفة عن أمر الفصح وأصلحوا رأس الصوم وهلك سيوارس المذكور في منتصف سنة ثلاث عشرة وخمسمائة ثم ملك بعده (العلينينوس) الشاني من كتاب أبي عيسي أربع سنين وقتل مابين حران والرها فيكون هلاكه في منتصف سنة سبع عشرة وخمسمائة ثم ملك بعده ( الاسكندروس) مركتاب أبي عديم ثلاث عشرة سنة فيكون موثه في منتصف سنة ثلاثين وخمسمائة ثم ملك بعده ﴿ مُكسيمينوس ﴾ من القانون ثلاث سنبن وشدد في قتل النصاري وكانموته فيمنتصف سنة ثلاث وثلاثين وخمسمائة للإسكندر ثم ملك بعده ( غورذيانوس ) من كتاب أبي عيسي ست ــنبن وقتـــل في حدود فارس وكان هلاكه فيمنتصف سنة تسعو ثلاثهن وخمسمائة للاسكندرثم ملك بعده (دقيوس) ويقال دقيانوس مركتات أبي عسبي سنة واحدة وكان الملك الذي قديله قد تنصر فخرج عليه دقيوس وقتله وأعاد عبادة الاصنام ودين الصابئين وتتبع النصارى يقتلهم ومنه هرب الفتية أصحاب الكهف وكانوا سبعة وناموا واللةأء\_لم بمــا لبثواكماأخــبر الله تعالى وكان هلاك دقيوس في منتصف سنة أربعين وخمسمائة ثم ملك بعده (غاليوس) من كتاب أبي عيسي وملك ثلاث سنين ومات في منتصف سنة ثلاثوأ, بمين وخمسمائة للاسكندر ثم ملك بعده (غلمنوس وولريانوس) من كتاب أبي عيسي ملكا خمس عشرة سنة (ومن الكامل) أن ولريانوس وقسل أسمه ولوسينوس أنفرد بالملك بعد سنتين من اشترا كهما فيكون موت المذكور في منتصف سسنة ثمــان وحمـــــين وخمسمائة ثم ملك هده (قلوذيوس) سنة واحدة فيكون هلاكه فى منتصف ســنة تسع وخمسين وخمسمائة ثم ملك بعـــده ( اذرفاس ) وقيل أورليانوس من كتاب أبى عيسى ملك ست سنين ومات بصاعقة فيكون هلا كه في منتصف ســنة حمس وســـتين وخمسمائة ثم ملك بديده ( قرونوس) من كتاب أبي عيسى سبيع سنين وهلك في منتصف سنة اثنتين وسيعين وخمسمائة ثم ملك بعـــده ( قاروس ) وشركته من كتاب ابي عيسي سنتين ومات في منتصف سنة أردع وســبهين وخمسمائة للاسكندر ثم ملك بعده ( دقلطیانوس ) احدی وعشرین سنة ولثلاث عشرة ســنة مضت من ملکه عصی

عايه أهل مصر والاسكندرية فسار اليهم من رومية وغلبهم وأنكى فيهم ودقلطيانوس المذكور آخر عبدة الاصنام من ملوك الروم فانهم تنصروا بمده وكان هلاك دقلطيانوس في منتصف سنة خمس وتسمعين وخمسمائة للاسكندر ثم ملك بسده (قسطنطين المظفر) احدى وثلاثين سنة (من القانون) ولئلاث مضت من ملكه انتقل من رومية الى قسطنطنية وبني سورها وتنصر وكان اسمها البزنطية فسهاها القسطنطينية وزعمت التصاري أنه بعد ست سنين خلت من ملك قسطنطين المذكور ظهر له في السماء شبه الصليب فآمن بالنصرانية وكان قبل ذلك هو ومن تقدمه على دين الصابئة يعبد دون أصناما على أسماء الكواك السبعة ولعشرين سنة مضت من ملك قسطنط بن المذكور اجتمع الفان ونمــانية وأربعون اسقفا ثم اختار منهم ثلثمائة ونمـــانية عشر اسقفا فحرموا اربوس الاسكندراني لكونه يقول ان السيحكان مخلوقا واتفقت الاساقفة المذكورون لدى قسيطنطين ووضعوا شرائع النصرانية بعد أن لم تكن وكان رئيس هذه البطارقة بطريق الاسكندرية وفي احدى عشرة سنة خلتمن ملكه سارت أم قسطنطينواسمها هلاني الى القدس وأخرجت خشبة الصلموت وأقامت لذلك عيدا يسمي عيد الصليب وبني قسطنطين وأمه عدة كنائس فمنها فمسامة بالقدس وكنيسة حمص وكنيسسة الرها وكان موت قسطنطين فيمنتصف سنةست وعشرين وستهائه للإسكندر ولما مات قسطنطين القسمت مملكته بين بنيه الثلاثة وكان الحاكم عليهم منهم (قسطس) من القانون وملك قسطس بن قسطنطين أربعا وعشرين سنة وكان موته في منتصف سنة خمسيين وسمانة ثم خرج الملك عن بني قسطنطين وملك ( لليانوس ) وارتد إلى عبادة الاصــنام وسار الى سابور ذى الاكتاف وقهره ثم قتل في أرض الفرس بسهم غرب وكان قد انتصر على سابور ذي الأكتاف حسم تقدم ذكره مع ذكر سابور ذي الأكتاف في الفسال الثاني ولمها هلك لليانوس أضطرب عسكره وخافوا من الفرس وكانت مدة ملك لليانوس سنتين وهلك في سنة اثنتين وخمسمين وسمائة للإسكندر ثم ملك بعسده ( يونيانوس ) سنة واحدة \* من كتاب أبي عسبي ويونماس المذكور لمــا ملك أظهر تنصره وأعاد ملة النصرانية الى ماكانت عليه ولمسا ملك المذكور على الروم وهم بأرض الفرس اصطلح يونيانوس مع سانور ووصــل الى سابور واجتمعا واعتنقا ثم عاد يونيانوس بالمسكر الى بلاده ومات في منتصف سنة ثلاث وخميين وستمائة للإسكندر ثم ملك بعده (والنطيانوس) من كتاب أبي عيسي ملك أردم عشرة سنة وكان موته في منتصف سنة سدم وســتين وسَّمَانَة نم ملك بمده ( انونيانوس ) قال أبو عيسي وملك ثلاث ســنين فيكون موته في منتصف سنة سبعين وستمائة ثم ملك بعده ( خرطيانوس) من كتاب أبي عيسي ملك

ثلاث سنين فيكون موته في منتصف سنة ثلاث وسبعين وستمائة شمملك بعده ( أاو ذوسيوس) الكمر من كتأب أبي عسى ملك تسما وأربعين سنة فكون موته في منتصف سنة النتين وعشرين وسدهائة للاسكندرشم ملك بعده (ارقاذبوس) بقسصنط يذة وشريكه (أونوريوس) برومة من القانون مايكا ثلاث عشرة سنة فيكون هلا كهما في منتصف سنة خمس وثلاثين وسمعمائة الأسكندر ثم ملك بعد دهما ( ناوذوسيوس ) الناني من كتاب أبي عيسي ملك عشرين سنة وفي أيامه غزت فارس الروم وفي أيام ناوذوسيوس المذكور انتبه أصحاب الكهف وكان موت الوذوسيوس المذكور في منتصف سنة خمس وخمسين وسبعمائة للاسكندر وفي مدة ملكه كان الحجمع الثالث في أفسس واجتمع مانّنا أســـقمــ وحرموا نسطورس صاحب المذهب وكان بطركا بالقسطنطينية لقول نسطورس ان المسيح جوهران جوهر لاهوتى وجوهر ناسوتى وافنومان افنوم لاهوتى وافنوم ناسوتى وقدقيلان الوذوسيوس المذكور ملك اثنتين وأربعين سنة ثم ملك بعده ( مرقيانوس ) من القانون ملك سمعرستين ولسثة خلت من ملكه بني دير مارون الذي بحمص وفي أيامه لعن نسطورس ونغ وكانموت مرقيانوس في منتصف سنة اثنتين وستم و-بعمائة شمملك بعده ( والنطيس ) من كتاب أبى عيسى ملائصنا واحدة فيكونمونه فيمتصف سنة ثلات وستين وسبعمائه ثم ملك بعده ( لاون ) الكبر من القانون وملك سيع عشرة سنة وفي أيامه كثر الخسف في انطاكية بالزلازل وكان موته في منتصف سنة ثمانين وسيممائة ثم ملك بعده (زينون) من القانون ملك ثماني عشر نسنة ومات في نتصف سنة نمان وتسميل وسممائة للاسكندر شمملك بعده (اسطشانوس) من كتاب أبي عسى وملك سما وعشرين سنة وهو الذي عمر اسوار مدينة حماة فيأول سنة منءملكه وفرغت عمارتها فيمدة سنتين ولعشر سنين خات من ملكه أصاب الناسجوع شديد وانتشر فهم الحبراد ولاتنتي عشرة -نة مرملكه غزا قواد الفرس آمد وحاصروها وخربوها وكان موت اسطيثيانوس في منتصف سنة خمس وعشرين وتماتمائة ثم ملك بعده ( يسطينينوس) من كتاب أبي عيسي وملك يسطيفينوس تسعسنين ومات فيمنتصف سنة أردح وثلاثين وثمانمائة للاسكندر ثم ملك بعده ( يسطينينوس) الثانى.من كتاب أبي عيسى وملك تمانيا وثلاثين سنة وكثرت الحروب في أيامه بين الفرس والروم وكان في السنة اثنامنة من مدكمه بيهم مصاف على شط الفرات قتل منهم خلق عظهم وغرق من الروم في الفرات بشركثير وكان موت يسطينينوس في منتصف سنة اثنتين وسبعين وثمانمائة للاسكندر ثم ملك بعده ( يسطينينوس ) آخر من القانون أربع عشرة سـنة ولسبع سنين خات من ماكه أقبل ملك الفرس وغزا الشام وأحرق مدينة أفامية وكازمو تعفي منتصف سنةست وتمانين وتمانمائة ثمءلك بعدد (طبريوس)

الاول من كتاب أبي عيسى ملك ثلاث سنين وكان موته في منتصف سنة تسع و نمانين و عانمائة ثم ملك بعدد (طبريوس) الثانى من كتاب أبى عيسى ملك أربع سنين فيكون هلاكه في منتصف سنة الحدى و ماريقوس) من كتاب أبى عيسى و ملك بعده (ماريقوس) من كتاب أبى عيسى و ملك بعده سنة احدى و تسعمائة ثم ملك بعده (ماريقوس) الثانى من كتاب أبى عيسى و ملك اثنتى عشرة سنة فيكون موته في منتصف الاث عشرة و تسعمائة ثم ملك بعده (قوقاس) نمان سنين فيكون موته في منتصف سنة احدى و عشرين و تسعمائة ثم ملك بعده (هرقل) واسمه بالرومى ارقايس وكانت الهجرة النوية في السنة الثانية عشرة من ملكه فتكون الهجرة لمضى ثلاث وثلاثين و تسعمائة سنة النوية في السنة الثانية عشرة من ملكه فتكون الهجرة لمضى ثلاث وثلاثين و تسعمائة سنة لغلبة الاسكندر على دارا ولكن قد أثبتنا في الجدول اذبين الهجرة وبين غلبة الاسكندر بسين مولد رسول الله على وسلم وهجرته وهو ثلاث و خمسين سنة قمرية و بالتقريب يكون هو احدى و خمسين سنة شمسية و ثلث سنة

#### ﴿ الفصل الرابع في ملوك العرب قبل الاسلام ﴾

وأماما يتماق بقبائل العرب وانسابهم فانا نذكره عندذكر امة العرب في الفصال الخامس المشتمل على ذكر الامم ان شاء الله تعالى من كتاب ابن سعيد المغربي أن بعد تبليل الالسن وتفرق بني نوح أول من نزل اليمن ( قحطان ) بن عابر من شالح المقـــدم الذكر وقحطان المذكور أول من ملك أرض اسمى ولبس التاج ثم مات قحطان وملك بمده ابنه (يمرب) بن قحطان وهو أول من نطق بالعربية على ماذكر ثم ملك بعده ابنه ( یشحب ) بن یمر ب ثمملك بعده ابنه عبد شمس بن یشحب و لما ملك أ كثراالهزو في اقطار البلاد فسمى سبا وهوالذى بنىالسد بأرض مأرب وعجر اليه سبعبى نهرا وساق اليه السيول من أمد هيد وهو الذي بني مدينه مأرب وعرفت بمدينة سبا وقيل ان مأرب لقب للملكالذي يلى البمن وقيل ان مأرب هو قصر الملك والمدينة سبا وحلف سباالمذكور عدة أولاد منهم حبر وعمرو وكهلان واشمر وغيرهم على ماسنذكره في الفصل الخامس عند ذكر امة العرب ولما مات سيا ملك العمل بعده ابنه (حمير) بن سيا ولماملك أحرج ثمود مَنْ اللَّمِنَ اللَّمَ الْحُجَازُ ثُمُّ مَلَكَ بِمِدَّهُ أَيْنَهُ (وَأَثُلُ) بَنْ حَمْرُ ثُمَّ مَلَكَ بِمِدَّهُ أَبِنَّهُ (السَّكَسَكُ) ا بن واثل ثم ملك بعده ( يعفر ) بن السكسك ثم وثب على ملك اليمن ( ذورياش ) وهو عاص بن باران بن حوف بن حمير نم نهض من بني واثل (النعمان) بريعفر برالسكسك أبن وأثل بن حمير وأجتمع عايه الناس وطرد عاص بن ناران عن الملك واستقل النعمان المذكور بملك اليمن ولقب نعمان المذكور بالمعافر لقوله

اذا أنت عافرت الامور بقدرة بلغت معالى الاقدمين المقاول

والمقاول لفظة حجم وهم الذين يلون الجهات الكيار من اليمن نمملك بمدما بنه( أشمح) أبن نعمان المعافر المذكور ثم ملك بعده (شداد) بن عاد بن الماطاط بن سبا واجتمع له الملك وغزا البلاد الى أن بلغ أقصى المغرب وبني المدائن والمسانع وابق الآثار العظيمة ثم ملك بعد أخوه ( لقمان ) بن عاد ثم ملك بعده أخوه ( ذو سدد ) بن عاد ثم ملك بعده ابنه ( الحارث )بن ذي سدد ويقالله الحارث الرايش وقيل أن الحارث الرايش المذكور هو أبن قبس أبن صيفي بن سبا الاصغر وهو تبع الاول ثمملك بعدمابنه ( ذو القرنين ) الصعب بن الرايش وقد نقل ابن سعيد أن أبن عياس سئل عن ذي القرنين الذي ذكره الله تعالى في كتابه للحزيز فقال هو من حمر وهو الصعب المذكور فيكون ذوالقرنين المذكور في الكتاب العزيزهو الصعب بن الرايش المذكور لاالاسكندر الرومي ثم ملك بعدما بنه ( دو المنار أبرهة ) بن ذي القرنين ثم ملك بعده أبنه ( أفريقس ) بن أبرهة ثم ملك بعده أخوه (ذو الاذعار) عمرو بن ذي المنار ثم ملك بعده (شرحبيل) بن عمرو بي غالب ابن المنتاب بن زيدبن يعفر بن السكسك بن والى بن حمر فان حمر كرهت ذا الاذعار فخلعت طاعته وقلدت الملك شرحبيل المذكور وجرى بين شه حبيل وذى الاذعار قتال شــديد فتل فيه خلق كثير واستقل شرحبيل بالملك ثم ملك بعده ابنه (الهدهاد) بن شرحبيل ثمملكت بعده بنته ( بلقيس) بنت الهدهاد وبقيت في ملك اليمن عشرين سنة وتزوجها سلمان بن داود عليهما السلام ثم ملك بمدها عمها ( ناشر النعم ) بن شرحبيل وقیل ان ناشر النعم اسمه مالك بن عمرو بن یعفر بن عمر ومنولد المنتاب بن زید الحمیری شمملك بعده (شمر يرعش) بن ناشر النعم المذكور وقيل شمرين افريقس بن ابرهةذي المنار ثم ملك بعده ابنه ( أبو مالك ) بن شمر ثم ملك بعده ( عمران ) بن عاص الازدى وهو عمر ان بن عامر بن حارثة بن اصرى القيس بن تعلية بن مازن بن الازد بن الغوث ابن تبت بن مالك بن ادد بن زيد بن كهلان بن سبا وانتقل الملك حينئذ من ولد حمير بن سبا الى ولد أخيه كهلان بن سيا وكان عمران المذكوركاهنا ثم ملك بعد. أخو. (مزيقيا ) عمرو بن عامرالازدى وقيل له مزيقيا لانه كان يلبس في كليوم بدلة فاذا أراد الدخول الى مجلسه رمى بها فمزقت لئلا يجد احد فها مايلبسه بعد. انتهى كلام ابن سعيد المغربي ( ومن ناريخ ) حزة الاصفهاني ان الذي ملك بعداً بي مالك بن شمر المذكور قبل عمران الازدى ابنه (الاقرن) بن أبي مالك تم ملك بعده (ذو حبشان) بن الاقرن وهو الذي أوقع بطسم وجديس ثم ملك بعدده أخوم تبع بن الافرن ثم ملك بعده ابنه (كليكرب) بن تبع ثم ملك بعده (أبوكرب أسعد) وهو تبع الاوسط وقتل ثم ملك

بددابنه (حسان) بن تبع وتتبع قتلة أبيه فقتلهم عن آخرهم ثمقتله أخوه (عمرو) ابن تبع وملك بمد. وتواترت الاسقام بعمرو المذكور حتىكان لايمضي الى الحلاء الامحمولا على نعش فسمى ذا الاعواد لذلك ثم ملك بعده (عبد كلال) بن ذى الاعواد ثم ملك بعده ( تبع ) بن حسان بن كليكرب وهو تبع الاصغر تهملك بعده ابن أخيه ( الحارث ) ابن عمرو وتهود الحارث المذكور ثم ملك بعده ( مرثد ). بن كلال ثم تفرق بعده ملك حيروالذي اشتهر بعدمانه ملك (وكيمة) س مرتد تهملك (ابرهة) بن الصباح ثم ملك (صهبان) بن محرث ثم ملك (عمرو) بن تبع ثم ملك بمده ( ذوشناتر ) ثم ملك بمده ( ذونواس ) وكان من لا يهود القاء في اخدود مضطرم نارا فقيل له صاحب الاخدود "بهملك بعده ( ذوجدن ) وهو آخر ملوك حير وكان مدة ملكهم على ماقيل ألفين وعشرين سنة وانما لم نذكر مدة ماملكه كل واحد منهم لمدم محته ولذلك قال صاحب تاريخ الامم ليس في جميع التواريخ أسقم من تاريخ ملوك حمير لما يذكر فيه من كثرة عدد سنبهم مع قلة عددملوكهم فامهم يزعمون ان ملوكهمستة وعشره نملكا ملكوا فيمدة ألفين وعشرين سنة ثم ملك اليمن بعدهم من الحبشة أربع ومن الفرس تمانية ثم صارت اليمن للاسلام ( من كتاب ) ابن سعيدالمغربي ان الحيشة استولو اعلى اليمن بعد، ذي جدن الحميري المذكور وكان أول من ملك اليمن من الحبشة ( ارباط )ثم ملك بعده ( ابرهة ) الاشرم صاحب الفيل الذي قصد مكة ثم ملك بعده ('يكسوم) ثم ملك بعده ( مسروق ) بن ابرهة وهو آخر من ملك المن من الحيشة ثم عاد ملك اليمن الى سبر وملكها (سيف) بن ذي يزن الحمري وهوالذى ملكه كسرىأنو شروان وأرسل معسيفالمذكور أحدمقدمي الفرسواسمه وهرز بجيش من العجم فساروا الى اليمن وطردوا الحبشة عنها وقرروا سيف بن ذى يزن فيملك اليمن ولما استقر سيمــفي ملك أجداده باليمن وطرد الحبشة عنها جلس في غمدان يشرب وهوقصركان لاجداده باليمن فامتدحته الدرب بالاشمارمنها ماقاله فيهأمية ابن آبي الصلت ووصف تفرب سيمب بن ذي يزن وقصده قيصر أولا ثم كسرى في اعادة ملك آبائه اليه حتى قدم بالفرس الذين مقدمهم وهرؤ فقال في ذلك

لايقصدالناس الاكابن ذي يزن اذ خم البحر للاعداء أحوالا فلم يجد عنده النصر الذي سالا من السينين بهين النفس والمالا نخالهم فوق متن الارض احيالا ماان رأيت لهم في الناس امثالا أسمد ترآب في النيضات اشبالا

وافي هرقل وقله شالت نماسه ثم انتحی نحو کسری بعد عاشرہ حتى أنى بيني الاحرار يقــدمهم بيسض مرازنة غلب اسباورة

فاشرب هنيئاً عليك التاج مرتفقا برأس غمدان دارا منك محلالا تلك المكارم لاقعبان من لبن شديبا بماء فد ادا بعد أبوالا وكان سيف بندى يزن المذكور قد اصطفى جماعة من الحبشان وجملهم من خاصته فاغتالوه وقتلوه فأرسل كسرى عاملاعلى المجن واستمرت عمال كسرى على اليمن الى ان كان آخرهم باذان الذي كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأسلم تم صارت اليمن للاسلام انتهى أخبار ملوك اليمن

## ﴿ ذَكُرُ مَلُوكُ العُرْبِ الذِّينِ كَانُوا فِي غَيْرِ الْمِنْ ﴾

وكان أول من ملك على العرب بأرض الحيرة (مالك) بن فهم بن غم بن دوس بن عدان ابن عبد الله من وهزان بن كعب بن الحارث بن كعب من مالك بن نصر بن الازد والازد من ولد كهلان بن سبا بن يشحب بن يعرب بن قحطان وكان ملك في أيام ملوك الطوائف قبل الاكاسرة ثم ملك بعده أخوه (عمرو) بن فهم ثم ملك بعده ابن أخيه (جذيمة) ابن مالك بن فهم وكان به برص فكنوا عنه وقالوا جنية الابرش وعظم شأن جذيمة المذكور وكانت له أخت تسمى رقاش فهويت شخصا من أياد كان جذيمة قدا صطنعه وكان يقال له عدى بن نصر بن ربيمة وهويها عدى المذكور أيضاً وكان عدى المذكور متبله أمجلس شراب جذيمة فانفقت معه رقاش على أن يخطبها من أخيه اجذيمة وعلم بذلك عظم عليه فهر ندك وأذن له جذيمة فدخل عدى برقاش فلما أصبح جذيمة وعلم بذلك عظم عليه فهر عدى المذكور فقيل أنه ظفر به جذيمة وقتله وحبلت رقاش من عدى المذكور فقال طاحة عمة

خبريني وقاش لاتكذبيني أبحر زنيت أم بهحـين أم بميد فانت أهل لعبد أم بدون فانت أهل لدون

فقالت بل من خيار المرب وجاءت بولد وربته والبسته طوقا وسمته عمراً وتبنن به جذيمة ثم عدم الفلام و تزعم العرب ان الجن اختطفته ثم وجده شخصان يقال لهما مالك وعقيل فاحضراه الى جذيمة ففرح به فرحا عظها وكان اسم الصبي عمراً فقال جذيمة لمالك و قيل اللذين احضراه اقترحا ماشئها فقالا منادمتك مابقيت وبقينا فهما اللذان يضرب بهما المثل فيقال كندماني جذيمة وفي أيام جذيمه المذكوركان قدملك الجزيرة واعالى الفرات ومشارق الشام رجل من الدمالة قيقال له عروب الضرب بن حسان العمليقي وجرى بينه و بين جذيمة حروب فانتصر جذيمة عليه و قتل عمر و المذكور وكان لعمر و بنت تدعى الزباو اسمها نائلة فحلكت بعده و بنت على الفرات مدينة بن منقا باتين وأخذت في الحيلة على جذيمة وأطمعته بنفسها حتى اغتر و قدم على الفرات مدينة بن منقا باتين وأخذت في الحيلة على جذيمة وأطمعته بنفسها حتى اغتر و قدم

اليها فقتلته وأخذت بثارلمأبيها

### ﴿ ذَكُرُ ابتداء ملك اللخميين ملوك الحيرة ﴾

وهم المناذرة بنو عدى بن نصر بن ربيعة من ولد لحم بن عدى بن عمرو بى سباولما قتل جذيمة ملك بعده ابى أخته رقاش (عمرو) بن عدى بن نصر ن ربيعة وكان لجذيمة عبديقال له قصير فاتفق معه عمرو بن عدى المذكور وجدع أنف قصير وضربه بالسياط وحضر قصير على تلك الحالة الى الزبا على انه مغاضد لعمر وفصدقته الزبا وأمنت اليه لما رأت من حاله وصار قصير يتجر للزبا ويأخذ المال من مولاه وبحضره الى الزبا على انه كسب متجرها مرة بعد أخرى حتى أتى بقفل نحو ألف حمل من الصناديق وأقفالها من داخل وفيها رجال معتدون فلما شاهدت الزبا تلك الاحمال ارابت منهاوقال

مالاجمال مشيها وئيدا أجندلا محملن أمحديدا أم. صرفانا باردا شديدا أم الرجال جثما قعدودا

فلما دخلوا الى حصن الزبا خرجت الرجال من الصناديق وأخذوا المدينة منوة وقتلوا الزبا وأخذ قصير بثار مولاه جذيمة وطالت مدة ملك عمرو بن عدى المذكور ثم مات وملك بعده ابنه (اص، القيس) بن عمرو بن عدى بن نصر بن ربيعة اللخمى وكان يقال لامرى القيس المذكور البدء أى الاول ثم ملك بعدامرى القيس ابنه (عمرو) بن اصى القيس وكان ملكه في أيام سابورذى الاكتاف ثم إملك بعده (أوس) بن قلام الممليق ثم ملك (آخر) من العماليق ثم رجع الملك الى بن عمرو بن عدى بن نصر بن ربيعة اللخميسين المذكورين وملك منهم (امرى القيس) من ولد عمرو بن امرى القيس المذكور ويعرف هذا امرى القيس الثانى بالمحرق لانه أول من عاقب بالنار ثم ملك بعده ابنه (النعمان) الاعور بن امرى القيس وهو الذى الخور نق والسدير وبق في الملك ابنه (النعمان) الاعور بن امرى القيس وهو الذى "بنى الخور نق والسدير وبق في الملك عدى بن زيد في قصيدته الرائبة المشهورة بقوله

وتدبر رب الخورنق اذ أشروفي يوما وللهدى تفكير سره ماله وكثرة ماء لمكوالبحرمموض والسدير فارعوى قلبه وقال وماغب طة حى الى الممات يصدير

ولما تزهد النعمان الاعور المذكور ملك بعده ابنه (المنذر) بن النعمان وانهى ملكه في زمن فيروز بن يزدجر ثم ملك بعده ابنه (الاسود) بن المنذر وهو الذي انتصر على غسان عرب الشام واسر عدة من ملوكم وأراد الأسود المذكور أن يعفو عنهم وكان

للأسود المذكوراين عمر يقالله أبو اذينة قد قتل آل غسانله أخا في يعض الوقائم فقال أبو اذيئة في ذلك قصدته المشهورة يغرى الاسود بقتابه فمنها

واحزمالناس من اذفرصة عرضت ' لم يجمل السبب الموصول منقضبا وأنصف الناسفي كل المواطن من ستى المعادين بالكاس الذي شربا بحد سيف به من قبايم ضربا . من قال غير الذي فد قلته كذبا رأيت رأيا يجر الويل والحربا انكنتشهما فاتبع رأسها الذنبا وأوقدوا النار فاجعلهم لها حطبا لم يعف حلماً ولكن عفوه رهما عال فان حاولوا ملكا فلا مجــــا خملا وأبلا تروق العجم والعربا رسلا لقد شر أونا في الورى حلما علام تقبل منهم فدية وهم لا فضـة قبلوا منا ولا ذهبـا

ماكل يوم ينال المرء ماطاسا ولا يسوغه المقدار ماوهسا وليس يظلمهم من راح يضربهم - والعفو الا عن الاكفاء مكرمة قنلت عمرا وتستبق يزيد لقد لا تقطمن ذنب الأفعي وترسلها هم جر دواالسيف فاجعلهم له جزرا ان تعف عنهم يقول الناس كلهم هم أهدلة غسان ومجدهم وعرضوا بفداءواصفين لنا أيحلمون دما منا و تحلمهم

ونفلت ذلك من مجموع بخط القاضي شــمس الدين بن خلكان ورأيت في تاريخ ابن الأثمر خلاف ذلك فقال ان الأسود قتلته تحسان وانتصرت عليه غسان ثمقال ابرالاثعر وقيل غير ذلك واتتهى ملك الأسود بن المنذر المذكور في زمن فيروز ثم ملك بعده أخوه المنذر بن المنذر بن النعمان الاعور ثم ملك بعده (علقمة) الذميلي وذميل بطن من لخم ثم ملك بعده ( امرئ القيس ) بن النعمان بن امرى القيس المحرق وهو الذى قتل سنمار الذى بنى لامرى القيس المذكور قصره وفيه يقول المتلمس

جزابی أبو لخ علی ذات بیننا 💎 جزاء سنمار وماکان ذاذنب

ثم ملك بعدما بنه (المنذر) بس امرى القيس وكانت أم المنذر المذكور يقال لهاما السماء واشتهر المنذر المذكو ربآ مه فقيل له المنذر بن ماء السماء ولقبت بماء السماء لحسنها واسمهاما وية بنت عوف بن جثهم وطر دكمري فبادالمذذر المذكوري ملك الحيرة وملك موضهه (الحارث) من عمر وبن حجر الكندى لانقباذكان قددحل فيديس مردك ووافقه الحارث ولميوافقه المنذر فطر دماذلك ثم لماتعكن كسرى أنوشروان بو قباذالمذكورفي الملك طردالحارث واعادالمندر بن ماء السماء الى ملك الحيرة وقدتقدم ذكرذلك معذكر أنو شروان في الفصل الثانى من هذاالكتاب تم ملك بعد المنذر (عمرو) مضرط الحجارة وهو ابن المنذر بن ماء السماء وكان اسمأمه

هند و يعرف بعمر و بن هند و لتمان سنين مضت من ملكه كان مولد النبي سلى الله عليه و سنم ملك بعده أخوه ( قابوس ) بن المنذر بن ماء السماء و فيل أنه لم يتملك و أنما سمى ملكا لما كان أبوه و أخوه ملكين ثم ملك بعده أخوهما ( المنذر ) م المنذر ثم ملك بعده أبنه النه النمان ) بن المنذر بر المنذر بن ماء السماء وكثيته أبو قابوس و هو الذي تنصر و أمه سلمى بنت و اثل بن عطية الصائم من أهل فدك و ملك اثنى و عشرين سنة و قتله كدرى برويز و بسبب مقتله كانت و قمة دى قاربين الفرس و العرب ثم انتقل الملك في الحيرة بعد النمان المذكور عن اللخميدين الى ( اياس ) بن قبيصة الطائى و لستة أشهر مس ملك اياس بمث النبي صلى الله عليه و سلم ثم ملك بعداياس زادويه بن ماهسان الهمدانى ثم عاد الملك و سمته البرب المفرور و استمر ما لك للحيرة الى ان قدم اليها خالد بن الوليد و استولى على وسمته الحرب المفرور و استمر من رسعة عمالا للاكاسرة على عرب المراق مثل ما كان الحيرة و كانت المناذرة آل نصر بن رسعة عمالا للاكاسرة على عرب المراق مثل ما كان ما ولك غسان عمالا لله المساء ما النبيا عالا لله عالى عمالا لله غسان عمالا لله المساء ما الله على عرب المام الله على من ما المان عمالا لله غسان عمالا لله المام عمالا للهماء ما كان عمالا لله غسان عمالا لله المام عمالا لله على عرب المام عمالا للهمان عمالا للهمان عمالا لله غسان عمالا لله قيام عرب الشام

### ﴿ ذِكْرُ مَاوِكُ غَسَانَ ﴾

وكانوا عمالا للقياصرة على عرب الشام وأصل غسان من المين من بنى الازد بى الفوت ابن نبت بن مالك بى ادد بن زيد بى كهلان بن سا تفرقوا من اليمي سيل العرم و نزلوا على ماء بالشام بقال له غسان فنسبوا اليه وكان فباهم بالشام عرب يقال لهم الضجاعمة من سليح بفتح السين المهملة تم لام مكسووة وياء مثناة من تحتها ثم حاء مهملة فأخرجت غسان سليحا عن ديارهم وقتلوا هلوكهم وصاروا موضعهم وأول من ملك من غسان جفنة ابن عمرو بن ثملبة بن عمرو بن مزيقيا وكان ابتداء ملك غسان قبل الاسلام عا يزيد على أربعمائة سنة وقيل أكثر من ذلك ولما ملك جفنة المذكور وقتل ملوك سليح دانت له قضاعة ومن بالشام من الروم وبنى بالشاء عدة مصانع ثم هلك وملك بعده ابنه (عمرو) بن جفنة وبنى بالشام عدة ديوره منها دير حلى ودير أيوب ودير هند ثم ملك بعده ابنه (الحارث) بن عمرو وبنى صرح الغدير في اطراف حوران مما يلى البلقاء ثم ملك بعده ابنه (الحارث) بن ثملية ثم ملك ابنه (حبلة) بن الحارث وبنى القناطر وادرح والقسطل شم ملك بعده ابنه (المنذر) الاكبر بن الحارث بن حبلة بن الحارث بى تعلية بن عمرو ابن جملة المن بعده أخوه (التعمان) بن الحارث عمر والمن بعده أخوه (التعمان) بن الحارث ثم ملك بعده أخوه (التعمان) بن الحارث بن الحارث بن عمرو ابن جبنة الاول تم هلك المنذر الاكبر بن الحارث بن جبلة بن الحارث بى تعلية بن عمرو ابن جبنة الاول تم هلك المنذرالا كبر المذكور وملك بعده أخوه (التعمان) بن الحارث ثم ملك بعده أخوه (الايهم) بن الحارث بن جبلة بن بعده أخوه (الايهم) بن الحارث

وبنى دير ضغم وديرالبنوة ثم ملك أخوهم (عمرو) ابن الحلوث ثم ملك (جفنة) الاصغر ابن المنذر الاكبر وهو الذي أحرق الحيرة وبذلك سموا ولده آل محرق ثم ملك بعده أخوه (التعمآن) الاصغر ابن المنذر الاكبر ثم ملك (التعمان) بن عمرو بن المنذر وبنى قصر السويدا ولم يكن عمرو أبو النعمان المذكور ملكا وفي عمرو المذكور يقول النابغة الذبياني

على لعمرو نعمة بعد نعمة الوالده ليست بذات عقارب

ثم ملك بعد النعمان المذكور ابنه (حبله) بن النعمان وهو الذي قابل المنذر بن ماء السهاء وكان حبلة المذكور ينزل بصفين ثم لمك بعده (النعمان) بن الايهم ابن الحارث ابن ثعلبة ثم ملك أخوه (الحارث) بن الايهم ثم ملك بعده ابنه (النعمان) بن الحارث وهو الذي أصلح صهاريج الرصافة وكان قد خربها بعض ملوك الحيرة اللخميين ثم ملك بعده ابنه المنذر بن النعمان ثم ملك أخوه (عمرو) بن النعمان ثم ملك أخوهما (حجر) ابن النعمان ثم ملك ابنه (الحارث) بن حجر ثم ملك ابنه (حبلة) بن الحارث ثم ملك ابنه الحارث بن حبلة ثم ملك ابنه الحارث وكنيته أبوكرب ولقبه قطام ثم ملك بعده (الايهم) بن حبلة بن الحارث وهو صاحب تدمر وكان عامله يفالله القين أم ملك بعده (الايهم) بن حبلة ثم ملك بعده أخوهما (شراحيل) بن حبلة ثم ملك بعدده (عمرو) بن حبلة ثم ملك بعده أخوهما (شراحيل) بن حبلة ثم ملك أخوهم (عمرو) بن حبلة ثم ملك بعده ابن أخيه (حبلة / بن الحارث بن حبلة ثم ملك أخوهم (عمرو) بن حبلة ثم ملك بعده ابن أخيه (حبلة / بن الحارث بن حبلة ثم ملك أحوهم (حبلة ) بن الحارث بن حبلة ثم ملك أخوهم (حبلة ) بن الحارث بن حبلة ثم ملك أخوهم المتدهم عاد الى الروم وتنصر وسنذكر ذلك في خلافة عمر ان شاء الله تعالى وقد اختلف في مدة ملك الفساسنة فقيل أربعمائة سنة وقيل سمائة سنة وبين ذلك

## ﴿ ذَكُرُ مَلُوكُ جَرَّهُمْ ﴾

أما جرهم فهم صنفان جرهم الاولى وكانوا على عهد عاد فبادوا ودرسب أخبارهم وهم من العرب البايدة وأما جرهم الثانية فهم من ولد جرهم بن قحطان وكان جرهم أخا يعرب بن قحطان فلك بعرب اليمن وملك أخوه (جرهم) الحجاز شملك بعد حرهم ابنه (عبدياليل) بن جرهم ما بنه (عبدياليل) بن جرهم ما بنه (عبدياليل) بن جرهم ما بنه (عبدالمدان) بن جرهم ما بنه (عبدالمدان ثم ابنه (عبدالمسيح) بن ثقيلة ثم ابنه (مضاض) بن عبدالمسيح ثم ابنه (عمرو) ابن مضاض ثم ابنه (عمرو) بن الحارث ثم أخوه بشر ابن الحارث ثم مضاض بن عمرو بن مضاض وجرهم المذكورون هم الذين اتصل

بهم اسمعیل علیه السلام وتزوج منهم وسنذكرهم أیضاً عند ذكر بنی اسمعیل ان شاء الله تعالی

### ﴿ ذَكُرُ مَاوِكُ كُنْدَةً ﴾

من الكامل قال وأول ملوك كندة (ححر) آكل المرار ابن عمرو وهو من ولد كندة وكان اسم كندة ورا وهو ابن عفير بن الحارث من ولد زيد بن كهلان بن سبا وكانت كندة قبل أن يملك حجر عليهم بغير ملك فأكل القوى الضعيف فلما ملك حجر سدد أمورهم وساسهم أحسن سياسة وانتزع من اللخميين ماكان بأيديهم من أرض بكر بن وائل و بقي حجر آكل المرار كذلك حتى مات وقيل له آكل المرارلكون امرأته قالت عنه كأنه جمل قد أكل المرار ليغضها له فغلب ذلك لقيا عليه ثم ملك بعد حجر المذكور ابنه (عمرو) بن حجر ويقال لعمرو المذكور المقصور لانه اقتصر على ملك أبيه ثم ملك بعده ابنه (الحارث) ابن عمرووقوى ملك الحارث المذكور ووافق كسرى قباذ بن فيروز على الزندقة والدخول في مذهب مردك فطرد قباذ المنذر بن ماه السهاء اللخمى عن ملك الحيرة وملك الحارث المذكور ووافق كسرى قباذ بن فيما الثانى مع ذكر أتوشروان بن قبائل فظفروا بأمواله وبأربعين نفساً من بنى حجر آكل فهرب وتبعته تغلب وعدة قبائل فظفروا بأمواله وبأربعين نفساً من بنى حجر آكل المرار منهم ابنان من ولد الحارث المذكور فقتلهم المنذر عن آخرهم في ديار بنى مرين المرار منهم ابنان من ولد الحارث المذكور فقتلهم المنذر عن آخرهم في ديار بنى مرين وفي ذلك يقول امرئ القيس بن حجر بن الحارث المذكور

فآبوا بالهاب وبالسبايا وأبناء الملوك مصفدينا ملوك من بنى حجر بن عمر و يساقون العشية يقتلونا فلو في يوم معركة أصيبوا ولكن في ديار بنى مرينا ولم تفسل جاجهم بفسل ولكن في الدماء مزملينا تظل الطبر عاكفة عليهم وتنتزع الحواجب والعيونا

وهرب الحارث الى ديار كتلب وبقى بها حقى عدم واختلف في صورة عدمه وكان الحارث المذكور قد ملك ابنه ( حجر ) ابن الحارث على بنى أسد بن خزيمة بن مدركة وملك أيضاً باقى بنيه على قبائل المرب فملك ابنه (شراحيسل) ابن الحارث على بكر بن وائل وملك ابنه (ممدى كرب) ابن الحارث وكان بلقب غلفا لتغليفه رأسه بالطيب على قيس غيلان وملك ابنه (سلمة) على تغلب والنمر أما ويحر المذكور وهو أبوامرى القيس الشاعر فبقى امره مناسكا في بنى أسدمدة ثم تسكر واعليه فقاتلهم وقهرهم وبالغ في نكايتهم ودخلوا

تحت طاعنه ثم هجمنوا عليه بغتة وقتلوه غيلة وفي ذلك يقول ابنه امرى القيس بن حجر المذكور أبياتا منها

بنو أســـد قتلوا ربهم ألاكل شي سواه خلل

وكان أمرى القيس لما سمع بمقتل أبيه بموضع بقال له دمون من أرض البمن فقال في ذلك تطاول الليل على دمون المعشر يمانون

ثم استنجد امرئ القيس ببكر وتعلب على بنى أسد فانجدوه وهربت بنو أسد منهم وتبعهم فلم يظفر مهم ثم نخاذلت عنه بكر وتغلب وتطلبه المنذر بن ماء السماء فتفرقت جوع امرئ القيس خوفا من المنذر وخاف امرئ القيس من المنذر وصار يدخل على قبائل المرب وينتقل من اناس الى اناس حتى قصد السموال بن عاديا اليهودي فأكرمه وأنزله واقام امرئ القيس عندالسموال ماشاء الله ثمسار امرئ القيس الى قيصر ملك الروم مستنجدابه وأودع ادراعه عندالسموال بن عاديا المذكور ومرعلى حماة وشيرر وقال في مسيره قصيدته المشهورة التي منها \*سمالك شوق بعد ماكان أقصرا \* ومنها

تقطع أسباب اللبابة والهوى عشية جاوزنا حماة وشرارا بكى صاحبى لمارأى الدربدونه والحق انا لاحقان بقيصرا فقلت له لا تيك عينك انميا

وكان بامرى القيس قرحة قد طالت به وفي ذلك يقول أبيانه التي منها وكان بامرى القيس قرحا داميا بعد صحة للله منا بانا أنحول أرؤسها

فمات أمرى القيس بمدعود. من عند قيصر في ملاد الروم عند حبل يقال له عسيب ولماعلم عوته هناك قال

أجارتنا ان الحطوب تنوب وانى مقيم ماأقام عسيب

وقد قيل أن ملك الروم سمه في حلة وهو عندى من الخرافات ولمامات امرى القيس سار (الحارث) بن أبي شمر الفسائى الى السمو أل وطالبه بأ درع امرى القيس وماله عنده وكانت الادراع ما ثة وكان الحارث قد أسر ابن السمو أل فلما المتنع السمو أل من تسلم ذلك الى الحارث قال الحارث الما أن تسلم الادراع واما قتلت ابنك فأبى السمو أل أن يسلم الادراع وقتل النه قدامه فقال السمو أل في ذلك أبياتاً منها

وفیت با درع الکندی انی ادا ماذم أقوام وفیت و أوصی عادیا یوما بأن لا تهدم یاست و أل مابنیت

وقد ذكر الاعشى هذه الحادثة فقال

كن كالسموأل اذ طاف الممام به في جحفل كسواد الليل جرار

#### ﴿ ذَكُرُ عَدَةً مِنْ مَلُوكُ الْعُرْبِ ﴾

متفرقين فمنهم عمرو بنايحي بن حارثة بنعمرو مزيقيا بن عامر بن حارثة بن أمرئ القيس ابن ثملية بن مازن بن الازد من ولد كهلان بن سيا وكان عمرو بن لحي المذكور ملك الحجاز وكثير الذكر فيالجاهلية واليه تنسب خزاعة فيقولون انهممن ولدكمت بن عمرو المذكور قال الشهرستاني وعمرو بن لحي المذكور هوأول من جعل الاصنام علىالكمية. وعدها فاطاعته المرب وعدوهاممه واستمر تالعرب على عبادة الاصنام حتى جاءالاسلام وكان ساب ذلك ان عمرو المذكور سار الى البلقاء من الشام فرأى قوما يعبدون الاصنام فسألهم عنها فقالوا له هذه أرباب اتخذناها على شكل الهياكل العلوية والاشخاص المشرية نستنصر بها فننصر ونستشني بها فنشني ونستسق بها فنسقى فأعجبه ذلك فطلب منهم صنما فدفعوا اليه همل فسار به الى مكة ووضعه على الكمنة والتصحب أيضاً صنعين يقال لهما ا اساف ونائلة ودعا الناس الى تمظيم الاصنام والتقرباليها فأجابوه وقدذكر الشهرستانى ان ذلك كان في أيام سابوركان قبل الاسلام بنحو أربعماثة سنة انكان سابور بن أردشير أبن بابك وأما أن كان سابورذا الاكتاف فهو أبعد عن الصواب لأنه بمد سابو رالاول بمدة كثيرة ومن ملوك العرب (زهير) بن حباب بن هبل بن عبدالله بن كنانة بن بكر بن عون ابن عذرة البكلي وكان يسمى زهم المذكور البكاهن لصحة رأيه وعاش عمرا طويلا وغزا غزوات كثيرة وكان ميمون النقسة واجتمعت علمه قضاعة فغزا بهم غطفان بسبسان بني نقيص بنريث بن غطفان بنواحرما مثلحرم مكةوولى سدانته منهم بنو مرة بن عون فلما بلغ زهىرا ذلك قال والله لا يكون ذلك أبدا ولا أخلى غطفان تتخذ حرما فغزاهم وجرىبينهم قتالشديد وظفربهم زهير وابطلحرمهم وأخذأموالهموردنساءهمعليهموفي ذلك يقول أساتاً منيا

ولولا الفضل منا مارجعتم الى عذراء شــيمتها الحياء

وكان زهير المذكور قد احتمع ما برهة الأشرم الحبشى صاحب الفيل فاكرمه أبرهة وفضله على غيره من المرب وأمره على بكر وتفلب ابنى واثل واستمر زهير أميرا عليهم حتى خرحوا عن طاعته ففزاهم أيضاً وقتل فيهم وكذلك أيضاً غزابنى القين وجرى لهمع المذكورين حروب يطول شرحها وكان الظفر لزهير ولما أسن زهير المذكور شرب الخمر صرفا حتى مات عمزو بن كاثوم التعلى وأبو عام ملاعب الاستة العامى ومن ملوك العرب أيضاً كليب بن ربيمة بن انتقلى وأبو عام ملاعب الاستة العامى ومن ملوك العرب أيضاً كليب بن ربيمة بن

الحارث بن زهير بن جشم بن بكر بن حبيب بن عمرو بن غنم بن تغلب بن وائل وواثل هوابنقاسط بن هنب بن أقصى بن دعمي بن جديلة بن أسد بن وبيعة الفرس بن نزار بن ممد بن عدَّان وكان كليــالمذكور اسمهوائلا وكا.ب لقب غلبعليه وملك كا.ب على بني ممد وقاتل حجوع النمن وهزمهم وعظم شائه وبقي زمانًا من الدهر ثم داخل كليبا زهو شديد وبغي على قومه فصار يحمى عليهم مواقع السجاب فلا يرعى حماء ويقول وحش أرض كـذا في جوارى فلا يصاد ولا رد ابلءم ابله ولا توقد نار مع ناره و بق كـذلك حتى قتله جساس بن مرة بن ذهل بن شدان وشيان من بني بكر بن واثل المذكور وكان سبب مقتل كليبان رجلامن حرم نزل على خالة جساس وكان اسم خالته المذكورة السبوس بنت منقذ التميمية وكان للجرمي المذكور ناقة اسمهاشراب فوجدها كايب ترعي في حماه فضربها بالنشاب واخرم ضرعوا وجاءت الناقة الىالحرم صاحبها مجروحة فصرخ بالذل فلما سمعته السنوس وضعت يدها على رأسها وصاحت واذلاء بسنب نزبلها الجرمير المذكور فاستنصر حساس لحالنه وقصدكليبا وهومنفرد في حماه فضربه بالرمح فقتله ولما قتل كليب قام أخوه (مهلهل) بن رسيعة بن الحارث المذكور وجميع قبائل تغلب واقتتل مع بني بكر وجرى بينهم عدة وقايم أولها (يوم عنيزة) وكانوا في القتال على السواء ثم اتقعوا بماء يقالله (النهبي) وكان رئيس تغلب مهاملاورئيس بني شيبان بن بكر (الحارث) ابن مرة أخا جساس وكان النصر لهني تغلب وقتل من بكر جماعة ثم التقوا (بالدنايب) وهي من أعظم وقائمهم فانتصر مهلهل وبنو تغلب وقتل من بني بكر مقتلة عظيمة وقتل من بني شيبان جماعة منهم شراحيل بن هشام بن مرة وهو ابن آخي جساس وشراحيل المذكور هو جد معن بنزائدة الشيباني وقتل أيضاً الحارث بن مرة وهوأخو جساس وكذلك قتل حجاعة من رؤساء بني بكر ثم التقوا ( بوم واردات ) فظفرت تغلب أيضاً وكثر القتلفي بكر وقتل همام أخوجساس لابيه وأمه وجعلت تغلب تطلب جساسا أشد الطلب فقال له أبوه مرة الحق بإخوالك بالشام وأرسله سرا مع نفرقليل وبلغ مهلهلا الخبر فأرسل فيطلبه ثلاثين نفرا فأدركوا جساسا وافتتلوا فلريسلم من أسحاب مهلهل غير رجلين وكذلك لميسلم من البكريين أصحاب جساس غير رجلين وجرح جساس حرحا شديدا مات منه وعادالذين الموافخبروا أصحابهم وكذلك قتل مهلهل أيضاً (بجير) بن الحارث البكرى والقاله مهلهل قال بوء بشسع نعل كليب فلماقتل بجير قال أبوءا لحارث الابيات المشهورة التي منها قربا مربط النمامة مني شادرأسيوأ نكرتني رجالي لم أكن منجناتها علم الله وانى بحرّها اليوم صالى

والنعامة اسم فرسه ودامت الحرب ببين بني وائل المذكورين كذلك نحوأربعين سنةولما

قتل جساس أرسل أبوء مرة يقول لمهلهل قد أدركت أارك وقتلت جساسا فاكففعن الحرب ودع اللجاج والاسراف فلم يرجع مهلهل عن القتال ولما طالت الحروب بينهم وأدرك تعلب ماارادته من بكر أجابوهم الى الكف عن القتال وعدم مهلهل واختلف في صورة عدمه تركنا ذكره للاحتصار ومن ملوك العرب (زهير) بن جذيمة بن دواجة ابن ربيعة بن مازن بن الحارث بن قطيعة بن عبس وهيو والد الملك قيس بن زهير العبسى وكان لزهير اتاوة على هوازن يأخذها كل سنة في عكاظ وهو سوق العرب أيام الموسم بالحجاز وكان يسوم هوازن الحسف فكان في قلوبهم منه ووقعت الحرب بين زهير وبعن عامر فاتفقت هوازن مع خالد بن جعفر بن كلاب و بن عامر على حرب زهير وافتتلوا ممه فاعتنق زهير وخالد وتقاتلا فقتل زهير وسلم خالد وكانت الوقعة بالقرب من أرض هوازن فحملت زهيرا بنوه ميتا الى بلادهم فقال ورقة بن زهير أبياً افي ذلك منها بقول خالد المذكور

فطرخالدان كنت تسطيع طيرة ولا تقمن الا وقلبك حاذر أتتك المنايا ان بقيت بضربة تفارق منها الميش والموت حاضر

ولماكان من خالد بن حمفر بن كلاب ماكان من قتل زهير خاف وسار الى التعمان بن امرى القيس اللخمي ملك الحيرة واستجار به وكان زهيرسيد غطفان فانتدب منهم (الحارث) ابن ظالم المرى وقدم الى النعمان في معنى حاجه له وكان النعمان قد ضرب لخالد قبة فلما جن الليل دخل الحارث الى خالد وفتله في قته غيلة وهرب وسلم ثم جمع (الاخوص) ابن جعفر وهوأخو خالد بني عامر وأخذ في طلب الحارث المرى وكذلك أخذ النعمان في طلبه لقتله جاره وحرى بسبب ذلك حروب وأمور يطول شرحها وكان آخرها يوم شعب حبلة على ما سنذكره أن شاء الله تعالى ومن ملوك العرب ( الملك قيس ) بن زهير المبسى المذكور وكان قد جمع لقتال بنيءامر أخذا بثار أبيه زهيرثم نزل قيس بالحجاز وفاخر قريشا ثم رحل عن قريش ونزل على بنى بدر الفزارىالذبيانى ونزل علىحذيفة ابن بدرمنهم وكان قيس قداشترى من الحجاز حصانه داخساو فرسهالغبراء وقدقيل ان الغبراء بنت داخس استولدها قيس من داخس ولم يشترها وكان لحذيفة بن بدر فرسان يقال لهماا لخطار والحنفا وقصدان يسابق مع فرسي قيس داخس والغبزاء فامتنع قيس وكرء السباق وعلم أنه ايس في ذلك خير فأى حذيفة الا المسابقة فاجروا الاربمة المذكورة بموضع يقال له ذات الاصاد وكان الميدان نحو مائة غلوة والغلوة الرمية بالسهم أبعد مايمكن وكان الرهن ماثة بعير فسبق داخس سبقا بينا والناس ينظرون اليه وكان حذيخة قد اكن في طريق الحيل من يمنرض داخسا ان جاء سابقا فاعترضــه ذلك القَوم وضربوه على وجهه فتآخر

هاخس شم سبقت الغبراء أيضاً الحطار والحنفا فأنكر حذيفة ذلك كلهوادعى السبق فوقع الحلف بعين بنى بدر وبنى فيس وكان بين الربيع بن زياد وبين قيس خلف بسبب درع اغتصبها الربيع من قيس وكان يسوء الربيع اتفاق بنى بدر مع قيس فلما وقع بينهم بسبب السباق سرء ذلك ولما اشتد الامر بينهم قتل قيس (ندبة) بن حذيفة وكان لقيس أخ يقال له ( مالك ) ابن زهير وكان نازلا على بنى ديان فلما بلغهم قتل ندبة قتلوا مالك بن زهير المذكور غيلة ولما بانع الربيع بن زياد مقتل مالك عظم ذلك عليه جدا وعطف على قيس وانتصرله وعمل الربيع أبيانا في مقتل مالك منها

منكان مسرورا بمقتل مالك فليأت نسوتنا بوجه نهار يجد النساء حواسرا يندبه ويقمن قبل تبلج الاسحار

ثم اجتمع قيس والربيع واصطاحا ونعانقا وقال قيس للربيع آنه لم يهرب منك من لجأ اليك ولم يستغن عنك من استعان بك واجتمع الى قيس والربيع بنو عبس واجتمع الى بني بدر بنو فزارة وذبيان واشتدت الحروب بينهم وهيالمعروفة بينهم (بحرب داحس) اتقعوا ثانيا فانتصرت بنو عيس أيضــاً وكانت الدائرة على فزارة وقتل الحارث بن بدر وطالت الحروب بينهم وكان آخرها انهماتقموا فانهزمت فزارة وانفردحذيفة وحمل أخوم ومعهما جماعة يسهرة وقصدوا (حفر الهباة) فلحقهم بنو عبس وفيهم قيس والربيع بن زيادة وعنترة وحالوا بين بنى بدر وبين خيلهم وقتلو احذيفة وأخاه حملا ابنى بدر وأكثرت الشعراءُ في ذكر حفرالهباة ومقتل بني بدر عليه وظهرت في هذه الحروب شجاعةعنترة ابن شداد ثم ان فزارة بعد مقتل بني بدر ساعدتهم قبائل كثيرة لأنهم اعظموا قتل بني بدر فلما قويت فزارة سارت بنو عبس ودخلوا على كثير من أحياء العرب ولم يطل لهم مقام عند أحد منهم وآخر الحال ان بني عبس قصدوا الصاح مع فزارة فاجابتهم شيوخ فزارة الى ذلك وتم الصلح بينهم وقيل ان بني عبس لما سارت الى بني فزارة واصطلحوا معهم لم يسم معهم الملك قيس بل انفرد عن بني عبس وتاب وتنصر وساح في الأرضحتي انتهى الى عمان فترهب بها زمانا وقيل ان قيسا تزوج فيالنمر بن قاسط لما أنفرد عن بني عبس وولدله ولداسه فضالة وبتي فضالة المذكور حتى قدم على الني صلى الله عليه وسلم وعقد له رسول الله صلى الله عليه وسلم على من ممه من قومه وكانوا تسمة وهو عاشرهم وكان بـين ملوك المرب وقائع في أيام مشهورة فنها ( بوم خزار ) اتقمت فيه بنو ربيمة بن نزار وهو ربيمة الفرس وقبائل البمي وكانت الدائرة علىاليمن وانتسرت بنو ربيمة عليهم وقتلوا منهم خلقاً كشيراً وقيل ان قائد بنير بيعة كان كليب وائل المقدم الذكر وخزار حبل بـين البصرة

الى مكة (ومنها) أمام بني واثل بديب قتل كلمب كانت بين نفلب وقائدهم مهلهل أخو كلب وبين بكر وقائدهم مرة أبو حساس فأولها (يوم عنهزة) وتكافأ فيه الفريقان ثم كان بنهم (يوم واردات) وانتصرت فيه تغاب على بكر ثم (يوم الحنو)وكان لبكر على تغلب ثم (يوم القصدات) انتصرت فيه نغاب وأصيت بكر حق ظنوا الهم قدبادوا ثم (يوم اقضة) ويقال يومالتحالق كثر فبه القتل فيالفريقين وكانبينهم أيامأخر لم يشتد فيها الفتال كهذه الأيام ومن أيام العرب ( يوم عين اباغ ) وكان بين غسان ولخ وكان قائد غسان الحارث الذي طلب ادراع اصري القيس وقبل غره وكان قائد لخم المنذر بن ماء السهاء بفيرخلاف وقتل المنذر في هذا اليوم والهزمت لخم وتبعثهم غسان الى الحيرة وأكثروا فيهم القتل وعين الماغ بموضع يقال له ذات الخبار ومن أيام العرب (يوم مرج حليمة) وكان مين غسان ولخم أيضاً وقعة يوم مرج حليمة من أعظم الوقعات وكانت الحيوش فيه قد بلغت م الفريقين عددا كثيرا وعظم الغبار حتى قيل ان الشمس قد امححبت وظهر ت الكو اك التي في حلاف جهة الغدار واشتد القتال فيه و اختلف في النصر لمن كان منهم و منه اليوم الكلاب الأول) وكان بين الاخوين شراحيل وسلمة ابنى الحارث بن عمرو الكندى وكان مع شراحيل وهو الأكبربكرين وائل وغيرهم وكان مع سلمة أخيه تغلب وائل وغيرهم واتقموا فيالكلاب وهو بينالبصرة والكوفة واشتد القتال بينهم ونادى منادىشر احيل من أناميرأس أخيه سلمة فله مائة من الابل ونادي منادي سلمةمن أناه برأس أخيه شراحيل فله ماثةمن الابل فانتصر سامة وتغلب على شراحيل وبكر وانهزم شراحيل وتبعته خيلأخيه ولحقو ووقتلوه وسملوا رأسه الى سلمة ومنها ( يوم أوارة ) وهو جبل وكان بين المنذر بن أمرى القيس ملك الحيرة وبين بكر واثل بدبب اجتماع بكرعلي سامة بن الحارث فظفر المنذر ببكر واقسم آنه لايزال يذبحهم حتى يسيل دمهم من رأس اوارة الى حضيضه فبقي يذبحهم والدم يجمــد فسكب عليه ماه حتى سال الدم من رأس الحبل الى حضيضه وبرت يمينه ومنها ( يومرحرحان) من المقد قال وكان من امره ان الحارث بن ظالم المرى ثم الذبياني لما قتل حالد بن جعفر بن كلاب قاتل زهير حسما تقدم ذكر معند ذكر مقتل زهير هرب الحارث من النعمان ملك الحيرة لكونه قتل خالدا وهو في جيرة النعمان فلم يجر الحارث المذكور أحدمن العرب خوفًا من النعمان حتى استجار بمعبد بن زرارة فاجاره فلم يوافقه قومه بنو تميم وخافوا من ذلك ووافقه منهم بنو ماوية و بنو دارم فقط فلما بلغ الآخوَ من أخا خالد مكانَ الحارث المرى من معبد -ار البه واقتتلوا بموضع يقال له وادى رحرحان فالهزمت بنو تميم وأسر معبد بن زرارة وقصــد آخوه لقيط بن زرارة ان يستفكه فلم يقدر وعذبوا معبدا حتى مات ومنها ( يوم شعب حبله ) وهو من أعظم أيام المرب وكانٌ من حديثه انه لما انقضت وقعة رحرحان استنجد لفيط بن زرارة التميمى ببنى ذيبان فنجدته وتجمعت له بنو تميم غير بنى سعد وخرجت معه بنو أسد وسار بهم لقيط الى بنى عامر وبنى عبس في طلب ثار أخيه ممعيد فأدخلت بنو عامر وبنو عبس أموالهم في شعب حبله هضبة حراء بين الشريف والشرف وهما ما آن فحضرهم لقيط فخرجوا عليه من الشعب وكسروا جمايع لقيط وقتلوا لقيطا وأسروا أخاه حاجب بن زرارة وانتصرت بنوعامر وبنو عبس نصرا عظهاوفي ذلك يقول جرير

ويوم الشعب قدتر كوا لقيطا كأن عليــه حلة أرجوان وكبل حاجب بالشام حولا فــكم ذا الرقيبة وهو عان

وقتل أيضاً من بنى ذيان و بنى تميم و بنى أسد في يوم شعب جبله جماعة كثيرة وقدا كثرت العرب من مرانى المقتولين من القبائل المذكورة وكان يوم رحر حان قبل يوم شعب جبله في الجم الذى ولد فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم اتهى النقل من المقدلان عبد ربه ومن أيام العرب المشهورة (يوم ذى قار) وكان في سنة أربعين من مولد رسول الله صلى الله عليه وسلم وقل في عام وقعة بدر الاولى أقوى وكان من حديثه ان كسرى برويز غضب على النعمان بن المنذر وحبسه فهلك في الحبس وكان النعمان قد أودع حاقه وهى السلاح والدروع عندهاني بن مسعود البكرى فأرسل برويز يطلبها من هانى المذكور فقال هده امانة والحر لايسلم أمانته وكان برويز اياسا المذكور فقال اياس المصلحة التفافل عن هانى بن اسعود المذكور حتى يطه بن وتبعه فتدركه فقال برويز انه من اخوالك ولا تألوه نسحا فقال اياس رأى الملك أفضل فيعث رويز الهرمزان في ألفين من الاعام ه بعث ألفاً من بهرا فلما بالغ بكر بن وائل خبرهم أتوا محانا من بطن ذى قار فنزلوه ووصلت اليهم الاعام وافقتلوا ساعة وانهزمت الاساحم هزيمة قبيحة وأكثرت العرب الاشسعار في ذكر هذا الدوم

# ﴿ الفصل الخامس في ذكر الام ﴾

من الصحاح الامة الجماعة هو في اللفظ واحدوفي المعنى جمع وكل جنس من الحيوان أمه وفي الحديث لولا ان الكلاب أمة من الايم لامرت بقتاما

﴿ ذَكَرَ أَمَةَ السَرِيانَ والصَائِثِينَ مَنَ كَتَابَ أَبِي عَيْسَى الْمُعْرَبِي ﴾ قال أمة السريان هي أقدم الامم وكلام آدم وبنيه بالسرياني وملتهم هي ملة الصابئين

ويذكرون انهم أخدذوا دينهم عن شيث وادريس ولهم كتاب يمزونه الى شيث ويسمونه صحف شاث بذكر فيه محاسن الاخلاق مثل الصدق والشجاعة والتمصب للفريب وماأشيه ذلك ويأمر به ويذكر الرذائل ويأمر باجتنابها وللصابئين عبادات منها سبع صلوات منهن خمس توافق صلوات المسلمين والسادسة صلاة الضحى والسابعة صلاة يكون وقنها في تمام الساعة السادسة من الليل وصلاتهم كصلاة المسلمين من النية وأن لا يخلطها المصلى بشيُّ من غيرها ولهم الصلاة على الميت بلا ركوع ولا سجود ويصومون ثلاثين يوما وان نقص الشهر الهلالي صاموا تسماوعشرين يوماوكانوا براعون في صومهم الفطر والهلال بحيث يكون الفطرو قددخلت الشمس الخمل ويصومون مس ربع الليل الاخير الى غروب قرص الشمس ولهم أعياد عندنزول الكواك الخمسةالمتحبرة بيوتاشرافها والخسةالمتحبرة زحل والمشترى والمرمخ والزهرة وعطارد ويعظمون بيت مكة ولهم بظاهر حران مكان يحجونه ويمظمون اهراممصر ويزعمو ران أحدها قبرشت منآدم والآخر قبرادريس وهوخنوخ والآخر قبرصابي بن ادريس الذي ينتسبوناليهويعظمونيومدخولالشمس برجالحمل فيتهادون فيه ويلبسون أفخر ملابسهم وهو عندهم من أعظم الاعياد لدخول الشمس برج شرفها قال ابن حزم والدين الذي انتحله الصابثون أقدم الاديان علىوجه الدهر والغالب علىالدنيا الى ان أحدثو افيه الحوادث فيعث الله تعالى اليهم ابراهيم خليله عليه السلام بالديس الذي نحن عليه الآن قال الشهرسـتانى والصابئون يقاتلون الحنيفية ومدار مذهبهم التمصب لاروحاندين كما أن مدار مذهب الحنفاء التعصب للبشر والجيهانيين

## ﴿ ذَكُرُ أَمَّةُ القبط وهم من ولدحام بن نوح ﴾

وكان سكناهم بديارمصر وكانوا أهل ملك عظيم وعزقديم واختلط بالقبط طوائف كثيرة من تداول عليهم وملك من اليونان والعماليق والروم وغيرهم وانماصاروا اخلاطا لكثرة من تداول عليهم وملك مصرفان أكثر من تملك مصر الغرباء وكان القبط في سالف الدهر صابئة يعيدون الهيا كل والاصنام وكان منهم علماء بضروب من علم الفلسفة وخاصة بسلم الطلسمات والنير نجات والمراثى المحرقة والكيميا وكانت دارملكهم هديئة منف وهي على جانب النيل من غربيه وكانت ماوكهم تلقب الفراعنة وقد تقدم ذكرهم

## ﴿ ذَكُرُ أُمَّةُ الفرسُ ومساكنهم وسط المعبور ﴾

ويقال لها أرض فارسومتها كرمان والاهواز وأقاليم يطول ذكرها و جميع مادون جيحون من تملك الجهات يقال له ايران وهي أرض الفرس وأما ماوراً بم جيحون فيقال له تو يان وهو أرض النزك وقد اختلف في نسب الفرس فقيل انهم من ولد فارس بن ارم بن سام

وقيل أنهم من ولد يافث والفرس يقولون أنهم من ولدجيومرت وجيومرت عندهم هو المذى ابتدأ منه النسل مثلآدم عندنا ويذكرون ان الملك لم يزل فهم من جيومرت وهو آدم الى عُلمة الاسلام خلا تقطع حصل في مدد يسيرة لا يمتد به مثل تفلب الضحاك وفراسياب التركم وملوك الفرس عندالاممأ عظم ملوك العالم وكان لهم العقول الوافرة والاحلام الراجحة وكان لهم من ترتيب المملكة مالم يلحقهم فيه أحد من الملوك وكانوا لا يولون ساقطالبيت شيئأ مرأمور الخاصة والفرسفرق كشيرة فمنهم الديلم وهمسكان الحبال ومنهم الحيل وهم يسكنون الوطاة التي لحبال الديلم وأرضهم هي ساحل بحر طبرســـتان ومنهم الكرد ومنازلهم حبال شهرزور وقيل ان الكرد من العرب ثم تنبطوا وقيل انهم اعراب العجم وكان للفرسملة قديمة وكان يقال للداينين بها الحيومرتية البتوا إلها قديما وسموم يزدان وإلها مخلوقا من الظلمة محدثا وسموه اهرمن ويزدان عندهم هوالله تعالى وأهرمن هو أبليس وكان أصل دينهم مبنيا على تعظيم النور وهو يزدان والتحرز من الظلمة وهو اهرمن ولما عظموا النور عبدوا النبران وكان الفرس علىذلك حتى ظهر زرادشت وكان علىأيام بشتاسف فقبلدينه ودخل فيه ثمصار الفرس علىدينه وذكرلهم زرادشت كتابًا زعم أن الله تعالى أنزله عليه وزرادشت من أهل قرية من قرى اذربيجان ولهم في خلق زرادشت وولادته كلام طويل لافائدة فيه فاضربنا عنهوقال زرادشت باله يسمى ارمزد بالفارسي وآنه خالق النور والظامة ومبدعهما وهو واحد لا شريك له وأن الخبر والشر والصلاح والفساد أنما حصل من امتزاج النور بالظلمة ولو لم يمتزجا لماكان وجود للمالم ولا يزال المزاج حتى يغلب النور الظامة ثم يتخاص الخبر الى عالمه والشر الى عالمه وقبلة زرادشت الى المشرق حيث مطلع الانوار وللفرس أعياد ورسوم فمنها (النوروز) وهو اليوم الاول من فروددينهاه واسمه يوم جديد لكونه غرةالحول الجديد وبمدهأيام حسسة كلها أعياد ومن أعبادهم (التيركان) وهو ثالث عشر تيرماه ولما وافق اسم اليوم الثالث عشر أسم شهره صار ذلك البوم عيدا وهكذاكل يوم يوافق اسمه اسم شهره فهو عيد ومنها (المهرجان) وهوسادس عشر مهرماه وفيه زعموا ان افريدون ظفر بالساحر الضحاك بيوراسب وحبسه في جبل دنباوند ومنها (الفروردجان) وهو الايام الحمسة الاخيرة من ابان ماه يضع المجوسفيها الاطعمة والاشربة لارواح موتاهم على زعمهمومنها (ركوب الكوسيج) وهو أنه كان يأتى في أول فصل الربيع رجل كوسج راكب حمارا وهو قابض على غراب وهو يتروح بمروحة ويودع الشتاء ولهضريبة يأخذها ومتى وجد بعد ذلك اليومِضرب ومنها (السذق) وهوالعاشرمن بهسنهاه وليلته وتوقدفي ليلته التيران ويشرب حولها ومنها (الكنبهارات) وهيأقسام لايام السنة مختلفة في أول كل قسم منها

خَمَةً أَيَامَ هَى فِي الكَنبِهَارَاتَ زَعَمَ زَرَادَشَتَانَ فِي كُلْيُومَ خَلْقَ اللّهَ تَمَالَىٰنُوعَا مِنَ الْحُلْيَقَةُ مَنْ سَهَاءُ وَأَرْضُ وَمَاءُ وَنَبَاتَ وَحَيُوانَ وَأَنْسَ فَتَمَ خَلْقَ الْمَالِمَ فِي سَتَةً أَيَامَ

### ﴿ ذَكُرُ أُمَّةُ اليُّو نَانَ ﴾

قال أبو عيسى المنقول عن أمحاب السير من اليونان ان اليونان تجمعوا من رجل اسمه اللن ولدسنة أربع وسمين لمولد موسى النبي عليهالسلام وكان اميرس الشاعراليوناني موجودا في سنة ثمان وستين وخمسهائة لوفاة موسى عليه السلام وهو تاريخ ظهور أبية اليونان واشتهارهم ولم يعلموا قبل ذلك قال وكانوا أهل شمر وفصاحة ثم صارت فيهم الفلسفة في زمان بخت نصر قال وهذا منقول من كتابكورلس اليوناني الذي ردفيه على لليان الذي ناقض الانجيل(أقول) وقد نقل الشهرستاني ان أبيدقليس كان في زمر داود النبي عليه السلام وكذلك فيثاغورس كان فيزمن سليمان بن داود عليه السلام وأخذ الحكمةمن معدن النبوة وكانت وفاة سليمان بن داود لمضى خمسمائة وسبعين سنة من وفاة موسى وكان أبيدقليس وفيناغورس فيلسو فين مشهورين مراليو نانييين فقول أبى عيسي ان الفلسفة انما ظهرت من اليونان في زمن بخت نصر غير مطابق لما نقله الشهرستاني فان بخت نصر يمد سليمان بأكثر منأر بعمائة سنةومن كتاب ابن سعيد المغربي ان بلاد اليونانكانت على الحلاج القسطنطيني من شرقيه وغربيه الى البحر الحيطوالبحر القسطنطيني هو خليج بين بحر الروم وبحر القرم واسم بحر القرم في القديم بحرنيطش بكسر النون وياء مثناة من تحتها ساكنة وطاء مهملة لا أعلم حركتها وشين معجمة قال واليونان فرقتان فرقة يقال لهم ( الاغريقيون) وهم اليونانيين. الاول والفرقة الثانية يقال لهم (اللطينيون) وقد اختلف في نسب اليونان فقيل انهممن ولد يافث وقيل انهم من جملة الروم من ولد صوفر بن العيص بن يعقوب بن ابراهم الخليل عليهما السلام وكانت ماوك اليونان المقدم ذكرهم في الفصل الثالث من أعظم الملوك ودولتهم من أفخر الدولولم يزالواكذلك حق غلبت عليهم الروم حسبما تقدم في ذكر أغسطس فدخلت اليونان في الروم ولم يبق لهم ذكر قال وكانت بلادهم في الربع الشمالى الغربي متوسطها الخليج القسطنطيني وجميع العلوم العقلية مأخوذة عنهم مثل العلوم المنطقية والطبيعية والالهية والرياضية وكان يسمون العلم الرياضي جومطريا وهوالمشتمل علىعلم الهيئة والهندسةوالحساب واللحون والايقاع وغير ذلك وكان المالم بهذه العلوم يسمى فيلوسوفا وتفسيره محب الحكمة لان فيلو محب وسوفًا الحسكمة فمن فلاسفتهم ( ثاليس الملطي ) قال أبو عيسي وكان في زمن بخت نصر ومنهم ( أبيـــدقليس وفيثاغورس ) اللذين تقدم انهماكانا في زمن داود وسليمان عليهما

السلام وفثاغورسمن كيار الحكماء ويزعم أنهسمع حفيف الفلكووصل اليمقامالملك وقال ماســمدت شيئاً ألذ من حركات الافلاك ولا رأبت شيئاً أبهى من صورتها ومنهم ( بقراطً ) الحسكم الطبيب المشهور ونجم في سنة مانَّة وست وتسمين لبخت نصر فيكون القراط قبل الهجرة بألف ومائة ويضع وسبعين سنة ومنهم (سقراط) قال الشهرستاني في الملل والنجل أنه كان حكما فاضلا زاهدا واشتغل بالرياضة وأعرض عير ملاذ الدنيا واعتزل إلى الحيل واقام في غار ونهي الناس عن الشرك وعبادة الأونان فثارت علىهالعامة والحِوَّا ملكهم الى قتله فحبسه ثم سقاه سما فمات ومنهم (أفلاطون) الالهي وكان تلميذا لسقراط المذكور ولما اغتيل سقراط بالسم قام أفلاطون مقامه وجلس على كرسيه ومنهم (ارسطوطاليس) وكان تلميذا لافلاطون وكان ارسطو المذكور في زمن الاسكندروبين الاسكندر والهجرة تسعمائة وأربع وثلاثون لنة فيكون افلاطون قبل ذلك يمدة يسرة وكذلك يكون سقراط قدل افلاطون بمدة يسيرةأ يضآ فبالتقريب يكون بين سقراط والهجرة نحو ألف سنة ويكون بين افلاطونوالهجرة أقل من آلف سنةومنهم (طماوس) وهومن مشايخ افلاطون وأماارسطوطاليس فهو المقدم المشهور والحسكيم المطلق قال الشهرستانى ولما صار عمر ارسطو المذكور سبع عشرة منة أسلمه أبوء الى افلاطون فمكث عنده نيفا وعشرين سنة تمصار حكيما مبرزا يشتغلعليه ومنجلة تلامذة ارسطوالملك الاسكندر الذي ملك غالب المعمور من الغرب الى الشرق وأقام الاسكندر يتعلم على أرسطو خمس سنين وبلغ فيها أحسن المبالغ ونال من الفلسفة مالم ينل سائر تلاميذ ارسطو ولما لحق أباه فيليس مرض الموت أخذابنه الاسكندرمن ارسطو وعهد اليه بالملك ومنهم (برفلس) وكان بعد ارسطو وصنف كتابا أوردفيه شبهافي قدمالعالمومنهم (الاسكندر الافروديسي) وكان بعد ارسطو وهو من كبار الحكماء ومما نقلناه من تاريخ ان القفطي وزير حلب في أخبار الحسكماء قال فمنهم ( طيموخارس) وهو حكيم رياضي يوناني عالم بهيئة الفلك رصــد الكواكب في زمانه وقد ذكره بطاميوس في المجسطي وكان وقته متقدما لوقت بطلميوس بأربعمائة وعشرين سنة ومنهم ( فرفوريوس ) وكان من أهل مدينة صور على البحر الرومي بالشام وكان بعد زمن جالينوس الذي سنذكره وكان فرفوريوس المذكور عالما بكلام ارسطو وقد فسركتبه لماشكا اليه الناس غموضها وعجزهم عن فهم كلامه ومنهم ( فلوطيس) وكان فاضلا حكيما يونانيا وشرح كتب ارسطو ونقلت تصانيفه من الرومي الى السرياني قالولاأعلم انشيئاً منهاخرج الىالعربي ومنهم ( فولس الاجانيطي) ويعرف بالقوابلي نسبة إلى القوابل جمع قابلة وكان خبيرا بطب النساء كثير المماناة له وكان القوابل يأتينه ويسألنه عن الامور التي تحدث بالنساء عقيب الولادة فينعم السؤال

لهن ويجيبهن بما يفعلنه وكان زمنه بعسد زمن جالينوس وكان مقامه بالاسكندرية ومنهم (الساون) المتعصب وكان حكما يونانها يقرى فلسفة افلاطون وينتصر لها فسمم إذلك بالمتعصب ومنهم ( مقسطر اطيس ) وكان فيلسوفا يونانيا شرح كتب ارسطو وخرجتالي العربي ومنهم (منطر الاسكندري) وكان اماما في علم الفلك واجتمع هو (وافطيمن) بالاسكندرية واحكما آلات الرصد ورصدا الكواك وحققاها وكان زمنهما قبل زمن يطلموس صاحب المجسطي بنحو خمسمائة واحدى وسبعين سنة ومنهم (مورطس) ويقال مورسطس حكيم يوناني له رياضة وحيل وصنف كتابا في الآلة المسماة بالارغن وهي آلة تسمع على ستين ميلا ومنهم ( مغنس ) الحمصي من أهل حص وكان من تلامذة القراط وله ذكر في زمانه وله تصالف منهاكتاب اللول وغيره ومنهم ( مثروديطوس ) ولم بذكر زمانه بل قال عنه آنه كان طساً وحكما وهو الذي رك الممجون المسـمي مثرو ديطوس سمى معجونه باسـمه وكان معتنيا يتحربة الادوية وكان يمتحن قواها في شرار الناس الذين قد وجب عليهم القتل فمنها ماوجده موافقا للدغة الرتيلا ومنها ماوجده مو افقاللدغة العقرب وكذلك غر ذلك انتهى كلام أبن القفطي ( وأما بطلميوس و جالينوس ) فان زمانهما متأخر عرزمن البو نانوكانا في زمن الروم وأحدهماقريب موالآخروكان الطلميوس متقدما على حالينوس بقليل العقال ابن الأثير في الكامل وقد أدرك حالينوس زمن يطلمهوس وكان يطلمه وسمصنف المجسطي المذكو رفي زمن أيطو نينوس ومات أنطو نينوس فيأول سنةاثنتين وستين وأربعمائة لفلمة الاسكندر وكان بين رصد بطلميوس ورصدالمأمون لتماءتمو تسعو ناسنة وكانارصدالمأمون بعد سنة مائتين للهجرة فيكون بينالهجرة ورصد بطلميه سأر وماثة وتسعون سنة مالتقر ب وكان حالنوس في أيام قومو ذوس الملك وكانموت قومو ذوس في سنة أربع وتسمين وأربعمائة للاسكندر فيكون بين جالينوس والهجرة أكثرمن أربعمائة سنة بقلمل وُذلك كله بالتقريب ودن حكماء اليونان (أقليدس) صاحب كتاب الاستقصات المسمى باسمه قال أبو عيسى وكان أقليدس في أيام ملوك اليونان البطالسة فلم يكن بمد ارسطو ببعيد قال وليس هو مخترع كتاب أقليسدس بل هو جامعه ومحرره ونحقه ولذلك نسب اليه ومنهم ( ابرخس ) وكانحكيمارياضيا ورصدالكو اكب وحققها ونقل بطلميوس عنه في المجسطى وكان بين رصد أبرخس وبين رصد بطلميوسماتنان وخمس وثمانونسنة فارسية بالتقريب

﴿ ذَكَرَ أَمَةَ اليهودُ ﴾

قدتقدم ذكر موسى صلوات الله وسلامه عليه وكذلك تقدمذ كر بني اسرائيل وأسرائيل هو يعقوب بن اسحاق بن ابراهيم الحليل عليهم السلام وكان لاسرائيل المذكور اتناهش ابنا وهم روبيل ثم شمعون ثم لاوي ثم يهوذا ثم يساخر ثم زيولون ثم يوسف ثم بنيامين ثم دان ثم نفتالي ثم كاذ ثم أشار أولاد اسرائيل المذكور وهؤلاء الاثنا عشر مبهم كانت اسباط بن اسرائيل وجميع بني اسرائيل هم أولاد الاثني عشر المذكورين وأمة اليهود أعم من بني اسرائيل لان كثيرا من أجناس العرب والروم والفرس وغيرهم صاروا يهو داولم يكونوا من بني اسرائيل وانما بنو اسرائيل هم الاصل في هذه الملة وغيرهم دخل فيها فلذلك قد يقال لكل يهودي اسرائيلي وقد تقدم ذكر حكام بني اسرائيل وملوكهم في الفصل الاول وأما أسم البهود فقد قال الشهرستاني في الملل والنحل هاد الرجل أي رجع وتاب وانما لزمهم هذا الاسم لقول موسى عليه السلام آنا هدنا اليك أى رجمنا وتضرعنا قال السروتي في الآثار الباقية ليس ذلك بشيء وأنما سمى هؤلاء بالهود يسمة اليهوذا أحد الاسباط فان الملك استقر في ذريته وأبدلت الذال المججمة دالا مهملة كما يوجد مثل ذلك في كلامالعرب وكتابهمالتوراة وقداشتمت علىأسفار قذكر في السفر الاول مندأ الخلق. ثم ذكر الاحكام والحدود والاحواز والقصص والمواعظ والاذكار فيسفر سمر وأنزل على موسى عليه السلام الالواح أيضاً وهي شبه مختصر مافيالتوراة انتهى كلام الشهرستاني من كتاب خير البشر بخير البشر قال فيه وليس فيالتوراة ذكر القيامة ولاالدار الآخرة ولا فيها ذكر بعث ولا جنة ولا نار وكل جزاء فيها اعاهو معجل فيالدنيا فيجزون على الطاعة بالنصر على الاعداء وطول العمر وسمة الرزق ونحو ذلك ويجزون على الكفر والمعصية بالموت ومنع القطر والحميات والجرب وأن ينزل عليهم بدل المطر الغبار والظامة وتحوذلك وليس فيها ذمالدنيا ولاالزهد فيها ولاوظيفة صلوات معلومة بل الاصربالبطالة والقصف واللهو ومما تضمنته التوراة ان يهوذا بن يعقوب في زمان نبوته زنى بامرأة ابنه واعطاها عمامته وخاتمه رهنا على جدى هو أجرة الزنا وهو لا يعرفها فامسكت رهنـــه عندها وأرسل اللها بالحبدى في تأخذه وظهر حملها واخبر يهوذا بدلك فأمر بها أن تحرق فانفذت اليه بالرهن فعرف يهوذا آنه هو الذي زنى بها فتركها وقال هي أصدقومماتضمته أيضًا ان روبيل بن يعقوب وطيُّ سريةأبيه وعرف بذلك أبوه وممانضمنته أيضاً ازأولاد يعقوب من أمنيه كانوا يزنون مع نساء أبهم وجاء يو-ف وعرف أباه بخبر الخونه القبيم ومما تضمنته أن راحيل أختاليا وكان الاختان المذكورتان قد جمع بينهما يعقوب فيعقد نكاحه وكانذلك حلالا فيذلك الزمان قال فاشترت راحيل من أحتها وضرتها ليامييت ابن ليا وهُو روبيل عند راحيل ليطأها بنونها من يعقوب ليبيت عندليا وقد تضمنت من نحو ذلك كثيرا أضربنا عنه ﴿ رجمنا الى كلام الشهرستاني قال والهود ندعي ان الشريمة لا تكون الا واحدة وهي ابتدأت بموسى وتمتبه وأما ماكان قبل موسى فاثما كان حدودا

عقلية وأحكاما مصلحية ولم يجيزوا النسخ أصلا فلميجيزوا بعده شريعة أخرى قالواوالنسخ في الاوامر بدا ولا يجوز البدا على الله تمالي وافترقت اليهود فرقا كثيرة ( فالربانية ) منهم كالمعتزلة فينا ( والقراؤون ) كالحجرة والمشبهة فينا ومن فرق الهود ( العانانية ) نسبوا الى رجل منهم يقال له عانان بن داود وكان رأس جالوت ورأس الجالوت هو اسم للحاكم على المهود بعد خراب بنت المقدس الخراب الثاني فانه لما ذهب الملك منهم بغزو بختنصر صار الحاكم عليهم في القدس يسمى هرذوس أو هيروذس وكان واليا من جهة الفرس ثم صار من جهة اليونان كذلك ثم صار من جهة أغمطس ومن بعسده من ملوك الروم كذلك حتى غزاهم طيطوس والإدهمو خرب بيت المقدس الخراب الثانى على ماتقدم ذكره وتفرقت اليهود في البلاد ولم تمد لهم بمد ذلك رياسة يعتد بها وسار متهم بالعراق وتلك النواحي جماعة وكانوا يرجمون الىكير منهمفصار اسم ذلكالكبير الذي برجمون اليه رأس الجالوت فمن مذهب العانانية المذكورين انهم يصدقون المسيح في مواعظه واشاراته ويقولون أنه لم يخالف التوراة التة بل قررهاودعا الباس اليها وهو من أنبياء بني اسرائيل المتعبدين بالتوراة الاانهم لايقولون بنبوته ومنهممن بدعي ان عيسي لميدع آنهني مرسل ولا أنه صاحب شريعة ناسخة لشريعة موسى عليه السلام بل هو من أولياء الله المخلصين وان الانجيل ليس كتابا منزلا عليه وحيا من الله تعالى بل هو جميع أحواله جمعه أربعة من أصحابه واليهود ظلموء أولاحيث كذبوءولم يعرفوا بعد دعواه وقتلوه آخرا ولميعلموا محله ومنزاه وقدورد في التوراة ذكر المشيحافي مواضع كثيرة وهو المسيح (وأماالسمرة) فمنهم فرقة يقال لها الدستابية وتسمى. الدســتانية أيضاً الفانية ومنهم فرقة يقال لها" (كوشانية) والدستانية يقولون أنما الثواب والعقاب فيالدنيا وأما الكوشانية فيقرون بالآخرة وثوابها وعقابها ولليهود أعياد وصيام فمنها ( الفصح ) وهو اليوم الخامس عشر من نيسان اليهود وهو عيدكير وهو أول أيام الفطير السسبعة ولا يجوز لهم فيها أكل الخير لانهم أمروا في التوراة أن يأكلوا في هذه الايام فطيرا وآخر هذه الايام الحادي والعشرون مرالشهر المذكور والفضح يدورمن ثانى عشر ادار الى خامس عشر نيسان وسبب ذلك أن بني أسرائيل لما تخلصوا من فرعو زوحصلوا فيالتيه أتفق ذلك ليلة الحامس عشر من نيسان اليهود والقمر تامالضوءوالزمان زمّان ربيع فامروا بحفظ هذا اليوم وفي آخر هذه الايام غرق فرعون في بحر السويس وهو بحر القازم ولهم ( عيد المنصرة ) وهو بعد الفطير بخمسـ بن يوما ويكون في السادس من شيون وفيه حضر مشابخ بني أسرائيل إلى طورسيناء معموسي عليه السلام فسمموا كلام الله تِعالي من الوعد والوعيد فاتخذو معيداً ومرأعيادهم ( عيدالحنكة ) ومعناه التنظيف وهوثمانية أيامأولها الخامس

والعشرون من كسليو يسرجون في الليسلة الاولى سراجا وفي الثانية اثنين وكذلك حتى يسرجوا في الثامنة ثمانية سرج وذلك تذكار أصغر ثمانية اخوة قتدل بعض ملوك اليونانُ فانه كان قد تفلب علمهم ملك من اليونان بيت المقدس وكان يفترع البنات قبل. الاهداء الى أزواجهن وكان له سرداب قد آخرج منه حيلين علمهما جاجلان فان احتاج الى امرأة حرك الايمن فتدخل عليه فاذا فرغ منها حرك الايسر فيخل سملها وكان في بني اسرائيل رجل له ثمانية بنين وبنت واحدة فتزوحها اسرائيلي وطلمها فقال له أبوها ان أهديتها اليك افترعهاهذا الملمون ووبخبنيه بذلك فأنفوا مرذلك ووثب الصفير منهم فليس ثياب النساء وخياً خنحرا تحت قماشــه واتى باب الملك على آنه أحته فاما حرك الجرس أدخل عليه فحين خلا به قتله وأخذ رأسه وحرك الحبل الابسر وخرج فخلى سبيله فلما ظهر قتل الملك فرح بذلك بنواسرائيل واتخذوه عيدا في ْتمانية أيام تدكاراللاخوة الثما: تـ ومن أعيادهم ( المظالا ) وهي سبعة أيام أولها خامس عشر تشرين الاول يستظلون فيها ـ مالخلاف والقصب وغير ذلك وهو فريضة على المقم دون المسافر وأمروا بذلك تذكارا لاظلال الله تعالى أياهم بالفمام في التيه وآخر المظال وهو حادى عشرين تشرين يسمى (عرابا) وتفسيره شحر الخلاف وغد عرابا وهواليوم الثاني والمشرون من تشرين يسمى (التبريك) وتسطل فيه الاعمال ويزعمون ازالتوراة فيهاستتم نزولها ولذلك يتبركوزفيه بالتوراة وليس في صماماتهم فرض غير صوم الكور وهو عاشر يوم من تشرين الهوكد وابتداء الصوم من اليوم التاسع قبل غروب الشمس بنصف ساعة الى بعد غروبها من اليوم العاشر بنصف ساعة تمام خمس وعشرين ساعة وكذلك غيره من صيامانهمالنوافل والسبن

# ﴿ ذَكُرُ أَمَّةُ النَّصَارِي وهم أَمَّةُ المُسيحِ عليهِ السَّلَامِ ﴾

من كتاب الملل والنحل للشهرستاني قالولانصارى في تجسد الكامة مذاهب فنهم من قال أشرقت على الحسد اشراق النور على الحسم المشف ومنهم من قال الطبعت فيه الطباع النقش في الشممة ومنهم من قال تدرع اللاهوت بالناسوت ومنهم من قال مازجت الكلمة جسد المسيح محازجة اللبن الماء واتفقت النصارى على أن المسيح قتلته اليهود وصلبوه ويقولون أن المسيح بعدان قتل وصلب ومات عاش فرأى شخصه شمعون الصفا وكلمه وأوسى اليه ثم فارق الدنيا وصعد الى السماء قال وافترقت النصارى اثنتين وسبعين فرقة وكمارهم ثلاث فرق الملكانية والنسطورية واليعقوبية (أما الملكانية) فهم أصحاب ملكا الذي ظهر ببلاد الروم والمتولى عليها فصار غالب الروم ملكانية وهم يصرحون بالتثابث وعنهم أخبر اللة تعالى بقوله لقد كفر الذين قالوا ان اللة ثالث ثلاثة وصرحت الملكانية

ولهم (عيد الصليب) وهو مشهور ولهم (الميلاد) ويصومون قبله أربعين يوما أولها سادس عشر تشرين الآخر وكان الميلاد في ليلة الرابع والعشرين مي كابون الاول وفي الليلة المذكورة ولدت مربم المسيح في قرية بالقرب من القدس تسمى بيت لحم (وأما الانجيل) فهو كتاب يتضمن أخبار المسيح عليه السلام من ولادته الى وقت خروحه من هذا العالم كتبه أربعة نفر من أصحامهم (متى) كتبه بفلسطين بالعبرانية (ويوحنا) كتبه ببلادالروم باللغة الرومية (ولوقا) كتبه بالاسكندرية باللغة اليونانية (ويوحنا) كتبه بافسس باليونانية أيضاً ولهم (صوم السابيحيين) وهو ستة وأربمون يوما أولها يوم الاثنين تالى الفنطى قسطى بعد الفطر الكبر بحمسين يوما ولهم فيه خلاف ولهم (صوم نينوى) ثلاثة أيام أولها يوم الاثنين لنلو الديح وفطره يوم الخميس نينوم العذارى) وهو المذارى وهو ثلاثة أيام أولها يوم الاثنين لنلو الديح وفطره يوم الخميس

﴿ ذَكُرُ الامم التي دخلت في دين النصاري ﴾

 أمة الروم) قال أبو عدى وهذه الامة على كثرتها وعظم ملوكها وانساع بلادها أنما نجمت من بني العيص بن احجاق بن الراهم الخليل عامهماالسلام وكان أول ظهورهم في سنة ست وسبعين وثلثمائة لوفاة موسى عليه السلام وصاروا الى البلاد الممروفة ببلاد الروم وسكنوها وحينئذ ابتدأت الرومتوجد (ومن كتاب ابن سعيد المغربي) ان الروم يعرفون بنني الاصفر والاصفر هو روم بن العيص بن اسحاق على أحد الاقوال (من الكامل) وغيره انالروم كانت تدين بدين الصابئة ويعبدون أصناما على أسماء الكواك وما زالت الروم ملوكها ورعيتها كذلك حتى تنصر قسطنطين وحملهم على دين النصارى فتنصروا عن آخرهم ومن أمم النصارى ( الارمن ) وكانت بلادهم أرمينية وقاعــدة مملكتها خسلاط فلما ملكها المسالمون صارت الارمن رعيـة فها ثم تغلبت الارمن على الثغور وملكوا من المسلمين طرسوس والمصيصة واستولوا على ، تلك البلاد التي تعرف اليوم ببسلاد سليس وسليس مدينة ولهاقلمة حصينة وهي كرسي مملكة الارمن في زماتنا هذا ( ومنها الكرج ) وبلادهم مجاورة لبلاد حلاط آخذة الى الخليح القسطنطيني وممتدة الى نحو الشمال ولهم حبال سنيعة والكرج خلق كثير وقدغلب عليهم دين النصارى ولهم قلاع حصينة وبلاد متسعة وهم في زماتنا هذا مصالحون للتتر وبيت الملك عندهم محفوظ متوارث يلمه الرجال والنساء من ذلك البت (ومنها الحركس) وهم على بحر نيطش من شرقيه وهم في شظف من العيش والغالب عليهم دين النصارى ( ومنها الروس) ولهم بلاد في شمالي بحر نيطش وهم من ولد.يافث وقد غلب عليهمدين النصاري ( ومنها البلغار ) منسوبون الى المدينة التي يسكنونها وهي في شرقي مجر سطش

وكان الغالب عليهم النصراسية ثم أسلم منهم جماعة (ومنها الالمان) وهي من أُ تَبر أَمم النصاري يسكنون فيغربي القسطنطينية الى الشهال وملكهم كشير الجنود وهو الذي سار الى صلاح الذين بن أيوب في مانة أاسمقاتل فهلك ملك الالمان المذكوروغال عسكر. في الطريق قبل أن يصلوا الى الشام على ماسند كردلك ان شاء الله تعالى مع أخبار صلاح الديجه المذكور (ومنها البرجان) وهم أيضاً أمة كبيرة بل أمم كثيرة طاغية قد فشا فها التثليث وبلادهم واغلةفيالشهال وأخبارهم وسير ملوكهم منقطعة عنا لبعدهم وجفاءطباعهم ( ومنها الافرنج) وهمأمم كثيرة وأصلقاعدة بلادهم فرنحه ويقال فرنسه وهي مجاورة لجزبرة الاندلس من شمالها ويقال لملكهم الفرىسيس وهو الذي قصد ديار مصر وأخذ دمياط ثمأسره المسلمون واستنقذوا دمياط منه ومنوا عليه بالاطلاق وكان ذلك بسيدموت الملك الصالح أيوب بن الملك الكامل محمد بن أبى بكر بن أيوب على ماسنذكره في سنة ثمان وأربعـين وستمائه للهجرة ان شاءالله تعالى وقد غاب الفرنج على معظم جزيرة الاندلس ولهم فيبحر الروم جزائر مشهورة مثل صقلية وقبرسوآ فريطشوغبرها (ومنهم الحِنوية) منسوبون الى جنوه وهي مدينة عظيمة وبلاد كثيرة وهي غربي القسطنطينية على بحر الروم (ومنها البنادقة) وهم أيضاً طائفة مشهورة ومدينتهم تسمى البندقية وهي على خليج يخرج مسبحر الروم يمتدنحو بمعائة ميل في جهة الشمال والغرب وهي قريبة من جنوه في البر وبينهما نحو ثمانية أيام وأمافي البحر فبينهما أمد بميدأ كثرمنشهرين لانهم يخرجون من شعبة البحر التي على طرفها البندقية وقدرها سبعمائة ميل الى بحر الروم مشرقًا ثم يسيرون فيــه مغرمًا الى جنوه وأما رومية فهي مدينة عظيمة تقع غربي جنوه والبندقية وهي مقر خليفتهم واسمه الباب وهي شمالي الانداس بميلة الى الشرق (ومن أمم النصاري الجلالقة) وهم أشد من الفرنج وهم أ.ة يغاب عليهم الجهل والجفاء ومن زيهم انهم لايغسلون ثيابهم بل يتركونها عليهم الى أن تبلى ويدخل دار أحدهم دار الآخر بدون استئذان وهم كالبهائم ولهم بلاد كثيره في شمالي الابدلس (ومنها الباشقرد)وهم أمة كثيرة مابين بلاد الالمانوبلاد افرنجه وملكهموغ ابهم نصارى وفهمأيضاً مسامون وهم شرسو الاخلاق

﴿ ذَكُو أَمُم الْهُنْدُ ﴾

وهم فرق كثيرة قال الشهرستاني ومن فرقهم (الباسوية) زعموا أن لهم رسو لاملكا روحاسا نزل بصورة البشر فأمرهم بتعظيم النار والتقرب اليها بالطيب والذبايح وبهاهم عن القتل والذبح لغير النار وسن لهم أن يتوشحوا بخيط يعقدونه من مناكبهم الايامن الى تحت شمائلهم واباح لهم الزنا وأمرهم بتعظيم البقر والسجود لها حيث رأوها ويتضرعون في

التوبة الى التمسيح بها قال ( ومنهم اليهودية ) ومن مذهبهم أن لايعافوا شيئاً لانالاشباء جيعهاصنع الخالق ويتقلدون بعظامالناس ويمسحون رؤسهموأ جسادهم بالرمادويحر.ون الذبائح والنكاح وجمع الاموال (ومنهم عبدة الشمس وعبدة ألقمر) ومنهم عبدة الاصنام وهم معظمهم ولهم أصنام عدة كل صنم لطائفة ويكون لذلك الصر شكل غير شكل الصنم الآخر مثل أن يكون أحدها بأيد كثيرة أو على شكل مرأة ومعه حيات ونحو ذلك (ومنهم عباد الماء) ويقال لهم الحلهكينية ويزعمون ان الماء ملك وهو أصل كلشيء وإذاأراد الرحل عبادة الماء تحرد وسترعورته تمدخل الماء حتى يصل إلى وسطه فيقم فيه ساعتين أو أكثر ويأخذ مهما أمكنه من الرياحين فيقطعها صغارا ويلقيها في الماء وهويسبح ويقرأ واذا أراد الانصراف حرك الماء بيده ثم أخذ منه فنقط على رأمه ووجهه ثم يسجد وينصرف (ومنهم عبار النار) ويقالله الاكنواطرية وصورةعبادتهم لها أن يحفر وا في الارض أخدودا مربما ويؤحجوا النار فيه ثم لا يدعون طعاما لذيذا ولا شرابا لطيفا ولاتوبا فاخرا ولا عطرا فائحا ولا حوهرا نميساالاطرحو. في تلكالنار تقربا اليها وحرمواالقاء النفوس فيها خلافا لطائفة أخرى ( ومنهمالبراهمة) أصحابالفكرة وهم أهل العلم بالفلك والنجوم ولهم طريقة في أحبكام النحوم تتخالف طريفة منجمي الروم والعجم وذلك ان أكثر أحكامهم باتصالات النوابت دون السيارات وانما سـموا أصحاب الفكرة لانمهم يعظمون أمر الفكر ويقولون هو المتوسط بين المحسوس والمعقول وبجهدون كل الجهد حتى يصرفوا الفكر عن المحسوسات فادا تجرد الفكرعن هذا العالم تجلى له ذلك العالم فريما يخبر عن المغيبات وربما يوقع الوهم على حي فيقتله وانما يصرفون الفكر عن المحسوسات بالرياضة اللمغة المجهدة وبتغميض أعينهم أياما والبراهمة لايقولون بالنبوات وينفونها بالكلية ولهم على ذلك شبه مذكورة في الملل والنحل لا تليق بهذا المختصر (ومن كتاب ابن سميد المغربي) ونقله عن المسمودي أن الهنود لا يرون أرسال الربح من بطونهم قبيحا والسعال عندهم أقبيح من الضراط والحشاء أقبيح من الفساء ومما نقله عن المسعودي أيضاً ان الهنود يحرقون أنفسهم واذا أراد الرجل منهم ذلك أتي الى باب الملك واستأذنه في احراق نفسه فاذا أذنله اليس ذلك الرجل أنواعالحرير المنقوش وجمل على رأسه اكليل من الريحان وضربت الطبول والصنوج بين يديه وقد أججت له النيران ويدور كذلك في الاسواق وحوله أهله وأقاربه حتى اذا دنا من النار أخذ خنجرا بيده وشق به جوفه ثم يهوي بنفسه فيالنار قال والزنا فيما بينهم مباح قال ويعظمون نهركنك وهو نهر عظيم بجرى في حدود الهند من|لشرق الى الغرب وهو حاد الانصباب وللهنود رغبة في اتلاف نفوسهم بالنغريق في هذا النهر ويقتلون أنفسهم على

شطه أيضا والهنود تهادى ماههذا الركايهادى المسلمون ماه بشر زمزم وللهند ممالك فنها (ممكمة المانكير) وهي من أعظم ممالك الهند وهي على مجر اللان الذي عليه السند ولا يدرك لهذا البحر قعر وهو أول بحار الهند من جهة الغرب وهذه المملكة أقرب ممالك الهند الى بلاد الاسلام وهي التي كان يكثر محود بن سبكتكين غزوها حتى فتح منها بلادا كثيرة ومن مدنها المظاممدينة لهاوروهي على جانبي نهر عظيم مثل بغداد قال ويلي مماكمة المانكير (مملكة القنوح) وهي مملكة بلادها الحبال وهي منقطعة عن البحر وكل من ملكها يسمى نوده ولاهل هذه المملكة أصنام يتوارنون عبادتها ويزعمون ان لها فحو مائتي ألف سنة قال ومجاور هذه المملكة مملكة قمار وهي التي ينسب اليهاالعود القماري وهي على البحر وأهل هذه المملكة يرون تحريم الزنا من بين أهل الهند قال ابن سميدورواه عن المسعودي ان الذي يملكها يسمى زهم قال وبحاربه من جهة البحر ملك الحزر المعروف بالمهراج قال و آخر ممالك الهند من جهة الشرق (مملكة بنارس) وهي تلي بلاد السين وهي ممالكة طويلة وعرضها فحو عشرة أيام وحزائر بجر الهند في نهاية الكنزة وهي في البحر قالة هذه الممالك ولها ملوك وقد أكثر المسنفون فها الكلام مما لا يليق بهذا المختصر

### ﴿ ذَكُرُ أَمَّةُ السَّنَّدُ ﴾

وهم غرى الهند وبلاد السند قسمان قسم على جانب البحر ويقال لتلك البلاد اللان ومن مشاهير مدن هذا القدم المولتان والمنصورة والدبيل والمسلمون غالبون على هذا القسم والقسم الثانى في البر الى جانب الحبل وبلاده كثيرة الوعر ويقل للبلاد التى في هذا القسم القشمير وهى في أيدى الكفار وأهلها يعبدون الاوثان مثل الهنود وكل من ملك السند يقال له رتبيل

# ﴿ ذَكُو أَمُمُ السودانُ وهم من ولد حام ﴾

م كتاب ابن سعيد قال وأديان السودان مختلفة فمهم مجوس ومهم من يعبد الحيات ومهم من يعبد الحيات ومهم أصحاب اوثان قال وقد روى عن جالينوس الهم يختصون بعشه خصال وهي تفلفل الشعر وخفة اللحا وانتشار المنخرين وغلظ الشفتين وتحدد الاسنان ونتن الجلد وسواد اللون وتشقق اليدين والرجلين وطول الذكر وكثرة العارب فمن أعظم أممهم الحبش وبلادهم تقابل الحجاز وينهما البصروهي بلاد طويلة عريضة وبلادهم في جنوب التوبة وشرقها وهم الذين ملكوا البمن قبل الاسلام حسما تقدم خبره عقيب ذكر ملوك اليمن من العرب وخصيان الحبشة أغر الحسيان ويجاورا لحبشة من الجنوب (الزيام) والغالب عليهم دين الاسلام ومن أمم السودان (النوبة) وهم يجاورون الحبشة من حهة الشمال والغرب

والنوبة في جنوب حدود مصر وكثيرا مايفزوهم عسكر مصر ويقال ان لقمان الحكيم الذي كان مع داود النبي عليه السلام من النوبة وانه ولد بايلة ومنهم ذو النون المصرى وبلال بن حمامة ومن أممهم (البجا) وهم شديد والسواد عراة ويعبدون الاونان وهم أهلاً من وحسن مرافقة للتجار وفي بلادهم الذهب وهم فوق الحبشة الى جهة الجنوب على النيل ومن أممهم (الدمادم) وبلادهم على النيل فوق بلاد الزنج والدمادم تتر السودان فانهم حرجوا عليه وقتلوا فيهم كا جرى للتتر مع المسلمين وهو مهملون في أديانهم ولهم أونان وأوضاع مختلفة وفي بلادهم الزرافات وفي أرض الدمادم يفترق النيل الى جهة مصر والى الزنج ومن أممهم (الزنج) وهم أشدالسودان سوادا ويحاربون راكبين البقر ويعبدون الاونان وهم أهل بأس وقساوة والنيل ينقسم فوق بلادهم عند جبل المقسمومن أممهم (التكرور) وهم على غربي النيل وبلادهم جنوبية غربية وببلادهم يتكون الذهب وهم كفار مهملون ومنهم مسلمون ومن أممهم الكانم وأكثرهم مسلمون وهم على النيل وهم على النيل المغرب ويسافر التجار من سحلماسة الى غانة وسجلماسة مدينة بالغرب الاقصى بعيدة عن المغرب ويسافر التجار من سحلماسة الى غانة وسجلماسة مدينة بالغرب الاقصى بعيدة عن البحرويسيرون من سجلماسة الى غانة وسجلماسة مدينة بالغرب الاقصى بعيدة عن البهرات والمات والدحل سوالودع ولا بجلون منها الاالذهب العن

# ﴿ ذكر ام الصين ﴾

وأما بلاد الصين فطويلة عريضة طواها من المشرق الى المغرب أكثر من مسيرة شهرين وعرضا من بحر الصين في الجنوب الى سد يأجوج ومأجوج في الشمال وقد قيل ان عرضها أكثر من طولها ويشتمل عرضها على الاقاليم السبعة وأهل الصين أحسن الناس سياسة وأكثرهم عدلا واحذق الناس في الصناعات وهم قصار القدود عظام الرؤس وهم أهل مذاهب مختلفة فمنهم مجوس وأهل اوثان وأهل نيران قال ومدينتهم الكبرى يقال لها جدان يشقها نهرها الاعظم وأهل الصين احذق خلق الله تعالى بنقش وتصوير بحيث بعمل الرجل الصيني بيده ما يعجز عنه أهل الارض والصين الاقصى ويقال له صين الصين هو نهاية العمارة من جهة الشرق وليس وراءه غير البحر المحيط و مدينته العظمي يقال لها السيلى وأخارها منقطمة عنا

### \*( ذكر بني كنعان )\*

وهم أهل الشام قال ابن سعيد وانما سمى الشام شاما لكنى سام بن نوح به وسام اسمه بالعبرانية شام بشين معجمة وقيل تشأمت به بنو كنعان هو ابن مازينغ بن حام ابن نوح وكان كنمان من جملة الذين اتفقوا على بناءالصرح فلما بلبل الله تمالى ألسفتهم في أواخر سنة سمائة وسبعين للطوفان و تفرقوا نزل كنمان في الشام و نزل في جهة فلسطيين و توارثها بنوه وكان كل من ملك من نني كنمان يلقب جالوت الى ان قتسل داود جالوت آخر ملوكهم وكان اسمه كلياد عن البيروتي ذكر ذلك في أواخر كتاب الجواهر فتفرفت بنو كنمان وسارمنهم طائفة الى المغرب وهم البربر

#### \*( ذكر البربر )\*

وقد اختلف في البربر اختلافا كثيراً فقيل أنهم من ولد فارق بن بيصر بن حام والبربر يزعمون انهم من ولد قيس عيــ لان وصنهاجة من البرىر تزعم انها من ولد افريقس بن صيفي الحميري وزنانة منهم تزعم انها من لخم والاصح أنهم من ولد كنعان حسما ذكرناء وآنه لما قتل ملكهم جالوت وتفرقت بنو كنعان قصدت منهم طائفة بلاد المغرب وسكنوا تلك البلاد وهماابرير وقيائل البربركثيرة جدا منهم (كتامة) وبلادهم بالحبال منالغرب الاوسط وكتامة الذين أقاموادولة الفاطميـين معرَّبي عبد الله الشيعي ومنهم ( صنهاحة ) ومن صنهاجة ملوك أفريقية بنو بلكين بن زيري ومن قبائل البربر ( زنانة ) وكان منهم ملوكفاس وتلمسان وسجلماسة ولهمالفر وسيةوااشجاعةالمشهورة ومن البرير (المصامدة) وسكناهم في جبل درنوهم الذين قاموا بنصر المهدى بن تومرت وبهم ملك عبد المؤمن وبنوه بلاد المغرب وانفرق من المصامده قبيلة ( هنتانة ) وملك منهم أفريقيسة والغرب الاورط أبو زكريا يحيي بن عبد الواحد بن أبي حفص ثم خطب لولده أبي عبـــد الله محمد بن يحيي بالحلافة واستمر الحال على ذلك الى سنة النتين وحمسين وسمائة على ماسند كرهم أن شاء الله تعالى ومن قبائل البربر المشهورة (برغواطة) وسازلهم في تأمسنا وجهات ١٨ على البحر المحيط والبربر مثل العرب في سكني الصحاري ولهملسان غيرالعربي قال ابن سعيد ولغاتهم ترجع إلى أصول واحدة وتختلف فروعها حتى لاتفهم الا بترحمان

### \*(ذكرأمة عاد)\*

وهم من ولد عاد بن عوس بن ارم بن سام بن نوح وكانت عاد في نهاية من عظم الاجساد والتجبر ونزل عاد لما تبابات الألسن في حضر موت وأر سلالله الى بنى عادهودا نبيا حسيما تقدم ذكره في الفصل الاول فلم يستجيبوا له وكانوا أهل قوة وبطش وكان لهم في الارض آثار عظيمة حتى قال لهم هود \* أتبنون بكل ربع آية تعبنون وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون واذا بطشم بطشم جبارين \* وبلاد عاد يقال لها الاحقاف وهي

بلاد متصلة بالبمن وبلاد عمان وصار الملك في بنى عاد وأول من ملك منهم شداد بن عاد مم ملك بعده من بنيه جماعة وقد كثر الاختلاف في ذكرهم وجميع ماذكر من ذلك مضطرب غبر قريب للصحة فاضربنا عنه

#### ﴿ ذَكُرُ المَالَقَةُ ﴾

وهم من ولد عمليق بن لاوذ بن سام ولما تبلبلت الألسن نزلت العمالقة بصنعاء من الهم كم تحولوا الى الحرم واهلكوا من قاتلهم من الامم وكان من العمالقة جماعة بالشام وهم الذين قاتلهم موسى عليه السلام ثم يوشع بعده فأفناهم وكان منهم فراعنة مصر وكان منهم من ملك يثرب وخير وتلك النواحي قال صاحب الاغاني كان السبب في سكنى اليهود خير وغيرها من الحجاز انموسى عليه السلام أرسل جيشا الى قتال العمالقة أصحاب خيبر ويرب وغيرهما من الحجاز وأصهم موسى عليه السلام أن يقتلوهم ولا يبقوا منهم أحدا فسار ذلك الحيش وأوقع بالعمالقة و فتلوهم واستبقوا منهم ابن ملكهم ورجه وابه الى الشام وقد مات موسى عليه السلام فقالت لهم بنو اسرائيل قد عصيم وخالفتم فلا نأويكم فقالوا نرجع الى البلاد التي غلبنا عليها وقتلنا أهلها فرجموا الى يثرب وخير وغيرها من بلاد الحجاز واستمرت اليهود بتلك البلاد حتى نزلت عليهم الاوس والحزرج لما تفرقوا من الحين بسبب سيل العرم وقيل ان اليهود انما سكنوا الحجاز لما تفرقوا حين غزاهم مجت نصر وخرب بيت المقدس والله أعلم

# \* (ذكر أمم العرب وأحوالم قبل الاسلام) \*

قال الشهرستاني في الملل والنحل والمرب الجاهلية أصناف فصنف أنكروا الحالق والبعث وقالوا بالطبع المحيي والدهر المفنى كما أخبر عنهم التنزيل \* وقالوا ماهى الاحياتنا الدنيا نموت ونحيا \* وقوله وما يهلكنا الا الدهر \* وصنف اعترفوا بالحالق وأنكروا البعث وهم الذين أخبر الله عنهم بقوله تعالى \* أفهينا بالحلق الاول بل هم في لبس مس خلق جديد \*وصنف عبدواالاصنام وكانت أصنامهم مختصة بالقبائل فكازود لكلب وهو بدومة الجندل وسواع لهذيل وينوث لمذحج ولقبائل من الهن ونسر لذى الكلاع بأرض حمير ويموق لهمدان واللات لثة يف بالطائب والعزى لقريش وبني كنانة ومناة للاوس والحزرج وهبل أعظم أصنامهم وكان هبل على ظهر الكعبة وكان اساف ونائلة على الصفا والمروة وكان منهم من يميل الى الصابئة وكان منهم من يميل الى الصابئة ويستقد في انواء المنازل اعتقاد المنجيس في السيارات حتى لا يتحرك الا بنوء من الانواء ويقول مطرنا بنوء كذا وكان منهم من يعبد الملائكة ومنهم من يعبد الحين وكانت علومهم

علم الانساب والانواء والتواريخ وتعبير الرؤيا وكان لابى بكر الصديق رضى الله عنه فيها يد طولج وكانت الجاهلية فعلى أشياء جاءت شريعة الاسلام بها فكانوا لاينكحون الامهات والمبنات وكان أقبيح شئ عندهم الجمع ببن الاختين وكانوا يسبون المنزوج بامرأة أبيه ويسمونه العنيزن وكانوا يحجون البيت ويعتمرون ويحرمون ويطوفون ويسمون ويقفون المواقف كلها ويرمون الجمار وكانوا يكبسون في كل ثلاث أعوام شهرا وينتسلون من المجابة وكانوا يداومون على المضمضة والاستنشاق وفرق الرأس والسواك والاستنجاء وتقليم الاظفار وتنف الابط وحلق العانة والحتان وكانوا يقطمون يد السارق الهي

# ﴿ ذَكُراْحِياء العربوقبائلهم ﴾

وقد قسمت المؤرخون العرب الى ثلاثة أقسام بائدة وعاربة ومستمربة أما البسائدة فهم العرب الاول الذين ذهبت عنا تفاصيل أخبارهم لتقادم عهدهم وهم عاد ونمود وجرهم الاولى وكانت على عهسد عاد فبادوا ودرست أخبارهم وأما جرهم الثانية فهم من ولد قحطان وبهم انصل اسمعيل بن ابراهم الحليل عليهما السلام ولم يبق من ذكر العرب البائدة الا القليل على مانذكره الآن وأما العرب العاربة فهم عرب البمن من ولد قحطان وأما العرب المستعربة فهم ولد اسماعيل بن ابراهيم عليهما السلام

# ﴿ ذَكُرُ مَا نَقُلُ مِن أَخْبَارُ العربِ البائدة ﴾

وهم طسم وجديس وكانت مساكن هاتين القبيلتين في اليمامة من جزيرة المرب وكان الملك عليهم في طسم واستمروا على ذلك برهة من الزمان حتى انتهى الملك من طسم الى رجل ظلوم غشوم قد جمل سنته أن لاتهدى بكر من جديس الى بملها حتى يدخل عليها فيفترعها ولما استمرذلك على جديس أنفوا منه واتفقوا على ان دفنوا سيوفهم في الرمل وعملواطماما للملك ودعوه اليه فلماحضر في خواصه من طسم عمدت جديس الى سيوفهم وتعلوا الملك وغالب طسم فهرب رجل من طسم وشكالى تبعملك اليمن وقيل هو حسان أسمد واستنصر به وشكا مافعله جديس علمكم فسار ملك اليمن الى جديس وأوقع بهم فافناهم فلم يبق لطسم وجديس ذكر بعدذلك

## ﴿ ذَكُو العرب العاربة ﴾

وهم بنو قحطان بن عابر بن شالح بن أرفخشذ بن سام بن نوح فمنهم (بنو جرهم) ابن قحطان وكانت مساكنهم الحجاز ولماأسكن ابراهيم الخليل ابنه اسماعيل عليهما السلام في مكمة كانت جرهم نازلين بالقرب من مكة فاتصلوا باسمعيل وتزوج منهم وصار من ولد اسمعيل العرب المستعربة لان أصل اسمعيل ولسانه كان عبرانيا ولذلك قيل له ولواده

المرب المستمربة وأما ملوك جرهم فقد تقدم ذكرهم في الفصل الرابع ملوك العرب ومن العرب العاربة (بنوسبا) وارم سبا عبد شمس فلما أكثر الغزو والسي سمي سبا وهو ابن يشجب بن يعرب من قحطان وقدمر نسب قحطان وكان لسبا عدة أولاد فمهم حمير وكهلان وعمرو واشعر وعاملة بنوسبا وجميع قبائل عرب اليمن وملوكها التبابعة من ولد سبا المذكور وجميع تبابعة اليمن من ولد حمير بن سبا خلا عمران وأخيه مزيقيا فانهما ابنا عاص بن حارثة بن اص القيس بن الملبة بن مازن بن الازد والازد من ولد كهلان ابن سبا وفي ذلك خلاف أما التبابعة فقد تقدم ذكرهم في الفصل الرابع مع ملوك العرب فاغنى عن الاعادة وأماهنا فنذكر أحياء عرب اليمن وقبائلهم المنسوبين الى سبا المذكور ونبدأ بذكر بني حمير بن سبا فاذا انتهوا ذكر ناكهلان بن سبا وكذلك حتى نأتي على ذكر بني سبا ان شاء الله تعالى

## ﴿ ذَكُو بني حمير بن سبا ﴾

من بنى حمير (التبابعة) ملوك اليمن وقد تقدم ذكرهم في الفصل الرا دعومهم (قضاعة) وهو قضاعة بن مالك بن حمير بن سبا وقيل قضاعة بن مالك بن عمرو بن ممة بن زيد بن مالك بن حمير بن سبا وكان قضاعة المذكور مالكا لبلاد الشجروة بر قضاعة في جبل الشحر ومن قضاعة أيضاً (كلب) وهم بنو كاب بن ومرة بن ثملبة بن حلوان بن عمران بن الحاف بن قضاعة وكانت بنو كلب في الجاهلية ينزلون دومة الجندل وتبوك واطراف الشام ومن مشاهير كاب زهير بن خباب الكلبي وقدذ كره صاحب كتاب الاغاني وأورد له شعرا ومنهم زهير بن شريك الكلبي وهو القائل

ألاً صبحت أسماء في الحمر تمذل و تزعم ابى بالسيفاه موكل فقلت لها كني عتابك اصطبيح والا فييني فالتعزب أمثل

(ومنهم) حارثة الكلبي وهوأبو زيد بن حارثة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان قد أصاب ابنه زيدا سبي في الجاهلية فصار الى خديجة زوج النبي صلى الله عليه ولم فوهبته من النبي عليه السلام وأنشد ابن عبد البر في كتاب الصحابة لحارثة المذكور يبكى ابنه زيدا لما فقده

بكيت على زيد ولم أدر مافعل أحى يرحى أمأنى دونه الاجل تذكرنيه الشمس عند طلوعها ويعرض ذكراه اذاقارب الطفل وانهبت الارواح هيجن ذكره فياطول ماحزنى عليه وياوجل

ثم اجتمع بزيد أبوه حارثة وهو عند رسول الله صلى الله عليه وسلم نخيره وسول الله صلى الله عليه وسلم فاختاره على أبيه وأهله ومن قبائل قضاعة ( بلي ) ومن قبائل قضاعة

( ننوخ ) وكان بينهم وبين اللخميين ملوك الحيرة حروب ومن قضاعة (بهرا ) ومن قضاعة (جهيئة ) وهي قبيلة عظيمة بنسب اليها بطون كثيرة وكات منازلها بأطراف الحجاز الشهالى من جهة بحرجدة ومن قبائل قضاعة ( بنو سليح ) وكان الهم بادية الشام فغلبتهم عليها ملوك غسان وابادوا بني ساييح ومن قبائل قضاعة ( بنو نهد ) ومن مشاهيرهم الصقعب بن عمر و النهدى وهو أبو خالد بن الصقعب وكان ريسا في الاسلام ومن قضاعة ( بنو عذرة ) ومنهم عروة بن حزام وجميل صاحب بثينة ومن بطون حمير بنو (شعبان) ومنهم الشعبي الفقيه واسمه عامر انتهى الكلام في بنى حمير بن سبا

### ﴿ ذ كر بني كهلان بن سبا ﴾

وصار من بني كهلان المذكور أحياء كثيرة والمشهورمنها سبعة وهي الازدوطي ومذحج وهمدان وكندة ومراد واعار (أما الازد) فهممن ولد الازد بن الغوث بن نبت سمالك ابن ادد بن زید بن کملان بن سبا ولنذکر قبائل الایزد حتی ینتهوا ثم نذکر قبائل طی ثم مذحج ثم من بعده الى آخرهم أما قبائل الازدفنهم (الغساسنة) ماوك الشام وهمهنو عمرو بن مازن بن الازد ومن الازد (الاوس والخزرج) أهل يثرب والمسلمون منهم هم الانصـــار رضى الله عنهم ومن الازد خزاعة وبارق ودوس والعتيق وغافق فهؤلاء بطون الازد (أما خزاعة) فأمها لما انخزعت عن غـ برها من قبائل اليمن الذين تفرقوا آیدی سبا من سیل العرم و نزلت ببطن مر علی قرب من مکة سمیت خزاعة وحصل لهم سدانة البيت والرياسة ولما اصطلح رسول الله صلى الله عليه وسلم مع قريش في عام الحديدة دخلت خزاعة في عقد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعهده وقد اختلف في نسب خزاعة بين المعدية والىمانيةوالاكثرانها يمانية والذي تنسب اليه خزاعة هوكس ابن عمرو بن لحى بن حارثة بن عمرو مزيقيا بن عامر بن حارثة بن امرى القيس بن تعلبة بن مازن بن الازد وقد تقدم ذكرعمرو مزيقيا في الفصل الرابع مع تبايعة اليمن وما زالت سدانة البيت في خزاعة حتى انتهت الى رجل منهم يقالله أبوعبتان وكان في زمان قصى بن كلاب فاحتمع مع قصى في الطائف على شرب فاسكر. قصى وخــدع أبا عبــُان الحزاعي المذكور واشترى منهمفاتيح الكعبة بزقخر واشهد عليه فتسلم قصي المفاتيح وأرسل ابنه عبد الدار بن قصى بها الى مكة فلما وصل اليها رفع سوته وقال معاشر قريش هذه مقاتيح بيت أبيكم اسمعيل عليه السلام قد ردها الله عليكم من غدير عار ولا ظلم فلماصحاً أبوعيثان ندم حيث لا ينعفه الندم فقيل أخسر من أبي عبثان وأ كثرت الشمراءُ ا القول في ذلك فنه

باعت خزاعة بيت الله اذ حكرت

بزق خمر فئست صفقة البادي.

باعت سدانها بالنزر وانصرفت عن المقام وظل البيت والنادى وجمع قصى أشتات قريش وظهر على خزاعة وأخرجها عن مكة الى بطن مر ومن خزاعة ( بنو المصطلق ) الذين غزاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ( وأما بارق ) فهم من ولاحرو مزيقيا الازدى نزلوا حب لا بجانب اليمن يقال له بارق فسموا به ومن مشاهيرهم ( معقر ) بن حمار البارقى ذكره صاحب الاغانى وهو صاحب القصيدة التى من جلتها البيت المشهور

والقت عصاها واستقر بهاالنوى كما قرعينا بالاياب المسافر

(وأمادوس) فهوا بى عدثان بن عبدالله بن وهزان بن كعب بن الحارث بن كعب بن مالك ابن نصر بن الازد وسكنت بنو دوس احدى الشروات المطلة على تهامة وكانت لهم دولة باطراف العراق وأول من ملك منهم مالك بن فهم بن غنم بن دوس وقد تقدم ذكر مالك بن فهم المذكور ومن ملك بعده في الفصل الرابع المشتمل على ذكر ملوك العرب ومن الدوس (أبو هريرة) وقد اختلف في اسمه والاكثر ان اسمه عمير بن عامر (وأما المتيك) وغافق فقبيلتان مشهورتان في الاسلام وهم من ولد الازد ومن الازد أيضاً (بنو الجلندى) ملوك عمان والجلندى لقب لكل من ملك منهم عمان وكان ملك عمان في يدعمر و أيم الاسلام قد انتهى الى حبقر وعبد ابنى الحلندى وأسلما مع أهل عمان على يدعمر و ابن العاص انتهى الكلام في الازد

## ﴿ ذَكُرُ الْحَيَّ الثَّانِيمِنَ بَنِي كَهِلانَ ﴾

وهم قبائل طى ولما تفرقت اليمن بسبب سيل العرم نزلت (طى) بنجدالحجاز في حبل اجاء وسلمى فمرفا بجبلى طى الى يومنا هذا وأماطى فهو ادد بن زيد بن كهلان بن سبا فمن بطون طى جديلة ونبهان وبولان وسلامان وهنى وسدوس بضم السين وأما سدوس التى في قبائل ربيعة بن نزار فهفتوحة السين ومن سلامات بنو بحتر ومن هنى أياس بن أبيعة الذى ملك بعد النعمان ومن طى (عمرو) ابن المشيح وهو من بنى تعمل الطائى وكان عمرو ارمى وقته وفيه يقول امرؤ القيس

رب رام من بنی ثمله عخرج کفیه من ستره

ومن بنى ثمل الطائى أيضاً (زيد الخيل) وسهاه رسول الله صلى الله عليه وسلم زيد الخبر ومن طى (حاتم طى) المشهور بالكرم (وأما الحى الثالث) من بنى كهلان فهم بنو مذحج مالك بن أدد بن زيد ابن كهلان بن سبا و لمذحج بطون كثيرة فمنها خولان وجنب ومن جنب ( معاوية ) الخير الجنبى ساحب لواء مذحج في حرب بنى وائل وكان مع تغلب ومن مذحج أود ( قبيلة الافوه) الاودى الشاعر ومن مذحج بنو سعد المشيرة وسمى بذلك لانه لم يمت حتى ركب معه من ولد

وولد ولده ثلثمائة رجل وكان أذا سئل عنهم يقول هؤلاء عشيرتى دفعا لامين عنهم فقيل له سعد العشيرة لذلك ومن يطون سعد العشيرة جعف وزيد قسلة (عمرو بن معدى كرب) ومن يطون مذحج أيضاً النخع ومنهم الاشتر النخمي واسمه مالك بن الحارث صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم تنم على بن أبى طالب رضى الله عنه ومن النخع ( سنان) ابن أنس قاتل الحسين ومنهــم أيضاً الفاضي (شريك) ومن مدحج عنس بالنون وهي قبيلة الاسود الكذاب الذي ادعى النبوة باليمن وعنس أيضاً رهط (عمر ار) بن ياسر صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ( وأما الحي الرابع ) من بني كهلان وهم همدان فهم من ولد ربيعة بن حيان بن مالك بن زيدبن كهلان ولهم صيت في الحاهلية والاسلام (وأما الحي الحامس) من بني كهلان وهم كندة فهـم بنو نور وثور المــذ كور هو كندة بن عفير بن الحارث من ولد زيد بن كهلان وسمى كندة لانه كند اباه اى كفر نممته وبلادكندة باليمن تلي حضرموت وقد تقدم ذكر ملوك كندة في الفصل الرابع عند ذكر ملوك العرب ومن كندة حجر بن عدى صاحب على بن أبي طالب رضي الله عنه وهو الذي قتله معاوية صبرا ومنهم القاضي (شريح) ومن بطون كندة السـكاسك والسكون بنو شرس بن كندة فمن السكون ( معاوية ) بن خديج قاتل عمد بن أبى بكر رضي الله عنهما ومنهـم ( حصين ) بن ندير السكوني الذي صار صاحب جيش يزيد بن معاوية بمد مسلم بن عقبة نوبة وقعة الحرة بظاهر مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم(واما الحي السادس) من احياء بني كهلان وهم بنو مراد فبلادهم الى جانب زيد من جبال اليمن واليه ينتسب كل مرادى من عرب اليمن ( وأما الحي السابع ) من احياء بني كهلان فهم بنوانمار بن كهلان ولانمار فرعان وهما بجبلة وحثمم وبجيلة هي رهط (جرير ) ابن عبد ألله البجلي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان يقال لحبرير المذكور يوسم الامة لحسنه وفيه قيل

# ( ذ کر بني عمرو بن سبا )

أما القبائل المنتسبة الى عمرو بن سبا فنهم لحم بن عدى بن عمرو بن سبا ومن لحم (بنو الدار) رهط تميم الدارى صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن لحم (المناذرة)ملوك الحسيرة وهم بنو عمرو بن عدى بن نصر اللخمى وكانت دولتهم من أعظم دول ملوك الحسيرة وهم في الفصل الرابع مع باقى ملوك المرب فاغنى عن الاعادة ومن العمرب وقد تقدم ذكرهم في الفصل الرابع مع باقى ملوك المرب فاغنى عن الاعادة ومن

القبائل المنتسبة الى عمرو بن سبا ( جذام ) وهو اخو لخم وجميع جذام من ابنيه (حزام وجشم ) ابنى جذام وكان في بنى حزام العدد والشرف ومن بطون جشم بن جذام عتيب ابن أسلم

(ذکر بنی اشعر بن سبا)

وأما بنو الاشعر فيقال لهم الاشعريون وهم رهط أبى موسى الاشعرى واسم أبى موسى الاشعرى عبدالله بن قيس

#### (ذكر بني عاملة)

وأما بنو عاملة فهم أيضا من القبائل اليمانية التي خرجت الى الشام عند سـيل العرم ونزلوا بالقرب من دمشق في حبل هناك يعرف بجبل عاملة فمن عاملة عدى بن الرقاع الشاعر انتهى ذكر أولادسبا وهمعرب اليمن

#### (ذكر العرب المستعربة)

وهم ولد اسمعيل بن ابراهيم الخليل صلوات الله عليهما وفيل لهم العرب المستعربة لان اسمميل لم تكن لفته عربية بل عبرانية ثم دخل في المربية فلذلك سمى ولده العرب المستمرية وقد تقدم عند ذكر ابراهيم الخليل عليه السلام سبب سكني اسماعيل وأمه هاجر مكة وان ذلك كان بسبب غـمرة سارة رضي الله عنها من هاجر وابنها المعميل وان الله تعالى أمره أن يطيع سارة وان يخرج اسمعيل عنها وان اللةتعالى يتكفله فخرج ابراهم من الشام باسمعيل وأمه هاحر وقدم بهما الى مكة وأنزلهما بموضع الحجر وقال \* رب انى أسكنت من ذريتى بواد غ ير ذى زرع \* الآية وأنز لهما ابراهيم هناك وعاد الى الشام (من كتب الهود) وكان عمر اسماعيل اذ ذاك نحو أربع عشرة سنة وذلك مكة الى الهجرة ألفان وسنعمائة وثلاث وتسعون سنة وكان هناك قيائل جرهم فتزوج اسماعیل منهـــم امرأة وولدت له اثنی عشر ولدا ذكرا منهم ( قیدار ) وماتت هاحر ودفنت بالحجر ثم لمــا مات ابنها اسماعيل بمكة دفن معها بالحجر أيضاً وقد احتلف المؤرخون اختلافا كثيرا في أمر الملك على الحجازبين جرهم وبين اسماعيل فمن قائل كان الملك على الحيحاز في حرهم ومفتاح الكعبة وسدانتها في يد ولد اسماعيل ومن قائل ان قيذار توجَّت أخواله جرهم وعقدوا له الملك عليهم بالحجاز ( وأما ) سدانة البيت الحرام ومفاتيحه فكانت مع بني اسماعيل بغير خلاف حتى انتهى ذلك الى نابت من ولد اسماعيل فصارت السدانة بمده لجرهم ويدل على ذلك قول عامر بن الحارث الجرّهمي

من قصيدته التي منها

وكنا ولاة البيت من بعد نابت \* نطوف بذاك البيت والامر طاهر ومنها كأن لم يكن بين الحجون من الصفا \* أنيس ولم يسمر بمحتة سامر بلى في نحن كنا أهلها فابادنا \* صروف الليالي والجدود العوائر

ثم ولد لقيذار ابنه (حمل) بن قيذار ثم ولد لحمل (نبت) بن حمل ويقال له نابت وفيل نبت بن قيذار وقيل نبت بن اسماعيل وفي ذلك خلاف كشر ثم واد لنبت (سلامان) بن نبت ثم ولد لسـ الامان ( الهميسع ) بن ــ الامان بن نبت ثم ولد للهميسع ( اليسع ) بن الهميسع ثم ولد لليسع اددبن اليسع بن الهميسع ثم ولد لادد ابنه ادبن ادد ثم ولد لاد ابنه (عدنان) بن اد بن ادد وقیل عدنان بن آدد ثم ولد لمدنان (ممد) ثم ولد لمد نزار ثم ولِده ( لنزار ) أربعة منهم (مضر ) على عمود النسب النبوى وثلاثة خارجون عن عمود النسب (أولهــم) اياد وكان أكبر من مضر والى اياد بن نزار المذكور يرجع كل أيادى من بني معد وفارق أياد الحجاز وسار باهله الى أطراف المراق فمن بني أياد (كمب) بن مامة الايادي وكان يضرب مجوده المدّــل (وقس) ابن ساعدة الايادي وكان يضرب بفصاحته المثل ( والثاني ) من بني نزار ربيعة بن نزار ويعرف بربيعة الفرس لانه ورث الخيل من مال أبيهوولد لربيعة المذكور اسد وضبيعة ابنا ربيعة فولد لاسد جديلة وعنزة ومن جديلة وائل ومن وائل بكر وتغلب ابناوائل فمن تغلب كليب ملك بني وائل الذي قتــــله حِساس فهاجت بسبب قتـــله الحرب بين بني واثل وبين بني بكر وبين بني تغلب حسبما تقدم د كره في الفصل الرابع ومن بكر بني واثمل بنو شيبان ومن رجالهم (مرة) وابنه جساس قاتل كليب (وطرفة) بن العبـــد حنيفة ومنهم ( مسيلمة الكذاب ) وأما عنزة بن اسدبن ربيعة المذكور فمنه بنوعنزة وهم أهل خيبر ومن بني عَنْرَة ( القارظان ) وأما ضبيعة بن ربيعــة فمن ولده المتلمس الشاعر ومن قبائل ربيعة النمر ولجم والعجل وبنو عبد القيس وهو من ولد اسد بن ربيعة ومن بني ربيعة سدوس واللهازم (والثالث انمار ) بن نزار ومضى انمار الى اليمن فتناسل بنوء بتلك الجهات وحسبوا من العرب اليمانية ثم ولد لمضر المقدم الذكر (الياس) بن مضر على عيلان بن مضر وعيلان بالمين المهملة قيل ان عيلان فرسه وقيل كلبه وقيل بل عيـــلان هو اخو الياس واسم عيلان الياس بن مضر وولد لميلان قيس بن عيلان وقد جمـــل الله تعالى لقيس المذكور من الكثرة أمرا عظيا فمن ولد. (قبائل هوازن) ومن هوازن

بنو سعد بن بكر بن هوازن الذين كان فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم رضيعا ومن قبائل قيس ( بنو كلاب ) وصار منهم اصحاب حلب وكان أولهم صالح بن مرادس ومن قيس قبائل (عقيل) الذين كان منهم ملوك الموصل المقلد وقرواش وغيرهماومن ولد قيس أيضا (بنو عامر ) وصعصعة وخفاجة وما زالت لخفاجة امرة العراق من قديم والى الآن ومن هوازن أيضا (بنو ربيعة ) بن عامر بن صعصعة بن معاوية بن بكر بن هوازن بن منصور بن عكرمة بن خصفة بن قيس عيلان ومن هوازن أيضا (جشم) بن معاوية بن بكر بن هوازن ومن جشم (دريد) ابن الصمة ومن قيس أيضا بكر وبنو هلال وثقيف واسم ثقيف عرو بن منبه بن بكر بن هوازن وقد قيل ان ثقيفا من اياد وقيل من بقايا ثمود وهم من أهل الطائف (ومن قيس) أيضا بنو نمير وباهلة ومازن وغطفان وهو ابن سعد بن قيس عيلان ومن فيس أيضا بنو عبس بن بغيض بن ريث بن غطفان بن سعد بن قيس عيلان ومن أيضا (ومن ) قيس أيضا بنو من قيس أيضا بنو ذييان الذ كورين بنو فزارة من ولد غطفان بن سعد بن قيس عيلان ومن بن خيان الذ كورين بنو فزارة أبن ريث بن حذيفة بن بدر الذي يمدحه زهير بقوله

تراه اذا ماجئته متهللا \* كأنك تعطيه الذي أنت سائله

وأسلم حصن ثم افق وكان بين بنى ذيبان وبين عبس الحرب المشهورة بحسرت داخس وهو اسم حصان تسابقوا به واختلفوا بسبب السباق فنارت الحرب بينهم أربعين عاما ومن بنى ذيبان أيضا (النابغة) الذيبانى الشاعر المشهور (ومن) قبائل قيس عدوان بن عمرو بن قيس عيلان وكانوا يزلون الطائف قبل ثقيف ومنهم ( ذوالاصبع ) العدوان الشاعر انهى الكلام على قيس بن مضر الخارج عن عمود النسب وولد له خارجا عن عمود الياس بن مضر وولد لالياس ( مدركة ) على عمود النسب وولد له خارجا عن عمود النسب (طابخة ) بن الياس وبعضهم ينسب مدركة وطابخة الى أمهما خندف واسمها ليلى بنت حلوان بن عمران بن الحاف بن قضاعة وجميع ولد الياس من خندف المذكورة واليها ينسبون دون أبهم فيقولون بنو خندف ولا يذكرون الياس بن مضر وصار من طابخة الحارج عن عمود النسب عدة قبائل ( فنهم ) بنو تميم بن طابخة والرباب وبنو ضبة وبنو مزينة وهم بنو عمرو بن ادبن طابخة نسبوا الى أمهم مزينة ابنة كاب بن وبرة ثم ولد لمدركة بن الياس المذكور ( خزيمة ) بن مدركة على عمود النسب وولد لمدركة خارجا عن عمود النسب (هذيل ) ابن مدركة (ومن ) هذيل المذكور جميم قبائل الهد ذلين عن عمود النسب (هذيل ) ابن مدركة (ومن ) هذيل المذكور جميم قبائل الهد ذلين عن عمود النسب (هذيل ) ابن مدركة (ومن ) هذيل المذكور جميم قبائل الهد ذلين عن عمود النسب (هذيل ) ابن مدركة (ومن ) هذيل المذكة بن الياس المذكور ( خزيمة ) بن مدركة على عمود النسب (هذيل ) ابن مدركة (ومن ) هذيل المذكة بن المال المدلين المدركة بن المال المدلين المدركة بن الياس المدلين المدركة بن المال المدلين المدركة بن المدلين المدركة بن المال المدلين المدركة بن المدركة بن المدركة بن المدليل المدلين المدركة بن المدركة بن المدركة بن المدلين المدركة بن المدركة

فمنهم ( عبد الله ) بن مسعود صاحب.رسول الله صلى الله عليهوسلم وأبو ذؤيب الهذلي الشاعر وغيره ثمولد لحزيمة بن مدركةالمذكور (كنانة) بن خزيمة عبر عمود النسب وولد له خارجا عن عمود النسب ( الهون واسد) ابنا خزيمة فمن الهون عضل وهي قسلة أبوهم عضل بن الهون بن خزيمة (ومنه ) أيضا الديش بن الهون وهو أخو عضل ويقال لهاتين القبيلتين وهما عضل والديش (القارة) وأمااسد بن خزيمة فمنه الكاهلية ودودان وغيرهما والله يرجع كل اسدى ثم ولد لكنانة بن خزيمة المذكور (النضر) بنكنانة على عمو دالنسب وكان للنضر المذكور عده اخوة ليسوا على عمو د النسب وهم ملكان وعبد مناة وعمر و وعام ومالك اولاد كنانة فصار من ملكان (بنو ملكان) وصار من عندمناة عدة بطون وهم (بنوغفار) رهط الى ذر (وبنو بكر) ومن بني مكر (الدئل) رهط أبي الاسود الدئلي ومن بطون عبدمناة أيضا ﴿ بنو ليث وبنو الحارثة ﴾ وبنو مدلج وبنو ضمرة وصار من عمرو بي كنانة العمريون ( ومن ) أخيه عامر العامريون ( ومن) مالك بن كنانة بنو فراس ( ومن ) بطون كنانة الاحابيش وكان الحليس بن عمرو ريس الاحابيش نوبة أحد ومن لم يقف على ذلك اذا سمم ذكر الاحابيش في نوبة أحد ظن أنهم من الحبشة وليس كذلك بل هم عرب من بني كنانة كذا ذكره في المقد وهؤلاء اخوة النضر بن كنانة وولدهم \* وأماالنضر المذكور فقد قيل أنه قريش والصحيح ان قریشاهم بنو فهر الذی سند کره وولدللنضر المذکور ( مالك ) بن النضر علی عمود النسب ولم يشتهر له ولد غيره ثم ولد لمالك ( فهر ) بن مالك على عمود النسب وفهر المــذكور هو قريش فكل من كان من ولده فهو قرشي ومن لم يكن من ولده فليس قرشياً وقيل سمى قريشا لشدَّه تشبيها له بدابة من دواب البحر يقال لها القرش تأكل دواب البحر وتقهرهم \* وقيل ان قصى بن كلاب لمــا استولى على البيت وجمع أشتات بني فهر سموا قريشا لانه قرش بني فهر أي جمعهم حول الحرم فقيل لهـم قريش كذا نقله ابن سعيد المغربي فعلى هذا يكون لفظة قريش اسما لبني فهر لالفهر نفسه ولم يولد لمسالك غير فهر المذكور على عمود النسب وولد لفهر ( غالب ) على عمود النسب وولدله خارجًا عن عمود النسب ولدان وهما محارب والحارث ابنًا فهر ﴿ فَمَن ﴾ محارب بنومحارب ( ومن الحارث ) بنو الخلج ( ومنهم ) أبو عبيدة بن الجراح أحد العشرة رضي الله تعسالي عنهم ثم ولد لغالب ( لؤى ) على عمود النسب وولد له خارجًا عن عمود النسب تيم الادرم \* والادرم الناقص الذقن ﴿ ومن ﴾ تيم المذكور بنو الادرم ثم ولد لله ي المذكور شتة أولاد وهم (كعب) على عمود النسب واخوته الحمسة خارجون على عمود كنسب وهم سعد وخزيمة والحارث وعامر وأسامة أولاد لؤى بن غالب ولكل منهم ولد

ينسبون اليه خلا الحارث منهم ومن ولد عامر بن لؤى عمرو بن عبد ود فارس العرب الذي قتله على بن أبي طالب ثم ولد لكمب ﴿ مرة ﴾ على عمود النسب وولد له خارجا عن عمود انسب هصيصوعدي ابناكب ( فمن ) هصيص بنو جمح ( ومن )مشاهيرهم أمية بن خلف عدو رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخوء ابى ابن خلف وكان مثله في المداؤة ( ومن ) هصيص أيضا بنو سهم ( ومن ) بني سهم عمرو بن الماص ( ومن ) عدى بن كمب بنو عدى ﴿ ومنهم ﴾ عمر بن الخطاب وسعيد بن زيدمن العشرة رضي الله عنهـما ثم ولد لمرة على عمود النسب (كلاب) وولد له خارجًا عن عمود النسب تيم ويقظة ابنا مرة ( فمن ) تيم بنو تيم ومنهم أبو بكر الصديق وطلحة من العشرةرضي الله عنهما (ومن) يقظة بنو مخزوم نسب خالد بن الوليد رضي الله عنه وأبي جهل بن هشام واسمه عمرو بن هشام المخزومي ثم وَلد لكلاب ( قصي ) بن كلاب على عمود النسب وولد له خارحا عن عمود النسب زهرة بنت كلاب ( ومنه ) بنو زهرة و سب سمد بن أبي وقاص أحد العشرة ﴿ ونسب ﴾ آمنة أم رسول الله صلى الله علمه وسلم ونسب عبد الرحمن بن عوف رض الله عنهـما وقصى المذكور كان عظيما في قريش وهو الذي ارتجع مفاتيح الكمية من خزاعة حسيما تقدم ذكر ذلك وهو الذي جميع قريشا وأثل مجدهم ثم ولد لقصي المذكور ( عبــد مناف ) بن قصي على عمود النسب وولد له خارجًا عن عمود النسب عبد الدار وعبد العزى ابنا قصى ( فمن ) عبد الدار بنو شبية الحجبة ﴿ ومن ﴾ ولد عبد الدار النضر بن الحارث وكان شديد العداوة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقتله رسول الله صلى الله عليه وسلم صبرا يوم بدر (ومن ولد ) عبد المزى بن قصى الزبير بن العوام أحد العشرة ( ومن ) ولد عبد المزى أيضا خديجة بنت خويلد زوج النبي صلى الله عليه وسلم ( ومن ) بنى عبد العزى أيضا ورقة بن نوفل بن أسد بن عبد العزى بن قسى وولد لعبد مناف ( هاشم ) على عمود النسب وولدله خارجا عن عمود النسب عبد شمس والمطلب ونوفل أولاد عبــد مناف فمن عبد شمس أمية ومنه بنو أمية ومنهم عثمان بن عفان بن أبى العاص بن أمية بن عبد شمس ومعاوية بن أبي سفيان بن حرب بن أمية وسعيد بن العاص بن أميـــة وعقبة بن أبي معيط بن أبي عمرو بن أمية وعتبة بن ربيعة بن عبد شمش وبنت عتبـــة المذ كور هند أم معاوية وقتُل رسول الله صلى الله عليه وسلم عقبة صبراً يوم بدر ( ومن ) المطلب ابن عبد مناف المطلبيون ﴿ ومنهم ﴾ الامام الشافعي رحمه الله تعالى ﴿ ومن ﴾ نوفل النوفليون ثم ولد لهاشم ( عبد المطلب) على عمود النسب ولم يعلم لهاشم ولد غيره وولد لعبد المطلب (عباء الله ) على عمود النسب وولد له خارجاً عن عمود النسب جميع أعمام

رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم حمزة والعباس وأبو طالب وأبو لهب والفيداق ومنهم من يقول هو جحل الذي سُـنذكره والحارث وجحل والمقوم وضرار والزبير وقثم درج صغيراً وعبد الكمية ومنهم من يقول ان عبدالكمية هو المقوم ثم ولد لميد الله محمدُ رسول الله صلى الله عليه وسلم في عام الفيل ( ولنذكر ) أولا قصة الفيل ثم مولده صلى الله عليه وسلم ( من الكامل ) لابن الاثير قال ان الحبشة ملكوا اليمن بعـــد حمر فلما صار الملك الى أبرهة منهم بنى كنيسة عظيمة وقصد ان يصرف حج المرب اليها ويبطل الكمية الحرام فجاء شخص من العرب وأحدث في تلك الكنيســـة ففضب ابرهة لذلك وسار بجيشه ومعه الفيل \* وقيل كان معه ثلاثة عشر فيلا ليهدم الكمبة فلما وصـــل الى الطائف بعث الاسود بن مقصود الى مكة فساق أموال أهلها وأحضرها الى ابرهـــة وأرسل أبرهة الى قريش وقال لهم لست أقصد الحرب بل جئت لاهدم الكمية فقال عبد المطلب والله مانريد حربه هذا بيت الله فان منع عنه فهو بيته وحرمه وان خلابينه وبينه فوالله ماعندنا من دفع ثم انطلق عبد المطلب مع رسول أبرهة اليه فلما استؤذن لعبد المطلب قالوا لابرهة هدا سيد قريش فأذن له ابرهة وأكرمه ونزل عن سريرهوجلس معه وسأله في حاجته فذكر عبد المطلب أباعره التيأخذت له فقال أبرهة اني كنتأظن انك تطلب مني ان لاأخرب الكعيــة التي هي دينك فقال عيـــد المطلب أنارب الاباعر فاطلبها وللبيت رب يمنعه فامر أبرهة برد أباعرم عليه فأخذها عبد المطلبوانصرف الى قريش ولمــا قارب أبرهة مكة وتهيأ لدخولها بقي كلما قبل فيله مكة وكان اسم الفيـــل محمودا ينسام ويرمى بنفسه الى الارض ولم يسر فادا قبلوه غير مكة قام يهرول وبينماهم كذلك اذأرسل الله عليهم طيرا أبابيل امثال الخطاطيف معكل طائر ثلاثة أحجار في منقاره ورجليه فقذفتهم بها وهي مثل الحمص والعدس فلم يصب أحــدا منهم الا هلك وليس كلهم أصابت ثم أرسل الله تعالى سيلا فالقاهم في البحر والذى سلم منهم ولى هاربا مع أبرهة الى البمن يبتدر الطريق وصاروا يتساقطون نكل منهـــل وأُصَّبِ أبرهـــة في حِسده وسقطت اعضاؤه ووصل الى صنعاءكذلك ومات ولما جرى ذلك خرجت قريش الى منازلهم وغنموا من أموالهم شيأ كثيرا ولمــا هلك أبرهة ملك بعــده ابنه يكسوم ثم آخوه مسروق بن أبرهة ومنه آخذت العجم اليمين انتهىي الكلامفي الفصل الخامس وهو آخر التواريخ القديمة ومن هنا نشرع في التوارينج الاسلامية

<sup>﴿</sup> ذَكَرَ مُولَدُ رَسُولُ اللهُ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ وَذَكَرَ شَيْءِ مَنْ شَرَفَ بَيْتُهُ الطَّاهِرِ ﴾ أما أُبُو رَسُولٌ الله صلى الله تمالى عليه وسلم فهو ﴿ عبدالله ﴾ بن عبدالمطلب المذكور وكانت ولادة عبدالله المذكور قبل الفيل بخمس وعشرين سنة وكان أبوه يحبه لانه كان

أحسن أولاده وأعفهم وكان أبوه قد بعثه يمتـــار له فمر عبد الله المذكور بيثرب فمات لها ولرسول الله صلى الله عليه وسلم شهران وقيل كان حملا ودفن عبد الله في دار الحارث ابن ابراهم بن سرافة العدوى وهم أخوال عبد المطلب وقيل دفن بدار النابغة ببني النجار وجميع ماخلفه عبد الله خمسة احجسال وجارية حبشية اسمها بركة وكنيتها أم أيمن وهي حاضنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وآمنـــة أم رسول الله صلى الله عليه وسلم زوج عبدالله وأبوه عبد المطلب ﴿ واما آمنَة ﴾ أم رسول الله صلى الله عليه وسلم فهـی آمنة بنت وهب بن عبد مناف بن زهرة بن کلاب بن مرة بن کعب بن لؤی ابن غالب بن فهر وهو قريش فخطب عبد المطلب من وهب المذكور وكان وهب حينئذ سيد بني زهرة ابنته آمنة لعبد الله فزوجه بها فولدت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين لعشر خلون من ربيع الاول من عام الفيل وكان قدوم الفيل في منتصف ألمحرم تلك السينة وهي السنة الثامنية والاربعون من ملك كسرى أنوشروان وهي سانة. احدى ونمــانين ونمــانمائة لغلبة الاسكندر على دارا وهي ســنة الف وثلثمائة وست عشرة لبختنصر ﴿ ومن دلائل النبوة ﴾ للحافظ أبي بكر أحمداليهق الشافعي \* قالوفي اليوم السابع من ولادة رسول الله صلى الله عليه وسلم ذيح جده عبد المطلب عنه ودعا له قريشاً فلما أكلوا قالوا ياعبد المطلب أرأيت ابنك هذأ الذي أكرمتنا على وجهه ماسميته قال سميته محمدا قالوا فيم رغبت به عن أسماء أهل بيته قال أردت أن يحمده الله تعسالي في السماء وخلقه في الأرض ( وروى ) الحافظ المذكور باسناده المنصل بالعباس رضي الله عنه \* قال ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم مختونًا مسرورًا قال فاعجب جده عبد المطلب وحظى عنده وقال ليكونن لابني هذا شان \* وذكر الحافط المذكور اسـنادا ينتهى الى مخزوم بن هانئ المخزومي عن أبيه قال لمــاكانت الليلة التي ولد فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ارتجس ايوان كسرى وسقطت منــه أربـع عشرة شرفة وخمدت نار فارس ولم تخمد قبل ذلك بالف عام وغاضت بحيرة ساوة ورأى الموبذان وهو قاضى الفرس في منامه ابلا صعاباً تقود خيلا عراباً قد قطعت دجــلة وانتشرت في بلادها فلما أصبح كسرى أفزعه ذلك واجتمع بالموبذان فقص عليه مارأى فقال كسرى أى شئ يكون هذا فقال الموبذان وكان عالمــا بما يكون حدث من جهة العرب أمر فكــتب كسرى الى النعمان بن المنذر ﴿ اما بعدفوجه الى برجل عالم بما أريد ان أسأله عنه فوجه النعمان بعبــد المسيح بن عمرو بن حنان الغساني فاخبره كسرى بمــا كان من ارتجاس الايوان وغيره فقال له علم ذلك عند خال لى يسكن مشارف الشام يقال له سطيح قال كسرى فاذهب اليه وسله واثنني بتأويل ماعنده فسار عبد المسيح حتى قدم على سطيح وقد أشنى على الموت فسلم عليه وحياً فلم يحر جوابا فانشدعبد المسيح يقول أصمأم يسمع غطريف اليمن \* يافاصل الحطة أعيت من ومن أم فاز فازلم به شأو المنن \* أتاك شيخ الحي من آل سنن وأمه من آل ذئب بن حجن \* أزرق عميى الناب صرار الأذن أبيض فضفاض الرداء والبدن \* رسول قيل المعجم يسرى للوسن يجوب بالارض علنداة شجن \* برفمني وجنا ويهوى يى وجن لا يرهب الرعد ولارب الزمن \* حتى أني عارى الحجم جي والقطن تلفه في الريح بوغاء الدمن \* كأنما حثحث من حضى ثكن

قال ففتح سطيح عينيه ثم قال عبد المسيح على حمل مشيح أتى الم سطيح وقد أوفي راى أبلا صماً با نقود خيلا عراباً قد قطعت دجلة وانتشرت في بلادها ياعبد المسيح أذا كثرت التلاوة وظهر صاحب الهراوة وخمدت نار فارس وفاض وادى السماوة وغاضت بحيرة ساوة فليس الشام لسطيح شاما يملك منهم ملوك وملكات على عدد الشرفات وكلما هو آت آت مقضى سطيح مكانه مم قدم عبد المسيح على كسرى و أخبره بقول سطيح فقال الى أن يملك مناأر بعة عشر ملكا كانت أمور فملك منهم عشرة في أربع سنين وذكر في العقد آن سطيحا كان على زمن نزار بن معدبن عدنان وهوالذي قسم الميراث بين بني نزار وهم مضروا خوته ﴿ وَأَمَا ﴾ شرف النبي صــ لى الله تعالى عليه وســ لم وشرف أهل بيته فقد روى الحافظ السيهقي المذكور باسناد يرفعه الى العباسءم النبي صلى الله تمالىعليه وسلم قال قلت يارسول الله أن قريشاً اذا التقوا لتي بمضـهم بعضا بالبشاشــة واذا لقونا لقونا بوجوه لانعرفها فغضب رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم عند ذلك غضباً شديدا ثم قال والذي نفس محمد بيده لايدخل قلب رجل الايمــان حتى يحيكم لله ولرسوله \* وذكر فيموضع آخر عن ابن عمر رضى الله تعـالى عنهما قال انا لقعود بفناء رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم اذ مرت به امرأة فقال بعض القوم هذه بنت رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فقال أبو سفيان مثل محمد في بني هاشم مثل الريحانة في وسط النـــتن فانطلقت المرأة فاخبرت النبي صلى الله عليه وسلم فجاء صلى الله عليه وسلم يعرف في وجهه الغضب فقال مابال أقوام تبلغني عن أقوام ان الله عز وجــل خلق السموات سبعا فاختار العلى منها فَاسَكُنْهَا مِن شَاءَ مِن خَلَقَهُ ثُمُ خَلَقَ الْخُلُقُ فَاخْتَارُ مِنَ الْحُلَقِ بِنِي آدمُ وَاخِتَارُ مِن بني آدم العرب واختـــار من العرب مضر واختار من مضر قريشاً واختار من قريش بني هاشم واختارني من بني هاشم \* وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه

وسلم قال لى جبرائيل قلبت الارض مشارقها ومغاربها فلم أجد رجلا أفضــل من محمد وقلبت الارض مشارقها ومغاربها فلم أجد بنى أب أفضل من بنى هاشم ذكر نسب رسول الله صلى الله عليه وسلم

رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم والخارجين عن عمود النسب وأما نسبه عليهالسلام سردا فهو أبو القاسم محمد بن عبد ألله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصى ابن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤى بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن الياس بن مضر بن نزار ·بن معد بن عدنان ونسبه صلى الله عليه وسلم الى عدنان متفق عليه من غير خلاف وعدنان من ولد اسمعيل بن ابراهم الخليل عليهما السلام من غير خلاف ولكن الخلاف في عدة الآباء الذين بين عدنان وأسمميل عليه السلام فعد بعضهم بينهما نحو أربعين رجلا وعد بعضهم سبمة \* وروى عن أم سلمة . زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عـــدنان بن ادد بن زید بن برا بن اعراق الثری فقالت أم سلمسة زید همیسع وبرانبت واسمعیل اعراق الثرى والذى ذكره البيهتي \* قال عدنان بن ادد بن المقوم بن ناحور بن أارح ابن يعرب بن يشجب بن نابت بن اسماعيل بن ابراهم الخليل عليهما السلام وأما الذي ذكره الحبواني النسابة في شجرة النسب وهو المختار فهو عدنان بن اد بن ادد بن اليسم نسب اسمعيل مع نسب ابراهم الخليل عليهما السلام مستقصى في موضعه من الفصال الاول فاغنى عن الاعادة \* قال البيهتي المذكور وكان شيخنا أبو عبد الله الحافظ يقول نسبةرسولااللةصلى اللهعليه وسلم صحيحة الىعدنان وما وراء عدنان فليس فيه شئ يعتمدعليه

ذكر رضاع رسول الله صلى الله عليه وسلم

وأول من أرضعته بعد أمه ثويبة مولاة عمه أبى لهب وكان لثويبة المذكورة ابن اسمه مسروح فأرضعت رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم بلبن ابنها مسروح المذكور وأرضعت أيضا مع رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم بلبن مسروح المذكور حمزة عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا سلمة بن عبد الاسد المخزومي فهما أخو رسول الله صلى الله عليه وسلم من الرضاع

ذكر رضاعه صلى الله عليه وسلم من حليمة السعدية

كانت المراضع يقدمن من البادية الى مكة يطلبن أن يرضمن الاطفال فقدمت عدة منهن

وأخذت كل واحدة طفلا ولم تجد حايمة طفلا تأخذه غير رسول الله صـلى الله تمالى عليه وسلم وكان يتيما قد مات أبوه عبد الله فلذلك لم يرغـن في أحذه لانهن كن يرحين الحسر من أبي الطفل ولا يرجين أمه فاخذته حليمة بند أبي ذؤيد بن الحارث السعدية وتسلمته من أمه آمنة وأرضمته ومضت به الى بلادها وهي بادية بنى سِعد فوجدت من الحير والبركة مالم تعهده قبل ذلك ثم قدمت به الى مكة وهي أحرص الناسءلي مكثه عندها فقالت لامه آمنة لو تركيق ابنك عندي حتى يغلظ فاني أخشى عليه وباء مكة ولم تزل بها حتى تركته معها فاخذته وعاد. به الى بلاديني سعد و تبي رسول الله صلى الله عليه وسلم هناك ولمساكان بعض الايام ورسول الله صلى الله عليه وسلم مع أخيه في الرضاع عليهما ثباب ببض فاضجعاه وشقا بطنه فخرجت حليمة وزوجها نحوه فوجداه قائمها فقالا مالك يابني فقال جاءني رجلان فاضجعاني وشقا بطني فقال زوج حليمة لها قد حسبت ان هذا الغلام قد أصاب فالحقيه بإهله فاحتملته حليمة وقدمت به على أمه آمنة فقالت آمنة ماأقدمك به وكنت حريصةعليه فابدت حليمة عذرا لمتقيله آمنة منها وسألتها عر الصحيح فقالت حليمة أنخوف عليه من الشيطان فقالت أمه آمنة كلا والقه ماللشيطان عليه من سبيل ان لابني شأنا واخوة رسول الله صلى الله عليه وسلم من الرضاع عبدالله وآنيسة وحبذامة وهى الشبإغلب ذلكعلى اسمها وأمهم حليمة السمدية وأبوهم الحارث ابن عبد العزى السعدى وهو أبو رسول الله صلى الله عليه وسلم من الرضاع وقدمت · حليمة على رسول الله صلى الله عابه وسلم بعد ان تزوج بخدبحة وشكت الجدب فكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم لها خديجة فاعطتها أربعين شاة ثم قدمت حليمة وزوحها الحارث على رسول الله صلى ألله عليه وسلم بمد النبوة فاسلمت هي وزوجها الحارث وبقى رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أمه آمنـــة فلما بالغ ست سنين ( توفيت أمه ) بالابواء بين مكنة والمدينة وكانت قد قدمت به على اخواله من بني عدى بن النجار تزيره اياهم فماتت وهي راجعة الى مكة ﴿ وَكَفَلُهُ ﴾ جده عبد المطلب \* فاما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم ثمـان سنين ﴿ تُوفِّي حِده ﴾ عبد المطلب ثم قام بكفالته ﴿ عمــه ﴾ أبو طالب بن عبد المطلب وكان أبو طالبُ شقيق عبد الله أبي رسول الله صلى الله عليه و-لم ثم خرج به أبو طالب في تجارة له الى الشام حتى وصـــل الى بصرى وعمر رسول اللهُ صلى الله عليه وسلم اذ ذاك ثلاث عشرة ـنة وكان بها راهـ يقال له بحيرا فقال لا بي طالب ارجع بهذا الفلام واحبذر عليه من اليهود فانه كائن لابن أخيك هــــذا شأن عظيم فحرج به عمه أبو طالب حتى أقدمه مكة حين فرغ من تجارته وشب رسول الله صلى الله عليه

وسلم حتى بلغ فكان أعظم الناس مروءة وحلما وأحسنهم جوابا وأصدقهم حديثا وأعظمهم أمانة وأبعدهم عن الفحش حتى صار اسمه في قومه الامين لما جمع الله فيه من الامور الصالحة وحضر مع عمومته حرب الفجار وعمره أربع عشرة سسنة وهي حرب كانت بين قريش وكنانة وبين هوازن وسميت بالفحار لما انهكت فيها هوازن حرمة الحرم وكانت المكرة في هذه الحرب أولاعلى قريش وكنانة ثم كانت على هوازن وانتصر قريش

﴿ ذَكُرُ سَهُرَةُ رَسُولُ اللهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ الشَّامِ فِي تَجَارَةٌ لَخَدْيَجَةً ﴾

كانت خديجة بنت خوياد بن أسد بن عبد العزى بن قصى بن كلاب تاحرة ذات شرف ومال وكانت قريش قوما تجارا فلما بلغها صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم وامانته عرضت عليه الخروج في تجارتها الى الشام مع غدلام لها يقال له ميسرة فاجاب الى ذلك وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى قدم الشام ومعه ميسرة وباع ما كان معه واشترى عوضه ثم أقبل قافلا الى مكة \* ولما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم بمال خديجة وحدثها ميسرة بما شاهده من كرامات النبي صلى الله عليه وسلم وأنه كان يشاهد ملكين يظلانه وقت الحر فعرضت خديجة نفسها على النبي صلى الله عليه وسلم فتروجها وأصدقها عشرين بكرة وهي أول امرأة تزوجها ولم يتزوج غديرها حتى ماتت وكان عمر النبي صلى الله عليه وسلم النبي على النبي صلى الله عليه وسلم وكان عمرها وكان عمر النبي سدى الله عليه وسلم لما تزوجها خمسا وعشرين سنة وكان عمرها وخديجة أول من آمن برسول الله صلى الله عليه وسلم وبقيت معه بعد مبعثه عشر سنين وتوفيت قبل الهجرة بثلاث سنين

### ذكر تجديد قريش عمارة الكعبة

قيل لما مات اسمعيل عليه السلام ولى البيت بعده ابنه نابت ثم صارت و لاية البيت الى جرهم قال عامر بن الحارث الجرهمي

> وكنا ولاة البيت من تعسد ثابت \* نطوف بذاك البيت والامرظاهر ﴿ ومنها ﴾

كأن لم يكن ببن الحجون الى الصفا \* أنيس ولم يسمر بمكة سامر بلى نحـن كنا أهلها فايادنا \* صروف الليالى والحدود المواثر

ثم أن جرهما بنت واستحلت المحارم فابيدوا وصارت ولاية البيت الى خزاعة ثم صارت من بمدهم الى قريش وكمانت الكعبة قصيرة البناء فارادت قريش رفعهافهدموها ثم بنوها حق بلغ البنيان موضع الحجر الاسودفاختصموافيه لانكل قبيلة أرادت أن ترفعه الى موضعه

ثم اتفقوا على ان يحكموا اول داخــل من بابأ الحرم فكان رسول الله صــلى الله عليه وسلم اول داخل فحكموه فامرهمأن يضعوا الحجر في ثوب وان يمسك كل قبيلة بطرف من أطرافه وان يرفعوه الى موضه فقعلوا ذلك واخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم عند وصوله الى موضعه فوضعه يده موضعه ثم اتموا بناء الكعبة وكانت تكسى القباطى ثم كسيت البرود واول من كساها الديباج الحجاج بن يوسف وكان عمر النبي صلى الله عليه وسلم حين رضيت قريش بحكمه خسا وثلاثين سنة قبل مبعثه بخمس سنين فليه وسلم )

ولما بلغ رسول الله صلى الله عليه وســـلم أربعين سنة بــثه الله تمالى الىالاــــد والاحمـــر رسولا ناسخا بشر يعته الشرائع الماضية فكان أول ماابتدئ به من النبوة الرؤيا الصادقة وحبب الله تعالى اليه الخلوة وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجاور في حبل حراءمن كل سنة شهرا فلما كانتسنة مبعثه خرجاليحراء فيرمضان للمحاورة فيه ومعه أهلهحتي اذا كانت الليلة التي أكرمه الله سبحانه وتعالى فيها جاءه جبريل عليه السسلام فقال له اقرأ قال له فما افرأ قال اقرأ بسم ربك الذي خلق الى قوله علم الانسان مالم يعلم فقرآها ثم ان النبي صلى الله عليه وسلم خرج الى وسط الحبل فسمع صوتًا من حهة السمأء يامحمد أنت رسول الله وانا حبرائيـــل فبقي واففا في موضعه يشاهد جـــبرائيل حتى انصرف جبرائيل ثم انصرف النبي صلى الله عليه وسلم واتى خديجـة فحكي لها مارأي فقالت ابشر فوالذي نفس خديجة بده اني لأرجوان تكون نبي هذه الامة ثم الطلقت خدمجة الى ورقة بن نوفــل وهو ان عمها وكان ورقة قد نظر في الكتب وقرأها وسمع من أهل التوراة والانجيل فأخبرته ماأخبرها رسول الله صملي الله عليه وسملم فقال ورقة قدوس والذي نفس ورقة سسده لان صدقتني بإخديجة لقدجاءه الناموس الاكبر الذي كان يأتي موسى بن عمران وانه نبي هذه الامة فرجمت خديجة الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته بقول ورقة ولما قضى رسول الله صلى اللهعليه وسلم جواره وانصرف طاف بالبيت أســبوءاً ثم الصرف الى منرله ثم تواتر الوحى اليــه أولا فأولا وكان أول الناس اسلاماً خدمجة لم يتقدمها أحد وفي الصحيح ان النبي صلى اللهعليه وسلم قال كمـل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء الا أربع آسية زوجة فرعون ومربم بنت عمران وخدمجة بنت خويلد وفاطمة بنت محمد

( ذكر اول من اسلم من الناس )

لاخلاف في ان خديجة أول من أسلم واحتلف فيمن أسلم بعدها فذكر صَاحب السيرة وكثير من أهل العلم أن أول الناس اسلاماً بعدها على بن أبى طالب رضى الله عنه وعمره

تسع سنين وقيل عشرسنين وقيل احدى عشرة سنة وكان في حجر رسول القصلي الله عايه وسلم قبل الاسلام ذلك ان قريشاً أصابتهم أزمة شديدة وكان أبو طالب كثير العيال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمه العباس ان أخلك أبا طالب كثير العيال فانطلق لنأخذ من بنيه ما يخفف عنه به فأتبا أبا طالب وقالا زيد ان نخفف عنك فقال أبو طالب اتركالى عقيلا واصنما ماشتها فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم عليا فضمه اليه وأخذ العباس جعفرا فلم يزل على مع النبي صلى الله عليه وسلم حتى بعثه الله نبياً فصدقه على ولم يزل جمفر مع العباس حتى أسلم ومن شعر على في سبقه

سبقتكم الى الاسلام طرا ، علاماً مابلغت أوان حلمي

وذ كرَّ صاحب السيرة ان الذي أســلم بعد على زيد بنحارثة مولى وسول الله صلى الله عليه وسلم اشتراء وأعتِقه ثم أسلم بعد زيد أبو بكر الصديق رضي الله عنه وهو عبد الله ابن أبي قحافة واسم أبي قحافة عثمان وذهب آخرون الى ان أول الناس اسلاماً أبوبكر ثم أسلم بمد أبى بكر عثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف وسمد بن أبى وقاصوالزمير ابن المُوام وطلحة بن عبيد الله وكان اسلامهم بان دعاهم أبو نكر الى الاسلام وجاء بهم الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فآ منوا به وصدقوه رضى الله عنهم فهؤلاء أول الناس إيمانًا ثم أسلم أبو عبيدة واسمه عامرً بن عبد الله بن الحبراح وعبيدة بن الحا, ث وسعيد بن زيد ابن عمرو وابن نفیــل بن عبد العزی وهو ابن عم عمر بن الخطاب وعبـــد الله بن مسمود وعمار بن ياسر ( وكانت دعوة ) رسول الله صلى الله عليه وسلم الى الاسلام سرا ثلاث ســنين ثم بمدها أمر الله رسوله باظهار الدعوة ولما نزل وأنذر عشيرتك الاقربين دعا النبي صلى الله عليه وسلم عليا فقال اسنع لنا صاعاً من طعام واجعل عليه رجل شاة وأملاً لنا عما من لبن وِالْجُمْع لَى بنى المطلُّب حتى أ كلمهـم وأبلنهــم ماأمرت به ففمل ماأمره ودعاهم وهـم أربعون رجلا بزيدون رجلا أو ينقصونه فيهـم أعمامه أبو طالب وحمزة والعباس واحضز على الطعام فاكلوا حتى شبعوا قال على لقدكان الرجل الواحد منهم ليأ كل جميع ماشبعوا كلهم منــه فلما فرغوا من الاكل وأراد النبي صلى الله عليه وسلم ان يتكلم بدَّره أبو لهب الى الكلام فقال أشد ماسحركم صاحبكم فتفرق القوم ولم يكلمهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لملى ياعلى قد رأيت كيف سبقني هذا الرجل الى الكلام فاصنع لنا في غدكما صنعت اليوم واجمهم ثانيا فصنع على في الغد كذلك فلما أ كلوا وشربوا ألابن قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلممااعلم انسانافي العربجاءقومه بافضل مماجئتكم به قدجئتكم بخيرالله نياوالآخرة وقدأمرنى الله تمالى أن أدعوكم اليه فايكم يوازرنى على هذا الامر على أن يكون أخى ووسيي

وخليفتي فيكم فاحجم القوم حميما قآل على فقلت وانىلأ حدثهم سناوارمصهم عيناوآ عظمهم بطنا واحمشهم سماقا انا يانبي الله أكون وزيرك عليهم فاخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم برقبة على وقال ان هذا أخي ووصى وخليفتي فيكم فاسمعوا له وأطيعوا فقام القوم يضحكون ويقولون لابى طالب قد أمرك ان تسمع لابنك وتطيع واستمر النبي صلى الله عليه وسلم على مااص. الله ولم يبعد عنه قومه في أول الامر ولم يردواعليه حتى عاب آلهتهم ونسب قومه وآباءهم الى الكفر والضلال فاجموا علىعداوته الا من عصمه الله بالاسلام وذب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عمه أبو طالب فحاء رجال من اشراف قريش الى أبي طالب منهم عتبة وشيبة اننا ربيعة بن عبد مناف وأبوسفيان بن أمية بن عبد شمس وأبوالبختري نهشام بن الحارث بن اسد والاسود بن المطلب بن اسد وأبو جهل بن هشام ابن المفيرة والوليد بن المفيرة المخزومي عم أبي جهل وندبه ومنيه ابنا الحجاج السهميان والعاص بن وائل السهمي وهو أبو عمرو بن العاص فقالوا ياابا طالب ان ابن أخيك قد عاب ديننا وسفه أحلامنا وضلل آباءنا فانهه عناأو خل بننا وبينه فردهمأبو طالب ردا حسنا واستمر رسول الله صلى الله عليه وسلم على ماهو عليه فعظم عليهم وأنوا ابا طالب ثانيا وقالوا له ماقالوم أولا وقالوا ان لم تنهه ` والا نازلناك وايا. حتى يهلك أحد الفريقين فعظم على أبى طالب ذلك وقال لرسول الله صــ لى الله عليه وســـلم ياا بن أخي ان قُومك قالوالي كذا وكذا فظن رسرل اللةصلى الله عليه وسلم أن عمه خاذله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والله ياعم لو وضموا الشمس في يميني والقمر في شمالي ماتركت هذا الامر ثم استمبررسول الله صلى الله عليه وسلم فبكىوقام فولىفناداء ابو طالب اقبل ياابن أخى وقل مااحبيت فوالله لاأسلمك لشيء أبدا فاخذت كل قبيــلة تعذب من أسلم منها ومنع الله رسوله بعمه أبىطالب

# (ذكر اسلام حمزة رضى الله عنه)

كان النبى صلى الله عليه وسلم عند الصفا فحربه أبو جهل بن هشام فشتم النبى صلى الله عليه وسلم فلم يكلمه صلى الله عليه وسلم وكان حمزة في القنص فلما حضر انبأته مولاة المبد الله بن جدعان بشتم أبى جهل لابن أخيه محمد صلى الله عليه وسلم فغضب حمزة وقصد البيت ليطوف به وهو متوشح قوسه فوجد ابن هشام قاعدا مع جماعة فضربه حمزة بالقوس فشجه ثم قال أنشتم محمدا وأنا على دينه فقامت رجال من بنى مخزوم الى حمزة لينصروا أبا جهل فقال أبو جهل دعوه فانى سببت ابن أخيه سباً قبيحاً وتم حمزة على السلامه وعلمت قريش ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد عز وامتنع باسلام حمزة

# ﴿ ذَكُرُ اسلام عمر بن الخطاب بن نفيل بن عبد العزى ﴾

وكان شديد البأس والمداوة للنبي صلى الله تعالى عليه وسلمفروى ان رسول الله صلى الله تمالى عليه وسلم قال اللهم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب أو بابى الحكم بن هشام وهو أبو جهل فهدى ٰ الله تمالي عمر وكان قد أُخذ سيفه وقصد قتل النبي صلى الله عليه وسلم فلقيه نعم بن عبدالله النجام فقال ماتريد ياعمر فاخـــبره فَقال له نعيم ائن فعلت ذلك لن يتركك بنو عبد مناف تمشى على الارض ولكن أردع اختك وابن عمك سعيد بن زيد وخباب فانهم قد أسلموا فقصدهم عمر وهم يتلون سورة طء من صحيفة فسمع شيئاً منها فلما علموا بهأخفوا الصحيفة وسكتوا فسألهم عما سمعه فانكروه فضربأخته نشجها وقال أريني ما كنتم تقرؤنه وكان عمر قارئاً كاتباً فخافت أخته على الصحيفةوقالت تعدمها فاعطاها العهد على آنه بردها اليها فدفعتها اليهفقرأها وقال ماأحسن هذا وأكرمه فطمعت في اسلامه وكان خباب قد استخفى منه فلماسمع ذلك حرج اليه فسألهم عمر عن موضع رسول الله صلى الله عليه وسـ لم فقالوا له هو بدار عند الصفا وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم هناك وعنده وريب أربهين نفساً ماسي رجال ونساء منهم حمزةو أبو بكرااصديق وعلى بن أبى طالب فقصدهم عمر وهو متوشح بسيفه فاستأذن في الدخول فاذن لهرسول الله صلى الله عليه وسلم فلما دخل نهض اليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحذ بمجمع ردائه وحبيده حبدة شـ ديدة وقال ماجاء لك ياابن الخطاب أوما تزال حتى تنزل بك القارعة فقال عمر يارسول الله جئت لاومن بالله وبرسوله فكبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وتم اسلام عمر

## \*( ذكر الهجرة الاولى وهي هجرة المسلمين الى ارض الحبشة )\*

ولما اشتد أدى قريش لاصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن ليس له عشيرة تحميه في الهجرة الى أرض الحبشة فاول من خرج اثنا عشر رجلا وأربع نسوة منهم عنمان بن عفال ومعه زوحته رقية بقت رسول الله صلى الله عليه وسلم والزبير بن الموام وعثمان بن مظمون وعبد الله بن مسعود وعبد الرحمن ابن عوف وركبوا البحر وتوجهوا الى النجاشي وافامو اعنده ثم خرج جعفر بن أبي طالب مهاجراو تتابع المسلمون أولا فاولا فكان جميع من هاجر من المسلمين الى أرض الحبشة ثلاثة وتمانين رجلا وتمانى عشرة نسوة سوى الصدغار ومن ولدبها فارسلت قريش في طلبم عبد الله بن أبي ربيعة وعمرو بن العاص وارسلوا معهما هدية من الادم الى التجاشي فوصلا وطلبا من النجاشي المهاجرين فلم يجبه ما النجاشي وقال عمرو بن العاض سلهم فوصلا وطلبا من النجاشي المهاجرين فلم يجبه ما النجاشي وقال عمرو بن العاض سلهم

عما يقولون في عيسى فسألهب م انتجاشي فقالوا مقاله الله تمالي من انه كلمة الله القاها الى صريم العسذراء فلم ينكر النجاشي ذلك فاقام المهاحرون في حوار النجاشي آمنين ورجم عمرو بن العاص وعبد الله بن أبي ربعة خائبين بعد أن رد النجاشي عليما الهدية (ولما المطلب ان لاينا كحوهـ م ولا يبايعوهـ م وكتبوا بذلك صحيفة وتركوها في جوف الكعبة توكيدا على أنفسهم وانحازت نو هاشم كافرهم ومسامهم الى أبى طالب ودخــلوا معه في شعبه وخرج من بني هاشم أبو لهب عبد المزي بن عدالمطلب الى قريش مظاهراً لهم وكانت امْراَته أم جميل بنت حرب وهي آخت أبي سفيان على رأيه فيعداوة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي التي سماها الله تمالى حمالة الحطب لانها كانت تحمل الشوك فتضمه في طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقامت بنو هاشم فيالشعب ومعهمرسول الله صلى الله عليه وســـلم محو ثلاث سنين وبلغ المها رين الذين في الحبشة انأهل مكمة ـ أسلموا فقدم منهم ثلاثة وثلاثون رحلا ولما قربوا من مكة لم مجدوا ذلك صحيحا فلمبدخل أحد منهــم مَكَة الا مستخفياً وكان من الذين قدموا عنمان بن عفان والزبير بن العوام وعمان بن مطمون

## \* ( ذكر نقض الصحيفة )\*

روى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لابى طالب ياءم ان ربى سلط الارضة على صحيفة قريش فلم تدع فيها غير أسماء الله ونفت منها الظلم والقطيعة فخرج أبو طالب الى قريش وأعلمهم بذلك وقال ان كان ذلك صحيحا فانهوا عن نطيعتنا وان كان كذبا دفعت اليكم ابن أخى فرضوا بذلك ثم نظروا فاذا الامركما قال رءول الله صلى الله عليه وسلم فزادهمذلك شرافاتفق جماعة من قريش ونقضوا ماتماهدوا عليه في الصحيفة من قطيعة بني المطلب

\*( ذكر الاسراء)\*

ذكر صاحب السيرة ان الاسراء كان قبل موت أبي طالب وذكر ابن الجوزي انه كان بعد موت أى طالب في سنة اثنتي عشرة للنبوة واحتلف فيه فقيل كان ليلة السبت لسبع عشرة ليلة خلت من رمضان في السنة الثالثة عشرة للنبوء وقيل كان في ربيح الاول وقيل كان في رجب وقد اختلف أهل العلم فيه هل كان بجسده أم كان رؤيا صادقة فالذي عليه الجمهور اله كان مجسده وذهب آخرون الى انه كان رؤيا صادقة ورووا عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تقول ما فقد حبسد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن اللهُ أسرى بروحه ونقلوا عن معاوية أيضاً انه كان يقول ان الاسراء كان رؤياصادقة ومنهم من جمل الاسراء الي بيت المقدس حسدانيا ومنه الي السموات السبع وسدرة المنتهى روحانياً

## ۔ﷺ ذکر وفاۃ أبی طالب ﷺ۔۔

توفي في شوال سنة عشر من النبوة ولما اشتد مرضه قالله رسول الله صلى الله عليه وسلم ياعم قلها أستحل لك بها الشفاعة يوم القيامة يعنى الشهادة فقال له أبو طالب ياابن أخى لولا مخافة السبة وان تظن قريش انما قلتها جزعاً من الموت لقلتها فلما تقارب من أبى طالب الموت جعل يحرك شفتيه فاصفى اليه العباس باذنه وقال والله ياابن أخى لقد قال الكلمة التى أمرته ان يقولها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحمد لله الذى هدداك ياعم هكذا روى عن ابن عباس والمشهور انه مات كافرا ومن شعر أبى طالب بما يدل على انه كان مصدقا لرسول الله عليه وسلم قوله ا

ودعوتسنى وعلمت أنك صادق ﴿ ولقد صدقت وكنت ثم أميناً ولقـــد علمت بان دين محــد ﴿ من خــير أديان الــبرية دينا والله لن يصــلوا اليك مجمعهم ﴿ حتى أوسد في التراب دفينا وكان أبى طالب بضعا وثمانين سنة

#### ( ذ کر وفاة خدیجة رضی الله عنها )

ثم توفيت خديجة بعد أبى طالب وكان موتهما قبل الهجرة بنحو ثلاث سنين وتتابعت على رسول الله صلى الله عليه وسلم بموتهما المصائب واللت منه قريش خصوصاً أبو لهب بن عبد المطلب والحكم بن العاص وعقبة بن أبى معيط بن أبى عمرو بن أمية فالهم كانوا جيران النبى صلى الله عليه وسلم ويؤذونه بما يلقون عليه وقت صلاته وفي طعامه من القاذورات

#### (ذ كرسفره الى الطائف)

ولما نالت قريش من رسول الله بعد وفاة عمه سافر الى الطائف يلته س من نقيف النصرة ورجاء أن يقبلوا ماجاء به من الله فوصل الى الطائف وعمد الى جماعة من أشراف نقيف مثل مسمود وحبيب ابنى عمرو فجلس اليهم ودعاهم الى الله وقال له واحد منهم اما وجد الله أحدا يرسِله غيرك وقال الآخر والله لاأ كلمك أبدا لانك ان كنت رسولا من الله كا تقول لانت أعظم خطرا من ان أراد عليك الكلام ولئن كنت تكذب على الله فما ينبغى لى ان أكلمك فقام رسول الله من عندهم وقد يئس من خير نقيم وأغروا به سفهاءهم وعبيدهم يسبونه ويصيحون به حتى اجتمع عليه الناس والحباوه الى حائطور جع عنه سفهاء ثقيف فقال رسول الله على اللهم اليك الشكوضه فوتى وقلة حيلتى وهوانى على النباس ياأرحم الراحين أنت رب المستضعفين وأنت ربى على من تكلنى ان لم وهوانى على النباس ياأرحم الراحين أنت رب المستضعفين وأنت ربى على من تكلنى ان لم تكن على غضبانا فلا أبلى \* ثم قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم الى مكة وقومه أشد

مما كانوا عليه من خلافه

# ﴿ ذَكُرُ عَرْضُ رَسُولُ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ نَفْسُهُ عَلَى القَّبَائلُ ﴾

كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمرض نفسه على القبائل في مواسم الحيج ويدعوهم الى الله فيقول يابنى فلان انى رسول الله اليكم يأمركم أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيأ وان مخلموا ما يعبدمن دونه وان تؤمنوا بى و تصدقونى وعمه أبو لهب ينادى انما يدعوكم الى ان تسلخوا اللات والمزى من أعناقكم الى ماجاء به من البدعة والضلالة فلا تطيعوه وكان أبو لهب أحول له غديرتان

# ﴿ ذَكُرُ ابتداء امر الانصار رضي الله عنهم ﴾

ولما أراد الله تعالى اظهار أمر دينه واعزاز نبيه خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في الموسم يعرض نفسه على القبائل كما كان يصنع فبينها هو عند العقبة اذ لتى نفرا من الحزرج من أهل مدينة يترب وأهلها قبيلتان الاوس والخزرج يجمعهم أب واحد وهم عانيون وبين القبيلتين حروب وهم حلف قبيلتين من اليهود يقال لهما قريظة والنضير من نسل هرون بن عمر ان فعرض وسول الله صلى الله عليه وسلم الاسلام عليهم وتلى عليهم القرآن وكانوا ستةرجال فآمنوا به وصدقوه ثم انصرفوا الى يترب وذكروا ذلك لقومهم ودعوهم الى الاسلام حق فشافيهم فلم تبق دار الاوفيها ذكر ارسول الله صلى الله عليه وسلم فكر سيعة العقبة الاولى

ولماكان العام المقبل وافي الموسم اتنا عشر رجلا من الانصار فبايموا رسول الله على الله عليه وسلم بيمة النساء \* وذلك قبل أن يفرض عليهم الحرب وبيمة النساء هي المبايعة على أن لايشركوا بالله شيأ ولايسرقوا ولا يزنوا ولا يقتلوا أولادهم فبمث معهم رسول الله صلى الله تعلى عليه وسلم مصعب بن عمير بن هاشم بن عبد مناف بن عبد المدار ليعلمهم شرائع الاسلام والقرآن \* ولما قدم مصعب المدينة دخل به أسمد بن زرارة وهو أحد الستة الذين بايموا رسول الله صلى الله عليه وسلم في العقبة حائطا من حوائط بني ظفر وكان سمدبن معاذ سيد الاوس ابن خالة أسعد بن زرارة وكان أسيد ابن حصين أيضاً سيدا فأخذ أسيد بن حصين حربته ووقف على مصعب وأسمد وقال عاجاء بكما تسفهان ضهفاءنا اعتزلا 'ن كان لكما بأنفسكما حاجة فقال له مصعب أوتجلس فقسمع فجلس أسيد واسمحه مصحب القرآن وعرفه الاسلام فقال أسيد ماأحسن هدنا كيف تصنعون اذا أردتم الدخول في هذا الدين فعلمه مصعب فاسلم وقال ورائى رجل كيف تصنعون اذا أردتم الدخول في هذا الدين فعلمه مصعب فاسلم وقال ورائى رجل أن اتبحكما لم يتخلف عنه أحد وسأرسله اليكما يعنى سعد بن معاذ ثم أخذ أسيد حربته ان اتبحكما لم يتخلف عنه أحد وسأرسله اليكما يعنى سعد بن معاذ ثم أخذ أسيد حربته

وانصرف الى سعد بن معاذ وبعث به الى مصعب وأسعد فلما أقبل قال أسعد لمصعب جاءك والله سيد من ورائه مع فلما وقف عليهما سعد بن معاذ تهدد اسعد وقال لولا قرابتك منى ماصبرت على ان تفشانا في دارنا ؟ ـ ا نكره فقال له مصعب أوما تسمع فان رضيت أمرا قبلته والا عزل ا عنك ماتكره فقال أنصفت فعرض مصعب عليه الاسهرم وقرأ عليه القرآن قال فعر فنا والله في وجهه الاسلام قبل أن يتكلم ثم قال كيف تصنعون اذا أنتم أسلمتم فعر فاه ذلك فاسلم وانصرف الى النادى حتى وقف عليه ومعه أسيدبن حصين فلما رآه قومه مقبلا قالوا محلف بالله لقد رجع سهد بغير الوجه الذى ذهب به فقال يابني عبد الاشهل كيف تعلمون أمرى فيكم قالوا سيدنا وأفضلنا قال فان كلام وجالكم ونسائكم على حرام حتى تؤمنوا بالله ورسوله فعا أمسى في دار بنى عبد الاشهل أحسد حتى أسلم ونزل سعد بن معاذ ومصعب في دار أسعد بن زرارة يدعون الناس الى الاسلام حتى ثم يبق دار من دور الانصار الاومها مسلمون الا ماكان من دار بنى أمية بن زيد

# ﴿ ذَكُر بِيعة العقبة الثانية ﴾

وكانت في سنة ثلاث عشرة من المبعث وذلك ان مصعب بن عمير عاد الى مكنة ومعه من الذين أسلموا ثلاثة وسبعون رجلا وامرأتان بمضهم من الاوس وبعضهم من الخزرج مع كفار من قومهم وهم مستخفون من الكفار ، فلما وصلوا الى مكة واعدوارسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجتمعوا به ليلا في أوسط أيام التشريق بالمقبة وجاءهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعــه عمه العباس وهو مشرك الأأنه أحب أن يتوثق منهــم لابن أخيه \* فقال العباس يامعشر الخزرج ان محمداً منا حيث علمتم وقدمنعناه من قومنا وهو في عز ومنمة في بلده وانه قد أبى الا الانحياز اليكم واللحوق بكم فانكنتم تقفون عند مادعوتموم اليه وتمنمونه ممن خالفه فانتم وما تحملتم من ذلك وان كنتم ترون انكم مسلموه وخاذلوه فمن الآن فدعوه فقــالوا قد سمعنا العباس فتكلم بارسول الله فخـــذ لنفسك ولربك ماأحببت فتكام رسول الله صلى الله عليه وسلم وتلا القرآن ثمقال أبايعكم على ان تمنعوني عمــا تمنعون منه نساءكم وأولادكم ودار الكلام بينهم واستوثق كل فريق من الآخر ثم سألوا رسول اللهُ صلى الله عليه وسلم فقالوا ان قتلنا دونك مالنا قال الحبنة قالوا فابسط يدك فبسط يده وبايعوه ثم انصرفوا راجبين الى المدينة وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بالهجرة الى المدينة فخرجوا ارسالا وأقام رسول الله سلى ألله عليهوسلم بمكة ينتظر أن يأذن له ربه في الخروج من مكة \* و بتى مع النبي صلى الله عليه وسلم 'أبو بكر الصديق وعلى بن أبي طالب رضي الله عنهما

## ﴿ ذَكُرُ الهجرة النبوية علىصاحبها افضل الصلاة والسلام ﴾

وهي ابتداء التاريخ الاسلامي \* أما لفظة التاريخ فأنه محدث في لفـــة العرب لأنه معرب من ماه روز \* وبذلك جاءت الرواية روى ابن سليمان عن ميمون بن مهران انهرفع الى عمر بن الخطاب في خلافته رضي الله تعالى عنه صك محله شمان فقال أي شمان أُهَذا هو الذي نحن فيمه أوَّالذي هو آت ثم جمع وجوه الصحابة وقال ان الاموال قد كثرت وما قسمنا منها غير موقت فكيف التوصل الى مانضــيط به ذلك فقالوا نحب ان نتعرف ذلك من رسوم الفرس فعندها استحضر عمر الهرمزان وسأله عن ذلك فقال أن لاً الله حسابا نسميه ماه روز ومعناه حساب الشهور والآيام فعربوا الكلمة فقالوا مؤرخ ثم جعلوا اسمه التساريخ واستعملوه ثم طلموا وفتا يجعلونه أولا لتاريخ دولةالاسلام واتفقوا على ان يكون المبدأ سنة هذه الهجرة وكانت الهجرة من مكة الى المدينة شرفهما الله \* وقد تصرم من شــهور هذه الســنة وأيامها المحرم وصفر وثمــانية أيام من ربيع الاول فلما عزموا على تأسيس الهجرة رجعوا القهقرى نمــانية وستبن يوما وجعلوا مىدأ التاريخ أول المحرم من هذه السـنة ثم أحصوا من أول يوم في المحرم الي آخر يوم من عمر النبي صلى الله عليه وسلم فكان عشر سنين وشهرين \* وأما اذا حسب عمره من الهجرة حقيقة فيكون قد غائش بعدها تسع سنين واحد عشر شهرا واتنينوعشرين يوما وقد وضعنا زايجة تتضمن مابين الهجرة وبين التواريخ القديمة المشهورة من السنين واذا أردت أن تعرف مابين أي تاريخين شئت منها فانظر الى مابلنهــما وبين الهجرة وأنقص أقلهما من أكثرهما فمهما بقي يكون ذلك هو مابينهما ( مثاله ) اذا أردنا أن نعرف مابين مولد المسيح ومولد رسول الله صلوات الله عليهما وسلامه نقصنا مابين مولد رسولالله صلى الله عليه وسلم وبين الهجرة وهو ثلاث وخمسون سنة وشهران وثمــانية أيام من ستمائة واحدى وثلاثين سنة يبقى خمسمائة ونمسان وسنعون سنة تنقص شهرين ونمانية أيام هي جملة مابين مولد رسول الله صــلى الله عليه وسلم وببن مولد المسيح ابن مريم صلوات الله وسلامه علمهما وكذلك أي تاريخين أردت من هذه الدائرة



التواريخ القديمة المشهورة من السنبن بين الهجرة و بين آدم على مقتضى التوراة اليونانية واختيار المؤرخين ستة آلاف ومائتان وست عشرة سنة وعلى مقتضى التوراة اليونانية واختيار المنجمين حسبما أثبتوا في الزيجات خمسة آلاف وتسممائة وسبع وستون سنة وعلى مقتضى التوراة العبرائية واختيار المؤرخين أربعة آلاف وسبممائة واحدى وأربعون سنة \* وأما على اختيار المنجمين ينقص عنه مائتان وتسع وأربعون سنة وعلى مقتضى التوراة السامرية واختيار المؤرخين خمسة آلاف ومائة وسبع وثلاثون سنة وأما على اختيار المنجمين فينقص ماذكر وكذلك جاء الامر في جميع التواريخ التي قبل بختصر اجبن الهجرة وبين الطوفان على اختيار المؤرخين ثلاث آلاف وتسعمائة وأربع وسبعون سنة وكان العلوفان لمدتمائة سنة مضت من عمر نوح وعاش نوح بعده ثائمائة وخمسين

سنة وعلى اختيار المنجمين ثلاث آلاف وسيعمائة وخمس وعشرون سنة حسبما قرره أبو معشر وكوشيار وغيرهما في الزيجات والتقاويم \* بين الهجرة وبين تبلبل الألسن على اختيار المؤرخين ثلاثة آلاف وثلثمائة وأربع سنين \* وأما على اختيار المنجمــين فتنقص عنه ماثتين وتسعا وأربعين سـنة حسيما تُقدّم ذكره \* بين الهجرة وبين مولد أبراهم الخليل على اختيار المؤرخين الفان وتمــانمائة وثلاثة وتسعونسنة \* وأما على اختيار المنجمين فتنقص عنه ماثنين وتسما وأربمين سنة \* بين الهجرة وبين بناء الكمية على يد أبراهم الحليل وولده اسمعيل الفان وسيعمائة ونحو ثلاث وتسعين ســنة وكان ذلك بعد مضي مائة سنة من عمر أبرأهم وهو القريب والله أعلم \* بين الهجرة وبين وفاة موسى علمه السلام على اختيار المؤرخين الفان وثلثمائة وثميان وأريمون سنة وأما على اختيار المنجمين فتنقص عنه ماثنين وتسما وأربمين سنة 🔹 بين الهجرة وبين عمارة بيت المقدس على اختيار المؤرخين النب وثمسانمائة وقريب سنتين وكان فراغه لمضي أحد عثمر سنة من ملك سليمان ولمضي خمسمائة وست وأربعين سنة لوفاة موسى وأما على اختيار المنجمين فتنقص عنه ماشين وتسعاوأر بعين سنة \* بن الهجرة وببن ابتداء ملك بختنصر ألف وثلثمائة وتسع وســتون سنة وليس فيه خلاف \* بين الهجرة وبين خراب بيت المفدس ألف وثلثمائة وخمسون سسنة وكان لمضى تسسعة عشر سنة لبختنصر واستمر خرابا سنة ثم عمر \* بين الهجرة وبين غلبة الاسكندر على دارا ملك الفرس تسعمائة وأربع وثلاثون سنة وكانت أيضاً ابتداء ملكه على الفرس وبتي الاسكندر بعد غلبته على داراً نحو سبع سنين \* بين الهجرة وبين فيلبس تسعمائة وسبع وعشرون سنة وهو أخو الاسكندر أصفر منه باثنيءشر سنةوملك بعده على مقدونية ذكره بطليموس \*بين الهجرة وبين علبة أغسطس على قلوبطرا ملكة مصر سمّائة واثنان وخمسون سنة وكانت بسمنة اثنتي عشرة من ملك أغسطس \* بين الهجرة وبين مولد المسيح عليمه السلام ستمائة واحدى وثلاثون سنة وكان بسنة أربعوثلثمائةلفلبة الاسكندر ولاحدى وعشرين سمنة مضت من غلبمة أغسطس على قلوبطرا \* ببن الهجرة وبين خراب بيت المقدس الثاني خسمائة وثمان وخمسون سنة وكان لمضيَّار بعين سنة من رفع المسيح عليه السلام وهو تاريخ تشتت اليهود الى الآن \* بين الهجرة وبين أول ملك ادريانس خمسمائة وسبع سنين وبين الهجرة وبين قيام اردشير بن بابك أربسائة واثنان وعشرون سنة وهو أيهناً تاربخ انقراض ملوك الطوائف وبين الهجرة وبين أول ملك دوقلطيانس ثلثمائة وتسع وثلاثون سنة وهو آخر عبدة الاسنام من ملوك الروم؛ بين الهجرة وبين مولد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة وخسون سنةٍ وشهرين وثمانية أيام\* بين

الهجرة وبين مبعث رسول الله ثلاث عشرة سنة وشهران وثمانية أيام \* بين الهجرة وبين وفاة رسول الله تسع سنين واحد عشر شهرا واثنان وعشرون يوما وهي بعد الهجرة وفاة رسول الله تسع سنين واحد عشر شهرا واثنان وعشرون يوما وهي بعد الهجرة )

( وأماما كان ) من حديث الهجرة فانه لما علمت قريش أنه قد صار لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنصار وان أصحابه بمكة قد لحقوابهم خافوا من خروج رسول الله صلى الله عليه وسلمُ الى المدينة فاجتمعوا واتفقوا على ان يأخذوا من كل قبيلة رجلا ليضربوه بسيوفهم ضربة رجل واحد ليضيع دمه في القبائل وبلغ ذلك الني صلى الله عليه وسلم فأمر عليا أن ينام على فراشه وان يتشح ببرده الاخضر وآن يتخلف عنه ليؤدى ما كان عند رسول الله صلى الله عايه وسلم من الودائع الى أربامها وكان الكفار قد اجتمعوا على باب النبي صلى الله عليه وسلم يرصدونه ليثبوآ عليه فأحند رسول الله صلى الله عليه وسلمحفنة ترآب وتلا أول يس وأجمل ذلك التراب على رؤس الكفار فلم يرو وفاتاهم آت وقال ان محمدا خرج ووضع على رؤسكم التراب وجعلوا ينظرون فيرون عليا عليه برد النبي صلى الله عليه وسلم فيقولون محمد نائم فلم يبرحواكذلكحتى أصبحوا فقام على فعرفوه وأقام على بمكمة حتى أدى ودائع النبي صلى الله عليه وسلم وقصد النبي صلى الله عليه وســـلم لماخرج من داره دار أبي بكر رضي الله عنه وأعلمه بأن الله قد أدن بالهجرة فقال أبو بكر الصحبة يارسول الله قال الصحبة فبكي أبو بكر رضي الله عنـــه فرحا واستأجر عبد الله بنأريقط وكان مشركا ليدلهـــما على الطريق ومضى النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر الى غاربثور وهو حبلأسفلمكةفاقامافيه ثم خرجامن الغار بعد ثلاثة أيام وتوجها الى المدينة ومعهما عامر بن فهيرة مولى أبى بكرالصديق وعبدالله بنأريقط الدليل وهوكافر وجدت قريش في طلبه فتبعه سراقة بن مالك المدلجي فلحق النبي صلى الله عليهوسلمفقال أبوبكريارسول الله أدركنا الطلب فقال له النيءلي الله عليه وسلم لأحزن اناللهمعناودعا رسول اللهصلي الله عليه وسملم على سراقة فارتطمت فرسه الي بطنها في أرض صلبة فقال سراقة أدع الله يامحمد أن كخلصني ولك ان أرد العالمب عنك فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم فخلص ثم تبعه فدعا عليه النبي صلى الله عليه وســـلم فترطم ْمَانِياً وَسَأَلُ الحَلاصُ وَانْ يَرْدُ الطَّلَب عن النبي صلى الله عليه وســـلم فاجابه النبي صلى الله عليه وســـلم ودعا له وقال كيف بك ياسراقه اذا سورت بسوار كسرى برويز فرجع سراقة ورد كل من لقيــه عن الطلب بأن يقول كفيتم ماها هنا وقدم المدينة رسول الله صلى الله عليه وســـلم لاثنتي عشرة ليلة خلت من ربيع الاول من سنة احدى وذلك يوم الاتنين الغلهز فنزل قُباء على كلئوم بن الهدم وأقام بقباءالاتنين والثلاثاءوالاربعاء والخيس وأسس مسحد قياء وهو الذي نزل فيه لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق ان تقوم فيه \* وخرج من قباء يوم الجمة فما مرعلى دار من دور الانصار الا قالوا هلم يارسول الله الى العدد والعدة و استرضون ناقته فيقول خلوا سبيلها فانها مأمورة حتى انتهت الى موضع مسجده صلى الله عليه وسلم وكان مربدا لسهل وسهيل ابنى عمرو يتيمين فى حجر معاذ بن عفراء بركت هناك ووضعت جرامها فنزل عنها النبى صلى الله عليه وسلم واحتمل أبو أيوب الانصارى رحل الناقة الى بيته واقام النبى صلى الله عليه وسلم عند أبى أيوب الانصارى حتى بنى مسجده ومساكنه وقيل بل كان موضع المسجد لبنى النجاروفيه نخل و خرب قبور المشركين

( ذكر تزويج النبى صلى الله عليه وسلم بعائشة ) ( بنت ابى بكر الصد يق رضى الله عنهما )

وتزوجها قبل الهجرة بمد وفاة خدبجة ودخل بها بعد الهجرة بثمانية أشهر وهي ابنة تسع سنين وتوفي عنها وهي ابنة ثمانى عشرة سنة

## ( ذكر المؤاخاة بين المسلمين)

آخى رسولالله صلى الله عليه وسلم فأتخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم على بن أبى طالب أُخاوكان على يقول على منبر الكوٰفة أيام خلافته أنا عبد الله وأخو رسول الله وصار أبو بكر وخارجة بن زيد بن أبي زهير الانصاري أخوين وأبو عبيدة بن الجراح وسمد بن مماذ الانصداري أخوين وعمر بن الحطاب وعتبان بن مالك الانصاري أخوين وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن الربيع الانصاري أخوين وعثمان بن عفان وأوس أبن ثابت الانصاري أخوين وطلحة بن عبيد الله وكعب بن مالك الانصاري أخوين وسعيد بن زيد وأبى بن كمب الانصارى أخوين وأول مولود ولد للمهاجرين بعد الهجرة عبد الله بن الزبير وأول مولود ولد للإنصار النعمان بن بشير (ثم دخلت ســنة اثنتين) من الهجرة (فيها) حولت الصلاة الى الكعبة وكانت الصلاة بمكة وبعد مقدمه الى المدينة بثمانية عشر شهرا الى بيت المقدس وذلك يوم الثلاثاء منتصف شعبان فاستقبل الكمبة في صلاة الظهر وبانم أهل قباء ذلك فتحولوا الى جهة الكعبة وهم في الصلاة (وفي هذمالسنة) أعنى سنة اثنتينَ فرض صيام رمضان (وفي هذه السنة) بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن جحش الاسدى في ثمانية أنفس الى نخلة بين مكة والطائف ليتعرفوا أخيار قريش فمربهــم عبر لقريش فغنموها وأسروا اثنين وحضروا بذلك الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي أول غنيمة غنمها المسلمون ( من الاشراف ) للمسعودي ( وفي هذه -السنة ﴾ أرى عبد الله بن زيد بن عبدربه الانصارى صورة الاذان في النوم فور دالوحي.

### ( ذکر غزوة بدر الکبری)

وهي الغزوة التي أظهر الله بها الدين وكان من خبرها آنه لما قدم لفريش قفل من الشام مع أبى سفيان بن حرب وممه ثلاثون رجلا فندب رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس اليهم وبانم أبا سفيان ذلك فيعث الى مكة وأعلم قريشا ان النبي صلى الله عليه وسلم يقصده فخرج الناس من مكة سراعا ولم يتخلف من الأشراف غير أبى لهد وبعث مكانه العاص بن هشام وكانت عدتهم تسعمائة وخمسين رجلا فهم مائة فرس وخرج محمد عليهالسلاممن المدينة لثلاث خلو نمن رمضان سنة اثنتين للهجرة ومعه ثلثمائة وثلائة عشر رجلامنهم سمعة وسمعون من المهاجرين والباقون من الانصار ولم يكن فيهم الا فارسان أحدهما ألمقداد بن عمرو الكندى بلا خــ لاف والثاني قيل هو الزبير بن العوام وقيل غيره وكانت الابل سبمين يتعاقبون عليها ونزل رسول الله صلى الله عليه وسلم الصفراء وجاءته الاخبار بأن العير قد قاربت بدرا وان المشركين قد خرجوا ليمنعوا غنها ثم ارتحل رسول الله صلى الله عليه وسلم ونزل في بدر على أدنى ماء من القوم واشار سعد بن معاذ ببناء عريش لرسول الله صلى الله عليه وسلم فعمل وجلس عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه أبو بكر وأقبلت قريش فلما رآهم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم هذه قريش قد أقبلت بخيلاتها وفيخرها تكذب رسولك اللهم فنصرك الذى وعدتني وتقاربوا وبرزم المشركب عتبة بن ريعةوشيبة بنرريعة والوليدبن عتبةفامرالنبي حلى الله عليه وسلم ان يبارز عبيدة بن الحارث بن المطلب عتبة وحمزة عم الني صلى الله عليه وسلم شيبة وعلى بن أبى طالب الوليد بن عتبة فقتل حزة شيبة وعلى الوليد وضربكل واحدْ من عبيدة وعتبة صاحبه وكر على وحمزة على عتبة فقتلاه واحتملا عبيدة وقد قطمت رجله ثم مات وتزاحف القوم ورسول الله وممه أبو بكر على الدريش وهو يدعو ويقول اللهم أن تهلك هذه العصابة لاتمبد في الارض اللهم أنحز لى ماوعدتني ولم يزلكذلك حتى سقط رداؤه فوضعها أبو بكر علمه وخفق رسول الله صلى الله عليه وسلم خفقة ثم انتبه فقال ابشر ياأبا بكر فقد أتى نعسر الله ثم خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من العريش يحرض الناس على الفتال وأخذحفنة من الحصباء ورمى بها قريشاً وقال شاهت الوجوء ثم قال لاصحابه شدوا عليهم فكانت الهزيمة وكانت الوقعة صبيحة الجمعة لسبع عشرة ليلة خلت من رمضان وحمل عبد الله ابن مسمود رأس أبى جهل بن هشام الّي النبي سلى الله عليه وسلم فسجد شكرا لله تعالى وقتل أبو جهل وله سبمون سنة واسم أبي جهل عمرو بن هشام بن المفيرة بن عبد الله ابن عمرو بن مخزوم وكذلك ُقتل أخو أبى جهل وهو العامن بن هشام وخسر الله نبيه بالملائكة • قال الله تمالي • اذ تستغيثون رَبَّكُم فاسـتنجاب لكم أنى ممدكم بالف من

الملائكة \* وجاء الحبر الي أبي لهب بمكة عن مصاب أهل بدر فلم يبق غــير سبع ليال ومات كمدا وكانت عدة قتلي بدر من المشركين سبعين رجلا والأسرى كذلك فمن القتلي غير من ذكرنا حنظلة بن أبي سفيان بن حرب وعبيدة بن سعيد بن العاص بن أميــة قتله على بن أبي طالب وزممة بن الاسود قتله حزة وعلى وأبو البحترى بن هشام قتله الحجدر بن زياد ونوفل بن خويلد أخو خديجة وكان من شياطين قريش وهو الذي قرن أبا بكر وطلحة بن خويلد لمـــا أسلما في حبل قتله على بن أبي طالب رضي الله عنهو عمير أبن عثمان بن عمر التميمي قتله على أيضا ومسعود بن أبي أُمَّةً المخزومي قتله حزة وعبد الله بن المنذر المخزومي قتله على بن أبي طالب ومنيه بن الحجاج السهمي قتله أبو يسر الانصاري وابنه الماص بن منبه قتله على بن أبي طالب وأخوء نده بن الحجاج اشترك فيه حمزة وسمد بن أبي وقاص وأبو الماص بن قيس السهمي قتله على بن أبي طالب وكان من حجلة الاسرى العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم واننا أخويه عقيـــل بن أبى طالب ونوفل بن الحارث بن عبد المطلب \* ولمـ ا انقضى القتال أمر النبي صلى الله عليه وسلم بسحب القتلى الى القليب وكانوا أربعة وعشرين رجلا من صناديد قريش ففذفوا فيـــه وأقام رسول الله صلىالله عليه وسلم بمرصة بدرثلاثاليال وجميع من استشهدم المسلمين أربعة عشر رجلا ستة من المهاجرين وغمانية من الانصار \* ولمما وصل رسول الله صلى الله عليه وسلم الى الصفراء راجعًا من بدر أمر عليًا فضرب عنق النضر بن الحارث وكان من شدة عداوته للنبي صلى الله عليه وسلم اذا تلا النبي صلى الله عليه وسلم القرآن يقول لقريش مايأتيكم محمد الاباساطير الاولين ثم أمر بضرب عنق عقبة بن أبي معيط أبن أمية وكان عثمان بن عفان قد تخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة بأمره بسبب مرض زوجته رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وماتت رقية في غيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت مدة غيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم تسعة عشريوما ثمكانت غزوة بنى قينقاع

من اليهود وهم أول يهود نقضوا ما كان بينهم وبين رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم من العهد فخرج اليهم في منتصف شوال سنة انتين فتحصنوا فحاصرهم حمس عشرة ايلة ونزلوا على حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم فكتفوا وهو يريد قتلهم فكلمه عبدالله ابن أبي ابن سبلول الخزرحي المنافق وكان هؤلاء اليهود حلفاء الحزرج فاعرض النبي عنه فأعاد السؤال فاعرض عنه فادخل يده في جيب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال يارسول الله أحسن فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فالله عليه وسلم فالله عليه وسلم فالله عليه وسلم والله عليه وسلم والله عليه وسلم فالمسلمون جميع

ووصلالمدوالى رسول القعليهااصلاةوالسلامواصابته حجارتهم حتى وقعوأ سيبث رباعيته وشج في وجهه وكامت شفته وكان الذي أصاب رسول الله صلى الله عليه وسلمعتبة بن آبي. وقاص أخو سمد بن أبي وقاص وجمل الدم يسيل على وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول كيف يفلح قوم خضبوا وجه نبيهم وهو يدعوهم الى ربهـــم فنرل في ذلك قوله تمالى \* ليس لك من الاص شيءاً ويتوب عابهم أو يعذبهم فانهم ظالمون، ودخلت حاقتان من حلق المغفر في وجه رسول اللهصلى الله عليه وسلم من الشجة ونزع أبو عبيدة ابن الحراح احدى الحلقتين من وحهه صبي الله عليه وسلم فسقطت ثنيته الواحدة ثم نزع الاحرى فسقطت ثنيته الاخرى فكان أبو عبيدة ساقط اثنيتين ومص أبو سميذ الحدرى الدم من وحه رسول الله صلى الله عليه وسلم واردرده فقال النبي م لمي الله عليه وسلم من مس دمی دمه لم تصبه النار وروی ان طلحه اصابته یومئذ ضربة فشلت یده وهو يدافع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان رسول الله صلى اللهعليه وسلم قد ظاهر بين درعين ومثلت هند وصواحبها بالقتلي من أصحاب رسول الله صـــلي الله علمه وسلم فحيد عن الآذان والانوف وانخذن منها قلائد ونقرت هند عن كمدحزة ولاكتها ولم تسغها وضرب أبو سفيان زوحها بزج الرمح شدق حمزة وصمد الحبل وصرخ بأعَل صوته الحرب سجال يوم بيوم بدراً على هبل أي طهر دينك \* ولمـــاانصرف أبوسفيان ومن ممه نادى ان موعدكم بدر العام القابل فقال النبي صلى الله عليه وسلم لواحد قل هو بيننا وبينكم ثم سار المشركون الى مكة ثم النمس رسول الله صلى الله عليه وسلم عمه حمزة فوحده وقد بقر بطنه وجدع أنفه وأذماه فقال رسول الله صلمي الله عليه و-لم لئين أَظْهِرَنَى الله على قريش لامثلن بثلاثين منهم ثم قال جاءني جبرائيل فأخــبرني ان حزة مكتوب في أهل السموات السبع حمزة بن عبد المطلب أسد الله وأسد رسوله ثم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بحمزة فسجى ببرده ثم صلى عليه فكبر سبع تكبيرات ثم أتى بالقتلي يوضعون الى حمزة فيصلي عليهم وعليه ممهم حتى صلى عليه ثنتين وسسمعين صلاة وهذا دليل لابي حنيفة فانه برى الصلاة على الشهيد خلافا للشافعي رحمهما الله تعالى ثم أمر بحمزة فدفن واحتمل ناس من المسلمين قِتلاهم الى المدينة فدفنوهم بها ثم نهبي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك وقال أدفنوهم حيث صرعوا (ثم دخلت ســنة أربع) فيها في صفر قدم على النبي صلى الله عليه وسلم قوم من عضل والقارة وطلبوامن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبعث معهم من يفقه قومهم في الدين فبءث معهم سستة نفر وهم ثابت بن أبي الاقلح وخبيب بن عدى ومرثد بن أبي مرتد الفنوي وخالد ابن البكير الليثي وزيد بن الدثنة وعبد الله بن طارق وقدم عليهــم مهرَّد بن آبي تمريُّد

بِحُمَا وصلوا الى الرجيع وهو ماه لهذيل على أربعة عشر ميلامن عسفان غدروا بهسم فَقَابَتُكُمْ أَصَحَابُ رَسُولُ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ فَقَتَلَ ثَلَانَةً وأَسْرَ ثَلَانَةً رَهُمْ زَيْدٌ بن الدَّنَّةُ وجْبِيب وعبد الله بن طارق فأخذوهم الى مُكة وانفلت عبد الله بن طارق في الطريق فقائل الى ان قتلوه بالحجارة ووصلوا بزيد بن الدثنه له وخبيب الى مكة وباعوهما من قريش فقتلوهمــا صبرا ﴿ وفي صفر ﴾ ســنة أربع أيضاً قدم أبو براءعامر بن مالك بن جعفر ملاعب الاسنة على النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسلم ولم يبعد من الاس الام وقال لاني صلى الله عليه وسلم لو بعثت من أصحابك رجالا الى أهل نجد يدعونهم رجوت أن يستجيبوا لك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أخاف على أصحابي فقال أبو براء انا لهم جار فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم المئذر بن عمرو الانصاري في أربعين, جلا من حُيار المسلمين فيهم عامر بن فهيرة مولى أبى بكر الصديق رضي الله عنه فمضوا ونزلوا بئر معونةً على أربع مراحل من المدينة وبشوا بكتاب رسول الله صلى الله عايه وسلم الى عدو الله عامر بن العلفيل فقتل الذي أحضر الكتاب وحمع الجموع وقصـــد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فتقاتلوا وقتلوا عن آخرهم الاكمب بن زيد فاله بق فسله رمق وتوارى بين القتلي ثم لحق بالنبي صلى الله عليه وسلم واستشهد يوم الخندق وكان في سرح القوم عمرو بن أمنة الضمري ورجـل من الانصار فرأ بالطبور تحوم حول العسكر فقصدا المسكر فوجدا القوم مقتولين فقاتل الانصاري وقتل \* وأماعمرو بي أمية فاخذ أسيرا وأعتقهءامر بن الطفيل لكونه مرمضر ولحق برسول الله صلى اللهعليه وسلم وأخبره بالخبر فشق عليه

#### ذ كرغزوة بني النضير من اليهود

وسار رسول الله صلى الله عليه وسلم اليهم وحاصرهم في ربيع الاول سنة أربع ونزل تحريم الخر وهو محاصر لهم \* فلما مضى ست ليال محاصرا لهم سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يخليهم على ان لهم ما حملت الابل من أموالهم الا السلاح فأجابهم الى ذلك خرجوا ومعهم الدفوف والمزامير مظهر من بذلك تجلدا وكانت أموالهم فيأ لرسول الله صلى الله عليه وسلم يقسمها حيث شاء فقسمها على المهاجرين دون الانصار الا انسهل ابن حنيفة وأباد جانة ذكرا فقرا فأعطاهما وسول الله صلى الله عليه وسسلم من ذلك شيئاً ومضى الى خيير من بني النضير ناس والى الشام ناس

#### ذكر غزوة ذات الرقاع

ئم غزار سول الله صلى الله عليه وسلم نجدا فلتى جما من غطفان في ذات الرقاع وسميت بذلك لإئهم رقعوا فيها راياتهم فتقارب الناس ولم يكن بينهم حرب وكان ذلك في جمادى الاولى سنة أربع وفي هذه الغزوة قال رجل من غطفان لقومه ألا أقتل لكم محمدا قالوا بلى وحضر الى عند النبي صلى الله عليه وسلم وقال يامحمد أريد أنظر الى سيفك هذا وكان محلى بفضة فدفعه النبي صلى الله عليه وسلم اليه فاخذه واستله ثم جعل يهزه وبهم ويكبته الله ثم قال يامحمد مانخافني فقال له لاأخاف منك ثم رد سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم اليه فانزل الله تعسالى عليه \* يأيها الذين آمنوا اذكروا فعمة الله عليكم اذ هم قوم أن يبسطوا اليكم أيدبهم فكف أيدبهم عنكم

#### ذكر غزوة بدر الثانية

وفي شمبان سنة أربع خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم لميعاد أبي سفيان وأتى بدرا وأقام ينتظر أبا سفيان وخرج أبو سفيان من مكة ثم رجع من اثناء الطريق الى مكة فلما لم يأت انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم الى المدينة (وفي هذه السنة) ولد الحسين بن على رضى الله عنهما (ثم دخلت سنة خمس)

#### ذكر غزوة الخندق وهي غزوة الاحزاب

وكانت في شوال من هذه السنة وبلغ رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم محزب قبائل العرب فأمر بحفر الخندق حول المدينة قيــل آنه كان بإشارة سلمان الفارسي وهو أول مشهد شهده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وظهرت للنبي صلى الله عليه وسلم في حفر الخندق عدة مُعجزات منها مارواه جابر قال اشتدت عليهم كدية أى صحرة فدعا النبي صلى الله عليه وسلم بمـــا، وتفل فيه ونضحه عليها فأنهالت تحت المساحى ومنها أن أبنة بشبر ابن سمد الانصاري وهي أخت النعمان بن بشير بعثها أمها بقليل نمر غذاء أبها بشير وخالهــا عبد الله بن رواحة فمرت برسول الله صلى الله عليــه وسلم فدعاها وقال هاتى مامعك يابنية قال فصببت ذلك التمر في كنولي رسول الله صـ لمي الله عليه وسلم فمـــا امتلاً ثم دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بثوب وبدد ذلك التمر عليه ثم قال لانسان أصرخ في أهــل الحندق ان هلمو االى الفذاء فحفلو اياً كلون منه وجمل بزيد حتى صدر أهل الحندق عنــه وآله ليسقط من اطراف الثوب ومنها مارواه جابر قالكانت عندى شويهةغيرسمينة فامرت امرآنی ان تخبز قرص شعیر وان تشوی تلكالشاة لرسول الله صلی الله علیهوسلم وكنًا نعمل في الحتــدق نهارا و ننصرف اذا أمسينا \* فلما انصرفنا من الحندق قلت يارسولُ الله صنعت لك شويهة ومعها شيئاً من خبز الشمعير وأنا أحب ان تنصرف الى منزلى فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم من يصرخ في الناس ان انصرفوا مع وسول الله صلى الله عليه وسلم الى بيت جابر \* قال جابر فقلت أنا لله وأنا اليه راجعون وكان قصده أن يمضي رسول اللةصلىاللة عليه وسلم وحدموأقبلرسولاللهصلىالله عليه وسلموالناس ممه وقدمنا

له ذلك فيرك وسمى ثم أكل وتواردها النــاس كلما صدر عنها قوم جاء ناس حتىصدر أهل الحندق عنها \* وروى سلمان الفارسي قال كنت قريبًا من رسول الله صلى الله عليه ـ وسلم وأنا أعمل في الحندق فتغلظ على الموضعالذي كنت أعمل فيه فلما رأىرسولالله صلى الله عليه وسلم شدة المكان أخذ المعول وضرب ضربة فلمعت تحت المعول برفة ثم ضرب أخرى فلممت برقة أخرى ثم ضرب أخرى فلمعت برقة أخرى قال فقلت بابي أنت وأمي ماهـــذا الذى يلمع تحت المعول فقال أرأيت ذلك ياــلمـان فقلت نعم فقال اما الاولى فان الله فتح على بها التمين \* وأما الثانية فان الله فتح على بها الشام والمغرب \*وأماالثالثةفان الله فتح على بهــا المشرق وفرغرسول الله صلى الله عليه وسلممن الحنــدق وأقبلت قريش في أحابيشها ومن تبعها من كنامة في عشرة آلاف وأقبلت غطفان ومن تبعها من أهل مجد وكان بنو قريظة وكبيرهــم كعب بن أسيدقد عاهدوا النبي صلى الله عليه وسلم فـــا زال عليهم أصحابهم من اليهود حتى نقضوا العهدوصاروامع الاحزاب علىرسولاللهصلي اللهعليه وســـلم وعظم عند ذلك الخطب واشتدالبلاء حتى ظن المؤمنون كل الظن ونجم النفاق حتى قال ممتب بن قشير كان محمد يعدنا ان نأكل كنوزكسرى وقيصر وأحدنا اليوم ﴿ لَا يَأْمُونَ عَلَى نَفُسُهُ أَنْ يَذَهُبُ الْمُائُطُ وَأَقَامُ المُشْرِكُونَ بَضَمًا وَعَشْرِينَ للهَورسول الله صلى اللهعليه وسلممقابلهم وليس بينهم قتال غير المراماة بالنبل ثم خرج عمرو بن عبدود من ولد لؤى بن غالب يريد المبارزة فبرز اليه على بن أبى طالب رضي الله عنه فقال له عمر وياابن أخيوالله ماأحدان أقتلك فقــال على لكني واللهأحب ان أفتلك فحمي عمرو عند ذلك ونزل عن فرسه فعقره وأقبل الى علىوتجاولاوعلا عليهما الغبرة وسمع المسلمون التكمير فعلموا ان عليها قتله وانكشف الغبرة وعلا على صدر عمرو يذبحه ثم ان الله تمسالى اهب ريح الصباكما قال الله عز وجل \* يأيها الذين آمنوا اذ كروانعمة الله عليكم اذ جاءتكم جنود فارسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها \* وكان ذلك في أيام شاتيــةً فجعلت تكفأ قدورهم وتطرح أبنيتهم ورمى الله الاختلاف بينهم فرحلت قريش مع أبى سفيان وسممت غطفان مافعلت قريش فرحلوا راجمين الى بلادهم

### ذكر غزوة بني قريظة

ولما أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف عن الحندق راجما الى المدينة ووضع المسلمون السلاح فلما كان الظهر أى جبرائيل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ان الله يأمرك بالمسير الى بنى قريظـة فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم مناديا ينادى مركان سامعا مطيعاً فلا يصلى العصر الا ببنى قريظة وقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم على من أبى طالب كرم الله وجهه برايته الى بنى قريظة ثم نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم على من

بئر من آبارهم وتلاحق الناس وأتى قوم بعـــد المشاء الآخرة ولم يصـــلوا العصر لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لايصل أحد العصر الا ببنى قريظة فلم ينكر النبي سلى الله عليه وسلم عليهم ذلك وحاصر بني قويظة خمساً وعشرين ليلة ، قذف الله في قلوبهم الرعب ولمسا اشتُد بهم الحصار نزلوا على حكم رسول الله صلى الله عليه وسلموكانوا حلفاء الاوس فسأل الاوس رسول الله صلى الله عليه وسلم في اطلاقهم كما أطلق بنى قبنقاع حلفاء الخزرج بسؤال عبد الله بن أبي ابن سلول المنافق فقال رسول الله سلى الله عليه وسلمألا ترضون أن يحكم فيهم سعد من معاذ وهو سيد الاوس فقالوا بلى ظنا منهم أن يحكم بأطلاقهم فأص باحضار سمد وكان به جرح في أكحله من الخندق فحملت الاوس سمدا على حمسار قد وطئوا له عليه نوسادة وكان رجلا جسمائم أقبلوا به الى رسول الله صلىاللةعليه وسلموهم يقولون لسمد ياأبا عمر و أحسس الى مو اليك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قوموا الى سيدكم والمهاحرون يقولون انمنا أرادرسول اللهصلي اللةعليه وسلمالانصار والانصبار يقولون قدعم مهارسول اللهصلى اللهعليه وسلم المسلمين فقاموا اليهوقالوا ياأبا عمرو انرسول الله قد حكمك في مواليك فقال سمد أحكم فيهم ان تقتل الرجال وتقسم الاموال وتسي الذرارى والنساء فقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد حكمت فيهسم بحكم الله تعالى من فوق سبعة أرقعة ثم رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم الى المدينة وحبس بني قريظـــة في بمض دور الانصار وأمر فخفر لهم حنادق ثم بعث مهم فضرب أعناقهـــم في تلك الحنادق وكانوا . مِعمائة رجل يزيدونَّاوينقصون عنها قليلا ثم قسم رسولاللهُصلي الله عليه وسلم سبايا بنى قريظة فاخرج الخمس واصطغى لنفسسه ريحانة بنت عمرو فكانت في ملكه حتى مات \* ولمــا انقضى أمر نني قريظة انفجر حرح سعد بن معاذ فمــات رضي الله عنه وجميع من استشهد من المسلمين في حرب الخندق ستة نفر منهم سعد بن معاذ مات بعد حرب بني قريظة على ماوصفناه وكان سعد بن معاذ لما جرح على الحذ بدق قد سأل الله تعــالى أن لايميته حتى يغزو بنى قريظة لغدرهم برسولالله صلى الله عليه وسلم فاندمل جرحه حتى فرغ من غزو بنى قريظة كاسأل الله تعالى ثم انتقض حرحهومات رحمه الله تعالى وفي حرب بني قريظة لم يستشهد غير رجـــل واحد وكانت غزوة بني قريظة في ذى القمدة سنة خمس وأقام رسول الله صلى اللهعليه وسلمالمدينة حتى خرجت ً السنة ( ثم دخلت سنة ست ) فيها خرج رسول الله صلى الله عليه وسْلِر في جمادى الإولى الى بني لحيان طلبًا بثار أهل الرجيع فتحصنوا برؤس الحبال فنزل عسفان تخويفالأهل مكة ثم رجع الى المدينة

#### ذكر غزوة ذي قرد

ثم أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة أياما فاغار عينة بن حصيين الفزارى على لقاحرسول الله صلى الله علي لقاحرسول الله صلى الله عليه وسلم وهى بالغابة فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الاربعاء حقى وصل الى ذى قرد لاربع حلون من ربيع الاول فاستنقذ بعضها وعاد الى المدينة وكانت غيبته خمس ليال وذو قرد موضع على ليلتين من المدينة على طريق خير

#### ذكر غزوة بني المصطلق

وكانت في شعبان من هذه السنة أعنى سنة ست وقيل سنة خمس وكان قائد بنى المصطلق الحارث بن أبى ضرار ولقبهم رسول الله صلى الله عليه وسلم على ماء له مي المل يسيع واقتلوا فهزم الله بنى المصطلق فقت ل وسبى وغم الاموال ووقعت حويرية بنت قائدهم الحارث بن أبى ضرار في سهم ثابت من قيس فكانبته على نفسها فأدى عنهارسول الله صلى الله عليه وسلم كتابتها و تزوحها فقال الناس اصهار رسول الله صلى الله عليه وسلم كتابتها و تزوحها فقال الناس اصهار رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعتق بتزوجه اياها مائة أهل بيت من بنى المصطلق فكانت عظيمة البركة على قومها وفي هذه الغزوة قتل رجل من الانصار رجلا من المسلمين خطأ يظنه كافرا وكان أخوه مقيس مشركا فلما بلغه قتل أخيه خطأ قدم من مكة مظهر اللا له وانه يطلب دية أخيه فأمر له رسول الله صلى الله عليه وسلم بها وأقام عندرسول الله صلى الله عليه وسلم غير كثير ثم عدا على قاتل أخيه فقتله ثم رجع الى مكة مرتدا وقال من أبيات لعنه الله

حلات به وترى وأدركت ثورى \* وكنت الى الاونان أول راجع وهو ممن أهدر النبي صلى الله عليه وسلم دمه يوم فتح مكة (وفي هذه الهزوة) ازدحم جهجاه النفارى أحير عمر بن الخطاب رضى الله عنه وسنان الجهنى حلبف الانصار على المكاء وتقاتلا فصرخ الففارى يامه شر المهاحرين وصرخ الجهدى يامه شر الانصار فضف عبد الله بن أى ابن سد لول المنافق وعنده رهط من قومه فيه زيد بن أرقم فقال عبد الله المنافق لقد فعلوها قد كاثرونا في بلادنا أما والله لثن رجمنا الى المدينة ليخرجن الاعز منها الاذل ثم قال لمن حضر من قومه هذا مافعلتم بأخسكم احللتموهم بلادكم وقاسمتوهم أموالكم ولو أمسكم عهدم ما بأيديكم لتحولوا عنكم فأخبر زيد بن أرقم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك وعنده عمر بن الخطاب رصى الله عنه فقال يارسول الله مر به عبد الله عليه وسلم بذلك وعنده عمر بن الخطاب رصى الله عنه فقال يارسول الله مر به عبد الله أبي بشير فليقتله فقال النبي صلى الله عليه وسام كيف يتحدث الناس اذن ان محمدا يقتل أصابه ثم أمر بالرحيل في وقت لم يكن لبرحل فيه ليقطع ماائناس فيه فلقيه أسديد بن أحمدين وقال يارسول رحت في ساعة لم تكن لتروح فيها فقال أوما بانك ماقاله عبد

الله بن أبى فقال وما ذا قال فاخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم بمقاله فقال أسيد أنت والله تخرجه ان شئت أنت العزيز وهو الذليك وباغ ابن عبد الله المنافق واسمه أيضاً عبد الله وكان حسن الاسلام مقال أميه فقال يارسول الله بلغنى انك تربد قتل أبي فان كنت فاعلا فمرنى فانا أحمل اليك رأسه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بل ترفق به وتحسن صحبته فاعلا فمرنى فانا أحمل اليك رأسه فقال رسول الله صلى الله عليه

ولما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذه الغزوة وكان ببعض الطريق قال أهل الأفك ماقالوا وأوهم مسطح بن أثاثة بن عباد بن عبد د المطلب وهو ابن خالة أبى بكر وحسان بن ثابت وعبد الله بن أبى ابن سلول الخزر حى المنافق وأم حسنة ابنة جحش فرموا عائشة بالافك مع صفوان بن المعطل وكان صاحب الساقة فلما نزلت براءتها جلدهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بمانين الا عبد الله بن أبى فانه لم يجلده (من الاشراف) للمسعودى وفي هذه الغزوة أمنى غزوة بنى المصطلق نزلت آية التيمم فد كم عمرة الحد مبية ك

وهي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج من المدينة في ذي القعدة سنة ست معتمرًا لايريد حربا بالمهاحرين والانصارفي أأمب وأربعمائة وساق الهدى واحرم بالعمرة وسار حتى وصل الى ننية المرار مهيط الحديبية أسفل مكة وأمر بالنزول فقالوا ذرل على غيرماء فاعطى رجلاسهما من كنانته وغرزه في بعض تلك القلب في حوفه فجاش حتى ضرب الناس عنه وهذا مرمشاهير معجزاته صلى الله عليه وسلم فبعث قريش عروة بن مسعود الثقفي وهو سيد أهل الطائف فأى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال ان قريشاً لبسوا جلود النمور وعاهدوا الله ان لاتدحل عليهم مكة عنوة أبدا ثم جمل عروة يتناول لحية رسول الله صلى الله عليه وسلم وهويكلمه والمغيرة بن شعبة واقم على رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم فجمل يقرغ يده ويقول كم يدك عروجه رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن لا ترجع اليك فقال له عروة ماأفظك وأغلظك فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قام عروة من عنـــد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يرى مايصنع أصحابه لا يتوضأ الا ابتدر واوضوءه ولا يبصق الا ابتدروا بصاقه ولا يسقط من شمره شي الا أخذوه ورجع الى قريش وقال لهم انى جثت كسرى وقيصر في ملكهما فوالله مارأيت ملكا في قومه مثل محمد في أصحابه ثممان رسول الله صلى الله عليه و سلم دعا عمر بن الخطاب ليبعثه الى قريش ليملمهم بانرسول الله صلى الله عليه وسلم لم يأت لحرب فقال عمر انى أخاف قريشاً لفيظىعليهم وعداوتى لهم فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عُمان بن عفان الى أى سفيان واشراف قريش آنه لم يأت لحرب وإنما جاء زائرا وممظما لهذا البيت فلماوصل الهم عثمان

وعرفهم بذلك قالوا له ان أحببت انك تطوف بالبيت فطف فقال ما كنت لا فمله حتى يطوف رسول الله صلى الله عليه وسلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ان عشمال قتل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نبرح حتى تناجز القوم (ودعا) رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نبرح حتى تناجز القوم (ودعا) رسول الله صلى الله عليه وسلم على الموت وكان جابر يقول لم يبايعنا الاعلى اننا لا نفر فبايعم رسول الله عليه السلام الناس ولم يتخاف أحده ن المسلمين الا الحبد بن قيس فبايع رسول الله عليه الله عليه الله عليه السلام التناس في غيبته فضرب باحدى يديه على الاخرى ثم أتى التي الحبر ان عثمان لم يقتل

( ذكر الصلح بين النبي صلى الله عليه وسلم وقريش )

ثم ان قريشاً بعثوا سهيل بن عمرو في الصلح وتكلم مع النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك فلما أجاب الى الصلح قال عمر بن الخطاب رضي الله تمالى عنه يارسولالله أولست برسول الله أواسنا بالسلمين فقال الني صلى الله عليه وسلم بلى قال فملام نعطى الديثة في ديننا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أناعبد الله ورسوله ولن أخالف أمر. ولن يضيعني ثم دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم على بن أبى طالب نقال أ كتب بسم الله الرحمي الرحيم فقال سهيل لا أعرف هذا ولكن أكتب باسمك اللهم فقال رسول ألله صلى الله عليه وسلَّم أكتب باسمك اللهم نممقال اكتب هذا ماصالح عليه محمدرسول الله فقال سهيل لوشهدت انك رسول الله لم أقاتلك ولكن اكتب اسمك واسم أسيك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اكتب هذا ماصالح عليه محمدبن عبدالله سميل بن عمرو على وضع الحرب عن الناس عشر سـنين وانه من أحب أن يدخــل في عقد محمد وعهده دخل فيه ومن أحبـأن يدخل في عقد قريش وعهدهم دخل فيه واشهدفي الكتاب علىالصلح رجالا من المسلمين والمشركين وقدكانأصحاب رسولالله صلىالله عليه وسلم ناخرجوا منالمدينة لايشكون في فتح مكة لرؤيًّا رآها انهي صلى الله عليه وسلم فلما رأوا مارأوا من الصلح والرجوع داحل الناس من ذلك أمر عظيم حق كادوا يهٰلكون ولما فرغ رسول الله صلى الله عايه وسلم من ذلك نحر هديه وحلق رأسهوقام الناس أبضاً فنحروا وحلقوا وقال رسولالله صلىٰ الله عليه وسلم يومئذ برحمالله المحلقين قالوا والمقصرين يارسولاللهقال رحمالله المحلقين حتى أعادوا وأعاد ذلك ثلاث مرات ثم قال والمقصرين ثم قفل رسول الله صلى الله عليه وسلم الى المدينة وأقام بها حتى خرجت السنة ( ثم دخلت سنة سبع )

(ذكرغزوةخيبر)

ثم خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في منتصف المحرم من هذه السنة أعنى سنة سبع

الى خير وحصرهم وأحد الاموال وفتحها حصنا حصنا فأول مامتح حصن ناعم تم افتتح حص القموص وأصاب وسول الله صلى الله عليه وسلم منهما سبايا منهن صفية بنت كبيرهم حي بن أخطب فتزوجها وسول الله صلى الله عليه وسلم وجعل عتقها صداقها وهي من خواصه عليه الصلاة والسلام تم افتتح حص المصعب وما كان بخير حص أكثر طعاما وودكامنه تم الهي الى الوطيح والسلالم وكانا آحر حصو نخير افتاحاور وي ان وسول الله صلى الله عليه وسلم ربحا كانت تأخذه الشقيقة فيابث الوموايومير لايحرج فاما تزلخير أجذته فأخذا بوبكر الصديق الراية فقاتل قتالا شديدا مهر حع فأخذها عرس الحطاب فقاتل قتالا أشده من الاول تم رحع فاحد بذلك وسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أما والله لا عطيم الراية غدا وجلا بحب فاحد من الول الله عليه وسلم فقال أما والله لا عطيم الراية في الله عليه والا نصلى الله وكان على بن أبي طالب غائراً فجاء وهو أرمد قد عصب عينيه فقال له وسول الله صلى الله عليه وسلم والذه وحموما ثم أعطاه الراية فنهض بها وعليه عليه وسلم ادن مني فدنا منه فتفل في عيده فزال وحمهما ثم أعطاه الراية فنهض بها وعليه عليه وسلم ادن مني فدنا منه فتفل في عيده فزال وحمهما ثم أعطاه الراية فنهض بها وعليه حلة حراء وخرج مرحب صاحب الحصو وعليه منفر وهو يقول

قدعلمت خيبر اني مرحب شاكي السلاح بطل مجرب

أناالذي سمتني أمي حيدر. اكلكم السيم كل السندر.

أم بقدوم جمفر وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد كتب الى النجاشي يطلبهم ويخطب أم حديبة بنت أبي سفيان وكانت قدها جرت مع زوجها عبيد الله بن جبحش فتنصر عبيد الله المذكور وأقام بالحبشة فزوجها للنبي صلى الله عليه وسلم ابن عمها خالد بن سعيد بن العاص بن أمية وكان بالحبشة من حملة المهاجرين وأصدقها النجاشي عن النبي صلى الله تعليبه وسلم أربعمائة ديثار ولما بلغ أباها أبا سفيان ان النبي صلى الله عليه وسلم وكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم وكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم وكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم في أن يدخلو االذين حضروا من الحبشة في سهامهم من مغنم خير ففعلوا عليه وسلم زينب بنت الحارث اليهودية شاة (وفي عزوة خيبر) أهدت الى النبي صلى الله عليه وسلم زينب بنت الحارث اليهودية شاة مسمومة فأخذ منها قطعة ولاكها ثم العفلها وقال تخبرني هذه الشاة انها مسمومة ثم قال في مرض موته ان اكلة خبير لم تزل تعاودي وهدا رمان انقطاع ابهري

# ( ذكر رسل النبي صلى الله عليه وسلم الى الملوك )

( في هذه السنة ) أعنى سنة سبع بعث النبي صلى الله عليه و سلم كتبه و رسله الى الملوك يدعوهم الىالاسلام فأرسلالي (كسرى برويز) ن\هرمز عبدالله بن حذافة فمزق كسرىكتاب النبي صلى الله عليه وسلم وقال يكاثبني بهذا وهو عبدى ولما بلغ إلنبي صلى الله عليه وسلم دلك قال مزق الله ملكه ثم بعث كسرى الى ماذان عامله باليمن أن ابعث الى هذا الرجل الذي في الحجاز فبعث باذان الىالنبي صلى الله عليه و سلم اثنين أحدهما يقال له خرخسره وكتب معهما يأمرانهي عليه الصلاة والسلام بالمسير الي كسرى فدحلا على النبي عليه الصلاة والسلام وقد حلقالحاهماوشوارمهمافكرهالني النظرالهماوقال ويلكما من أصكابهذاقالا ربنا يشيان كسرى فقال انهى عليه الصلاة والسلام لكن ربى أمرنى أن أعف على لحيتى واقص شارى فاعلماه بماقدما له وقالا أن فعلت كتب فيك باذان الى كسرى وأن أبيت فهو يهلكك فأخر النبي صلى الله عليه وسلم الحبواب الى الغدواتي الحبر من السهاء الىالنبي صلى الله تعالى عليهوسلم ان الله قد سلط على كسرى ابنه شيرويه فقتله فدعاهما رسول الله صلى الله عليه وسلم وآخبرهما بذلك وقال لهما ان ديني وسلطاني سيبلغ مايبلغ ملك كسرى فقولا لباذان اسلم فرجما الى باذان وأخبراء بذلك ثم ورد مكاتبة شيرويه الى باذان بقتل أبيه كسرى وان لا يتعرض الى الني صلى الله عليه وسلم فأسلم باذان وأسلم معه ناس من فارس ( فارسل دحية ) ابن خليفة الكلبي الى ( قيصر ) ملك الروم فاكرم قيصر دحية ووضع كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على مخدة ورد دحية ردا جميلا (وأرسل) حاطب بن أبي بلتمة وهو بالحاء المهملة الى صاحب مصر وهو (المقوقس) جريح بن متى فاكرم حاطبا واهدى الى الخيرسلي الله عليه وسلم أربع جوار وقيل جاريتين احداهما مارية وولدت من الني صلى

الله عليه وسلم ابراهيم ابنه واهدى أيضاً بغلة النبي صلى الله عليه وسلم دلدل وحماره يعفور وكان قد أرسل الي (النجاشي) عمرو بن أمية فقبل كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأسلم على يد جعفر بن أبي طالب حين كان عنده في الهجرة وأرسل شهجاع بن وهب الاسدى الى (الحارث) بن أبي شمر الفساني فلما قرأ كتاب النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي ضلى الله عليه وسلم لما بلغه ذلك باد ملكه وأرسل سليط بن عمر والى (هوذة) بن على ملك اليمامة وكان نصر انياً فقال هوذة ان جمل الامركي من بعده سرت اليه وأسلمت و نصر ته والاقصدت حربه فقال النبي صلى الله عليه وسلم لاولا كرامة اللهم اكفنيه فمات بعدقليل وكان قدأرسل هوذة رجلايقال له الرحال بالحاء وقيل بالجيم الي النبي صلى الله عليه وسلم فقدم وأسلم وقرأ سورة البقرة و تفقه ورجع الى اليمامة وارتد وشهد ان النبي صلى الله عليه وسلم فقدم وأسلم وقرأ سورة البقرة و تفقه ورجع الى اليمامة وارتد وشهد ان النبي صلى الله عليه وسلم اشرك معه مسيلمة الكذاب في النبوة وأرسل العلاء بن الحضر مي الى ملك البحرين وهو (المنذر) بن ساوى فأسلم وهو من قبل الفرس وأسلم حبيع العرب بالبحرين

### (ذكر عمرة القضاء)

ثم خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذى القعا قمن سنة سبع معتمرا عمرة القضاء وساق معه سبمين بدنة ولما قرب من مكة خرجت له قريش عنها وتحدثوا ان النبي صلى الله عليه وسلم في عسر وحهد فاصطفوا له عند دار الندوة فلما دخل المسحد اضطبع بان جعل وسط ردائه تحت عضده الايمن وطرفيه على عانقه الايسر ثم قال رحم الله اصرأ أراهم اليوم قوة ورمل في أربعة أشواط من الطواف ثم خرج الى الصفا والمروة فسمى بينهما وتزوج في سفره هذا ميمونة بنت الحارث زوجه اياها عمه العباس وذكر انه تزوجها محرما وهي من خواصه ثم رجع الى المدينة (ثم دخلت سنة ثمان) من الهجرة وهو بالمدينة (فر كم اسلام خالد بن الوليد وعمرو بن العاص)

وفي سنة ثمان قدم خالد بن الوليد وعمرو بن العاص السهمى وعثمان بن طلحة بن عبد الدار فاسلموا (ثم كانت) غزوة مؤتة وهي أول الغزوات ببن المسلمين والروم وكانت في جادى الاولى سنة ثمان بمث رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة آلاف وأص عليهم مولاه زبد بن حارثة وقال ان قتل فأمير الناس جعفر بن أبى طالب فان قتل فأميرهم عبد الله ابن رواحة ووصلوا الى مؤتة من أرض الشام وهي قبل الكرك فاجتمعت عليهم الروم والعرب المتنصرة في نحو مائة ألف والتقوا بمؤته وكانت الراية مع زيد فقتل فأخذها جعفر فقتل فأخذها عبد الله بن رواحة فقتل واتفق المسكر على خالد بن الوليد فأخذ الراية ورجع بالناس وقدم المدينة وكان سبب هذه الغزوة ان الذي صلى الله عليه وسلم بعث

الحارث بن عمير رسولا الى ملك بصرى بكتاب كما بعث الى سائر الملوك فلما نزل، وتة عرض له عمرو بن شرحبيل الفسانى فقتله ولم يقتل لرسول الله صلى الله عليه وسلم رسول غيره \* ( ذكر نقض الصلح وفتح مكة )\*

كان السبب في نقض الصلح ان بني بكر كانوا في عقد قريش وعهدهمو خزاعة في عقدر سول الله صلى الله عليه و-لم وعهده وفي هذه السنة أعنى سنة ثمان لقيت بنو بكر خزاعة فقتلوا منهم وأعانهم على ذلك حماعة من قريش فانتقض بذلك عهد فريش وندمت قريش على نقض العهد فقدم أنو سفيان ابن حرب الى المدينة لتحديد العهد ودخل على النته أمحسة زوج النبي صلى الله عليه وسلم وأراد أن يجلس على فراش رسول الله صلى الله عاـ 4 وسلم فطوته عنه فقال يابنية أرغ.تبه عني فقالت هو فراش رسول الله وأنت مشرك نحسر فقال لقد أصابك بمدى شرثم أتىالنبي صلى الله عليه وسلم فكلمه فلم رد شيئاً وأتى كبارالصحابة مثل أبي بكر الصديق وعلى رضي الله عنهما فتحدث معهما فما أحاباء الى ذلك فعاد الى مكة وأخبرقريشاً بما جرى وتجهز رسول الله صلى الله عليه وسلم وقصد أن يبفت قريشاً بمكة من قبل أن يعلموا به فكتب حاطب بن أبي بلتعة كتابا الى قريش مع سارة مولاة بني هاشم يعلمهم بقصد النبي صلى الله عليه وسلم الهم فاطلع ألله رسوله على ذلك وأرسل على بن أمى طالب والزبير بن العوام فأدركا سارة وأخذا منها الكتاب وأحضر النبي ملى الله عليه وسلم حاطبا وقال ماحملك على هذا فقال والله أني مؤمن مابدات ولاغيرت ولكن لى بين أظهرهم أهل وولد وليس لى عشيرة فصانعتهم فقال عمر بن الخطاب دعني أضرب عنقه فأنه منافق فقال النبي صلى الله عليه وسلم لمل الله قد أطلع على أهل بدر فقال اعملوا ماشِئتُم فقد غفرت لكم ثم خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة لعشر مضين من رمضان سنة ثمان ومعه المهاجرون والانسار وطوائف من العرب فكان حيشه عشرة آلاف حتى قارب مكة فركب العباس بغلة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال لعلى أجد حطابا أو رجلا يعلم قريشاً بخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فيأتونه ويستأمنونه والاهلكوا عن آخرهم قال فلما خرجت سممت صوت أبي سفيان برحرب وحكيم بنحزام وبديل بنورقاء الخزاعى قدخرجوا يتجسسون فقال العباس أبا حنظلة يعني أبا سفيان فقال أبا الفصـــل قلت نعم قال لبيك فداك أبي وأمي ماوراءك فقات قد أتاكم رسولالله صبى الله عليه وسلم فيعشرة آلاف من المسلمين فقال أبو سفيان ماتأمرني به قلت تركب لا ستأمن لك رسول الله والا يضرب عنقك فردفني وحبَّت به الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاءت طريقي على عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال عمر أبا سفيان الحمد لله الذي امكنني منك بغير عقد ولا عهدثم اشتد محو رسول الله صلى الله

عليه وسلم وأدركته فقال يارسول الله دعنى اضرب عنقه وسأل العباس رسول الله سلمى الله عليه وسلم فيه فقال النبي صلى الله عليهوسلم قد أمنته واحضره ياعباس بالغداة فرحم به العباس الى منزله وأتى به الى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمداة فقال له رسول الله سلى الله عليه وسلم بِإِنَّا باسفيان اما آن ان تعلم ان لااله الاالله قال بلي قال ويحك ألم يأن لك ان تعلم اني رسول الله فقال بابي أنت وأمي أما هذه فني النفس منهاشي فقال له العباس ويحك تشهد قبل أن تضرب عنقك فتشهدوا سلممه حكيم بن حزام وبديل بن ورقا ، فقال الني صلى الله عليه وسلم للعباس اذهب بابي سفيان الى مضيق الوادى ليشاهد جنو دالله فقال الماس يأرسول الله أنه يحب الفخر فاجمل له شيئاً يكون في قومه فقال من دخل دار أبي سفيان فهو آمن ومن دخل المسجد فهو آمن ومن أعلق عليه بابه فهو آمن ومن دحل دار حكم بن حزام فهو آمن قال فخرجت به كما أمرنى رسول الله صلى الله عليه وسنم فمرت عليه القبائل وهو يسأل عن قبيلة قبيلة وأنا أعلمه حتى مر رسول الله صلى الله عليه وسلم في كتيبته الخضراء من المهاحرين والانصار لا يبين منهم الا الحدق فقال من هؤلاء فقلت رسول الله صلى الله عليه وسلم في المهاحرين والانصار فقال لقد أصبح ملك ابن أخيك ملكا عظما قال فقلت ويحك انها النبوة فقال سم ثمأمر وسول الله صلى الله عليه وسلم الزبير بن العوام ان يدخل بيمض الناس من كداء وأمر سعد بن عبادة سيد الخزرج أن يدخل ببعض الناس من ثنية كداء ثم أمرعليا أن يأخذ الراية منه فيدخل بها لما بلغه من قول سعد

اليوم يوم الملحمة اليوم تستحل الحرمه

وأمر خالد بن الوليدان يدخل من أد فل مكة في به فسالناس وكل هؤلاء الجنود لم يقاتلوا لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن القتال الا ان خالد بن الوليد لقيه جماعة من قريش فرموه بالنبل ومنعوه من الدخول فقاتلهم خالد فقتل من المشركين ثمانية وعشرين رجلا فلما ظهر النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك قال ألم انه عن القتال فقالوا له ان خالدا قوتل فقاتل وقتل من المسلمين رجلان (وكان فتح مكة) يوم الجمعة لمشر بقين من رمضان ودخل رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة وملكها صلحا والى ذلك ذهب الشافعي رضى الله عنه وقال أبو حنيفة انها فتحت عنوة ولما أمكن الله رسوله من رقاب قريش عنوة قال لهم ماتروني فاعلا بكم قالوا له خيرا أخ كريم وابن أخ كريم قال فاذهبوا فأنتم الطلقامولما اطمأن الناس خرج النبي صلى الله عليه وسلم الى الطواف فطاف بالبيت سبعا على راحلته واستم الركن بمحجن كان في يده و دخل الكعبة ورأى فيما الشخوص على صور الملائكة وصورة ابراهيم وفي يده الازلام يستقسم بها فقال قاتلهم الله جعلوا شيخنا يستقسم بها فقال قاتلهم الله جعلوا شيخنا يستقسم بها ماشأن ابراهيم والازلام ثم أمر بنلك الصور فعلمست فعلى في البيت واهدر دم سنة رجال ماشأن ابراهيم والازلام من أمر بنلك الصورة فعلمست فعلى في البيت واهدر دم سنة و رجال

وأُوبِيع نسوه (أحدهم) عكرمة بن أبي جهل ثم استأمنت له زوجته أم حكيم فأمنه فقدم عُكْرِمةٌ فَاسْلِمُ ﴿ وَ انْهُمْ ﴾ هبارس الأحود ﴿ وَالنَّهُمْ ﴾ عبد الله بن سعد بن أبي سرح وكان أَخاعَتْمَانَ بَنْ عَفَانَ مَنَ الرَّضَاعَةُ فَأَتِي عَنْمَانَ بِهِ النِّيُّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ-لَمُوسَأَلُهُ فَيهُ فَصَمَّتَ النَّيْ صلى الله عليه وسلم طويلاهم أمنه فاسلم وقال لاصحابه انماصه تأليقوم أحدكم فيقتله فقالو اهلااومأت الينا فقال أن الأنبياءلا تكون لهم خائنة الاعبن وكان عبدالله المذكور قدأ الم قبل الفتح وكتب الوحى فكان يبدل القرآن شمار تدوعاش الى خلافة عثمان رضي الله عنه وولا ممصر (ورابعهم) مقيس بن حبانة لقتله الانصاري الذي قتل أخاه خطأ وارتد (وخامسهم)عبد الله بن هلال كان قد أسلم ثم قتل مسلماً وارتد (و سادسهم) الحويرث بن نفيل كان يؤذى رسول الله صلى الله عليه وسلم ويهجوه فلقيه على س أنى طالب فقتله وأما النساء ( فاحداهن ) هند زوج أبى سفيان ألم معاوية التي أكات من كبد حزة فتنكرت مع نساء قريش وبايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما عرفها قالت أناهند قاعف عما سلف فعفا ولماجاء وقت الظهر بوم الفتح أذن بلال على ظهر الكعبة فقالت حويرية بنت أسى حهل لقد أكرم الله أبي حين لم يشهد نهيق بلال فوق الكمبة وقال الحارث ن هشام ليتني مب قبل هذا وقال خالد بنأسيد لقد أكرم الله أبى فلم يرهدا اليوم فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ذكر لهم ماقالوه فقال الحارث بن هشامآشهدانك رسول الله والله مااطلع على هذا أحدقنقولأخبرك (ومن المساء) المهدراتالدم سارةمولاة بني هاشمالتي حملك كتاب حاطب ــەﷺ فَكُر غزوة خالد بن الوليد على بنى خزيمة ۗۗ۞٠-

لما فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة بعث السرايا حول مكة الى الناس يدعوهمالى الاسلام ولم يأمرهم بقتال وكان بنو حزيمة قد قتلوا في الجاهلية عوفا أما عبد الرحمن بن عوف وعم خالد من الوليه كانا أقبلا من اليمن وأحذوا ماكان معهما وكان من السرايا التي بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم الى الإناس ليدعوهم الى الاسلام سرية مع حالد بن الوليد فنزل على ماه لمبني خزيمة المدكو، بن فلما نزل عليه أف المت ننو خزيمة بالسلاح فقال لهم خالد ضعوا السلاح فان الناس قد أسلموا فوضعوه وأمر بهم فكتفوا ثم عرضهم على السيف فقتل من قتل منهم فلما ماغ النبي صلى الله عليه وسلم مافعله خالد رفع يديه الى السماء حتى بان سياض ابطيه وقال اللهم انى ابرأ اليك مما صنع خالد ثم أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم على بن أبى طالب بمال وأمره أن يؤدى لهم الدماء والاموال ففعل على ذلك ثم سألهم هل بتى لكم مال اودم فقالوا لا وكان قد فضل مع على من أبى طالب رضى الله عنه قليل مال قدفه اليهم زيادة تعليد القلوبهم واخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فاعجبه وانكر عبد الرحمن بن عوف على خالد فعل خالد فقال خالد تأرت اباك فقال عبد الرحمن بن عوف على خالد فعله فالم خالة الماء والم على وانكر عبد الرحمن بل

ثأرت عمك الفاكه وفملت فعل الجاهلية في الاسلام وبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم خصامهما فقال ياخالد دع عنك أصحابى فوالله لوكان لك أحد ذهبا ثم اتفقته في سبيل الله تمالى ماأدركت غدوة أحدهم ولا روحته

#### ۔ہﷺ ذکر غزوۃ حنین ﷺ۔

وكانت في شوال سنة نمان وحنين وادبين مكة والطائف وهو الى الطائف أقرب لمافتحت مكة تجمعت هوازن بحريمهم وأموالهم لحرب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومقدمهم مالك ابن عوف النضرى والضمت اليهم ثقيف وهم أهل الطائف وبنو سعد بن بكر وهم الذين كان النبي صلى الله عليه وسلم مرتضعا عندهم وحضر مع بنى جشم دريد من الصمة وهو شيخ كبير قد جاوز المائة وليس يراد منه غير النيمي برأيه وقال رجزا

ياليتني فها جزع أخب فها واضع

ولما سمع رسولالله صلى الله عليه وسلم باجتماعهم خرج من مكة لست خلون من شوال سنة ثمانَ وكان قصہ الصلاة بمكة من يُوم الفتح الى حين خرج للقاء هوازن وخرج معه اثنا عشر ألفا ألفان من أهل مُكة وعشرة آلافكانت معه وكان صفوان بن أمية مع رسرل الله صلى الله عليه وسلم وهو كافر لم يسلم سأل أن يمهل بالاسلام شهرين وأجابه رسول الله صلى الله عليه وسلم الى ذلك واستعار وسول الله صلى الله عليه وسلم منه مائة درع فيهذه الغزوة وحضرها أيضاً حجاعة كثيرة من المشركين وهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فانتهى رسول الله صلى الله عايه وسلم الى حنين والمشركون باوطاس فقال دريد بن الصَّمة باي وادأنتم قالوا باوطاس قال مم مجال الحيل لاحزن ضرس ولا سهل دهس وركب النبي صلى الله عليه وسلم بعلته الدادل وقال رجل من المسلمين لما رأى كثرة حيش النبي صلى الله عليه وسلم لن يغلب هؤلاء من قلة وفي ذلك نزل قوله تمالى \* ويوم حنين اذ أعجبتكم كثرتكم فلم تنس عنكم شيئاً \* ولما التقوا انكشفت المسلمون لا يلوى أحد على أحد وأنحاز رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات الىمين في نفر من المهاجرين والانصار وأهل بيته ولما انهزم المسلمونأطهر أهل مكَّة مافي نفوييهم من الحقد فقال أبو سفيانَ بن حرب لا تنتهي هزيمتهم دوناليحر وكانت الازلاممعه في كنانته وصرخ كلدة الآن بطل السحر وكلدة أخو صفوان بن أمية لامه وكان صفوان حينئذ مشركا فقال له صفوان اسكت فض الله تمالىفاك قال واللهلأ زيربنىرحل من قريش أحبالي مسأن يربني رجل من هوازن واستمر رسول الله صلىالله عليه وسلم ثابتا وتراجع المسلمون واقتتلوا قتالا شديدا وقال النبى صلىاللة عليهوسلم لبغلته الدلدل ألبدىالبدى فوضعت بطنها علىالارض وآخذ رسولالله صلى الله عليه وسلم حفنة تراب فرمى بها فيوجه المشركين فكانب الهزيمة ونصر الله تعالى المسلمين واتبع المسلمون المشركين يقتلونهم ويأسرونهم وكان في السبى الشيماء بنت الحارث وأمها حليمة السعدية وكانت أخت رسول الله صلى الله عليه وسلم من الرضاع فعرفته بذلك وارته العلامة وهى عضة النبى صلى الله عليه وسلم في ظهر هافعرفها وبسط لها رداءه وزودها وردها الى قومها حسبما سألت

# ﴿ ذَكُرُ حَصَارُ الطَّائِفُ ﴾

ولما انهزمت ثقيف من حنين الى الطائف سار الذي صلى الله عليه وسلم اليهم فاغلقوا باب مدينتهم وحاصرهم النبي صلى الله عليه وسلم نيفا وعشرين يوما وقاتلهم بالمتجنيق وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقطع أعناب ثقيف فقطعت ثم أذن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالرحيل فرحل عنهم حتى نزل الجمرانة وكان قد ترك بها غنائم هم ازن وأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمحمد و الله على و معلى الناس ابناءهم و نساءهم ثم لحق مالك بن عوف مقدم هوازن برسول الله صلى الله على قومه وعلى من الله عليه وسلم وأسلم و حسن اسلامه و استعمله رسول الله صلى الله على قومه وعلى من أسلم من تلك القبائل وكان عدة السبي الذي أطلقه ستة آلاف رأس ثم قسم الاموال وكانت عدة الابل أربعة وعشرين ألف بعير والغم أكثر من أربعين ألف شاة ومن الفضة أربعة وعكرمة بن أبي جهل والحارث بن هشام أخى أبي جهل وصفوان بن أمية وهؤلاء من وعكرمة بن أبي جهل والحارث بن هشام أخى أبي جهل وصفوان بن أمية وهؤلاء من قريش وأعطى الاقرع بن حابس التميمي وعينة بن حص بن حديفة بن بدر الذبياني وملك بن عوف مقدم هوازن وأمثالهم فاعطى لكل واحد من الاشراف مائة من الابل وأعطى للآخرين أربعين أربعين وأعطى للمباس بن مرداس السلمي أباعر لم يرضها وقال في ذلك من أبيات

فاصبح نهبي ونهدالعبيد دبين عيينة والافرع وماكان حصولا حابس يفوقان مرداس في مجمع وماكنت دون امرئ منهما ومن يضع اليوم لا يرفع فروى ان النبي سلى الله عليه وسلم قال اقطعوا عنى لسانه فاعطى حتى رضى ولما فرق رسول الله صلى الله عليه وسلم الغنائم لم يعط الانصار شيئاً فوجدوا في نفوسهم فدعاهم النبي صلى الله عليه وسلموقال لهم أوجدتم يامعشر الانصار في لعاعة من الدنيا ألفت بها قوما ليسلموا ووكاتكم الى اسلامكم أما ترضون ان يذهب الباس بالبه ير والشاء وترجعون برسول الله الى رحالكم أماوالذي نفس محمد بيده لولا الهجرة لكنت امرأ من الانصار ولوسلك الناس شعبالسلكت شعب الانصار اللهم ارحم الانصار وابناء الانصار وابناء الانصار وابناء الانصار وابناء الناء الانصار وابناء الناء الناء الانصار وابناء الناء الانصار وابناء الله من وأبا سفيان

ابن حرب وغيرهما ماذكرناه قال ذو الخويصرة من بني تميم للنبي صلى الله عليه وسلم لم أرك عدلت فغضب صلى الله عليه وسلموقال ويحك اذا لم يكن العسدل عندى فعند من يكون فقال عمر يارسول الله ألااقتله قال لادعود فانه سيكون له شيعة يتعمقون في الدين حتى يخرجوا منه كما يخرج السهم من الرمية وهذه الرواية عن محمد بن اسحق وروى غيره اندا الخويصرة قال للنبي صلى الله عليهوسلم في وقت قسم الغنيمة المذكورة لم تعدل هذه قسمة ماأريد بها وجهالله قال رسول الله صلى الله عليهوسلم سيخرج مرضيضيُّ هذا الرجل قوم بخرجون من الدين كما يخرج السهم من الرمية لا يجاوز أيمانهم تراقبهم فكان كما قاله صلى الله عليه وسلم فانه خرج مرذى الخويصرة المذكور حرقوص بن زهيرالبجلي الممروف بذى الثدية وهو أول من بويع من الحيرارج بالامامة وأول مارق من الدين وذو الخويصرة تسمية سهاه بها رسول الله صــلى الله عليه وسلم (ثم اعتمر ) رسول الله صلى الله عليه وسلم وعاد الى المدينة واستخلص على مكمة عتاب بن أسيد بن أى العيص ابن أمية وهو شاب لم يبلغ عشرين سنة وترك معه معاذ بن حبل يفقه الناس وحج بالناس في هذه السنة عتاب بن أسيد على ماكانت العرب نحج ( وفي ذي الحجة ) سنة ثمان ولد ابراهيم ابن النبي صــ لى الله عليه وسلم من مارية القبطية ( وفيها ) أعنى سنة ثمان مات حاتم الطاثى وهوحاتم بن عبد الله بن سعد بن الحشرج من ولد طي بن ادد وكان حاتم يكني أبا سفانة وهو اسم اننته كنى بها وسفانة المذكورة أتت النبى صلى الله عليهوسلم بعد بعثته وشكتاليه حالهاوحاتم المذكوركان يضرب بجودهوكرمه المثل وكانمن الشعرأء المجيدين (نم دخلت سنة نسع) والنبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة وترادفت عليهوفود العرب فممن ورد عليه عروة بن مسمود الثقني وكانسيد ثقيف وكان غائباً عنالطائف لماحاصرها النبي صــلى الله عليه وسلم وأسلم وحسن أسلامه وقال يارسول الله امضى الى وومى بالطائف فادعوهم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم انهم قاتلوك فاختار المضي فمضي الى الطائف ودعاهم الىالاسلام فرماه أحدهم بسهم فوقعفي اكحله فمات رحمه الله تسالى ووفدكمب ابن زهير بن أبي سلمي يعد ان كان النبي صلى الله عليه وسلم قداهدر دمه ومدح النبي صلى الله عليهوسلم بقصيدتهالمشهورة وهي \* بانت سعاد فقلبي اليوم متبول \* وأعطاءالنبي صلى الله عليه وسلم بردته فاشتراها معاوية في خلافته من أهل كعب بأربعين ألف درهم ثم توارثها الحلفاء الامويون والعباسيون حتى أخذها التتر

\* ( ذكر غزوة تبوك ) \* .

وفي رجب من هذه السنة أعنى سنة تسع أمرالنبي صلى لله عليهوسلم بالتجهز لغزو الروم واعلمالناس مقصدهم لبمدالطريق وقوة العدو وكان قبل ذلك اذا أراد غزوة ورى بغيرها

ا وكان الحر شديدا والبلادمجدبة والناس في عسرة ولذلك سمى ذلك الحيش جبش العسرة وكانت الثمار قد طابت فاحب الناس المقام في تمارهم فتجهزوا على كره وأمر النبي صلى اللةعليه وسلم المسلمين بالنفقة فانفق أبوبكر جميع ماله وانفق عثمان نفقة عظيمة قيلكانت ثلثمائة بعير طعاما وألف دينار وروى ان النبى صلى الله عليه وسلم قال لا يضرعمان ماسنع بعد اليوم وتخلف عبد الله بن أبي المنافق ومن تبعه من أهل النفاق وتخلف ثلاثة من عين الانصار وهم كعب بن مالك ومرارة بن الربيع وهلال بن أمية واستخلفرسول اللهصلى الله عليه وسلم على أهله على بن أبي طالب رضي الله عنه فارجف به المنافقون و قالو اما خلفه الا استثقالاله فلماسمع ذلك على آخذ سلاحه ولحق بالنبي صلى الله عليه وسلم وأخبره بماقال المنافقون فقال له الني صلى الله عليه و سلم كـذبوا وانما خلفتك لماور ائى فار جبع فاخلفنى في أهلى أمار ضي أن تكون مني بمنزلة هرون من موسى الاآنه لانبي بعدى وكان معرسولاللة صلىاللةعليهوسلم ثلاثون ألماً فكانت الحيل عشرة آلاف فرس ولقوا في الطريقشدة عظيمة من العطش والحر ولما وصلوا الى الحيجر وهي أرض ثمود نهاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ورود ذلك الماء وأمرهم أن يهريقوا مااستقوه من مائه وان يطعموا العجين الذي عجن بذلك الماء الابل ووصل رسول الله صلى الله عليه وسلم الى تبوك وأقام بها عشرين ليلة وقدم عليه بها يوحنا صاحب ايلة فصالحه على الجزية فبأننت جزيتهم ثلثمائه دينار وصالح أهل اذرج على مائةدينار في كل رجب وأرسل خالد بن الوليد الى اكيدر بن عبدالملك صاحب دومة الجندل وكان نصرانياً من كندة فأخذه خالد وقتل أخاه وأخذ منه خالد قباءديباج مخوصا بالذهب فأرسله الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فجمل المسلمون يتعجبون منه وقدمخالد باكيدر على رسول الله صلى اللهعليه وسلم فحقن دمه وصالحه على الجزية وخلى سبيله ثم رجيع رسول الله صلى الله عليه وسلم الى المدينة فاعتذر اليه الثلاثة الذين تخلفوا عنه فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كلامهم وأمر باعتزالهم فاعتزلهمالناس فضاقت عليهم الارض بمارحبت وبقوا كذلك خممين ليلة ثم أنزل الله تعالى توبتهم فقال تمالي \* وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى اذا ضاقت علمهم الارض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا ان لاملجأ منالله الااليه ثم تاب عليهم ليتوبوا ان الله هو التواب الرحيم \* وكان قدوم رسولالله صلى الله عليه وسلم المدينة في رمضان ولما دخلها قدم عليه وفد الطائف من ثقيف ثم انهم اسلموا وكان فيما سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يدع لهماللات التي كانوا يعبدونها لايهدمها الى ثلاث سنين فأبى النبي صلى الله عليه وسلم ذلك فنزلوا الى شهر واحد فلم يجبهم وسألوه أن يعفيهم من الصلاه فقال لاخير في دين لاصلاة فيه فأجابوا وأسلمواوأرسلمعهم المغيرة بنشعبة وأبا سفيان بن حرب ليهدما اللات فتقدم

المفيرة فهدمها وخرج نساء ثقيف حسرا يبكبن عليها ( ذكر حج أبى بكر الصديق رضى الله عنه بالناس )

وبعث النبى صلى الله عليه وسلم أبا بكر الصديق في سنة تسع ليحج بالناس ومعه عشرون بدنة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه ثانمائة رجل فلما كان بذى الحليقة أرسل النبى صلى الله عليه وسلم في أثره على بن أبى طالب رضى الله عنه وأمره بقراءة آيات من أول سورة براءة على الناس وان ينادى أن لا يطوف بالبيت بعد السنة عريان ولايحج مشرك فعاد أبو بكر وقال يارسول الله أنزل في شي قال لا ولكن لا يبلغ عنى الا أنا أو رجل منى ألا ترضى ياأبا بكر انك كنت معى في الغار وصاحبى على الحوض قال بلى فسار أبو بكر رضى الله عنه أميرا على الموسم وعلى بن أبى طالب رضى الله عنه يؤذن براءة يوم الاضحى وان لا يحج مشرك ولا يطوف عريان (من الاشراف لامسمودى) وفي ذى القعدة سنة تسع كانت وفاة عبدالله بن أبى ابن سلول المنافق (ثم دخلت سنة عشر) ورسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة وجاءته وفود العرب قاطبة ودخل الناس في الدين أفواجا كما قال الله تعالى في اذا جاء نصر الله والفتح واسلم أهل اليمن وملوك حمير

( ذكر ارسال على بنأبي طالب الى اليمن )

روى ان النبي صلى الله عليه وسلم بعث عليا كرم الله وجهه الى اليمن فسار البها وقرأ كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على أهل البمن فاسلمت همذان كلها في يوم واحد وكتب بذلك الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم تنابع أهل اليمن على الاسلام وكتب بذلك الى النبي صلى الله عليه وسلم فسحد شكر الله تعالى ثم أمر عليا باخذ صدقات نجران وحزيتهم ففمل وعاد فلتى رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة في حجة الوداع \*( ذكر حجة الوداع )\*

وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حاجا لخس بقين من ذى القعدة وقد اختلف في حجه هل كان قرانا أم تمتما أم افرادا والاظهر الذى اشتهرانه كان قارنا و حجرسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس ولتى على بن أبى طالب محرما فقال حل كما حل أصحابك فقال انى أهللت بما أهل به رسول الله صلى الله عليه وسلم فبقى على احرامه ونحر رسول الله صلى الله عليه وسلم الهدى عنه وعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس مناسك الحج والسنن و نزل قوله تعالى \* اليوم يئس الذين كفر وامن دينكم فلا تحشوهم واخشوني اليوم اكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتى ورضيت لكم الاسلام دينا \* فبكي أبو بكر رضى الله عليه وسلم نفسه وخطب رسول الله صلى الله عليه وسلم نفسه وخطب رسول الله صلى الله الا النقصان وانه قد نعيت الى النبي صلى الله عليه وسلم نفسه وخطب رسول الله صلى الله

عليه وسلم الناس خطبة بين فيها الاحكام منها ياأيها الناس انما الندئ زيادة في الكفر فان الزمان استدار كهيئة يوم خلق الله السموات والارض وان عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهرا وتمم حجته وسميت حجة الوداع لانه لم يحج بعدها تمرجع رسول الله صلى الله عليه وسلم الى المدينة وأقام بها حتى خرجت السنة (ثم دخلت سنة احدى عشرة)

لما قدم رسول الله صلى الله عليهوسلم من حجة الوداع أقام بالمدينة حتى خرجت سنة عشر والحجرم من سنة احدى عشرة ومعظم صفر وابتدأ برسول الله صلى الله عليهو سلم مرضه في أواخر صفر قيل لليلتين بقيتًا منه وهوفي بيت زيب بنت جحش وكان يدور على نسائه حتى اشتد مرضه وهو في بيت ميمونة بنت الحارث فجمع نساء،واستأذنهن فيأن يمرض في بيت احداهن فأذن له أن يمرض في بيت عائشة فانتقل اليها وكان قد جهز حيشا مع مولاه اسامة بن زيد واكد في مسيره في مرضه وروى عن عائشــة رضى الله عنها أنها قالت جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وبي صداع وأنا أقول وارأساه فقال بل أنا والله ياعائشة أفول وارأساء ثم قال ماضرك لومت قبلي فقمن عليك وكفنتك وصليت عليك ودفنتك قالت فقلت كانى مك والله لو فعلت ذلك ورجعت الى يتي وتعزيت ببعض نسائك فتبسم صلى الله عليه وسلم وفي اثناء مرضه وهو في بين عائشة خرج بين الفضل أبن العباس وعلى من أبي طالب حتى جنس على المنبر فحمد الله ثم قال أيها الناس من كنت جلدتله ظهرا فهذاظهري فليستقدمنيوسكنت شتمتله عرضافهذاعرضي فليستقدمنه ومن أخذت له مالا فهذا مالي فليأخـــذ منه ولا يخشى الشعناء من قبلي فانها ليست من شأبي ثم نزل وصلى الظهر ثم رجع الىالمنبر فعاد الى مقالته فادعى عايه وجل ثلاثة دراهم فاعطاه عوضها ثم قال الا أن فضوح الدنماأهون من فضوح الآخرة ثم صلى على أصحاب أحد واستغفر لهم ثم قال ان عبدا خيره الله بين الدنيا وبين ماعنده فاختار ماعنده فبكمي أبو بكر ثم قال فديناك بأنفسنا ثم أوصى بالانصار (ولما اشتد) به و مه قالـ اثنونى بدواة وبيضاء فاكتب لكمكتابا لاتضلون بمدىأبدا فتنازعوا فقال قوموا عنى لايذخي عندنبي تنازع فقالوا أن رسولالله صلى الله عليه وسلم يهجر فذهبوا يعيدون عليه فقال دعونى فما أنا فيه خير مما تدعوني اليه وكان في أيام مرضه يصلى بالناسوانما انقطع ثلاثة أيام المما أذن بالصلاة أول ماأنقطع فقال مروا أبا بكر فليصل بالناس وتزالد به مرضه حتى توفي بوم الاثنين ضحوة النهاروقيل نصف النهار قالت عائشة رضي الله عنها رأيت رسول اللهصلي الله عليه وسلم وهو يموت وعنده قدح فيه ماء يدخل يده في القدح ثم يمسح وجهه بالماء ثم يقول اللهم أعنى على حكرات الموت قالت وثقل في حجرى فذهبت انظر في وجهه يكتبر له عثمان بن عفان أحيانا وعلى بن أى طالب وكتب له خالد بن سعيد بن الماص وابان بن سعيد والعلاء ن الحضر مى وأول من كتب له أي بن كعب وكتب له زيد بن ثابت وكتب له عبد الله ابن سعد بن أبي سبرح وارتد ثم أسلم يوم الفتح وكتب له بعد الفتح معاوية بن أبي سفيان ( ذكر سلاحه ) وكان لرسول الله حلى الله عليه وسلم من السلاح سيفه المسمى ذا الفقار غنمه يوم بدر وكان لمنبه بن الحجاح السهمى وقيل لغيره وسمى ذا الفقار لحفر فيه وغم من بنى فينقاع ثلاثة أسياف وقدم معه الى المدينة لما هاجر سيفان شهد بأحدهما بدرا وكان له أرماح ثلاثة وثلاثة قسى ودرعان غنمهما من بنى قينقاع وكان له ترس فيه تمثال فاصبح وقد أذه مه الى

## ۔ ﷺ ذکر عدد غزواته رسر ایاه صلی الله علیه وسلم ﷺ⊸

قيلكانت غزواته تسع عشرة وقيل ستا وعشرين وقيل سبعا وعشرين غزوة وآخر غزواته غزوة تبوك ووقع القتال منها في تسع وهي مدر وأحد والخندق وقريظة والمصطاق وخيبر والفتح وحنين والطائف وباقي النزوات لم يجر فيها قتال وأما السرايا والبعوث فقبل خمس وثلاثون وقيل ثمان وأربعون

( ذكر أصحابه صلى الله عليه وسلم )

قد اختاف الناس فيمن يستحق أن يطلق عليه صحابي فكان سعيد بن المسيب لا يعدالصحابي الا من أقام مع رسول الله صلى الله عليه وسلم سنة وأ يثر وغزا معه (وقال) بعضهم كل من أدرك الحلم وأسلم ورأى النبي صلى الله عليه وسلم هم فهو صحابي ولو المصحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ساعة واحدة (وقال) بعضهم لا يكون صحابيا الامر تخصص به الرسول صلى الله عليه وسلم ونحص هو بالرسول صلى الله عليه وسلم بان يثق رسول الله صلى الله عليه وسلم المن يثقر رسول الله صلى الله عليه وسلم في السفر والحضر (والاكثر) على ان الصحابي هو كل من أسلم ورأى انهي صلى الله عليه وسام وصحبه ولو أقل زمان وأماعد دهم على هذا القول الاخير فقدروى ان انهي صلى الله عليه وسام سار في عام فتح مكة في عشرة آلاف مسلم وسار الله حنين في اثنى عشر ألفاً وسار الى حجة الوداع في أربعين ألفاً وانهم كانوا عند وفاته الانصار على الاجال وأماعلى التفصيل فسباق الانصار أفصل من متأخرى المهاجرون أفضل من أهل التواريخ الصحابة على طبقات (فالطبقة الالولى) أول الناس اسلاما كحديجة وعلى وزيدوأ بي مكان السديق رضى الله عهم ومن تلاهم ولم يتأخر الى دار الندوة (الطبقة الثانية) أصحاب العقبة وفيهاأسلم عمر رضى الله عنه ( الطبقة اثالثة ) المهاجرون الى الحبشة (الرابعة ) أصحاب العقبة النائبة (السادسة ) أصحاب العقبة الثانية (السادسة ) أصحاب العقبة النائبة (السادسة ) أصحاب العقبة الثانية (السادسة ) أصحاب العقبة النائبة النائبة (السادسة ) أصحاب العقبة النائبة المحدد المحدد العربية المحدد العربة العقبة النائبة المحدد العربة المحدد العربة العربة المحدد العربة العربة

اثنائية وكانوا سبعين (السابعة) المهاجرون الدين وصلوا الى النبي صلى الله عليه وسلم بعد هجرته وهو بقباء قبل بناء مسجده (الثامنة) أهل بدرالكبرى (التاسعة) الذين هاجروا بين بدر والحديبية أهل بيمة الرضوان الدين بايعوا بالحديبية تحت الشهجرة (الحادية عشرة) الذين هاجروا بعد الحديبية وقبل الفتح (الثانية عشرة) الذين أسلموا يوم الفتح (الثانية عشرة) صبيان أدركوا النبي صلى الله عليه وسلم ورأوه ومن الصحابة أهل الصفة وكانوا اناسا فقراء لا منازل لهم ولا عشائر ينامون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد ويظلون فيه وكان صفة المسجد مثواهم فنسبوا اليها وكان اذا تعشى رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو منهم طائفة يتعشون معه ويفرق منهم طائفة على الصحابة ليعشوهم وكان من مشاهيرهم أبو هريرة وواثلة بن الاسقع وأبو ذروضي الله عنهم الصحابة ليعشوهم وكان من مشاهيرهم أبو هريرة وواثلة بن الاسقع وأبو ذروضي الله عنهم الصحابة ليعشوهم وكان من مشاهيرهم الاسود العنسى) ه

وفي مدة مرض رسول الله صلى الله عليــه وسلم قتل الاسود العنــى واسمه عبهلة بن كعب ويقالله ذو الحمار لانه كان يقول يأتبني ذوحمار وكان الاسود المذكور يشعبذويري الحهال الاعاجيب ويسبى بمنطقه قلب من يسمعه وهوممن ارتدونني من الكذابين وكاتبه أهل مجران وكان هناك من المسلمين عمرو بن حزم وخالد بن سعيد بن العاص فاخرجهما أهل تجران وسلموها الىالاسود ثم سار الاسود من تجران الى صنعاء فملكها وصفاله ملك الىمن واستفحل أمره وكان خليفته فيمذحج عمرو ىن معدى كرب فلما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك بعث رسولا الىالانبار وأمرهم أن يخاذلوا الاسود اما غيلةواما مصادمة وان يستنجدوا رجالا من حمر وهمذان وكانالاسود قدتغير على قيس بن عبد يغوثفاجتمع به جماعه ممل كاتبهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وتحدثوامعه في قتل الاسود فوافقهم واجتمعوا بإمرأة الاسود وكان الاسودقد قتلااباها فقالت والله آنه لأبغض الناس الى ولكن الحرس محيطون بقصره فانقبواعليه البيت فواعدوها على ذلك ونقبوا عليهالبيت ودخلعليه شخص اسمهفيروز فقتل الاسودواحتز رآسه فخار خوارالثور فابتدر الحرس الباب فقالت زوجته هذا النسي يوحي اليه ملما طلع الفجر أمروا المؤذن فقال أشهد أن محمدارسول الله وان عبهلة كذاب وكتب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فورد الخبر من السماء الىالنبي صلى الله عليه وسلم وأعلم أصحابه بقتلالاسود المذكورووصل الكتاب بقتل الاسود فيخلافة أبي بكر رضي الله عنه فكان كما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم وروى عبد الله بنأبي بكر إن رسولالله صلى الله عليه وسلم قال أجاالناس اني قد رأيت ليلة القدر ثم انتزعت مني ورأيت في بدى سوارين من ذهب فكرهتهما " فنفختهمافطارا فأولتهما هذين الكذابينصاحب اليمامة وصاحبصنماء ولرتقوم الساعة

ذلك قال خالد اوماتراه لك صاحبا والقالقد همت ان اضرب عنقك نم تجاولا في الكلام فقال له خالد انى قاتلك فقال له أو بذلك أمرك صاحبك قال وهذه بعد تلك وكان عبد الله بن عمر وأبو قتادة الانصارى حاضرين فكلما خالدا في أمره فكره كلامهما فقال مالك ياخالد ابعثنا الى أبى بكر فيكون هو الذي يحكم فينا فقال خالد لااقالني الله ان أفلتك وتقدم الى ضرار بن الازور بصرب عنقه فالتفت مالك الى زوجته وقال لحالد هذه التى قتلتني وكانت في غاية الجمال فقال خالد مل الله قتلك برجوعك عن الاسلام فقال مالك انا على الاسلام فقال مالك انا من أكثر الناس شعر ا وقبض خالد امن أنه قبل انه اشتراها من النيء وتزوج بها وقبل انها اعتدت بثلاث حيض وتزوج بها وقال لابن عمر ولا بي قتادة احضرا النكاح فابيا وقال له ابن عمر نكتب الى أبى بكر و لعلمه بأمن ها و تتزوجها فالى و تزوحها و في ذلك يقول أبونمير السعدى ألا قل لحى أوظؤا بالسنابك تطاول هذا الليل من بعدمالك

الا فل على اوطوا بالسنابك الطاول هذا الليل من بعدمالك قضى خالد بغيا عليه بمرسه وكان له فيها هوى قبل ذلك فامضى هوا مخالد غير عاطف عنان الهوى عنها ولا متمالك

فاصبح ذاً أهل وأصبح مالك الى غير أهل هالكا في الهوالك

ولما بلغ ذلك أبا بكروعمر قال عمر لابي بكر ان خالدا قد زنى فارجمه قال ما كنت أرجمه فاله تأول فاخطأ قال فاعزله فاله تأول فاخطأ قال فاعزله قال ماكنت اغمد سيفاً سله الله عليهم ولما بلغ متمم بن نويرة أخا مالك المذكور مقتل أخيه بكاه و ندبه بالاشعار الكثيرة فحى ذلك قصيدة متمم العينية المشهورة التي منها

وكنا كندماني جذيمة حقية من الدهر حتى قيل لى تتصدعا وعشنا بخير في الحياة وقبلنا أصاب المنايا رهط كسرى وتما فلما تفرقنا كاني ومالكا لطول اجتماع لم نبت ليلة معا

وفي أيام أبى بكر فتحت الحيرة بالامان على الجزية (ثم دخلت سنة اثنتى عشرة وسنة ثلاثة عشرة) فيها كانت وقعة اليرموك وهى الوقعة العظيمة التى كانت سبب فتوح الشام وكانت سنة ثلاث عشرة للهجرة وكان هرقل اذداك بمحمص فلما باغه هزيمة الروم باليرموك رحل على حمص وجعلها بينه وبين المسلمين ولما فرغ خالد بن الوليد وأبو عبيدة من وقعة اليرموك قصدا بصرى فجمع صاحب بصرى الجموع للملتقى ثم ان الروم طلبوا الصلح فصولحوا على كل رأس دينار وجريب حنطة

﴿ ذَكُرُ وَفَاهَ أَبِي بَكُو رَضَى اللَّهُ عَنْهُ ﴾

وقد اختلف في سبب موته فقيل اناليهود سمته فيارز وقيل في حسوفاكلهو والحارث

اب كادة فقال الحارث أكانا طعاما مسموما سم سنة فما تا بعدسنة وعن عائشة رضى الله عنها انه اعتسل وكان يوما باردا فحم خمسة عشر يوما لا يخرج الى الصلاة وأمر عمر أن يصلى بالناس وعهد بالحلافة الى عمر ثم توفي مساء ليلة الثلاثاء بين المغرب والعشاء لثمان بقين من جمادى الآخرة سنة ثلاث عشرة فكانت خلافته سنتين وثلاثة أشهر وعشرليال وعمره ثلاث وستون سنة وغساته زوجته اسماء بنت عميس وحمل على السرير الذى حمل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلى عليه عمر في مسجد رسول الله صلى الله عايه وسلم بين القبر وأوصى أن يدفن الى جنب رسول الله صلى الله عليه و مم فضر و حمل أن يدفن الى جنب رسول الله عليه و ملم وكان حسن القامة خفيف العارضين معروق راه وجه غائر العينين ناني الحبهة احنى عارى الاشاجع بخضب بالحناء والكتم

( ذكر خلافة عمر بن الخطاب بن نفيل بن عبد العزى رضي الله عنه )

بويـع بالخلافة في اليوم الذى مات فيه أبو بكر الصديق رصى الله تعالى عنه وأول خطبة حطبها قال ياأيها الناسوالله مافيكم أحد أقوى عندى منالضعيف حتى آخذ الحقله ولا أضعف عندي من القوى حتى آحذ الحق منه ثم أول شئ أمربه ان عزل خالد بن الوليد عن الامرة وولى أبا عبيدة على الحيش بالشام وأرسل بذلك اليهما وهو أول من سمى بأمير المؤمنين وكان أبو بكر يحاض بخليفة رسول الله صـــلى الله عليه وسـلم ( ثم سار أبو عسدة) ونازل دمشق وكانث منزلته من جهة باب الحابية و نزل خالد من حهة باب توما وبابشرقي ونزل عمروبن العاص بناحية أخرى وحاصروها فريبأ منسبعين ليلة وفتح خالد مايليه بالسيف فخرج أهل دمشق وبذلوا الصلح لابي عبيدة من الحِانب الآخر وفتحوا له الياب فامنهم ودخل والتق معخالد في وسطالبلد وبعث أنو عبيدة بالفحالي عمر ( وفي أيامه ) فتح العراق ( ثم دخلَّت سنة أر بع عشرة ) فيها في المحرم أمر عمر ببناء البصرة فاختطت وقيل في سنة خمس عشرة وفيها توفي أبو قحافة أبو أبي بكر الصديق و عمره سبع وتسعون سنة وكانت وفاته بعد وفاة ابنه أبي بكر ( ثم دحلت سنة خمس عشرة ) فيها فتحت حمص بعد دمشق بعــد حصار طويل حتى طلب الروم الصاح فصالحهم أبو عبيدة على ماصالح أهل دمشق (ثم سار) الى حاة قال القاضي حجال الدين بن واصل رحمه الله تعالى في التاريخ الذي نقلنا هذا منه ان حماة كانت في زمن داود وسلمان علمهما السلام مدينة عظيمة قال وقد وجدت ذكرها في أخبار داود وسالمان في كتاب أسفار الملوك الذي بايدي الهود وكذلك كانت في زمن اليونان الا أنها في زمن الفتوح وقبله كانت صغيرة هي وشنزر وكانا من عمل حمص وكانت حمص كرسي مماكمة هذه البلادوقدذ كرهما امرئ القيس في قصيدته الني أولها ﴿سمالك شوق بعدماكان|قصرا\*ويقول من جملُّها \_ عمر وقال افتد نفسك والا أمرته أن يلطمك فقال جبلة كيف ذلك وأنا ملك وهو سوقة فقال عمران الاسلام حمكما وسوى بين الملك والسوقة في الحد فقال جبلة كنت أظن انى بالاسلام أعز منى في الحاهلية فقال عمر دع عنك هذا فقال حبسلة أتنصر فقال عمران تنصرت ضربت عنقك فقال انظرنى ليلتى هذه فانظره فلما جاء الليل سار جبلة بخيله ورجله الى الشام ثم صار الى القسطنطينية وتبعه خمسائة رجل من قومه فتنصروا عن آخرهم وفرح هرقل بهم وأكرمه ثم ندم حبلة على فعله ذلك وقال

تنصرت الأشراف من عار لطمة \* وما كان فيها لو صبرت لها ضرر

تكنفني فيهـا لجاج ونخـوة \* وبعـَـاها العين الصحيحة بالعور

فياليت أمي لم تلمدني وليتني \* رجعتالي القول الذي قاله عمر

وكان قد مضى رسول عمر الى هرقل وشاهد ماهو فيه حبلة من النعمة فأرسل حبسلة خمسمائة دينـــار لحسان بن ثابت وأوصلها عمر اليه ومدحه حسان بن ثابت بأبيات منها

ان ابن حفنة من بقية معشر \* لم يعرهم آباؤهم باللوم لم ينسنى بالشام اذ هو رسما \* كلا ولا متنصرا بالروم يعطى الجزيل ولا يرامعنده \* الاكبمض عطيةالمذموم

(ثم دخلت سنة سبع عشرة) فيها اختطت الكوفة وتحول سعد اليها ( وفي هذه السنة ) اعتمر عمر وأقام يمكة عشرين ليلة ووسع في المسجد الحرام وهدم منازل قوم أبوا ان يبيموها وجعمل أثمانها في بيت المال وتزوج أم كلثوم بنت على بن أبي طالب وأمها فاطمة رضى الله عنهما ( وفي هذه السنة ) كانت واقعة المغيرة بن شعبة وهى ان المغيرة كان عمر قد ولاه البصرة وكان في قبالة العلية التي فيها المغيرة بن شعبة علية فيها أربعة وهم أبو بكرة مولى النبي صلى الله عليه وسلم وأخوه لامه زياد بن أبيمه ونافع بن كلدة وشبل بن معبد فرفعت الربح الكوة عن العلية فنظروا الى المغيرة وهو على أم جميه لم بنت الارقم بن عامر بن صعصعة وكانت تغشى المغربة فكتبوا الى عمر بذلك فعزل المغيرة واستقدمه مع الشهود وولى البصرة أبا موسى الاشمري فلما قدم الى عمر شد بد أبو بكرة ونافع وشبل على المغيرة بالزنا \* وأما زياد بن أبيه فلم يفصح شهادة الزنا وكان عمر قد قال قبل أن يشهد أرى رجلا أرجو ان لا يفضح الله بهرجلا من أصحاب رسول عمر قد قال قبل أن يشهد أرى رجلا أرجو ان لا يفضح الله بهرجلا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال زياد رأيته جالساً بين رجلى امرأة ورأيت رجلين مرفوعتين كاذنى حمار ونفسا يهلو وأستا تنبو عن ذكر ولا أعرف ماوراء ذلك فقال عمر همل رأيت الميل في المكحلة قال لا فقال همل تعرف المرأة قال لا ولكن أشبهها فامر عمر بالثلاثة الذين شهدوا بالزنا أن يحدوا حمد القذف فجلدوا وكان زياد أغا أبى بكرة لامه بالثلاثة الذين شهدوا بالزنا أن يحدوا حمد القذف فجلدوا وكان زياد أغا أبى بكرة لامه بالثلاثة الذين شهدوا بالزنا أن يحدوا حمد القذف فجلدوا وكان زياد أغا أبى بكرة لامه بالثلاثة الذين شهدوا بالزنا أن يحدوا حمد القذف فجلدوا وكان زياد أغا أبى بكرة لامه بالثلاثة الذين شهدوا بالزنا أن يحدوا حمد القذف فيلدوا وكان زياد أغا أبى بكرة لامه

فلم يكلمه أبو بكرة بعــدها ﴿ وفيها ﴾ فتح المسلمون الاهواز وكان قد اســتولى عليها القلعة وحاصروه فطلب الصلح على حكم عمر فانزل على ذلك وأرسلوا به الىءمر ومعه وفد منهم أنس بن مالك والاحنف بن قيس فلما وصلوا به الى المدينة ألبسوء كسوته من الديباج المذهب ووضعوا على رأسه تاجه وهو مكلل باليافوت لبراء عمر والمسلمون فطلبوا عمر فلم يجدوه فسألوا عنه فقيل جالس في المسجد فأنوه وهو نائم فجلسوا دونه فقال الهرمزان أين هو عمر قالوا هوذا قال فاين حرسه وحجابه قالوا ليس له حارس ولا حاجب واستيقظ عمر لحبلسة الناس فنظر الى الهرمزان وقال الحمد لله الذي أذل بالاسلام هذا وأشباهه وأص بنزع ماعليه فنزعوه وألبسوه ثوباً صفيقاً فقالله عمركيف رأيت عاقبة الفدر وعاقبة أمرالله فقال الهرمزان نحن واياكم في الحاهلية لما خل الله بننا وبينكم غلبنا كم ولمماكان الله الآن معكم غلبتمونا ودار بينهما الكلام وطلب الهرمزان ماء فأتى به فقال أخاف أن تقتلني وأنا أشرب فقال عمر لابأس عليك حتى تشرب فرمي بالآناء فانكسر فقصد عمر قتله فقالت الصحابة انك أمنته بقولك لابأس علمك إلى ان تشرب ولم يشرب ذلك المساء وآخر الامران الهرمزان أسلم وفرض له عمر ألفين (ثم دخلت سنة ثمـاني عشرة ) فيها حصل في المدينة والحجاز أتحط عظيم فكتب عمر الى سائر الامصار يستعينهم فكان ممن فدم عليه أبو عبيدة من الشامباربعة آلاف راحلةمن الزاد وقسم عمر ذلك على المسلمين حتى رخص الطعام بالمدينـــة \* ولمــــا اشتد القحط خرج عمر ومعه العباس وجمع الناس واستسقى متشفعا بالعباس فما رجع الناس حتى تداركت السحب وأمطزوا وأقبل الناس يتمسحون بإذيال المباس رضي الله عنـــه ( وفي هذه السنه ) أعنى سنة ثمــان عشرة كان طاعون عمواس بالشام مات به أبو عبيدة بن الجراح واسمه عامر بن عبد الله بن الجراح الفهري أحد العشرة المشيهود لهم بالحنة واستخلف أبو عبيدة على الناس ( معاذ ) بن جــــل الانصاري فمـــات أيضا بالطاعون واستخلف ( عمرو ) بن العاص ومات من الناس في هذا الطاعون خمســـة وعشرون الف نفس فطال مكثه شهرا وطمع العدو في المسلمين وأصاب بالبصرة مثله (وفي هذه السنة ) سار عمر الي الشام فقسم مواريث الذين ماتوا ثم رجع الىالمدينة في ذىالقمدة (ثم دخلت سنة تسع عشرة وسانة عشرين) فيها فتحت مصر والاسكندرية على يد عمرو بن العاص والزبير بن العوام فنازلا عين شمس وهو بقرب المطرية وكان بهاجمعهم ففتحاها وبمث عمرو بن العاص ابرهة من الصــباح الى الفرماء وضرب عمرو فسطاطه موضع جامع عمرو بمصر الآن واختطت مصر وبني موضع الفسطاط الجامع المعروف

بجامع عمرو بن العاص ( ثم ) توجه الى الاسكندرية ففتحها عنوة بعـــد قتال كثير ﴿ وَفِيهَا ﴾ أَعَنى سنة عشرين توفى بلال بن رباح مؤذن رسول الله صلى الله عليه وســـلم وهو مولى أي بكر الصديق واسم أمه حسامة وهو من مولدي الحبشة أسلم بعد اسلامً أَى بَكُرُ الصَّدِيقُ وَلَمْ يُؤْذِنُ بِمُـد رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ فَطَلَّبُ مَن أَبِّي بَكُرُ أَن برسله الى الجهاد فسأله أبو بكر أن يقيم معــه فأقام معه حتى تولى عمر فسأله عمر ذلك فابي بلال وسار الى دمشق وأقام بها حتى مات ودفن عند الباب الص نمير ﴿ ثُم دخلتُ ا سنة احدى وعشرين ﴾ فيها كانت وقعــة نهاوند مع الاعاجم وكان قد اجتمعوا في مائة وخمسين الفا ومقدمهم الفيرزان فجرى بينهم وبين المسلمين حروب كثيرة آخرها ان المسلمين هزموا الاعاجم وأفنوهم قتلا وهرب الفيرزان مقــدم جيش الاعاجم فلما وصل الى ثنية همذان وجد بغالا محملة عسلا فلم يقدر على المضى فنزل عن فرسهوهرب في الحبل فتبعه القعقاع راجلا وقتله فقه ال المسلَّمون ان لله جندًا من عسل ﴿ وَفَيْهُمُهُ مَا السنة ﴾ فتحت الدينور والصميرة وهمذان واصفهان ﴿ وَفِي هَذِهِ السُّنَّةِ ﴾ توفي خالد ابن الوليد واحتلف في موضع قبره فقيل بحمص وقيل بالمدينة ﴿ ثُم دخلت سنة اثنتين وعشرين ﴾ فيها فتحت اذربيجان والرى وجرجان وقزوين وزُنجان وطبرستان (وفيها) سار عمرو بن العاص الى برقة فصالحــه أهلها على الحزية ﴿ ثُم ﴾ سار الى طرابلس الغرب فحاسرها وفتحها عنوة ﴿ وَفِي هَذِهِ السِّنَّةِ ﴾ غزى الاحنف بن قيس خراسان وحارب يزدجرد وافتتح هراة عنوة ﴿ثُم ﴾ سـ ار الي مروروز وكتب بزدجرد الي ملك الترك يستمده والى ملك الصفد والى ملك الممين يستمدهما وأنهزم يزدجرد الى بلخ ثم سار الیــه المسلمون فهزموه وعبر یزدجرد نهر جیحون ﴿ ثُم ﴾ ان یزدجرد اختلف هو وعسكره فانه أشار بالمقام مع الترك وأشار عسكره بمصالحةالمسلمين والدخول في حكمهم فابي يزدجرد ذلك فطرده عسكره وأخذوا خزانته وسار يزدجرد مع الترك في حاشيته وأقام بفرغانة زمن عمر كلــه ويق عسكره في أماكنهــم وصالحوا المسلمين ( وفيها ) توفي ابى بن كعب بن قيس وهو من ولد مالك بن النجار وكان يكني أبا المنذر أحدكتاب الوحى لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الذى أمر الله تعالى رسوله عليه الصلاة والسلام أن يقر أالقر آن على أبي بن كهب المذكور وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأ أمتى أبى بعدى وقيل مات في سنة ثلاثين في خلافة عثمان ﴿ ثُم دخلت سنة ثلاث و عشرين ﴾ ذكر مقتل عمر رضي الله عنه

( وفي هذه السنة ) طعن أبولؤلؤة واسمه فيروز عبد المفيرة بن شعبة عمر بن الخطاب وهو في الصلاة بخنجر في خاصرته وتحت سرته وذلك لست بقير من ذي الحجــة من

سنة أربع وعشرين وكانت مدة خلافته عشر ســنبن وستة أشهر وثمــانية أيام ودفن عند النبي صلى الله عليه وسلم وأبى بكر الصديق رضى الله عنهما وعهد بالحلافة الى النفر الذين مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض وهم على وعثمان وطلحة والزبير وسعد رضي الله عنهم بعد أن عرضها على عبــد الرحمن بن عوف فابي وكان عمر رضى الله عنه طويل الفامة أبيض أصلع أشيب وكان عمره حمساً وخمسين سـنة وقيل ستين وقيل ثلاثا وستين وكان له من الفضل والزهد والعدل والشفقة على المسلمين القدر الوافر فمن ذلك أنه جاء الى عبد الرحمن بن عوف وهو يصلى في بيته ليسلا فقال عبد الرحمن ماجاء بك ياأمبر المؤمنين في هذه الساعة فقــال أن رفقة نزلوا في ناحية " السوق خشيت محليهم سراق المدينة فالطلق لنحرسهم فأتيا السوق وقعـــدا على نشز من الارض يتحدثان وبحرسانهم وعمر أول مق سمي بأمير المؤمنين وأول من كتب التاريخ وأرخ من السنة التي هاجر فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأول من عسربالليل وأول من نهـي عن بيع أمهات الاولاد وأول من حجع انساس في صلاة الجنسازة على أربع تكبيرات وكانوا قبل ذلك يكبرون أرىما وخمسا وستاً وأول من جميع النـــاس على امام يصلى بهم التراويح في رمضان وكتب بذلك الى سائر البلدان وأمرهم به وأول من حمل الدرة وضرب بها ودون الدواوين وخطب مرة النــاس وعلمه ازار فـــه اثنتي عشرة رقمة وكان مرة في بعض حجاته فلما مر بضحيان قال لااله الا الله المعطى ماشاء من شاء كنت أرعى ابل الخطاب في هذا الوادي في مدرءـة صوف وكان فظا يرعمني اذا عملت ويضربني اذا قصرت وقد أصبحت وليس بيني وببن الله أحد وفضائله رضي الله عنــه أكثر من ان تحصر (ثم دخلت ســنة أربع وعشرين) فيها عقب موت عمر اجتمع أهل الشورى وهم على وعثمان وعبد 'لرحمن بن عوف وسعد بن أبى وقاس وعبد الله بن عمر رضي الله عنهم وكان قد شرط عمر أن يكون ابنه عبسد الله شريكا في الرأى ولا يكون له حظ في الخلافة وطال الامر بينهم وكان قد جمل لهم عمر مدة ثلاثة أيام وقال لايمضي اليوم الرابع الا ولكم أمير وان اختلفتم فكونوا مع الذي معه عبد الرحمن فمضى على العباس رضى الله عنهما وقال له عدل عنا لان سعادا لايخالف عمد الرحمن لأنه بن عمه وعبد الرحمن صهر عثمان فلا يختلفون فيولمها أحدهم الآخرفقال العباس لم أدفعك عن شئ الا رجعت الى مستأخرا أشرت عليك قبل وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تسأله فيمن يجعل هذا الامر فأبيت وأشرت عليك بعـــد وفاته ان تماجل هذا الامر فابيت وأشرت عليك حين سماك عمر في الشورى أن لاتدخــل

فيهم فابيت وهذا الرهط لايبرحون يدفعوننا عن هذا الامرحتي يقوم له غيرنا وأيم الله لايناله الا بشر لاينفع معه خير (ثم) جمع عبدالرحمن الناس بعد ان أخرج نفسه عن الحلافة فدعا عليه ا فقال عليك عود الله وميثافه لتعملن بكتاب الله وسدنة رسوله وسيرة الحليفتين من بعده فقال ارجوان افعل واعمل مبلغ علمي وطاقتي ودعا بعثمان وقال له مثل ماقال لعلى فرفع عبد الرحمن رأسه الى سقف المسجد ويده في يد عثمان وقال اللهم اسمع واشهد اللهم انى جعلت مافي رقبتي من ذلك في رقبــة عثمان وبايمـــه فقال على ليس هذا أول يوم تظاهرتم علينا فيه فصبر حيل والله المستعان على ماتصفون والله ماوليت عثمان الالبرد الامر البـك والله كل يوم هو في شأن فقال عـــد الرحمن ياعلي لأتجمل على نفسك حجة وسيبلا فخرج على وهو يقول سملغ الكتاب أجله (فقال) المقداد بن الاسود لعبد الرحن والله لقد تركته يعني عليا وآنه من الذين يقضون بالحق وبه يعدلون فقسال بإمقداد لقد أحهدت للمسلمين \* فقال المقداد اني لأعجب من قريش انهم تركوا رجلا ماأقول ولا أعلم ان رجــلا أقضى بالحق ولا أعلم منه فقال عبد الرحمن يامقداد اتق الله فاني أخاف عليك الفتنة ثم لمـــا أحدث عثمان رَضَى الله عنـــه مأحدث من توليته الامصار للاحــداث من أقاربه \* روى أنه قيل لعـــد الرحمن بن عوف هذا كله فعلك فقال لم أظن هذا به لكن لله على أن لاأ كامه أبدا ومات عبد الرحمن وهو مهاجر لعثمان رضي الله عنهما ودخل عليه عثمان عائدا في مرضه فتحول الى الحائط ولم يكلمه

### ذكر خلافة عثمان رضي الله عنه

وبويع عثمان رضى الله عنه لثلاث مضين من المحرم من هذه السنة أعنى سنة أربع وعشرين وهو عثمان بن عفان بن أبي العاص بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف وأمه أروى بنت كريز بن ربيعة ولمسا بويع رقى المنبر وقام خطيباً فحمد الله وتشهد ثم اربح عليه فقال ان أول كل أمر صعب وان اعش فسيأ تيكم الخطب على وجهها ثم نزل وأقر عثمان ولاة عمر سنة لانه كان أوصى بذلك ثم عزل المغيرة بن شعبة عن الكوفة وولاها سعد بن أبى وقاص ثم عزله وولى الكوفة الوليد بن عقبة بن أبى معيط وكان أخا عثمان من أمه (ثم دخلت سنة خمس وعشرين) فيها توفي أبو ذر الففارى واسمه جندب بن جنادة وكان بالشام ينكر على معاوية جمع المسال ويتسلو والذين يكزهون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله الآية فكتب معاوية الى عثمان يشكوه فكتب اليسه عثمان ان أقدم المدينة فقدم الى المدينة واجتمع الناس عليه فسار يذكر ذلك اليسه عثمان الى الربذة وقيل كانت وقاته ويكثر الشاعة على من كذر الذهب والفضة فنفاه عثمان الى الربذة وقيل كانت وقاته

ا بالربذة سنة احدى وثلاثين ( ثم دخلت سنة ست وعشرين ) فيها عزل عثمان عمرو ابن العماص عن مصر وولاها عبد الله بن سعد بن أبي سرح العامري وكان أخاعثمان من الرضاعة وكان رسول الله صلى الله عليــه وسلم قد أهدردم عبــد الله بن سمد المذكور يوم الفتح وشفع فيه عثمان حتى أطاقه رسول الله صلى الله عليه وسلم ( وفي ) أيام عثمان فتحت افريقية وكان المتولى لذلك عبد الله بن سعد بن أبى سرح المذكور وبعث بالخمس الىءثمان فاشتراه مروان بن الحكم بخمسمائةالف دينار فوضعوا عنه عثمان وهذا من الامور التي أنكرت عليه \* ولمــا فتحت افريقية أمر عثمان عبد الله بن نافع افريقية فأقام بها من جهة عثمان ورجع عبد الله بن سعد الى مصر ( ثم دخلت ســنة سبع وعشرين وسنة ثمــان وعشرين) فها اســتأذن معاوية عثمان في غزو البحر فأذن له فســير معاوية الى قبرس جيشاً وسار البها أيضا عـد الله بن ــ. مد من مصر فاجتمعوا عليها وقاتلوا أهلها ثم صولحوا على جزية سبمة آلاف دينار في كل سنة وكان هذا الصلح بمد قتل وسي كثير من أهل قبرس (ثم دخلت سنة نسع وعشرين ) فيها عزل عثمان أبا موسى الاشـــمرى عن البصرة وولاها ابن خاله عبـــد الله بن عامر بن كريز (ثم) عزل الوليد بن عقبة عن الكوفة بسد أنه شرب الخمر وصلى بالمسلمين الفحر أربع ركمات وهو سكران ثم التفتالي الناس وقال هل أزيدكم فقال ابن مسعود مازلنا معك في زيادة منذ اليوم وفي ذلك بقولالحطيئة

> شهدالحطيئة يوم يلتى ربه \* ان الوليد أحق بالمذر نادى وقد فرغت صلاتهم \* أزيدكم سكرا ومايدرى فابوا أبا وهب ولو أذنوا \* لقرنت بين الشفع والوتر

(ثم دخلت سنة ثلاثين) فيها البلغ عثمان ماوقع في أمر القرآن من أهل العراق فانهم يقولون قرآ ننا أصح من قرآن أهل الشام لاز قرأنا على أبى موسى الاشعرى وأهل الشام يقولون قرآ ننا أصح لانا قرأنا على المقداد بن الاسود وكذلك غيرهم من الامصار فاجمع رأيه ورأى الصحانة على أن يجمل الناس على المصحف الذي كتب في خلافة أبى بكر رضى الله عنه وكان مودعاً عند حفسة زوج النبي صلى الله عليه وسلم وتحرق ماسواه من المصاحف التي بأيدى الناس ففعل ذلك ونسخ من ذلك المصحف مصاحف وحمل كلا منها الى مصر من الامصار وكان الذي تولى نسخ المصاحف العثمانية بامر عثمان زيد بن ثابت وعبد الله بن الزبير وسعيد بن العاص وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام المخزومي وقال عثمان ان اختلفتم في كلمة فاكتبوها بلسان قريش فانما نزل القرآن

بلسانهم (وفي هذه السنة) ســقط من يد عثمان خاتم النبي صلى الله عليه وسلم وكان من فضة فيه ثلاثة أسطر محــد رسول الله وكان النبي يتختم به ويختم به الكتب التي كان يرسلها الى الملوك ثم ختم به بعده أبو بكر ثم عمر ثم عثمان الى ان سـقط في بثراريس (ثم دخلت سنة احدى وثلاثين)

## ۔ﷺ ذکر مھلك يزدجرد بن شہريار بن برويز ڰ⊸

وهو آخر ملوك الفرس ( في هذه السنة ) هلك بزدجرد \* وقد اختلف في ذلك فقيل آنه نزل بمرو فثـــار عايـه أهايا وقتلوه وقيل بغته النرك وقتلوا أصحابه فهرب يزدجرد الى بنت رجل بنقر الارحاء ففتله ذلك الرجل واتبع الفرس أثر يزدجرد الى ببت النقار وعَدُنُوا النَّقَارُ فَاقَرُ بَقْتُلُهُ فَقَتْلُوهُ ﴿ وَفَيْهَا ﴾ عصت خراسان واجتمع أهلها في خلق عظم وسار الهم المسلمون وذلك في أيام عثمان ففتحوها فتحا نانياً ﴿ وَفِي هَذَهُ السُّنَّةِ ﴾ مات أبو سفيانَ بن حرب بن أمية أبو معاوية ( ثم دخلت سنة اثنتــين وثلاثين ) فيها توفي عبد الله بن مسعود ابن غافل بن حبيب بن شمخ من ولد مدركة بن الياس بن مضر وفي مدركة يجتمع مع رسول الله صلى الله عليه وســـلم وقد جاء في بعض الروايات ان عبد الله بن مسعود المذكور أحد العشرة الذين شهد لهم رسول الله صــلى الله عليه المذكور بدله وكانجليل القدر عظما فيالصحابة وهو أحد القراء رحمه اللهتعالى ورضى عنه ( ثم دخات سنة ثلاث وثلاثين ) فيها تكلم حجــاعة من الكوفة في حق عثمان بأنه ولي حمــاعة من أهــل بيته لايصاحون للولاية فكتب سعيد بن العاص والي الكوفة | من قبل عثمان اليه بذلك فامره عثمان بأن يسير الذين تكلموا بذلك الى معاوية بالشام فارساهم وفيهـم الحارث بن مالك المعروف بالاشـتر النخعي وثابت بن قيس النخعي وجميل بن زياد وزيد بن صوحان العبدى وأخوه صفصعة وجندب بن زهير وعروة ابن الحبد وعمرو بن الحمق فقدموا على مماوية وحرى بينهم كلام كثير وحذرهماافتنة فوثبوا وأخذوا بلحية معاوية ورأسه فكتب بذلك الى عثمان فكتب اليـــه عثمان أن يردهم الى سعيد بن العاص فردهم الى سعيد فاطلقوا ألسنتهم في عثمان واجتمع اللهـــم أهل الكوفة ( ثم دخلت سنة أربع وثلاثين ) فيها قدم سعيد الى عثمان وأخبره بمسا فعله أهل الكوفة وانهــم يختارون أبا موسى الاشــمرى فولى عثمان أبا موسى الكوفة فخطبهم أبو موسى وأمرهم بطاعــة عثمان فاجابوا الى ذلك وتكاتب نفر من الصحابة بعضهم الى بعض أن أقدمو افالجهادعندنا ونال الناس من عثمان وليس أحدمن الصحابة ينهـى عن ذلك ولا يذب الا نفر منهم زيد بن ثابت وأبو أســيد الساعدى وكعب بن مالك وحسان بن ثابت ومما نقم الناس عايه رده الحكم بن العاص طريد رسول الله صلى الله عليه وسلم وطريد ألى بكر وعمر أيضا وأعطى مروان بن الحكم خمس غنائم افريقية وهو خسمائة ألف دينار وفي ذلك يقول عبد الرحمن الكندى

سأحلف بالله جهد الهيد \* نماترك الله أمرا سدى

ولكن خلقت لنا فتنــة \* لكى نبتلى بك أو تبتلى

فان الامينـين قد بينا \* منار الطريق عليه الهدى

فيا أخذا درهما غيلة \* وماجملادرهمافي الهوى

دعوت اللمين فأدنيتـــه \* خلافا لسنة من قدمضي

وأعطيت مروان خمس العبا \* د ظلما لهم وحميت الحما

وأقطع مروانبن الحبكم فدكوهى صدقة رسولالله صلى اللَّاعليه وسلم التي طلبتها فاطمة ميراثاً فروى أبو بكر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نحن معاشر الانبياء لا نورث ماتركناه صدقة ولم تزل فدك فيهد مروان وبنيه الىان توكى عمربن عمد العزيز فانتزعها من أهله وردها صدقة (وفي هذه السنة) توفيالمقداد بن الاسود وهو المقداد بن عمرو أبن تعلبة ونسب الىالاسود بنعبد يغوث لأنه كان قدحالف الاسودالمذكور فيالجاهلية فتبناه فعرف بالمقداد بن الاسود فلما نزل قوله تعالى ادعوهم لآبائهم قيل له المقداد بن عمرو ولم يكن في يوم بدر من المسلمين صاحب فرس غير المقداد في قول وشهد معرسول الله صـــلى الله عليه وسلم المشاهد كلها وكان عمره نحو سبعين سنة ( ثم دحلت سنة خمس وثلاثين) فيها قدم من مُصر جمع قيل ألف وقيل سيعمائة وقيل خمسمائة وكذلك قدم من الكوفة حميع وكذلك من البصرة وكبان هوى المصريين مع على وهوى الكوفيين معالزبير وهوى البصريين مع طلحة فدخلوا المدينة ولما جاءت الجمعة التي تلمي دخولهم المدينة خرج عثمان فصلي بالناس ثم قام على المنبر وقال للجموع المذكورة ياهؤلاء الله يملم وأهل المدينة يعلمون انكمملعونون على لسان محمد صاى الله عليه وسلم فقام محمد بن مسلمة الانصاري فقال أنا أشهد بذلك فثار القوم بأجمهم فحصبوا الناس حتى أخرجوهم من المسجد وحصب عثمان حتى خرعن المنبر مغشيا عايه فادخل داره وقاتل جماعه من أهل المدينة عن عثمان منهم سـعد بن أبي وقاص والحسن بن على بن أبي طالب وزيد بن ثابت وأبو هربرة رضي الله عنهم فأرسل اليهــم عثمان يعزم عليهم بالانصراف فانصرفوا وصلى عثمان بالناس بعدمانزات الجموع المذكورةفي المسجدثلاثين يوما(ثم) منعوه الصلاة فصلى بالناسأميرهم الغافتيأمير جمعمصر ولزم أهلالمدينة بيوتهموعثمان محصور في داره ودام ذلك أربعين يوما وقبل خمســين ثم ان عليا اتفق مع عثمان على

ماتطلبه الناس منه من عزل مروان علىكتابته وعبد الله بن أبى سرح عن مصر فأجاب عثمان الى ذلك وفرق على الناس عنه ثم اجتمع عثمان بمروان فرده عن ذلك (ثم) اضطره الحال حتى عزل ابن أبي سرح عن مصر وولاها محمدبن أبي بكر الصديق وتوجه مع محمد بن أبي بكر عدة من المهاجرين والانصار فبيناهم في اثباء الطريق واذا بسد على هَجِينَ بِجِهِده فقالوا له الى أين قال الى العامل بمصر فقالوا هذا عامل مصر يعنون محمدبن أبي بكر فقال بل العامل الآخر يعني ابن أبي سرح فامسكوه وفتشوه فوجدوا معه كـتابا مختوما بختم عثمان يقول اذاجاءك محمد بن أبى بكر ومنءمه بانكمعزول فلا تقبلواحتل بقتام وابطل كتابهم وفر في عملك فرجع محمد بن أبى بكر ومن مسه من المهاجرين والانصار الى المدينة وجمعوا الصحــابة وأوقفوهم على الكتاب وسألوا عنمان عن ذلك فاعترف بالختم وخط كاتبه وحانف بالله آنه لم يأمر مذلك فطلبوا منه مروان ليسلمه البهم بسبب ذلك فامتنع فازداد حنق الناس علىءثمانوجدوا فيقتاله فأقام على ّابنهالحسن يذُّبُ عنه وأقام الزبيرابنه عبدالله وطلحة أبنه محمدايذبون عنه بحيث خرج الحسن وانصبغ بالدم وآخر الحال انهم تسوروا على عثمان من دارلزق دارهونزل عليه جماعة فيهم محمــد بن أبي بكر فقتلوه ( وكان ) عثمان رضي اللَّه عنه حين قتل صائمًا يتلو في المصحف وكان مقتله لثمان عشرة ليلة خلت من ذي الحجةسنة خمير وثلاثين وكانت مدة خلافته اثنتي عشرة سنة الا اثني عشر يوما\*واختلف في عمره فقيل خس وسمعون وقيل|ثنتان وثمانون وقيل| تسعون وقال غير ذلك ومكث ثلاثة أيام لم يدفن لان الحجاربين له منعوا من ذلك ثم أمر على بدفنه وكان عثمان معتدل القامة حسن الوجه بوجهه أثر جدري عظيم اللحية أسمر اللون أصاع بصفر لحيته وتزوج ابنتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وبسبب ذلك قيل له ذو النورين وكان كاتبهمروان بنالحكم بن العاص بن عمه وقاضيه زيد بن ثابت (وأما) فضائله فأنهالذي جهز جيش العسرة بجملة من المال وكان قد أصاب الناس مجاعة في غزوة تبوك فاشترى عثمان طعامايصلح العسكروجهز بهعيرا فلماوصلذلك الىالنبي سلىاللةعليه وسلم رفع يده الى السماء وقال اللهم انى قدر ضيت عن عثمان فارض عنه وروى الشمى ان عثمان دخل على رسول اللهصلي الله عليه وسلم فجمل رسول اللهصلي الله عليه وسلم ثوبه عليه وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف لااستحى ممن تستحى منه الملائكة وانفتح بقنل عثمان باب الشهر والفتن

﴿ ذَكُرُ أَخْبَارُ عَلَى بِنَ أَبِي طَالَبِ رَضَى اللَّهُ عَنْهُ ﴾

واسم أبي طالب عبد مناف بن عبد المطلب جد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأم على فاطمة بنت أسد بن هاشم فهو هاشمي ابن هاشميين بويىع بالخلافة يوم قتل عثمان وقد احتلف فيكيفية بيعته فقيل اجتمع أصحاب رسول اللة صلى الله عليه وسلم وفيهم طلحة

والزبير فاتوا عليا وسألوه السعة له فقال لا حاجة لي في أمركم من اخترتم رضدت به فهالوا مأنختار غيرك وترددوا اليه مرارا وقالوا انالانعلم أحدا أحق بالامر منك ولاأقدم منك سابقة ولاأقرب من رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أ كون وزيراخير من أنأ كون أميرا فأتواعليه فأتبى المسجد فبايعوه وقيل بايعوه في بيته وأول من بايعه طلحة بن عبد الله وكانت يدطلحة مشلولة من نوبة أحد فقال حسب بن ذؤرب أنالله أول من بدأ بالسمة يد شلاء لا يتم هذا الامر وبايعه الزبير وقال على لهما ان أحبيتما ان تبايعًا لي بايعًا وان أحبيتما بايعتكما فقالابل نبايعك وقيل انهما قالا بعدذلك أنمابايعنا خشية على نفوسنا ثم هربا الى مكة بعد مبايعة على بأربعة أشهر وجاؤا بسعد بن أبي وقاص رضي الله عنهم فقالله على بايع فقال لاحتى يبايع الناس والله ماعليك مني بأس فقال خلوا سبيله وكذلك تأخر عن البيعة عبد الله بن عمر وبايعتُه الانصار الا نفرا قليلا منهم حسان بن ثابت وكعب بن مالك ومسلمة بن مخلد وأبوسعيد الخدري والنعمان بن يشير ومحمدين مسلمة وفضالة بن عبيد وكعب س عجرة وزيد بن ثابت وكان هؤلاء قدولاهم عثمان على الصدقات وغيرها وكذلك لم يبايع عليا سعيد بنزيد وعبدالله بنسلام وصهيب بن سنان واسامة أبن زيد وقدامة بن مظمون والمغيرة بن شعبة وسموا هؤلاء المعتزلة لاعتزالهم بيمةعلى وسار النعمان بن بشير الىااشام ومعه ثوب عثمان الملطخ بالدم فكان معاوية يعلق قميص عثمان على المنبر ليحرض أهل الشام على قتال على وأصحــابه وكلما رأى أهل الشام ذلك ازدادوا غيظا (وقد روى ) في بيمة على غير ذلك فقيل لما قتل عثمان بقيت المدينة خمسة أيام والغافقي أمير المصريدين ومن معه يلتمسون من يجيبهم الى القيام بالامر فلا يجدونه ووجدوا طلحة في حائط له ووجدوا سعدا والزبير قد خرجا من المدينة ووجدوا بني أمية قد هربواوأتي المصربون عليا فباعدهم وكذلك أتى الكوفيون الزبير والبصربون طلحة فباعداهم وكانوا مع اجتماعهم على فتل عثمان مختلفين فيمن يلى الحلافة حتىغشى الناس عليا فقالوا نبايمك فقد ترى مانزل بالاسلام وما ابتلينا به فامتنع على فألحوا عليه فقال قد أجبتكم واعلموا انبيان أجبتكمركبت بكمماأعلم وان تركتموني فانماانا كاحدكم وأفترق الناس على ذلكوتشاوروا فيما بينهموقالوا ان دخلطلحة والزبير فقد استقامت البيعة فمعث البصريون الىالزبىر حكم بنجبلة ومعه نفرفجاؤا بالزبير كرها بالسيف فباينع وبعثوا الى طلحة الاشتر ومعه نفر فاتوا بطلحة ولم يزالوا به حتى بايـم ولما أصبحوا يوم الجممة اجتمع الناس في المسجد وصعد على" المنبر واستعنى من ذلك فلم يعفوه فبايعه أولا طلحة وقال أنا أباييع مكرها وكانت يدطلحة شلاء فقيل هذا الامرلا يتمكما ذكرناوبايمه أهلالمدينة من المهاجرين والانصارخلامن لميباييع ممن ذكرنا (وكان) ذلك يوم الجمعة لمنس بقين من ذى الحجة من سنة خمس وثلاثين (ثم) فارقه طلحة والزبيرولحقا بمكة واتفقا مع عائشة رضى الله عنهم وكانت قد مضت الى الحج وعبان محصور وكانت عائشة سنكر على عثمان مع من ينكر عليه وكانت تخرج قميص رسول الله صلى الله عليه وسلم وشعره وتقول هذا قميصه وشعره لم يبل وقد بلى دينه لكنها لم بظن أن الامر ينتهى الى ماأنتهى اليه (وكان) ابن عباس بمكة لما قتل عثمان ثم قدم المدينة بعد البيعة لعلى فوجد عليا مستخليا بالمفيرة بن شعبة قال فسألته عما قال له فقال على اشار على باقرار معاوية وغيره من عمال عثمان الى أن يبايعوا ويستقر الامر فايت ثم اتانى الآن وقال الرأى مارأيته فقال ابن عباس نصحك في المرة الاولى وغشك في الثانية وانى أخشى أن ينتقض مارأيته فقال ابن عباس نصحك في المرة الاولى وغشك في الثانية وانى أخشى أن ينتقض عليك الشام مع انى لا آمن طلحة والزبير أن يخرجا عليك وأنا أشير عليك ان تقر معاوية قان بايع اك فعلى "ان اقتلعه الك العبال السيف ثم تمثل معاوية قان بايع اك فعلى "ان اقتلعه الك من منزله من شئت فقال على والله لاأعطيه الاالسيف ثم تمثل وما ميتة ان متها غير عاجز بعار اذا ماغالت النفس غولها

فقلت يأمير المؤمنين أن رجل شجاع ولست صاحب رأى فقال على اذاً عصيتك فأطعنى فقال ابن عباس أومل ان أيسر مالك عندى الطاعة وخرج المغيرة ولحق بمكة (تمدخلت سنة ست وثلاثين) فيها أرل على الى البلاد عماله فبعث الى الكوفة عمارة بن شهاب وكان من المهاجرين (وولى) عثمان بن حنيف الانصارى البصرة (وعبيد الله) بن عباس اليمن وكان من المشهورين بالحود (وولي) قيس بن سعد بن عبادة الانصارى مصر (وسهل) ابن حنيف الانصارى الشام فلما وصل تبوك لقيته خيل فقالوا من أنت قال أمير على الشام فقالوا ان كان بعثك غير عثمان فارجع قال أوماسمه مم بالذى كان قالوا بلى فرجع الى على ومضى قيس بن سعد الى مصر فوليها واعتزلت عنه فرقة كانوا عثماسة وأبوا أن يدخلوا في طاعة على الاان يقتل قاتل عثمان ومضى عثمان بن حنيف الى البصرة فدخلها واتبعته فرقة وخالفته فرقة ومضى عمارة الى الكوفة فلقيه طلحة بن خويلد الاسدى الذى كان ادعى النبوة في خلافة أبى بكر فقالله ان أهل الكوفة لا يستبدلون بأميرهم فرجع الى الى على وكان على الكوفة من قبل عثمان أبو موسى الاشدرى ومضى عبد الله الى اليمن وكان العامل بها من جهة عثمان يعلى بن منه فوليها عبدالله وخرج وملى وأخذما كان حاصلا من المال ولحق بمكة وصار مع عائشة وطلحة والزبير وسلم اليهم المال

( ذكر مسير عائشة وطلحة والزبيرالي البصرة)

ولما بلغ عائشة قتل عثمان أعظسمت ذلك ودعت الى الطلب بدمه وساعدها على ذلك طلحة والزبير وعبدالله بن عامر وجماعة من بنى أمية وجمعوا جمعاً عضيما واتفق رأيها على المضى الى البصرة للاستيلاء عليها وقالوامعاوية بالشام قد كفاناأمرها وكان عد

الله بن عمر قد قدم من المدينة فدعوه الى المسير معهم فامتنع وسارواوأعلى يعلى بن منبه عائشة الجمل المسمى بمسكر اشتراه بائة دينار وقيل بثمانين دينارا فركبته وضربوا في طريقهم مكانا يقال له الحو أب فنجتهم كلابه فقالت عائشة أى ماء هو هذا فقيل هذا ماء الحوأب فصرخت عائشة بأعلى صوتها وقالت انا لله وانا اليه راجعون سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وعنده نساؤ دليت شعرى ايتكن ينبحها كلاب الحوأب ثم ضربت عضد بعيرها فانا خته وقالت ردوني أنا والله صاحبة ماء الحوأب فانا خوا يوما وليلة وقال لها عبد الله ابن الزبير انه كذب يعني ليس هذاماء الحوأب ولم يزل بها وهي تمتنع فقال لها النجاء التحاء فقد أدرككم على بن أبي طالب فارتحلوا نحو البصرة فاستولوا عليها بعد قتال مع عثمان بن حنيف فقتل من أصحاب عثمان بن حنيف أربعون رجلا وأمسك عثمان بن حنيف فنتفت لحينه وحواجبه وسحن ثم أطلقته

### ﴿ فَكُرِ مُسْيِرِ عَلَى الْمَالْبُصِرَةُ ﴾

ولما بلغ عليا مسير عائشة وطلحة والزبير الى البصرة سار نحوهم في أربعة آلاف من أهل المدينة فيهم أربعمائة ممن بايع تحت الشجرة و ثمانمائة من الانصار ورايته مع ابنه محمد ابن الحنفية وعلى ميمنته الحسن وعلى ميسرته الحسين وعلى الخيل عمار بن ياسروعلى الرجالة محمد بن أبي بكر الصديق وعلى مقدمته عبد الله بن العباس وكان مسيره في ربيع الآخر سنة ست وثلاثين ولما وصل على الى ذى قارأتاه عثمان بن حنيف وقال له ياأمير المؤمنين بعثتنى ذالحية وجئتك أمر دفقال أصبت أجرا وخيرا وقال على انالناس وليهم قبلى رجلان فعملا بالكتاب والسنة ثم وليهم ثالث فقالوا في حقه وفعلوا ثم يابعونى ويايه في طاحة والزبير ثم نكثا ومن العجب انقيادهما لابى بكر وعمر وعثمان وخلافهما على والله انهما يعلمان أنى لست بدون رجل ممن تقدم

## ( ذكر وقعة الجلل )

واجتمع الى على من أهل الكوفة جمع واجتمع الى عائشة وطلحة والزبير حميع وسار بمضهم الى بهض فالتقوا بمكان يقال له الخريبة في النصف من جمادى الآخرة من هذه السنة ودعى على الزبير الى الاجتماع به فاجتمع به فذكره على وقال الذكر يوم مررت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بنى غنم فنظر الى فضحكت وضحك الى فقلت لا يدع ان أبى طالب زهوه فقال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ليس عزه وانتقاتلنه وأنت طالم له فقال الزبير اللهم نعم ولو ذكرته ماسرت مسيرى هذا فقيل انه اعترل القتال وقيل بل عيره ولده عبد الله وقال خفت من رايات ابن أبى طالب فقال الزبير انى حلفت ال لا أقاتله فقال له

ابنه كفر غن يمينك فمتق غلامه مكحولا وقاتل ووقع القتال وعائشة راكبة الجمل المسمى عسكرا في هودج وقد صار كالقنفذ من النشاب وتمت الهزيمة على أصحاب عائشة وطلحة والزبير ورمى مروان بن الحكم طلحة بسهم فقتله وكلاهما كانا مع عائشة قيل انه طلب بذلك أخذ نار عثمان منه لانه نسبه الى انه اعان على قتل عثمان وانهزم الزبير طالبا المدينة وقطعت على خطام الجمل أيد كثيرة وقتل أيضاً ببن الفريقين خلق كثير ولما كثر القتل على خطام الجمل قال على اعقروا الجمل فضربه رجل فسقط فبقيت عائشة في هو دجهاالى الليل وأدخلها محمد ن أبى بكر أخوها الى البصرة وأنز لها في دار عبدالله بى خلف وطاف على على القتلى من أصحاب الحجمل وصلى عليهم ودفهم ولما رأى طلحة قتيلا قال ان الشوانا اليه راجمون والله لقد كنت أكره ان أرى فريشاً صرعى أنت والله كما قال الشاعر في كان يدنيه الغنى من صديقه اذا ماهو استغنى ويبعده الفقر

وصلى عليه ولم ينقل عنه أنه صلى على قتلى الشام بصفين ولما أنصرف الزبير من وقعة الجمل طالبا المدينة مربماء لبني تميم وبه الاحنف بن فيس فقيل اللاحنف وكان معتز لاالقتال هذا الزبير قد أقبل وفي مجلسه عمر و المسكرين وتركهم وأقبل وفي مجلسه عمر و ابن جرموز الحجاشمي فلماسمع كلامه قام مسجلسه واتسع الزبير حتى وجده بوادى السباع نائماً فقتله ثم أقبل برأسه الى على بن أبى طالب فقال على سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بشر واقاتل الزبير بالنار فقال عمرو بن جرموز المذكور لعنه الله

أُنيت عليا برأس الزبير وقد كنت أحسبها زلفه فبشر بالنار قبل العيان فبئس البشارة والتحفه وسيان عندى قتل الزبر وضرطة عير بذى الحجفه

ثم أمر على عائشة بالرجوع الى المدينة وان تقر في بيتها فسارت مستهل رجب من هذه السنة وشيعها الناس وجهزها على بما احتاجت اليه وسير معها أولاده مسيرة يوم وتوجهت الى مكة فاقامت للحج تلك السنة ثم رجعت الى المدينة وقيل كانت عدة القتلى يوم الجمل من الفريقين عشرة آلاف واستعمل على على البصرة عبد الله بن العباس وسار الى الكوفة فنزلها وانتظم له الامر بالعراق ومصر واليمن والحرمين وفارس وخراسان ولم يبق خارج عنه الا الشام وفيه معاوية وأهل الشام مطيعون له فأرسل اليه على جرير بن عبد الله البجلى ليأ خذ البيعة على معاوية ويطلب منه الدخول فيما دخل فيه المهاجرون والانصار فسار جرير الى معاوية فما طه معاوية وكان عمرو بن الماص بفلسطين حتى قدم عمروالى معاوية فوجد أهل الشام محضون على الطلب بدم عثمان فقال لهم عمرو أنتم على الحق معاوية ومعاوية على قتال على وشرط عمرو على معاوية اذا ظفر أن يوليسه مصر

فأجابه الى ذلك وكان قيس بن سعد بن عبادة متوليا على مصر من جهة على على ماذكرناه وقد اعتزل عنه جماعة عثمانية الى قرية من بلد مصر يقال لها خربتا وكان قيس المذكور من دهاة العرب فرأى من المصلحة مداهنة المذكورين وكف الحرب عنهم ائلا ينضموا الى معاوية وكتب معاوية الى قيس المذكور يستميله ويبذل له الولايات العظام فلم يفد فيه فزور عليه معاوية كتابا وقرأه على الناس يوهمهم ان قيساً معه ولذلك لم بقاتل المعتزلين عنه بخربتا فبالغ عليا ذلك فعزل قيساً عن مصر وولى عليها محمد بن أبى بكر ولحق قيس بلدينة ثم وصل الى على وحضر معه حرب صفين وحكى لعلى ماجرى له مع معاوية فعلم صحة ذلك و بق قيس المذكور مع على ثم مع الحسن على ذلك الى ان سلم الامر الى معاوية وأما محمد بن أبى بكر فوصل الى مصر وتولى عنبها ووصاه قيس في انه لايتعرض معاوية وأما محمد بن أبى بكر فوصل الى مصر وتولى عنبها ووصاه قيس في انه لايتعرض ما رض مصر فأجابوه ان لا نفعل ودعنا ننظر الى مايصيراليه أمر نا فأبى علمهم من أرض مصر فأجابوه ان لا نفعل ودعنا ننظر الى مايصيراليه أمر نا فأبى علمهم

ولماقدم عمرو على معاوية كما ذكر ناواتفقا على حرب على قدم جرير بن عبد الله البجلى على على فاعلمه بذلك نسار على من الكوفة الى جهة معاوية وقدم عليه عبد الله بن عباس ومن معه من أهل البصرة فقال على رضى الله عنه

لأُصبحن العاص وابن العاصى سبمين ألفاً عافدى النواصى • مستحقسين حلق الدلاس مستحقسين حلق الدلاس

وحدا بعلى نابغة بنى جددةالشاعر فقال

قدعم المصرانوالعراق ان عليا فحامها المتاق أبيض جحجاحلهرواق انالاولى جاروك لاأفاقوا لكم سباق ولهم سياق قد سلمت ذلكم الرفاق

وسار عمر و ومعاوية من دمشق بأهل الشام الى جهة على وتأنى معاوية في مسيره حتى اجتمعت الجموع بصفين وخرجت سنة ست وثلاثين والامر على ذلك (ثم دخلت سنة سبه وثلاثين) والحيشان بصفين ومضى الحرم ولم يكى بينهم قتال بل مر اسلات يطول ذكرها لم ينتظمها أمر ولما دخل صفر وقع بينهما القتال فيه وكانت بينهم وقعات كثيرة بصفين قبل كانب تسعين وقعة وكان مدة مقامهم بصفين مأة وعشرة أيام وكانت عدة القتلى بصفين من أهل الشام خسة وأربعين ألفاً ومن أهل العراق خسة وعشرين ألفاً منهم سنة وعشرون رجلا من أهل بدر وكان على قد تقدم الى أصحابه ان لايقاتلوهم حتى يبدؤا هم بالقتال وان لايقتلوا مدبرا ولا يأخذوا شيئاً من أموالهم وان لا يكشفوا عورة قال معاوية أردت الانهزام بصفين مدبرا ولا يأخذوا شيئاً من أموالهم وان لا يكشفوا عورة قال معاوية أردت الانهزام بصفين

فتذكرت قول ابن الاطنابة فثبت وكان جاهليا والاطنابة اسم امرأة وهو قوله ابت لى همتى وحياء نفسى واقدامى على البطل المشيح واعطائى على المبكروه مالى وأخذى الحمد بالثمن الرسيح

وقولى كلما جشأت وجادت وويدك تحمدى أوتستريحي

وقاتل عمار بن ياسر رضى الله عنه مع على قتالا عظيما وكان قد نيف عمره على تسعين سنة وكات الحربة في يده ويده ترعد وقال هذه حربةقاتلت بها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث مرات وهذه الرابعة ودعا بقدح من لبن فشرب منه ثم قال صدق الله ورسوله اليوم التى الاحبة \* محدا وحزبه قالرول الله صلى الله عليه وسلم ان آخر رزقى من الدنيا ضيحة لبن والضيح البن الرقيق الممزوج وروى انه كان يرتجز

نحن قتلناكم على تأويله \* كاقتناكم على تنزيله \* ضربابزيل الهام عن مقيله \* ويذهل الحليل عن خليله ولم يزل عمار المذكور يقاتل حتى استشهد رضى الله عنه وفي الصحيح المتفق عليه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يقتل عمارا القئة الباغية قيل ان الذى قتله أبو عادية برمح فسقط عمار فجاء آخر فاحتز رأسه وأقبلا يختصمان الى عمرو ومعاوية كل منهما يقول أنا قتلته فقال عمرو و انكما في النار فلما انصرفا قال معاوية لعمرو مارأيت مثل مارأيت اليوم صرفت قوما بذلوا أنفسهم دو ننا فقال عمرو هو والله ذلك والله انك لتعلمه ولو ددت انى مت قبل هذا بعشر من سنة و بعد قتل عمار رضى الله عنه انتدب على اننى عشر ألفاً و حمل بهم على عسكر معاوية فلم يبق لاهل الشام صف الا انتقض وعلى يقول

أقتلهم ولأأرى معاويه الحباحظ العين المظيم الحاويه

ثم نادى يامهاوية علام تفتل الناس مابيننا هلم احاكمك الى الله فاينا قتل صاحبه استقامت له الامور فقال عمرو أنصفك ابن عمك فقال معاوية ماانصف انك تعلمانه لم يبرز اليه أحد الاقتله فقال عمرو وما يحسن بك ترك مبارزته فقال معاوية طمعت في الامر بعدى ثم تقاتلوا ليلة الحربر شبهت بليلة الفادسية وكانت ليلة الجمعة واستمر القتال الى الصبيح وقد روى ان عليا كبر تلك الليلة أربعهائة تكبيرة وكانت عادته انه كلما قتل قتيلا كبر ودام القتال الى ضحى يوم الجمعة وقاتل الاشتر قتالا عظيما حتى انتهى الى معسكرهم وأمده على بالرجال ولمارأى عمرو ذلك قال لمعاوية هم نرفع المصاحف على الرماح ونقول هذا كتاب الله بيننا وبينكم ففعلوا ذلك ولما رأى أهل العراق ذلك قالوا لعلى المعوية وابن أبى معيط وابن كتاب الله فقال على امعواك بن قيس ليسوا بأصحاب دبن ولا قرآن وأنا أعرف بهم منكم ويحكم والله مارفعوها الا خديمة ومكيدة فقالوا لا تمنعنا ان ندعى الى كتاب الله فنأ بى فقال على انى انما

قاتلتهم ليدينوا مجكم كتاب الله فانهم قد عصوا الله فيما أمريهم فقال له مسعود بن فدك التمهم وزيد بن حصين الطائي فيعصابة مزالذين صاروا خوارج بإعلى أحب الى كتاب الله اذادعت المه والادفعناك برمتك الى القوم ونفعل بك مافعانا بابن عفان فقال على ان تطيعونى فقاتلواوان تمصونى فافعلوا مابدالكم قالوافابمث الىالاشتر فليأتك فبمثاليه يدعوه فقالالاشتر ليس هذه الساعةالتي ينبغي لكان تزياني عنءوقني فرجع الرسول وأخبر وبالخبر وارتفعت الاصوات وكثرالرهجمل حهة الاشترفقالوالعلىمائراكأمرته الابالقتالفقال هل رأيتمونى ساررت الرسول اليهأليس كلمته وأنتم تسمعون فقالوا فابعث اليه ليأتك والااعتزلناك فرجع الرسول الى الاشتر واعلمه فقال قد علمت والله ان رفع المصاحف يوقع اختلافا وأنها مشورة ابن الماهرة فرجم الاشتر الى على وقال خدعتم فانخدعتم وكان غالب تلك المصابة الذين نهوا عن القتال قراء ولما كفوا عن القتال سألوا معهاوية لأي شيء رفعت المصاحف فقال تنصبوا حكما منكم وحكما منا ونأخذ عليهما أن يعملا بما في كتاب الله ثم نتبع مااتفقاعليه فوقعت الاجابة من الفريقين الى ذلك ففال الاشيث بن قيس وهو من أُكْبَرُ الْحُوارِجِ الْمَا قَدِدُ رَضِينًا بأَنِي مُوسِي الاشْعَرِى فقالَ عَلَى قَدْ عَصَيْتُمُونَى في أُولَ الامر فلا تمسوني الآز لا أرى ان أولي أبا موسى فقالوا لا نرضي الا به فقال على أنه ليس بثقة قدفارقني وخذل عني الناس ثمهرب مني حتى أمنته بعد أشهر ولكن ابن عباس أولى منه فقالوا ابرعماس بن عمك ولا نريدالار جلاهو منك ومرمعاوية سواءقال على فالاشتر فأبواوقالوا هلأسعرها الاالاشتر فاضطرعلىالياجابتهم وأخرج أبا موسىوأخرج معاوية عمرو بن العاص بن وائل وا جتمع الحكمان عند على رضى اللة عنه و كتب محضوره كتاب القصة وهو بسم الله الرحمن الرحم هذا ماتقاضي أمير المؤمنين على فقال عمرو هو أميركم وأما أميرنا فلا فقال الاحنف لا تمح اسم أمير المؤمنين فقال الاشعث بن قيس امح هذا الاسم فأُحاب على ومحاد وقال على اللهُ أَكبر سنة بسنة والله اني ايكاتب رسول الله يوم الحديبية ـ فكتبت محمد رسول الله فقالوا لست برسول الله ولكن اكتب اسمك واسمأبيك فأمرنى رسولالله صلى الله عليه وسلم بمحوه فقلت لا أستطيع فقال فارنى فأريته فمحاء بيده فقال لى انك ستدعى الى مثامافتحيب قال عمر وسمحان الله تشبهنا بالكفار ونحن مؤمنون فقال على رضي الله عنه يا بن الباغية ومتى لم تكر للفاسقين ولياو للمؤ منين عدوا فقال عمر و والله لا يجمع بيني وبينك مجلس بمداليوم فقال على أنى لأرجو ان يعامر الله مجلسي منك ومن أشباهك وكتب الكتاب فنه هذا ماتقاضي عليه على بن أى طالب ومعاوية بن أى سفيان قاضي على على أهل الكوفةومن ممهم وقاضي معاوية على أهل الشام ومن معهم الاننزل عند حكم الله وكتابه نحيي ماأحي ونميت ماأمات فماوجد الحكمان فيكتاب الله وهما أبو موسى الاشعرى عبد الله

ابن قيس وعمرو بن العاص عملا به ومالم يجدا في كتاب الله فيالسنة العادلة وأخذ الحكمان من على ومعاوية ومن الجنسدين المواتبق انهما أمينان على أنفسهما وأهلهما والامة لهما انصار على الذي يتقاضيان عليه وأجلا القضاء الى رمضان من هذه السنة وان أحيا أن يؤخرا ذلك اخراه وكتب في يوم الاربعاء لثلاث عشرة ليلة خلت من صفر سنة سمع وثلاثين على أزيوافي على ومعاوية موضع الحـكمين بدومة الحبندل في رمضان فان لمبجتمعا لذلك اجتمعا في العام المقبل باذرج ثم سار على الى العراق وقدم الى الكوفة ولم "مدخل الخوارجممه الى الكوفة واعتزلوا عنه ثم في هذه السنة بعث على للميعار أربعمائة رجل فيهم أبوموسي الاشمري وعبداللة بن عباس ليصلي مهم ولم يحضر على وبعث معاوية عمرو أبن العاص فيأر بعماثة رجل ثم جاء معاوية وأجتمعوا بإذرج وشهد معهم عند الله بنءمر وعبد الله بن الزبير والمغيرة بنشعبه والنقي الحكمان فدعا عمر وأبا موسى الى ان تجمل الامر الى معاوية فأى وقال لم أكن لأوليه وادع المهاجرين الاولين ودعا أبو موسى عمرا الى انبجمل الامر الى عبد الله بن عمر بن الخطاب فأبي عمروثم قال عمرو ماتري أنت فقال أرى ان نخلع عليا ومعاوية ونجعل الامر شورى بين المسلمين فاظهر لهعمرو ان هذا هو الرأى ووافقه عليه ثم أقبلا الى الناس وقد اجتمعوا فقال أبو موسى انرأينا قد اتفق على أمر نرجو به صلاح هذه الامه فقال عمرو صدق تقدم فتكلم ياأبا موسى فلما تقدم لحقه عبد الله بن عباس وقال ويحك والله اني أظل انه خدعك ان كنتما قد اتفقتما على أم فقدمه قبلك فاني لا آمن أن مخالفك فقال أبو موسى إنا قد اتفقنا فحمد الله وأثنى عليه وقال أبها الناس انا لم نر أصلح لامر هذه الامة من أمر قد اجتمع عليه رأبى ورأى عمرو وهو انتخلع عليا ومعاوبة ونستقبل هذه الامة هذا الامر فيولوا منهم من أحبوا واني قد خلمت عليا ومعاوية فاستقبلوا أمركم وولوا عليكم من رأيتموه لهذا الامر أهلاثم تنحى واقبل عمرو فقام مقامه فحمد الله واثني عليه ثم قال ان هذا قد قال ماسمعتم وخلع صاحبه وأنا أخلع صاحبه كما خلعه واثبت صاحىفانه ولى عثمان والظالب بدمه وأحق الناس بمقامه فقال له أبو موسى مالك لا وفقك الله غدرت وفحرت ورك أبوموسي ولحق بمكة حياء منالناس والصرف عمرو وأهل الشام الى معاوية فسلمواعليه بالحلافة ومن ذلك الوقت أُخذ أمر على في الضعف وأمر معاوية في القوة ولما اعتزلت الخوارج عليا دعاهم الى الحق فامتنعوا وقتلوا كل من أرسله الهم فسار الهم وكانوا أربعة آلاف ووعظهمونهاهم عن القتال فتفرقت منهم جماعة وبق مع عبد الله بن وهب جماعة على ضلالتهم وقاتلوا فقتلوا عن آخرهم ولم يقتل من أصحاب على سوى سبعة أنفس أولهم يزبدبن نويرة وهوممن شهدمع رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوة أحد ولما رجم على

الى الكوفة حض الناس على المسير الى قتال معاوية فتقاعدوا وقالوا نستربح ونصلح عدتنا فاحتاج لذلك على أن يدخل الكوفة (ثم دخلتسنة ثمان وثلاثين) فهاجهز معاوية عمرو أبن الماص بمسكر الى مصر وكتب محمد بن أبي بكر يستنجد علما فأرسل المهالاشتر فلما وصل الاشتر الى القلزم سقاه رجل عسلا مسموما فمات منه فقال معاوية انلة جندا من عسل وسار عمروحتي وصل الىمصر وقاتله أصحاب محمدبن أبى بكر فهزمهم عمرو وتفرق عن محمد أصحـ ابه وافيل محمد يمشي حتى انتهى الى خربة فقيض عليه وأنوا به الى معاوية ابن خديج فقتله والقاه فيحيفة حمار واحرّقه بالنار ودخل عمرو مصر وبايمأهلها لمعاوية وعمرو بن العاص وضمت عيال أخبها محمد البها ولمابلغ عليا مقتله حزع عليموقال عندالله نحتسه وكان دلك في هذه السنة أعنى سنة ثمان وثلاثين (ثم) بث معاوية سراياه بالغارات على أعمال على فعث النعمان بن بشير الانصاري الى عبن التمر فنهب وهزيم كل من كان ما من أصحاب على وبعث سفيان بن عوف الى هنت والانبار والمدائن فنهب وحمل كل ماكان بالانبار من الاموال ورجع بها الى معاوية وسير عبد الله بن مسعدة الفزارى الى الحجاز فجهز البه على خبلا فالتقوا بتسما وانهرم أصحاب معاوية ولحقوا بالشام وتناهت الغارات على بلاد على رضي الله عنه وهو في ذلك يخطب الناس الخطب البليغة ويحتبد بحضهم على الخروج الىقتال معاوية فيتقاعد عنه عسكره ﴿ ثم دخات سنه نسع وثلاثين ﴾ والامرعلي ذلك وفيها سبر عبدالله بن عباس وكان عامل البصرة زيادا الى فارس وكان قد اضطربت لما حصل من قتال على ومعاوية فوصل اليها زياد وضبطها أحسن ضبط حتى قالت الفرس ماراينا مثل سياسة آنو شروان الاسياسة هذاالعربي ﴿ ثُم دخلت سنه آر عَبَن ﴾وعلم بالعراق ومماوية بالشام وله معها مصر وكان على يقنت في الصلاة ويدعو على معاوية وعلى عدرو ابن العاص وعلى الضحاك وعلى الوليد بن عقبة وعلى الاعور السلمي ومعاوية يقنت في الصلاة ويدعو على على وعلى الحسن وعلى الحسين وعلى عبدالله بن جيفر ﴿ وَفِي هَذَّهُ السنة ﴾ سير معاوية بشر بن ارطاه في عسكر الى الحجاز فأتى المدينة وبها أبو أيوب الانصارى عاملا لعلى فهرب ولحق بعلى ودحل بشبر المدينة وسفك فيها الدماء واستكره الناس على البيمة لمعاوية ثم سار الى البمن وقتل ألوفا من الناس فهرب منه عبيد الله بن العباس عامل على باليمن فوجد لعبيدالله ابنين صبيين فذبحهما وأتى فيذلك بعظيمه فقالت امهما وهيءائشة بنت عبدالله بزعبد المداين تبكيهما

هامن أحس بابنى اللذين هما كالدرتين تشظى عنهماالصدف هامن أحس بابنى اللذين هما قلى وسمعى فقلى اليوم مختطف

من ذل والهة حيرى مدلمة على صبيبن ذلا اذغدا السلف خيرت بشراو ماصدقت ازعموا من افكهم ومن القول الذي اقترفوا انحا على ودجى ابنى مرهفة مشحوذة وكذاك الاثم يقترف \*( ذكر مقتل على بن أبى طالب رضي الله عنه )\*

قيل اجتمع ثلاثة من الخوارج منهم عبد الرحمن بن ملجم المرادى وعمرو بن بكر التميمي والبرك بنعبد الله التميمي ويقال أن اسمه الحجاج فذكروا اخوانهم من المارقة المقتولين بالنهر وان فقالوالوقتلناأ تمةالضلالةأر حنامنهما لبلادفقال ابن ملجمأ ناأ كفيكه علياوقال البركأنا أكفيكم معاوية وقال عمر وبن بكرأناأ كفيكم عمروبن العاص وتعاهدواان لايفرأ حدمنهم عي صاحبه الذي توجه البه واستصحبو اسيو فامسمومة وتواعدوا لسبع عثيرة ليلة تمضي من رمضان من هذه السنة أعنى سنة أربعين ان يثب كل واحد منهم بصاحبه واتفق مع عبد الرحمن أبن ملجم رجلان أحدهما يقالله وردان من تهم الرباب والآخرشبيب منأشجع ووثبوا على على وقد خرج الى صلاة الغداة فضربه شبيب فوقع سيفه في الطاق وهرب شبيب فنجا في غمار الناس وضربه ابن ملجم في جبهته وأما وردان فهرب وأمسك ابن ملجم وأحضر مكتوفا ببن يدي على ودعا على الحسن والحسين وقال أوصيكما بتقوى الله ولا تبغيا الدنيا ولاتبكيا على شئ زوىعنكما منهائم لم ينطق الابلا اله الا الله حتى قبض رضي الله عنه ﴿ وأَما ﴾ البرك فوت على معاوية في تلك الليلة وضربه بالسيف فوقع في الية ـ معاوية وأمسك البرك فقالله انى أبشرك فلا تقتلني فقال بماذا قال ان رفيق قتل علياهذ. الليلة فقال معاوية لعله لم يقدر فقال بلي ان عليا ليس معه من يحرسه فقتله معاوية (وأما) عمرو بن بكرفانه جلس تلك الديلة لعمرو بن العاص فلم يخرج عمرو الى الصلاة وكان قد أمرخارجة بن أى حيية صاحب شرطته أن يصلى بالناس فخرج خارجة ليصلى بالناس فشد عليه عمرو بن بكر وهو يظن آنه عمرو بن العاص فقتله فأخذمالناس وأتوا به عمرا فقال من هذا قالوا عمرو فقال آنا من قتلت قالوا خارجة فقال عمرو أردت عمرا وأراد الله خارجة (ولما) مات على أخرج عبد الرحمن بن ملجم من الحبس فقطع عبد الله بنجعفر يده ثم رجله وكحلت عيناه بمسهار محمى وقطع لسانه واحرق لعنه الله وليعض الخوارج وهو عمران بن حطان لعنه الله يرثى ابن ملجّم المذكور لعنه الله

لله در المرادى الذى فتكت كفاه مهجة شر الحلق انسانا ياضربة من ولى مأراد بها الاليبلغ من ذى العرش رضوانا انى لاذكره يوما فاحسـبه أو في الحليقة عند الله مزانا

واختلف فيعمر علىرضى اللةعنه فقيل كان ثلاث وستين سنة وقيل خمسا وستين وقيل

تسعا وخمسين وكانت مدة خلافته خمس سنين الاثلاثة أشهر وكان قتله كماذكرنا صبيحة الحجمة لسبع عشرة ليلة خلت من رمضان سنة أربعين واختلف في موضع قبره فقيل دفن مما يلى قبلة المسجد بالكوفة وقيل عند قصر الامارة وقيل حوله ابنه الحسن الى المدينة ودفنه بالبقيع عند قبرزوجته فاطمة رضى الله عنهما والاسبح وهو الذى ارتضاه ابن الاثير وغيره ان قبره هو المشهور بالنجف وهو الذى يزار اليوم

#### \*( ذكر صفته رضى الله عنه )\*

كان شديد الادمة عظيم العينين بطينا أصلع عظيم اللحية كثير شعر الصدر مائلا الىالقصر حسن الوجه لا يغير شيبه كثير التبسم وكان حاجبه قنبر مولاه وصاحب شرطته نعثل بن قيس الرباحي وكان قاضيه شريحا وكان قد ولاه عمر قضاء الكوفة ولم يزل قاضا بها الى آيام الحجاج بن يوسف وأول زوجة تزوج بها على رضي الله عنه فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يتزوج غبرها في حياتها وولد له منها الحسن والحسين ومحسن ومات صغيراً وزينب وأم كاثوم التي نزوجها عمر بن الخطاب ثم بعد موت فاطمة تزوج أم السنين بنت حزام الكلابية فولد له منها العباس وجعفر وعسد الله وعثمان قتل هؤلاء الاربعة مع أخبهم الحسين ولم يعقب منهم غير العباس وتزوج ليلي بنت مسعود بن خالد النهشلي الهميمي وولد له منها عبيد الله وأبو بكر فتلامع الحسـ بن أيضاً وتزوج أسماء بنتعميس وولد لهمنها محمد الاصغر ويحيي ولا عقب لهما وولد له من الصهبا بنت ربيعة التغلبية وهي من السي الذين أغار عليهم خالد بن الوليد بدين التمرعمر ورقية وعاش عمر المذكور حتى بلغ من العمر خمسا وثمانين سنة وحازنصف ميراث أبيه على ومان بينيـع وله عقب وتزوج على أيضاً امامة بنتأبي العاص بن الربيع بنعبد شمس بنعبد مناف وأمها زياب بنت رسول الله صـ بي الله عليه وـ لم وولد له منها محمـ بد الاوسط ولا عقب له وولد له من خولة بنت جمفر الحنفيــة مخمد الاكبر المعروف بابن الحنفية وله عتب وكان له بنات من أمهات شتى منهن أم حسن ورملة الكبرى من أم سميد بنت عروة ومن بنائه أمهانئ وميمونة وزينتالصغرى ورملةالصغرىوأم كلثومالصغرىوفاطمة وامامةوخديجة وآم الكرام وأم سلمة وأم جعفر وحمانة ونفيسة فجمع بنيه الذكور أربعة عشر لم يعقب منهم الاخمسة الحسن والحسين ومحمد ابن الحنفية والعباس وعمر

# ( ذكر شئمن فضائله )

من ذلك مشاهده المشهورة بين يدى رسول الله صلى الله عليه وسلم اخوة رسول الله صلى الله عليه وسلم ال كنتمولاه على الله عليه وسلم من كنتمولاه فعلى مولاه وقول رسول الله عليه وسلم فيه في غزوة حنين لأ بعثن الراية غدا

مع رجل يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله وقوله يصلى الله عليه وسلم له أما ترضي أن تكونمني بمنزلة هرون من موسى وقال عليه الصلاة والسلام اقضاكم على والقضاء يستدعى معرفه أبوابالفقه كلها بخلاف قوله أفرضكم زيدوافراكم أى ولم يبن على بناء أصلاوكان قدضاع لعلى درع فوجدهمع نصراني فاقبل به الى شريح القاضي وجلس الى جانبه وقال لوكان خصمي مسلماً لساويته وقال هذه درعي فقال النصراني ماهي الادرعي فقال شريح لمني ألك مينه فقال على لاوهو يضحك فأخذ النصراني الدرع ومشى يسيرا ثمعادوقال اشهد ان هذه أحكام الانبياء ثم أسلم واعترف ان الدرع سقطت من على عند مسيره الى صفين ففرح على باسلامه ووهبهالدرع وفر ا وشهد مع على قتال الحوارج ففتل رحمالله تمالي وحمل على في ماحفته تمرا اشتراه بدرهم فقيل له ياأمير المؤمنين ألأنحمله عنك فقال أبو العيال أحق بجمله وكان يقسم مافي بيت المال كل جمعة حتى لا يترك فيه شيئاً ودخل مرة الى بيت المال فوجد الذهب والفضة فقال ياصفراء أصفرى وياسيضاء أبيضي وغرى غيري لاحاجه لي فيك وقصده أخوه لابيه وأمه عقيل بن أي طالب يسترفده فلم يجد عنده مايطاب ففار قه و لحق بمعاوية حباللدنيا وكان مع معاوية يوم صفين فقال له معاوية يمازحه يأأبا يزىد آنت اليوم معنا فقال عقيل ويوم بدركنت أيضاً معكم وكان عقيل يوم بدر مع المشركين هو وعمه العباس ﴿ أَخْبَارُ الْحُسْنُ ابْنُهُ ﴾ ولما توفي على رضي الله عنه بايع الناس ابنه الحسن وكان عـــد الله بن العباس قد فارق عليا قبل مقتله وأحذ من البصرة مالا وذهب به الى مكه" وجرت بينه وبين على مكاتبات في ذلك ولما تولى الحسن الخلافه كتباليه ابن عباس بقوى عزيمته على جهاد عدوه وكان أول من بايـم الحسن قيس بن سعد بن عبادة الانصارى فقال ابسط يدك على كتاب اللهوسنة رسوله وقتال المخالفين فقال الحسن على كتاب الله وسنة رسوله فأنهما ثابتان وبايعه الناس وكان الحسن ذلك وقالوا ماهذا لكم بصاحب وما بريد الا القتال (ثم دخلت سنة احدى وأربيين)

# ﴿ ذَكُرُ تُسليم الحسن الامر الى معاية ﴾

قبل كان على قبيل موته قد بايمه أر بعون ألفاً من عسكره على الموت و أخذ في التجهز الى قتال معاوية فاتفق مقتله و لما بويع الحسن بلغه مسير أهل الشام الى قتاله مع معاوية فتجهز الحسن في ذلك الحيش الذين كانو اقد بايعو اأباه و سار عن الكوفة الى لقاء معاوية و و صل الى المداين و جعل الحسن على مقدمته قيس من سعد في اثنى عشر ألفا وقيل بل الذى جعله على مقدمته عبيد الله بن عباس و حرى في عسكره فتنة قيل حتى نازعو الحسن بساطا كان محته فدخل المقصورة البيضاء بالمداين و از داد لذلك العسكر به ضاو منهم ذعر او لما وأى الحسن ذلك كتب الى معاوية و اشترط

عليه شروطا وقال الأحبت اليهافأ ناسامع مطيع فأجاب مماويه اليهاوكان الذي طلبه الحسن أن يعطيه مافي بيت مال الكوفة وخراج دارا بجرد من فارس وان لا يسب عليا فلم يجبه الى الكف عن سب على فطاب الحسن ان لا شم عليا وهو يسمع فأجابه الى ذلك مم إيضاله به وقيل أنه وصله بأربعمائة أنف درهم ولم يصل اليه شيُّ من خراج دارا بجرد ودخل معاويه الكوفه فبايعه الناس وكتب الحسس الى قيس بن سعدياً مره بالدخول في طاعه معاويه ثم جرت بين قيس وعبيد الله بن عباس وبـين معاوية مراسلات وآخر الامر انهما بايعا ومن معهما وشرطا ان٪ يطالبا بمال ولادم ووفي لهمامعاوية بذلك ولحق الحسن بالمدينة." وأهل بيته وقيل كان تسليم الحسن الامرالى معاوية فيربيع الاول سنه احدى وأربعين وقيل فيربيع الآخروقيل فيجمادى الاولى وعلىهذا فتكون خلافته علىالقول الاول خمسه" أشهر ونحو نصف شهر وعلى الثاني سته أشهر وكسرا وعلى الثالث سبعه أشهر وكسرا ﴿ رَوِّي ﴾ سَفَيْنَهُ ۚ أَنَّ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ قَالَ الْحَلَّافَةُ بِمَدَّى ثلاثُمُونَ سَنَّهُ شَمِّيمُودُ مَلَّكًا عضوضاوكانآخر الثلاثين يومخلع الحسن نفسه من الحلافة وأقام الحسن بالمدينة الي ان توفي بها في رسيع الاول سنه" تسع وأربدين وكان مولده بالمدينه"سنه" ثلاث من الهجرة وهو أ كبر من الحسين بسنة وتزوج الحسن كثيرا من النساء وكان مطلاقا وكان له خمسة " عشرولداذكراوتمانى بنات وكان يشبه جده رسول اللةصلى الله عليه وسلم من رأسه الى سرته وكان الحسين يشبه جده رسول الله صلى الله عليه وسلم من سرته الى قدمه وتوفي الحسن منسم سقته زوجته حجدة بنت الاشعث قيل فعلت ذلك بأمر معاوية وقيل بأمر يزيدبن معاوية ووعدها أنه يتزو حها أن فعلت ذلك فسقته السم وطالبت يزيد أن يتزوجها فأبى وكان الحسن قد أوصى أن يدفن عند جدء رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما توفي أرادوا ذلك وكان على المدينة مروان بن الحـكم من قبل معاوية فمنع من ذلك وكاد يقع بين بني أميــة وبين بني هاشم بسبب ذلك فتنة فقالت عائشة رضي الله عنها البيت بيتي ولا آذن أن يدفن فيه فدفن بالبقيم ولما بانم معاويه موت الحسن خر ساجدا فقال نعض الشمراء

أصبح اليوم ابن هند شامنا ظاهرالنخوة اذ مات الحسن يابن هندان تذق كاس الردى تك في الدهر كشئ لم يكن لست بالياقي فلا تشمت به كل حي المنايا مرتهن

ومن فضائل الحسن في الصحيح قول النبي صلى الله عليه وسلم الحسن والحسين سيدا شباب أهل الحبنة وأبوهما خيرمنهما وروى انه قال عن الحسن انابني هذا سيد وسيصلح الله به بين فئتين من المسلمين وروى انه من بالحسن والحسين وهما يلعبان فطأطأ لهما عنقه وحملهما وقال نعم المطية مطيمهما ونعم الراكبان هما

## (ذكر خلفاء يتي أمية)

وهم أربعة عشر خليفة أولهم معاوية بن أبى سفيان وآخرهم مروان الجمدى وكان مدة ملكهم نيفا وتسعين سنة وهي ألفُ شهر تقريبا قال القاضي جمال الدين بن واصل رحمه الله أناين الاثير قال في تاريخه أنه لما سار الحسن من الكوفة عرض له رجل فقال يامسود وجوه المؤمنين فقال لا تعذلني فان رسول الله صلى الله عليه وسلم أرى في منامه ان بني أمية ينزون على منبره رجلا فرجلافساءه ذلك فأنزل الله تعالى ﴿ أَنَا أَعْطَيْنَاكَ الْكُوثُرُ ﴿ وانا أنزلناه في ليلة القدر لبلة القدر خبر من ألف شهر \* يملكها بعد بنو أمية

\* ( ذكر أخبار معاوية بن أبي سفيان )\*

ابن صخر بن حرب بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف بن قصى وأمه هند بنت عتبة ويكني أباعبد الرحمن وبويع بالخلافة بوم اجتماع الحسكمين وقيل ببيت المقدس بعدقتل على وبويسم البيعة التامه للماخلع الحسن نفسه وسلم الامراايه واستمر معاوية في الخلافة ( ثم دخلت سنة اننتين وأربعيين وسنة ثلاث وأربعين ﴿ فيها نوفي عمرو بن العاص بنوائل بن هاشم ا بن سعد بن سهم بن عمرو بن هصيص بن كعب بن لؤى القرشي السهمي وعمرو المذكور هو أحد الثلاثة الذين كانوا يهجون رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم عمرو بن العاص وأبو سفيان بن حرب وعبد الله بن الزيدري وكان يجيهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة أيضاً وهم حسان بن ثابت وعبد اللهبن رواحة وكمب بن مالك وكانت مصر طعمة لعمرو من معاوية بعد رزق جندها حسب ماكان شرطه له معاوية عند اتفاقه معه على حرب على بن أبي طالب رضي الله عنه وفي ذلك يقول عمرو

معاوى لا أعطيك دينى ولمأنل به منك دنيافا نظرن كيف تصنع فان تعطني مصرار مجت بصفقة أخذت بها شيخا يضر وينفع ولمامات عمروولى معاوية مصرابنه عبدالله بن عمروثم عزله عنها (ثم دخلت سنة أربع وأربعين) ( ذكر استلحاق معاوية زيادا )

( وفي هذه السنة ) اســـتلحق معاوية زياد بن سمية وكانت سمية جارية للحارث بن كلدة الثقفى فزوجها بعبــد له رومي يقال له عبيد فولدت سمية زيادا على فراشهفهو ولدعبيد شرعا وكان أبو سفيان قد سار في الحاهلية الى الطائف فنزل على انسان يبيع الخمر يقال له أبو مربم أسلم بعد ذلك وكانت له صحبة فقال له أبو سفيان قد اشتهيت النساء فقال أبو مريم هل لك في سمية فقال أبو سفيان هاتها على طول تدييها وذفر بطنها فاتاه بها فوقع عليها فيقال آنها علقت منه بزياد ثم وضعته في السنة التي هاجر فيها رسول الله صلى الله عليه

وسلمو نشأزيادا فصيحاوحضرزياديومابمحضرمن جاعةمن الصحابة فيخلافةعمر فقال عمرو ابن الماص لوكان أبو هذا غلام من قريش لساق العرب بعصاء فقال أبو سفيان لعلى بن أبي طالب اني لأعرف من وضعه في رحم أمه ففال على فما يمنمك من استلحاقه قال أخاف الاصلع يعني عمران يقطع أهابي بالدرة ثم لما كان قضية شهادة الشهود على المغــ برة بالزنا وجلدهمومنهمأبو بكرةأخو زيادلامه وامتناع زياد عنالتصريحكما ذكرنا أنخذالمفهرة بذلك لزياد يدأ ثمملاولى على بنابي طالب رضى الله عنه الخلافة استعمل زيادا على فارس فقام بولايتها أحسن قيام ولماسلم الحسن الامر الى معاوية امتنع زياديفارس ولم يدخل في طاعة معاوية وأهم معاويةأمره وخافأن يدعوا الىأحدمن سيهائم ويسيدالحرب وكان معاوية قدولي المفيرة بن شعبةالكو فةفقدمالمغيرة علىمعاويةسنة اثنتين وأربعين فشكااليهمعاويةامتناع زيادبفارس فقال المغيرة أتأذن لي فيالمسير اليه فاذن له وكتب معاوية لزياد أمانا فتوجه المغيرة اليه لمابينهما من المودة وما زال عليه حتى أحضره الى معاوية وبايعه وكان المفيرة يكرم زيادا ويعظمه من حين كان منه في شهادة الزنا ماكان فلماكانت هذه السنة أعنى ســنة أربع وأربعـــين استلحة معاوية زيادافاحضر الناس وحضر من يشهد لزياد بالنسب وكان ممن حضر لذلك أبو مربيم الحمَّار الذي أحضر سمية الى أبي سفيان بالطائف فشهد بنسب زيادمن ابي سفيان وقال انى رأيت أسكـتى سميةيقطران من منى أىسفيان فقال زياد رويدك طلبت شاهدا ولم تطلب شتاما فاستلحقه معاوية وهذهأول واقعة خولفت فيها الشهريعة علانية لصريح قول النهي صلى الله عليه وسلم الولدللفر اش وللماهر الحجر وأعظم الناس ذلك وأنكر ومخصوصا بنو أملة لكون زياد بن عبيد الرومي صارمن بني أمية بن عبد شمس وقال عدالر حمى بن الحكم أتغضب أن يقال أبوك عف وترضي أن يقال أبوك زاني وأشهد أن رحمك من زياد كرحم الفيل من ولد الاتان

ثم ولى معاوية زياداالبصرة واضاف اليه خراسان وسحستان ثم جم له الهند والبحرين وعمان (وفيها أعنى سنة أربع وأربعين) توفيت أم حبية بنت أبي سفيان زوج النبي صلى الله عليه وسلم (ثم دخلت سنة خمس وأربعين) فيها قدم زياد الى البصرة فسددأم السلطنة وأكد الملك لمعاوية وجرد السيف وأخذ بالظنة وعاقب على الشبهة فخافه الناسخوفا شديدا وذكر انه لم يخطب أحد بعد على بن أبي طالب رضى الله عنه مثل زياد ولما مات المفيرة سنة خمس وكان عاملا لمعاوية على الكوفة ولى معاوية الكوفة أيضاً زيادا فسار زياد اليها واستخلف على البصرة سمرة بن جندب فحذا حذو زياد في سفك الدماء وكان زياد يقيم بالكوفة ستة أشهر وفي البصرة مثلها وهو أول من سير بين يديه بالحراب

والممد وأنخذ الحرس خمسمائة لا يفارقون مكانه (وكان) معاوية وعماله يدعون لعثمان في الخطبة يوم الجمعة ويسبون عليا ويقمون فيه ولما كان المغيرة متولى الكوفة كان يفعل ذلك طاعة لمعاوية فكان يقوم حجر وحجاعة معه فبردون عليه سبه لعلى رضي الله عنه وكان المغيرة يتجاوز عنهــم فلما ولى زياد دعا امتمان وسب عليا وماكانوا يذكرون عليا باسمه وانماكانوا يسمونه بابي تراب وكانت هذه الكنية أحب الكني الى علىلان رسول الله صلى الله عليه وسلم كناه بها فقام حجر وقال كماكان يقول من الثنـــا، على على فغضب زياد وأمسكه وأوثفه بالحديد وثلاثة عشىر نفرا معه وارسلهم الى معاويةفشفع في ستةمنهم عشائرهم وبقي أنانية منهم حجر فارسل معاويةمن قتلهم بعذرا وهي قرية بظاهر دمشق رضي الله عنهم وكان حجر من أعظم الناس دينا وصلاة وأرسلت عائشة تشفع في حجر فلم يصل رسولها الابعد قتله قال القاضي حمال الدين بن واصل وروى ابن الحوزى باسناده عَن الحسن البصرى أنه قال أربع خصال كن في معاوية لو لم يكن فيه الا واحدة لكانت مو بقة وهي أخذهالحلافة بالسيف من غير مشاورة وفي الناس بقايا الصحابة وذوو الفضيلة ـ واستخلافه ابنه يزيد وكان سكيرا خميرا يلبس الحرير ويضرب بالطناببر وادعاؤهزيادا وقد قال رسول الله صلى الله عليــه وسلم الواد للفراش وللماهر الحجر وقتله حجر بن عدى واصحابه فياويلاله من حجر وأصحاب حجر وروى عن الشافعي رحمة الله عليه امه اسر الى الربيع أنه لا يقبل شهادة أربعة من الصحابة وهم معاوية وعمــرو بن العاص والمغيرة وزياد (وفيها ) أعني سنة خمس وأربعين توفي عــــد الرحمن بن خالد بن الوليد وكان أهل الشام قدمالوا اليه جدا فدس اليه معاوية سما مع نصراني يقال له اثال فاغتاله به (ثمدحلت سنه ست وأرامين وسنه سبع وأربمين ) فيها توفي قيس بن عاصم بن سنان بن خالد بن منقر واليه ينسب فيقال المنقرى وفد على النبي صلى الله عليه وسلم في وفد بني تميم فاسلم وكان قيس المذكور موصوفا بمكارم الاخلاق (ثم دخلت سنة نمان وأربعين) ذكر غزوة القسطنطنيه

في هذه السنة أعنى سنة عمان وأربعين سير معاوية جيشا كثيفا مع سفيان بن عوف الى القسطنطينية فاوغلوافي بلاد الروم وحاصروا القسطنطينية وكان في ذلك الحيش ابن عباس وعمروا بن الزبير وأبو أبوب الانصارى وتوفي في مدة الحصار أبوأ يوب الانصارى ودفن بالقرب من سورها وشهد أبو أبوب مع النبي صلى الله عليه وسلم بدرا واحدا وشهد مع على صفين وغيرها من حروبه (ثم دخلت سنة تسع وأد بعين وسنة خمسين) فيها بنيت القيروان وكمل بناؤها في سنة خمس وخمسين وكان من حديثها ان معاوية ولى عقبة بن نافع أفريقية وكان عقبة المذكور صحابياً من الصالحين فوضع السيف في أهل أفريقية لاتهم نافع أفريقية وكان عقبة المنه في أهل أفريقية لاتهم

كانوا يرتدون اذافارقهم المسكر وكان مقام الولاة بزويلة وبرقة فرأىءقبة أن يتخذ مدينة بتلكالبلاد تكونمقرا للمسكرواختار موضعالقيروان وكاندحلة مشتبكة فقطع أشجارها وبناها مدينة وهي مدينة القبروان ﴿ وفها ﴾ أعنى فيسنة خسين توفي دحية الكلبي وهو دحية بن خليفة بن فروة بن فضالة منسوب الي كاب بن وبرة أسلم قديمًا ولم يشهد بدرا قال النبي صلى الله عليه وسلمأشبه من رأيت بجبريل دحية الكلبي ( ثم دخلت سنة احدى وخمسين ) فيها توفي سعيد بن زيد أحد العشرة المشهود لهم بالجنة رضى الله عنهم ( ثم دخلت سنه اثنتين وخمسين وسنه ثلاث وخمسين ) فها هلك زياد بن أبيه فيرمضان من أكله" فيأصبعه وكان مولده عام الهجرة ﴿ ثم دخلت سنه أربع وخمسين وسنه " خمس وخمسـین وسنه ً ست وخمسین ﴾ فها ولی معاویه ً سعید بن عثمان بن عفان خراسان فقطع نهر جيحون الى سمرقند والصغد وهزم الكفار وسار الى ترمذ ففتحها صلحاً وممن قتل منه في هذهالغزوة ( قُمْم ) بن العباس ودفن بسمرقند ومات أخوه ( عمد ً الله) بن العياس بالطائف ( والفضل ) بالشام ( ومعمد ) بأفريقية فيقال لم ير قيور اخوة أبعد من قبور هؤلاء الاخوة بني العباس ( وفي هذه السنة ) باينع معاويه ً الناس لابنه يزيد بولاية العهد بعده وبايمه أهل الشام والعراق وكان المتولى على المدينة من جهه معاوية مروان بن الحسكم فأراد البيعة له فامتنع منذلك الحسين وعبدالله بن عمر وعبدالرحمن ابنأبي بكر وعبدالله بن الزبير وامتنعالناس لامتناعهم وآخر الامر ان معاوية قدم بنفسه الى الحجاز ومعه ألف فارس وتحدث مع عائشة في أمرهم وآخر الامر اله بايع ليزيد أهل الحجاز وتأخر المذكورون عن البيعة ويروى ان معاوية قال لابنه يزيد اني مهدت لك الامور ولم يبق أحد لم يبايمكغير هؤلاء الاربعة فأما عبد الرحمن فرجل كبير تهابه اليوم أو غدا وأما ابن عمر فرجل قدغلب عليهااورع وأما الحسين فله فرابة فان ظفرت به فاصفح عنه وأما ابن الزبير فانظفرتبهفقطعه اربا اربا (ثمدخلتسنة سبع وخمسين وسنه " ثمان وخمسين ) فيها ترفيت أم المؤمنين عائشه " بنت أبي بكر الصديق زوج الني " صــلى الله عليه وسلم رضى الله عنها (وفيها) توفي أخوها عبد الرحمن بن أبى بكر (ثم دخلت سنه تسع وخمسين ) فيها توفي سعيد بن العاص بن أميه ولد عام الهجرة وقتل أبوه العاص يوم بدر كافرا وكان سعيد من اجواد بني أميه ۖ ( وفي هذه السنه ) أعني سنه " تسع وخمسين مات الحطيئة واسمه جرول بن مالك لقب الحطيثة لقصره أسلم ثم ارتدثم أسلم وقال عند موت النبي صلى الله عليه وسلم وارتداد العرب أطعنارسول اللهماكان بيننا فيالعباد الله مالابي بكر

آيو رثما بكراذا مات بعده وتلك لعمر الله قاصمه الظهر

(وفيها) توفي أبو هريرة واختلف في اسمه ونسبه وهوممن لازم خدمه رسولالله صلى الله على الله على

#### ﴿ ذَكَرُ وَفَاةً مِمَاوِيةً ﴾

فيها في رجب توفى معاويه بن أبى سفيان وكانت مدة خلافته تسع عشرة سنه و ثلاثه أشهر وسبعه وعشرين يوما منذ اجتمعه الامروبايعه الحسن بن على وكان عمره خمسا وسبعين وقيل سبعين وقيل غير ذلك وأنشد معاوية وقد تجلد للعائدين

وأخلدى الشامتين أربهم أبى لريد الدهر لااتضمضع واذاالمنية انشبت اظفارها ألفيت كل تميمه لا تنفع

ولما توفي معاويه خرج الضحاك بن قيس حتى أنى المنبر فصعده ومعه أكفان معاوية فاثنى على معاويه واغلم الناس بموته وان هذه اكفانه ثم صلى عليه الضحاك وكان يزيد غائباً بقريه حوارين من عمل حمص فكتبوا اليه وطلبوه فحضر بعد دفن أبيه فصلى على قبره حماية خركر أخبار معاوية على الله

أسلم معاوية مع أبيه عام الفتح واستكتبه النبيضلي الله عليه وسلم واستعمله عمرعلي الشام أربُّع سنين من خلافته واقره عثمان مدة خلافته نحو اثنتي عشرة سنه وتغلب على الشام محاربا لعلى أربع سنين فكان أميرا وملكا على الشام نحو أربعين سنة وكان حليما حازما داهية عالماً بسياسة الملك وكان حلمه قاهرا لغضبه وجوده غالباً على منمه يصل ولايقطع ومما يحكى عن حلمه من تاريخ الناضي حمال الدين بن واصل أن أروى بنت الحارث بن عبدالمطلب بن هاشم دخلت على معاوية وهي عجو زكبيرة فقال لها معاوية مرحبابك ياخالة كيف أنت فقالت بخبر ياابن أختي لقد كفرت النممة وأسأت لابن عمك الصحبة وتسميت بغير اسمك وأخذت غبر حقك وكنا أهل البيت أعظم الناس فيهذا الدين بلاء حتى قبض الله نبيه مشكورا سعيه مرفوعا منزلته فوثبت علينا بعده تبم وعدى وأمية فابتزونا حقنا ووليتم علينا فكنا فيكم بمنزلة بني اسرائيل في آل فرعون وكان على بن أبي طالب بمد نبينا بمنزلة هرون من موسى فقال لها عمرو بن العاص كني ايتها العجوز الضالة وأقصرى عن قولك مع ذهاب عقلك فقالت وأنت ياابن الباغية تتكلّم وأمك كانت أشهر بغي بمكة وأرخصهن أجرة وادعاك خمسة منقريش فسثلت أمكعنهم فقالت كلهم أتانى فأنظروا أشبههم به فالحقوم به فغلب عليك شيه العاص بن وائل فالحقوك به فقال لها معاوية عفا الله عما سلف هاتی حاجتك فقالت أرید ألغی دینار لأشتری بها عیناً فواره فی أرض خراره تكون لفقراء بنى الحارث بن عبد المطلب وألغي دينار أخرى أزوجبها فقراء بنىالحارث وألنى دينار أخرى أستمين بها على شدة الزمان فأمر لها معاوية بستة آلاف دينار فقبضتها وانصر فت ومعاوية أول خليفة بايع اولده وأول من وضع البريد وأول من عمل المقصورة في مسجد واول من خطب جالساً في قول بعضهم وكان عبد الله بن جعفر بن أبى طالب من يرى سماع الاو تار والغناء وهو رأى أهل المدينة وكان معاوية ينكر ذلك عليه فدخل ابن جعفر يوما على معاوية ومعه بديج المغنى فقال ابن جعفر لبديج غن فغنى بشعر كان يحبه معاوية وهو يالبيني اوقدى النارا ان من تهوين قدحارا رب ناربت أرمقها تقضم الهندى والغارا ولها ظي يؤججها عاقد في الحصر زنارا

فطرب معاوية وتحرك وضرب برجله الارض فقال له ابن جعفر مه ياأمبر المؤمنين نقال معاوية ان الكريم لطروب وقال معاوية اعنت على على بثلاث كان رجلا ظهرة علنة وكنت كتوما لسرى وكان في اخبث جندوأشده خلافا وكنت في أطوع جند وأقله خلافاو خلا بأصحاب الجمل فقلت ان ظفر بهم أعددت ذلك عليه وهناو ان ظفروا به كانواأهون شوكة على منه (أخبار يزيد ابنه) وهو ثانى خلفائهم وأم يزيد ميسون بنت بخدل الكلبية بويع بالخلافة لما مات أبوه في رجب سنة ستبن ولما استقر يزيد في الحلافة أرسل الى عامله بالمدينة بالزام الحسين وعبد الله بن الزبير وابن عمر بالبيعة فأما ابن عمر فقال ان أجمع الناس على بيعته بايعته وأما الحسين وابن الزبير فلحقا بمكة ولم يبايعا وأرسل عامل المدينة جيشامع عمرو بن الزبير أخى عبد الله بن الزبير وكان شديد العداوة لاخيه عبد الله لقتال أخيه عبد الله في عبد الله بن الزبير وهزم الجمع الذي مع أخيه وأمسك أخاه عمرا و حبسه حتى مات في حبسه

# ۔ ﴿ دُكُرُ مسير الحسين الى الكوفة كاپ

وورد على الحسين مكاتبات أهل الكوفة بحثونه على المسيراليهم ليبايسوه وكان العامل عليها النعمان بن بشير الانصارى فأرسل الحسين الى الكوفة ابن عمه مسلم بن عقيل بن أبى طالب ليأخذالبيعة عليهم فوصل الى الكوفة وبايعه بها قيل ثلاثون ألفاً وقيل ثمانية وعشرون ألف نفس وبلغ يزيد عن النعمان بن بشير مالا برضيه فولى على الكوفة عبيد الله بن زياد وكان واليا على البصرة فقدم الكوفة ورأى ما الناس عليه فخطبهم وحبهم على طاعة يزبد ابن معاوية واستمر مسلم بن عقيل عند قدوم عبيد الله بن زياد على ما كان ثما جتمع الى مسلم بن عقيل مى كان بايعه للحسين وحصروا عبيد الله بن زياد بقصره ولم يكن مع عبيد الله في القصر أكثر من ثلاثين رجلا ثم أن عبيد الله أم أصحابه أن يشرفوا من القصر ويمنوا أهل الطاعة ويخذلوا أهل المعصية حتى ان المرأة ليأتى ابها وأخاها فتقول انصرف

ان الناس يكفونك فتفرق الناس عن مسلم ولم يبق معمسلم غير ثلاثين رجلا فانهزم واستتر وَنَادَى مَنَادَى عَبِيدَاللَّهُ بِن زيادَ مِن أَتَى بَمُسَلِّم بِن عَقَيلٌ فَلَهُ ديتُهُ فَامَسَكُ مَسْلِم وأحضر اليه ولما حضر مسلم بين يدى عبيــد الله شتمه وشتم الحسين وعلياوضرب عنقه في تلك الساعة ورميت جيفته من القصر ثم أحضرهاني بنعروة وكان ممن أخذ السِمة للحسين فضرب عنقه أيضاً وبعث برأسهما الى يزيد بن معاوية وكان مقتل مسلم بن عقيل لثمان مضين من ذي الحجة سنة ستين وأخذ الحسين وهو بمكة في انتوجه الى العراق وكان عـد الله بن عباس يكره ذهاب الحسين الىالمراق خوفاعليه وقال للحسين ياابن العم انىأخاف عليك أهل المراق فانهم قوم أهل غدر وأقم بهذا البلد فانك سيد أهل الحجاز وانأبت الاان نخرج فسرالي اليمن فان بها شيعة لابيك وبها حصون وشعاب فقال الحسين ياابن العماني أعلم والله انك ناصَّح مشفق ولقد أزممت وأجمت ثم خرج ابن عباس من عنده وخرج الحسين من مكة يوم التروية سنة ستين واجتمع عليه حمايـع من العرب ثم لما بلغه مقتل أبن عمه مسلم بن عقيل وتخاذل الناس عنه أعلم الحسين من معه بذلك وقال من أحب أن ينصرف فلينصرف فتفرقالناس عنه يمينا وشمالا ولماوصل الحسين الى مكان يقالله سراف وصل اليه الحر صاحب شرطة عبيد الله بن زياد في ألغي فارس حتىوقفوا مقابل الحسين في حرالظهيرة فقال لهم الحسين ماأتيت الابكتبكم فان رجعتم رجعت من هنا فقال له صاحب شرطة ابن زياد آنا أمرنا ان لا نفارقك حتى نوصلك الكوفة بين يدى عبيدالله بن زياد فقال الحسين الموت أهون من ذلك وما زالوا عليه حتى سار معصاحب شرطة ابن زياد (ثم دخلت سنة احدى وستبن)

#### ( ذكر مقتل الحسين )

ولما سار الحسين مع الحر وردكتاب من عبيدالله بن زياد الى الحرياً مره أن ينزل الحسين ومن معه على غيرماء فأ نزله م في الموضع المعروف بكر بلا وذلك يوم الحيس نانى المحرم من هذه السنة أعنى سنة احدى وستين ولما كان من الغد قدم من الكوفة عمر بن سعد ابن أبي وقاص بأربعة آلاف فارس أرسله ابن زياد لحرب الحسين فسأله الحسين في أن يمكن أما من الدود من حيث أتى والما أن يجهز الى يزيد بن معاوية واما أن يمكن أن يلحق بالثغور فكتب عمر الى ابن زياد يسأل أن يجاب الحسين الى أحد هذه الامور فاغتاظ ابن زياد فقال لاولا كرامة فأرسل مع شمر بن ذى الجوشن الى عمر بن سعد اما ان تقاتل الحسين وتقتله وتعلاً الحيل حبته واما ان تعترل ويكون الامير على الحيش شمر فقال عمر بن سعد بل أقاتله ونهض عشية الحيس تاسع المحرم من هذه السنة والحسين جالس امام بن سعد بل أقاتله ونهض عشية الحيش منه سألهم مع أخيه الدباس أن يمهوه الى الند وانه بنه بعد صلاة العصر فلما قرب الحيش منه سألهم مع أخيه الدباس أن يمهوه الى الند وانه بنه بعد صلاة العصر فلما قرب الحيش منه سألهم مع أخيه الدباس أن يمهوه الى الند وانه بنه بعد صلاة العصر فلما قرب الحيش منه سألهم مع أخيه الدباس أن يمهوه الى الند وانه بعد بعد صلاة العصر فلما قرب الحيش منه سألهم مع أخيه الدباس أن يمهوه الى الند وانه بعد سلاة العصر فلما قرب الحيش منه سألهم مع أخيه الدباس أن يمهوه الى الند وانه

يجيهم الى مايختارونه فأجابوه الى ذلك وقال الحسين لاصحابه انى قد أذنت لكم فانطلقوا في هَذَا الليل وتفرقوا في سوادكم ومدائنكم فقال أخوه العباس لم تفعل ذلك لنبقى بعدك لا أرانا الله ذلك أبدا ثم تكلم اخوته وبنو أخيه وبنو عبد الله بن جعفر بنحو ذلك وكان الحسين وأصحابه يصلون الليل كله ويدعون فلما أصبحوا ركب عمر بن سعد في أصحابه وذلك يومعاشوراء من أنسنة المذكورة وعبى الحسبن أصحابه وحم اثنان وثلاثون فارسا وأربعون راجلا ثم حلوا على الحسين وأصحابه واستمر القتال الى وقت الظهر من ذلك اليوم فصلي الحسين وأصحابه صلاة الحوف واشتد بالحسين العطش فتقدم ليشرب فرمي بسهم فوقع في فمه ونادى شمر ويحكم ماتنتظرون بالرجل اقتلوه فضربه زرعة بهزشريك على كتفهوضربه آخر على عاتقه وطعنه سنان بن أنس النخمي بالرمح فوقع فنزل اليه فذبحه واحتزرأسه وقبل انالذي نزل واحتز رأسه هوشمر المذكور وحامه اتيءمر برسعد فأمرعمر بنسمد جماعة فوطؤ اصدر الحسين وظهره بخيو لهمثم بمث بالرؤس والنساء والاطفال الى عبيد الله بن زياد فجمل ابن زياد يقرع فم الحسين بقضيب في يده فقال له زيد بن أرقم ارفع هذا القضيب فوالذي لااله غيره لقدرأيت شفتي رسولالله صلى الله عليه وسلم على هاتين الشفتين ثم بكي وروى انه قتل مع الحسـ بن من أولاد على أربعة هم المناس وجمفر ومحمد وأبو بكر ومنأولاد الحسين أربعة وقتلءدة منأولاد عبد الله بنجعفر ومن أولاد عقيل ثم بعث ابن زياد بالرؤس وبالنساء وبالاطفال الى يزيد بن معــاوية فوضع يزيد رأس الحسين بين يديه واستحضر النساء والاطفال ثم أمر النعمان بن بشهر أن يجهزهم بما يصلحهم وان يبعث معهم أمينا يوصابهم الى المدينة فحهزهم الى المدينة ولما وصلواالها لفيهم نساءيني هاشم حاسرات وفيهن ابنة عقيل بن أبي طالب وهي تبكي وتقول

ماذا تقولون ان قال انبی لکم ماذا فعلـتم وأتم آخر الامم بهترتی وبأهلی بهـد مفتقدی منهم اساری وصرعی ضرجوا بدم ماکان هذا جزائی اذنصحت لکم ان تخلفونی بسوء فی ذوی رحمی

(واختلف) في موضع رأس الحسين فقيل جهز الى المدينة ودفن عند أمه وقيل دفن عند باب الفراديس وقيل ان خلفاء مصر نقلوا من عسقلان رأسا الى القاهرة ودفنوه بها و بنوا عليه مشهدا يمرف بمشهد الحسين وقد اختلف في عمره والصحيح انه خمس وخسون سنة وأشهر وقيل حج الحسين خمسا وعشرين حجة ماشياوكان يصلى في اليوم والليلة ألف ركمة (وأما) عبد الله بن الزبير فانه استمر بمكة ممتنعاً عن الدخول في طاعة يزيد بن معاوية (ثم دخلت سنة اثنتين وستين وسنة ثلاث وستين) فيها انفق أهل المدينة على خلع يزيد بن معاوية وأخر جوا نائبه عثمان بن محمد بن أبى سفيان منها فجهز يزيد

حيشا مع مسلم بن عقبة وأمره يزيد أن يقاتل أهل المدينة فاذا ظفر بهم اباحها للجند الاثمة أيام يسفكون فيها الدماء ويأخذون مايجدون من الاموال وأن يبايهم على انهم خول وعبيد ليزيد واذا فرغ من المدينة يسير الى مكة فسار مسلم المذكور في عشرة آلاف فارس من أهل اللدينة من المهاجرين من أهل اللهام حتى نزل على المدينة من جهة الحرة وأصر أهل المدينة من المهاجرين والانصار وغيرهم على قتاله وعملوا خندقا واقتتلوا فقتل الفضل بن الهباس بن رسعة بن الحارث ابن عبد المطاب بعدان قاتل قتالا عظيما وكذلك قتل جماعة من الاشراف والانصار ودام قتالهم ثم انهزم أهل المدينة واباح مسلم مدينة الذي صلى الله عليه وسلم ثلاثه أيام يقتلون فيها الناس ويأخذون مابها من الاموال ويفسقون بالنساء وعن الزهرى ان قتلى الحرة كانوا سبعمائة من وجوه الناس من قريش والمهاجرين والانصار وعشرة آلاف من وجوه الموالي وعن لا يعرف وكانت الوقعة لثلاث بقين من ذى الحجه سنة ثلاث وستبن ثم ان مسلما بايع من بقي من الناس على انهم خول وعبيد ليزيد بن معاوية ولما فرغ مسلم بن عقبه من من بني من الما بلي مكه (ثم دخلت سنه أربع وستين)

### (ذكر حصار الكعبة)

ولما فرغ مسلم من المدينة وسار الى مكه كان مريضاً فمات قبل أن يصل الى مكه وأقام على الحيش مقامه (الحصين) بن نمير السكونى وذلك في الحرم من هذه السنة فقدم الحصين مكه وحاصر عبدالله بن الزبير أربه بن يوما حتى جاءهم الخبر بموت يزيد بن معاوية على ماسنذكره بعد رمى البيت الحرام بالمنجنيق واحراقه بالنار ولما علم الحصين بموت يزيد قال لعبد الله بن الزبير من الرأى ان ندع دماء القتلى بيننا واقبل لا بايمك واقدم الى الشام فامتنع عبد الله بن الزبير من ذلك فارتحل الحصين راجعا الى الشام ثم ندم ابن الزبير على عدم الموافقة وسار مع الحصين من كان بالمدينة من بني أمية وقدموا الى الشام

## \* ( ذکر وفاة يزيد بن معاوية بحوارين من عمل حمص )\*

لاربع عشرة ليلة خات من ربيع الاول من هذه السنة أعنى سنة أربع وستين وهو ابن عان وثلاثين سنة وكان مدة خلافته ثلاث سنين وستة أشهر وكان آدم جمدا أحور المينين بوجهه آثار جدرى حسن اللحية خفيفها طويلا وخلف عدة بين وبنات وكانت أمه ميسون بنت بجدل الكلبية أقام يزيد معها بين أهلها في البادية وتعلم الفصاحة ونظم الشعر هناك في بادية بني كاب وكان سبب ارساله مع أمه هناك ان معاوية سمع ميسون بنت بجدل تشد هذه الايات وهي

للبس عباءة وتقر عيني أحبالى من لبس الشفوف وبيت تخفق الارياح فيــه أحب الى من قصر منيف

وبكر تتبع الاظمان صعب أحب الى من بغل زفوف وكلب ينبيح الاضياف دونى أحب الى من هر ألوف وخرق من بنى عمى فقهر أحب الى من علج عنيف

فقال لهامعاویه مارضیت یا ابنه بجدل حق جملتنی علجا عنیفا الحقی باهلك فمضت الی بادیة بنی كلب ویزید معها

# ﴿ ذَكُو أَخْبَارُمْعَاوِيَةُ بِنَ يُزِيدُ نِنْمُعَاوِيَّةً ﴾

وهو ثالثخلفائهم ولماتوفي يزيد بن معاوية بويىع بالحلافة ولده معاوية في رابع عشر ربيع الأول من هذه السنة وكان شابا دينا فلم تكن ولايته غير ثلاثة أشهر وقيل أربعين يوما ومات وعمره احدى وعشرون سنة وفي أواخر أيامه جمع الناس وقال قد ضعفت عن أمركم ولم أجد لكم مثل عمر بن الخطاب لاستخلفه ولامثل أهل الشورى فأتم أولى بأمركم فاحتاروا من أحببتم ثم دخل منزله وتغيب فيه حتى مات وقيل انه أوصى أن يصلى بالناس الضحاك بن قيس حتى يقوم لهم خليفة

# ( ذكر البيعة لعبد الله بن الزبير )

ولمامات يزيد بن معاوية بايع الناس بمكة ابنالزبير وكان مروان بن الحسكم بالمدينة فقصد المسير الى عبد الله بن الزبير ومبايعته ثم توجه مع من توجه من بنى أمية الى الشام وقيل ان ابن الزبير كتب الى عامله بالمدينة ان لايترك بها من بنى أمية أحدا ولوسار ابن الزبير مع الحصين الى الشام أو صابع بنى أمية ومروان لاستقر أمره ولكن لا مرد لما قدره الله تعالى ولما بويع عبد الله بن الزبير بمكة كان عبيد الله بن زياد بالبصرة فهرب الى الشام وبايع أهل البصرة ابن الزبير واجتمعت له العراق والحجاز واليمن و بعث الى مصر فبايعه أهلها وبايع له في الشام سرا الضحاك بن قيس وبايع له بحمص النعمان بن بشر الانصارى وبايع له بقنسرين زفر بن الحارث الكلابي وكاديتم له الامر بالكلية وكان عبد الله بن الزبير شجاعا كثير العبادة وكان الكلابي وكاديتم له الامر بالكلية وكان عبد الله بن الزبير واجتمعت اليه بنو أمية وصار الناس رابع خلفائهم وقام مروان بالشام في أيام ابن الزبير واجتمعت اليه بنو أمية وصار الناس بالشام فرقتين اليمانية معمروان والقيسية مع الضحاك بن قيس وهم يبايعون لابن الزبير وجرت مقاولات وأمور يطول شرحها

### ﴿ ذَكُرُ وَقَعَةً مُرْجُ رَاهُطُ ﴾

وآخر ذلك أن الفريقين التقوأ بمرج راهط في غوطة دمشق واقتتلوا وكانت الكرة على الضحاك والقيسية وأنهزموا أقبح هزيمة وقتل الضحاك بن قيس وقتل جمع كثير من

فرسان قيس ولما المهزمت قيس يوم المرج نادى منادى مروان بن الحكم ألا لايتبع أحد ودخل دمشق مروان ونزل في دار معاوية بن أبى سفيان واجتمع عليه الناس وتزوج أم خالد بن يزيد بن معاوية لحوفه من خالد ( ولما ) المهزمت القيسية وقتل الضحاك و ماغذلك أهل حمس وعليها النعمان بن بشير وردوا برأس النعمان وأهله الى حمس ( ولما ) بلغزفر بن الحارث وهو بتنسرين يدعولابن الزبير خبر الهزيمة خرج من قنسرين وأتى قرقيسيا فغلب عليها واستوثق الشام لمروان بن الحسكم ثم خرج الى حهة مصر وبعث قدامه عمر و بنسعيد ابن العاص فدخل مصر وطرد عامل ابن الزبير عنها وبايع لمروان بن الجسكم أهلهاولما ملك مروان مصر رجع الى دمشق وخرجت سنة أربع وستين ومروان خليفة بالشام ملك مروان مصر رجع الى دمشق وخرجت سنة أربع وستين ومروان خليفة بالشام ومصر وابن الزبير خليفة في الحجاز والعراق واليمن (وفي هذه السنة ) أعنى سنة أربع وستين هدم ابن الزبير الكعبة وكانت حيطانها قد مالت من ضرب المنجنيق فهدمهاو حفر أساسها وادخل الحجر فيها واعادها على ما كانت عليه أولا ( ثم دخلت سنة خس وستين ) أساسها وادخل الحجر فيها واعادها على ما كانت عليه أولا ( ثم دخلت سنة خس وستين )

وتوفي بان خنقته أمخالد بن يزيد بن معاوية زوجته وصاحت مات فجأة وذلك لثلاث خلون من رمصان من هذه السنة أعنى سنة خمس وستين ودفن بدمشق وعمره ثلاث وستون سنة وكانت مدة خلافته تسعة أشهر وثمانية عشر يوما

## ۔ ﴿ ذَكُر شَيُّ مِن أَخْبَارِه ﴾ ﴿ --

كان الني صلى الله عليه وسلم قد طرد أباه الحـكم الى الطائف ولم يزل طريدا في أيام أبي مكر وعمر الى ان رده عثمان كاذكر ناه ومروان هو الذى قال طلحة بسهم نشاب في حرب الجلل مكروعمر الى ان رده عثمان كاذكر أخمار عبد الملك كالله

وهو خامس خلفائهم لما مات مروان بويع ابنه عبدالملك بن مروان في الله رمضان من هذه السنة أعنى سنة خمس وستين عقب موت مروان واستثبت له الامر بالشام ومصر وقيل الهلما أتته الخلافة كان قاعدا والمصحف في حجره فأطبقه وقال هذا آخر العهد بك (ثم دخلت سنة ست وستين)

# ذكر خروج المختار بن أبي عبيد الثقني

وفي هذه السنة خرج المختار بالكوفة طالباً بنار الحسين واجتمع اليه جمع كثير واستولى على الكوفة وبايمه الناس بها على كتاب الله وسنة رسوله والطلب بدم أهل الببت وتجرد المختار لقتال قتلة الحسير وطاب شمر بن ذى الحوشن حتى ظفر به وقتله وبعث الىخولى

الاصبحى وهو صاحب رأس الحسين فاحتاط بداره وقتله واحرقه بالنار ثم قتل عمر ابن سمد بن أبى وقاص صاحب الحيش الذين قتلوا الحسين وهو الذى أمر أن يداس ضدر الحسين وظهره بالحيل وقتل ابن عمر المذكور واسمه حفص وبعث برأسيما الى محمد بن الحنفية بالحجاز وذلك في ذى الحجة من هذه السنة ثم ان المختار الخذكر سيا وادعى ان فيه سر وانه لهم مثل التابوت لبنى اسرائيل ولماسار المختار بالحبود لقتال عبيدالله ابن زياد خرج بالكرسى على بغل يجمله في القتال (ثم دخلت سنة سبع وستين)

وفي هذه السنة في المحرم أرسل المختار الحِنود لقتال عبيد الله بن زيادوكان قد استولى على الموصل وقدم على الحيش ابراهيم بن الاشتر النخمي فاقتتلوا قتالاوالهزمت أصحاب ابن زياد وقتل عبيــــدالله بن زياد قتله ابراهم بن الاشتر في المعركة وأخذ رأسه واحرق جثته وغرق في الزاب من أصحاب ابن زياد المنهز مين أكثر عمن قتل وبعث ابراهيم برأس ابن زياد وبمدة رؤس معه الى المختار وانتقم الله للحسين بالمختار وان لم تكن نية المختار حميلة (وفي هذه السنة) أعنى سنة سبع وستين ولي ابن الزبيرأخاه مصمياالمصرة ثمسارمصعب الى البصرة بمدانطلب المهلب برأبي صفرة من خراسان فقدماليه عمل وعسكر كثير فسارا جميعا الى قتال المختار بالكو فةو جمع المختار جموعه والتقيا فتمت الهزيمة بعدقنال شديدعلي المختار وأسحابه وانحصر المختار في قصر الامارة بالكوفة ودخل مصعب الكوفة وحاصر المختار وما زال المختار يقاتل حتى قتل ثم نزل أصحـابه من القصر على حكم مصعب فقتلهم جميعهم وكانوا سبعة آلاف نفس وكانمقتل المختار في رمضان سنة سبع وستبنوعمره سبع وستون سنة ( وفيهذه السنة ) أعنى سنةسبعوستين للهجرة وقيل سنة احدي وسبعين وقيل سنة تسع وستين وقيلسنة ثمانوستين توقي بالكوفة أبو بحر الضحاك بن قيس بن معاوية بنحصين ابن عبـادة وكان يعرف الضحاك المذكور بالاحنف وهو الذى يضرب به المثل في الحلم وكان سيد قومه موصوفا بالمقلوالدهاء والملم والحلم والذكاء أدرك عهد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ولم يصحبه ووفد على عمر بن الخطاب في أيام خلافته وكان من كبار التابمين وشهد مع على وقمة صفيز ولم يشهد وقمة الجمل معأحد الفريقين والاحنفالماثل ســمي بذلك لانه كان أحنف الرحل يطأ على جانبها الوحشي وقدم الاحنف المذكور على معاوية في خلافته وحضر عند. في وجوه الناس فدخل رجل من أهل الشام وقام خطيبا وكان آخر كلامه ان لمن على بن أبي طالب فاطرق الناس وتكلم الاحنف فقال ياأميرالمؤمنين انهذا القائل لو يعلم ان رضاك في لعن المرساين للمنهم فانق الله ودع عنك عليا فقد لغىربه وافرد فيقبره وكأنواللهالميمونة نقيبتهالعظيمةمصيبته فقالمعاوية ياأحنم

لقد أغضيت العين على القذا فأيم الله لتصمدن المنبر ولتملننه طوعا أو كرها فقال الاحنف أو تمفيني فهو خبر لك فألح عليه مماوية فقال الاحنف أماو الله لا نصفنك في القول قال وما أنت قائل قال أحد الله عاهو أهله وأصلى على رسوله وأقول أيها الناس ان أمير المؤمنين معاوية أمر في ان العن عليا الاوان عليا و معاوية اختلفا فاقتتلا وادعي كل منها انه منهى عليه فاذا دعوت فأمنوا ثم أقول اللهم العن أنت و ملائك تك و رسلك و جميع خلقك الباغي منه اعلى صاحبه والعن الفئه الباغية اللهم العنه لمنا كثيرا أمنوا رحمكم الله يامعاوية أقوله ولو كان فيه ذهاب روحي فقال معاوية اذن نعفيك من ذلك ولم يلزمه به (ثم دخلت سنة ثمان وستين) فيها توفي عبد الله بن عباس بالطائف وكان عمل وأقام محمد ابن الحنفية مقيا بالطائف أيضاً فصلى على ابن عباس وأقام محمد ابن الحنفية مقيا بالطائف الي من وحله عبد الله بن عباس قبل الهجرة بثلاث سنين ودعا له النبي صلى الله عليه وسلم وقال المهم فقهه في الدين وعلمه الكلمة والتأويل فكان كذلك وكان يسمى الحبر لكثرة علومه (ثم دخلت سنة تسع وستين الكلمة والتأويل فكان كذلك وكان يسمى الحبر لكثرة علومه (ثم دخلت سنة تسع وستين)

#### ذكرمقتل مصعب بن الزبير

في هذه السنة أعنى سنه احدى وسبعين تجهز عبد الملك وسار الى العراق ونجهز مصعب لملتقاء واقتتل الجمعان وكان أهل المراق قدكاتموا عـــد الملك وصاروا معه في الباطن فتخلوا عن مصعب وقاتل مصعب حتى فتل هو وولده وكان مقتل مصعب بدير الجائليق عند نهر دجيل وكان عمر مصعب ستا وثلاثين سنة وكان مقتله في جمادى الآخرة سنة احدى وسيمين وكان مصمب صديق عبد الملك برتمر وان قبل خلافته وتزوج مصمب سكينة بنت الحسين وعائشة بنتطلحة وجمع بينهما في عقد نكاحه ثم دخل عبد الملك الكوفة وبايعه الناس واستوثق له ملك المراقين (ثم دخلت سنة اثنتين وسبعين) فيها جهز عبد الملك بن مروان الحجاج بن يوسف الثقني في جيش الى مكة لقتال عبد الله بن الزبير فسار الحجاج فيجمادي الاولى من هذه السنة ونزل الطائف وجرى بينه وبين أصحاب ابن الزبير حروب كانت الكرة فها على أصحاب ابن الزبير وآخر الامر أنه حصر ابن الزبر بمكة ورمى البيت الحرام بالمنجنيق ودام الحصار حتى خرجت هذه السنة ( ثم دخلت سنة ثلاث وسمعين ) والحجاج محاصر لابن الزبير وأبي ابن الزبير أن يسلم نفسه وقاتل حتى قتل في جمادي الآخرة من هذه السنة بعد قتال سبعة أشهر وكان عمر ابن الزبير حين قتل نحو ثلاث وسبعين سنة وهو أول من ولد من المهاجرين بعد الهجرة وكانت مدة خلافته تسع سنين لانه بويىع له سنة أربع وستين لما مات يزيد بن معاوية وكان عبد الله بن الزبير كثير العبادة مك أربعين سنة لم ينزع ثوبه عن ظهره وفي هذه السنة بمدمقتل ابن الزبير بويع لعبدالملك بالحجاز واليمن واجتمع الناس على طاعته ( وفي هذه السنة ) أعنى سنة ثلاث وسبعين توفي عبد الله بن عمر بن الحطاب رضى الله عنهما وكان موته بمد قتل ابن الزبير بثلاثه أشهر وعمره سبع وثمانون سنة ( ثم دخلت سنة أربع وسبعين ) فيها هدم الحجاج الكعبة واخرج الحجر عن البيت وبنى البيت على ماكان عليه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وهو على ذلك الى الآن واستمر الحجاج أميرا على الحجاز ( ثم دخلت سنة خمس وسبعين ) فيها أرسل عبد الملك الى الحجاج بولاية العراق فسار من المدينة الى الكوفة وخرج في أيام ولاية الحجاج العراق ( شبيب ) الحارجي وكثرت جموعه وجرى له مع الحجاج حروب كثيرة آخرها ان جموع شبيب تفرقت وتردى به فرسه من فوق حسر وسقط شبيب في الماء وغرق وكذلك خرج على الحجاج عبد الرحمن جموعه وقويت شوكته وفي ذلك يقول بهض أصحابه

شطت نوی من داره بالأیوان ایوان کسری ذی القری والزنجان

من عاشق أضحى بزابلستان ان ثقيفا منهم الكندابان

\* كذابها الماضيوكذاب أن انا سمونا للكفور الفتان

حتى طغى في الكفر بعد الايمان بالسيد الغطريف عبد الرحمن

ســار بجمع كالدبا من قحطان مجحجفل جم شــديد الاركان

فقال الحجاج ولى الشيطان يثبت لجمع مذحج وهمذان 
 فانهم ساقوه كأس الديفان وملحقوه بقرى ابن مروان

ثم أمد عبد الملك الحجاج بالحيوش من الشام وآخر الامر ان جموع عبد الرحمن تفرقت وانهزم ولحق بملك الترك وأرسل الحجاج يطلبه من ملك الترك ويتهدده بالغزوان أخره فقبض ملك الترك على عبد الرحمن المذكور وعلى أربعين من أصحابه وبعث بهم الى الحجاج فلما نزل في مكان في الطريق التى عبد الرحمن نفسه من سطح فمات (ثم دحلت سنة ست وسبعين وما بعدها الى احدى وثمانين) فيها توفي أبو القاسم محمد بن على بن أبى طالب المعروف بابن الحنفية (ثم دخلت سنة اثنتين وثمانين) فيها توفي المهلب بن أبى صفرة الازدى وكان من الاجواد المشهور بى بالكرم والشهامة وكان الحجاج قدولى المهلب خراسان ومات المهلب بمرو الروذ واستخلف بعده ابنه يزيد بن المهلب ولمادنت من المهلب الوفاة احضر السهام لاولاده وقال أتكسرونها متفرقة قالوا نعمقال هكذا المسهم لاولاده وقال أتكسرونها متفرقة قالوا نعمقال هكذا أنتم (وفي هذه السنة ) أعنى سنة اثنتين وثمانين توفي خالد بن يزيد بن معاوية وكان من المعدودين في بني أمية بالسخاء والفصاحة والعقل (ثم دخلت سنة ثلاث وثمانين)

فيها بنى الحجاج مدينه واسط (ثمدخلت سنه أربع وسدنه خمس وثمانين) فيهاأعنى سنه خمس وثمانين توفي عبد العزيز بن مروان بمصر (ثم دخلت سنه ستوثمانين) محروان محمل في كر وفاة عبد الملك من مروان الهجه-

وفي منتصف شوال من هذه السنة توفي عبدالملك بن مروان وعمره ستون سنة وكانت مدة خلافته منذ قتل ابن الزبير واجتمعله الناس ثلاث عشرة سنة وأربعة أشهر تنقص سبع ليال وكان شديد البحر وكنى لذلك بابى الذبان وكان ياقب لبخله برشح الححر وكان حازما عاقلا فقيماً عالماً وكان دينا فلم آنولى الحلافة استهوته الدنيا فتغير عن ذلك وفيه يقول الحسن البصرى ماذا أوول في رجل الحجاج سيئة من سيئاته

### -ه ﴿ ذَكُرُ وَلَايَةُ الوليدُ بِنَ عَبِدُ الْمُلْكُ ﴾ ح

وهو سادس خلفائهم لما توفي عبد الملك بويع الوليد بالحلافة في منتصف شوال من هذه السنة أعنىسنة ست وثمانين بعهد مرأبيه اليه وكانمغرما بالبناء واستوثقت له الامور وفتحت فيأيامه الفتوحات الكشيرة منذلك جزيرةالاندلس وماوراء النهروولى الحجاج خراسان مع العراقين فتفلغل في بلاد الترك وتغلغل مسلمة بن عبد الملك في بلاد الروم ففتح وسي وفتح محمد بن القاسم ااثقني للاد الهند ( وفي هذه السنة ) أعنى سنة ستوثمانين ولى الوليد ابن عمه عمر بن عبد العزيز المدينة فقدم الها ونزل في دار جده مروان ودعا عشرة من فقهاء المدينة وهم عروة بن الزير بن العوام وعبيدالله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود وأبو بكر بن عبد الرحمن وأبو بكر بن سلمان وسلمان بن يسار والقاسم بن محمد ابن أبي بكر الصديق وسالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب وعبيد الله بن عبد الله بن عمر وعبد الله بن عامر بن ربيعة وخارجة بن زيد فقال لهم عمر بن عبــــد العزيز أريد ان لاأقطع أمرا الابرأ يكم فماعلمتمو دمن تعدى عامل أو من ظلامة فعرفونى به فجزوه خيرا (ثم دخلت سنة سبع وثمانين وسنة ثمان وثمانين) فيما كتب الوليد الى عمر بن عبد العزيز يأمره بهدم مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهدم بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وان يدخل البيوت في المسجد بحيث تصير مساحة المسجد مائتي ذراع في مائتي ذراع وان يضع أثمازااسوت في ببت المال فأجابه أهل المدينة الى ذلك وقدمت الفعلة والصناع من عند الوليد لعمارة المسجد وتجرد لذلك عمر بن عبد العزيز (وفي هذه السنة) أيضاً أعنى سنة ثمان وثمانين أمر الوليد ببناء جامع دمشق فانفق عليه أموالا عظيمة تجل عن الوصف (ثم دخات سنة تسع وثمانين ) ومابعدها حتى دخلت ( سنة ثلاث وتسعين ) فها عزل الوليد عمر بن عبد المزيز عن المدينة (ثم دخلتسنة أربع وتسمين) فهاقتل الحجاج سميد بن حبير بسبب ان سعيدا كان خلع الحجاج وصار مع عبد الرحمن بن

الاشمث وكان سعيد بن جبير قد هرب من الحجاج وأقام في مكة فأرسل الحجاج يطلب جاعة من الوليد قد التجؤا الى مكة فكتب الوليد الى عامله على مكة وهو خالد بن عبد الله القسرى يأمره بارسال من يطلبه الحجاح وطلب الحجاج سعيد بن حبير وغيره فيعث بهم اليه فضرب عنق سعيد بن جبير وسعيد بن جبير المذكور كان من أعلام التابعين أخذ العلم عن عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر وعنه روى القرآن أبو عمرو وقال أحمد بن حبيل قتل الحجاج سعيد بن جبير وماعلى وجه الارض أحد الا وهو مفتقر الى علمه (وفي هذه السنة) أعنى سنة أربع و تسمين توفي سعيد بن المسيب وكان من كبار التابعين وفقهائهم (وفيها) وقيل في سنة خس و تسمين توفي على بن الحسين بن على بن أى طالب المروف بزن العابدين وكان مع أبيه الحسين لما قتل وسلم من القتل لانه كان مريضاً على الفراش وكان كثير العبادة ولهذا قيل له زين العابدين وتوفي بالمدينة ودفن بالبقيم وعمره أمان وخسون سنة (ثم دخلت سنة خمس و تسعين) فيها توفي الحجاج بن يوسف الثقفي والح العراق نحو عشرين سنة وكان الحجاج أخفش رقيق الصوت في غاية الفصاحة قيل انه أحسى من حملة الذين قتلهم الحجاج فكانوا مائة ألم وعشرين ألفاً (ثم دخلت سنة ست و تسمين)

وفي جمادى الآخرة من هذه السنة أعنى سدنة ست وتسعين نوفي الوليد بن عبد الملك ابن مروان وكانت مدة خلافته تسع سنين وسبعة أشهر وكانت وفاته بدرمروان ودفن بدمشق حارج الباب الصغير وصلى عليه ابن عمه عمر بن عبد العزيز وكان عمره انتين وأربعين سنة وستة أشهر وكان سائل الانف جدا وكان له من الولد نمانية عشر ابناوهو الذي بني مسجد دمشق واحتمل له السناع من بلادالروم ومن سائر بلاد الاسلام وكان في جانب الجامع كنيسة قد سلمت النصارى بسبب انها في نصف البلد الذي أخذ بالصلح وكانت تعرف بكنيسة ماريحنا فهدمها الوليد وأدخلها في الحامه وكان الوليد لحانا دخل عليه اعرابي يشكو صهرا له فقال له الوليد ماشانك بفتح النون فقال الاعرابي أعوذبالله من الشدين فقال له سلمان بن عبد الملك أمير المؤمنين يقول ماشأنك بضم النون فقال الاعرابي ختني ظلمني فقال الوليد من ختنك بالفتح فقال الاعرابي انما حتني الحجام ولست أريد ذا فقال سلمان بن عبد الملك أمير المؤمنيين يقول ما نما حتني الحجام ولست أديد ذا فقال الميان بن عبد الملك أمير المؤمنيين يقول من ختنك بالضم فقال لا تصلح للولاية على العرب وأنت تلحن وجمله في بيت وجمل معه من يعلمه الاعراب فضك الوليد كذلك مدة ثم خرج وهو أجهل مما دخل

### ذكر أخبار سليمان بن عبد الملك بن مروان

وهو سابعهم بويع بالخلافة لما مات أخوه الوليد في جادى الآخرة من هذه السنة أعنى سنة ست وتسعين وكان سليمان لما مات الوليد في مدينة الرملة فلما وصل اليه الخبر بعد سبعة أيام سار الى دمشق و دخلها وأحسن السيرة ورد المظالم واتخذ ابن عمه عمر بن عبد المزيز وزيرا (وفي هذه السنة) غزا مسلمة بن عبد الملك بلاد الروم (ثم دخلت سنة سبع وتسعين وسنة تمان وتسمين) فيها خرج سليمان بن عبد الملك بالحيوش لفزو قسطنطينية ونزل بمرج دابق وسيرأخاه مسلمة الى قسطنطينية وأمره أن يقيم عليها حتى يفتحها فشتى مسلمة على قسطنطينية وزرع الناس بها الزرع وأكاوه واقام مسلمة قاهرا لاهل قسطنطينية حتى جاءه الخبر بموت سليمان (وفيها) أعنى سنة نمان وتسمين فتحيزيد ابن المهلب بن أبى صفرة الوالى عنى خراسان من قبل سليمان بن عبد الملك جرجان وطبرستان (ثم دخلت سنة تسع وتسمين)

#### ذكر وفاة سليمان بن عبد الملك

وفي هذه السنة أعنى سنة تسع وتسميل توفي سليمان بل عبد الملك في صفر وكانت مدة خلافته سنتين وثمانية أشهر وعمره خمل وأربمون سنة ومات بدايق من أرض قنسرين مرابطا وأخوه مسلمة منازل قسطنطينية وكان سليمان طويلا أسمر حميل الصورة وكان به عرج وكان حسن السيرة وكان مغر مابالنساء كثير الاكل حج مرة وكان الحر في الحجاز اذ ذاك شديدا فتوجه الى الطائف طلبا للبرودة وأتى برمان فأ كل سبعين رمانة ثم أتى بجدى وست دجاجات فأ كلها ثم أتى بزبيب من زبيب الطائف فأ كل منه كثيرا ونعس فنام ثم انتبه فأتوا بالغداء فأ كل على عادته وقيل كان سبب موته انه أتاه بصرانى وهو ازل على دابق بزنييلين مملوأيل تينا وبيضا فأمر من يقشرله البيض وجهل يأ كل سفة وتينة حق أتى على الزنيلين ثم أتوه بمخ وسكر فأ كله فاتخم ومرض ومات وصلى عليه عمر بن عبدالمزيز ودفن وكان شديد الغيرة أمر بخصى المختشن الذين كانوا بالمدينة فخصاهم عامله عبدالمزيز وهو أبو بكر بن محمد بن عمرو الانصارى

ذكر أخبار عمر بن عبد العزيز بن مروان بن الحكم بن أبي العاص بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف

وهونًا من خلفائهم وأم عمر بن عبد العزيز بنت عاصم بن عمر بن الحطاب وأوصى اليه بالحلافة سليمان بن عبد العزيز بالحلافة في صفر من هذه السنة أعنى سنة تسع وتسعين بعد موت سليمان

﴿ ذَكُرُ ابطالُ عَمْ بِنَ عَبِدَ الْعَزْيَرُ سَبِ عَلَى بِنَ أَبِي طَالَبِ عَلَى الْمُنَابِرِ ﴾

كان خلفاء بنى أمية يسبون عليا رضى الله عنه من سنة احدى وأربعين وهى السنة التى خلع الحسن فيها نفسه من الحلافة الى أول سنة تسع وتسعين آخر أيام سليمان بن عبد الملك فلما ولى عمر أبطل ذلك وكتب الى نوابه بابطاله ولما خطب يوم الجمعة أبدل السب في آخر الحطبة بقراءة قوله تعالى \* ان الله يأمر بالعدل والاحسان وايتاء ذى القربى وبنهى عن الفحشاء والمنكر والبغى يعظكم لعلكم تذكرون \* فلم يسب على بعد ذلك واستمرت الحطباء على قراءة هذه الآية ومدحه كثير بن عبدالرحمن الحزاعى فقال

ولیت فلم تشتم علیا ولم تخف بریا ولم تتبع سجیة مجرم وقلت فصدقت الذی قلت بالذی فعلت فاضحی راضیاکل مسلم (ثم دخلت سنة مائة وسنة احدی ومائة)

# \*( ذكر وفاة عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه )\*

وفي هذه السنة أعنى سنة احدى ومائة توفي عمر بن عبد العزيز لحمْس بقين من رجب يوم الجمعة بخناصرة ودفل بدير سممان وقيل توفي بدير سممان ودفل به قال القاضى جمال الدين بن واصل مؤلف التاريخ المنقول هذا الكلام منه والظاهر عندى ان دير سممان هو المعروف الآن بدير النقيرة من عمل معرة النعمان وان قبره هو هذا المشهور وكان موته بالسم عند أكثر أهل النقل فان بنى أمية علموا انه ان امتدت أيامه اخرج الامر من أيديهم وانه لا يعهده بعده الالمن يصلح للامر فعاجلوه وما أمهلوه وكان مولده بمصر على ماقيل سنة احدى وستين وكانت خلافته سنتين وخسة أشهر وكان عمره أربعين سنة وأسهرا وكان في وحهه شجة من رمح دابة وهو غلام ولهذا كان يدعى بالاشج وكان متحريا سيرة الخلفاء الراشدين

\*(اخباريزيد من عبد الملك بن مروان بن الحكم بن أبي العاص)\*

ابن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف وهو تاسمهم وأمه عاتكة بنت يزيد بن مماوية بن أبي سفيان بويع بالخلافة لما مات عمر بن عبد العزيز في رجب منه الحدى ومائة بعهد من سليمان بن عبد الملك اليه بعد عمر ( وفي أيام يزيد بن عبد الملك ) خرج يزيد بن المهلب بن أبي صفرة واجتمع اليه جمع وأرسل يزيد بن عبد الملك أخاه مسلمة فقاتله وقتل يزيد بن المهلب وجميع آل المهلب بن أبي صفرة وكانوامشهورين بالكرم والشحاعة وفهم يقول الشاعر

نزلت على آل المهلب شـاتيا ﴿ غريباً عن الأوطان في زمن الحل

قما زال بى احسانهم وافتقادهم و رهم حتى حسبتهم أهدلى (ثم دخلت سنة اثنتين ومائة بن عبد الله ابن عبد الله ابن عتبدة بن مسدءود أحد الفقهاء السبعة بالمدينة وعبيد الله المذكور هو ابن أخى عبد الله بن مسعود الصحابى وهؤلاء الفقهاء السبعة هم الذين انتشرعنهم الفقه والفتيا وقد نظم بعض الفضلاء أسماءهم فقال

ألاكل من لا يقتدى بائمة فقسمته ضيزى عن الحق خارجه خدهم عبيد الله عروة قاسم سعيد سليمان أبوبكر خارجه

وانذكرهم على ترتيبهم فيالنظم ( فأولهم عبيد الله ) المذكور وكان من أعلام التابعينولق خلمًا كثيرًا من الصحابة (الثاني عروة) بن الزبير بنالعوام بن خويلد القرشي أبومأحد العشرة المشـهود لهم بالجنــة وأم عروة اســماء بنت أبى بكر وهبي ذات النطاقين وهو شــقيق عبــدالله بن الزبير الذي تولى الخــلافة وتوفي عروة المذكور في ســنة ثلاث وتسمين للهجرة وقيسل أربع وتسمين وكان مولده بسنة اثنتين وعشرين (الثالث قاسم) بن محمد بن أبي بكر الصديق وكان من أفصل أهل زمانه وأبوه محمدبن ابی بکر الذی قتل بمصر علی ماشرحناه (الرابع سعید) بن المسیب بن حزن بن آبی وهب القرشى جمع بين الحديث والفقه والزهد والعبادة ولد لسنتين مضتا من خلافة عمر وتوفي في سنة احدّى وفيل اثنتين وفيل ثلاث وقيل أربع وقيل خمس وتسعين ( الخامس سليمان ) ابن يسار مولى ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم روى عن ابن عباس وعن أبي هريرة وأم سلمة وتوفي في سنة سلممائة وفيل غير ذلك وعمره ثلاث وسلمون سنة (السادس أبو بكر ) بن عبـــد الرحمن بن الحارث بن هشام بن المغيرة المخزومي القرشي وكنبته اسمه كان من سادات التابعين وسمي راهب قريش وجده الحارث هو آخو أبى جهل بن هشام وتوفى أنو بكر المذكور في ســنة أربع وتسعين للهجرة وولد في خلافة عمر بن الخطاب ﴿ السابع خارجة ﴾ ابن زيد بن ثابت الانصارىوأبوه زيد ابن أبات من أكابر الصحابة الذي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حقه أفرضكم زيد وتوفي خارجة المذكور في سنة تسع وتسمين للهجرة وقيل سنة مائة بالمدينة وأدرك زمن عثمان بن عفان فهؤلاء السبعة هم المعروفون بفقهاء المدينة السبعة وانتشرت عنهم الفتيا والفقه وكان فيزمانهم من هو في طبقتهم في الفضيلة ولم يذكر معهم مثل سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب وغيره وتوفي سالم المذكور فيسنة ستومائة وقيلغيرذلك وكان من أعــــلام التابعين أيضاً وقد ذكر في موضع آخر وفاة بعض المذكورين وانمــــا ذكرناهم حملة لانه أفرب للضبط (ثم دخلتسنة ثلاث وسنة أربع وسنة خمس ومائة)

#### ۔ ﴿ دُرُ وَفَاۃً يَزْ بِدُ بِنَ عَبِدُ المَلَكُ ﴾ ج

وفيها أعنى سنة خمس ومائة لحمس بقين من شعبان توفي يزيد بن عبد الملك وعمر مأر بعو ن سنة وقيل غير ذلك وكانت مدة خلافته أربع سنين وشهرا وكان بزيد المذكور قد عهد بالحلافة الى أخيه هشام ثم من بعده الى ابنه الوليد بن يزيد بن عبد الملك وكان يزيد صاحب لهو وطرب وهو صاحب حبابة و سلامة القس وكان مغرا بهما جدا وماتت حبابة فات بعدها بسبعة عشر يوما وانما سميت سلامة القس لان عبد الرحمن بن عبد الله بن عمار كان يسمى القس لعبادته وكان فقها فمر عمرل أستاذ سلامة فسمع غناءها فهويها وهويته واجتمعا فقالت له سلامة انى أحبك فقال وأنا أيضاً وقالت واشتهى ان أقبلك قال وأنا أيضاً فقالت له ماينه شكل تقوى الله وقام وانصرف عنها فسميت سلامة القس بسبب عبد الرحمن المذكور

# \*(أخبار هشام بن عبد الملك)\*

وهو عاشرهم وكانعمره لما ولى الحلافة أربعا وثلاثبن سنة وأشهرا وكان هشام بالرصافة لما مات يزيد بن عبدالملك في دو برةله صغيرة فجاءته الحلافة على البريد فركب من الرصافة وسار الى دمشق (ثم دخلت سينة ست ومائة وما بعدها حتى دخلت عثمر ومائة) فها توفي الامام المشهور الحسن بن أبي الحسين البصري وكان مولده في خلافة عمر بن الخطاب وهو من أكابر التابعين (وفيها) توفي محمد بن سميرين وكان أبوه سيرين عبدا لانس بن مالك فكاتبه أنس على مال وحمله سيرين وعتق وكان من سبىخالد بن الوليد وروى محمد بن سيرين المذكور عن حماعة من الصحابة منهم أبو هريرة وعبد الله بن عمر وعبد الله بن الزبير وغيرهم وكان من كبار التابعين وله اليد الطولى في تعببر الرؤيا (ثم دخلت ســـنة احدى عشرة ومائة ودخات سنة آنتي عشرة ومائة وما بعـــدها حتى دخلت سنةستعشرة ومائة ) فها توفي الباقر محمد بن زين العابدين على بن الحسين بن على بن أي طالب المقدمذكر، وقبل كانتوفاته سنة أربع عشرة وقيل سنة سبع عشرة وقيل سنة ثماني عشيرة ومائة وكان عمرالياقي المذكور ثلاثاو سيعين سنة وأوصى أن يكفن بقميصه الذيكان يصلى فمه وقبل لهالمافر لتبقره في الملم أيتوسعه فيه وولد الباقر المذكور في منة سبع. وخمسين وكان عمر ملاقتل حده الخسين ثلاث أين وتوفي بالحميمة من الشراة ونقل ودفن بالبقيم ( ثم دخات سنة سبع عشرة ومائة ) فيها أعنى في سنة سبع عشرة وقيل سنة عشرينومائة توفي نافع مولى عبد الله بن عمر بن الخطاب أصابه عبد الله في بمض غزواته وكان يافع من كبار التابعين سمع مولاه عبد الله وأبا سعيد الخدرى وروى عن نافع الزهرىومالك ابن أنس وأهل الحدّيث يقولون رواية الشافعي عن مالك بن أنس عن نافع عن ابن عمر

سلسلة الذهب لحِلالة كل واحد من هؤلاء الرواة (ثم دخلت سنة ثماني عشرة ومائة وسنة تسع عشرة ومائة) فيها غزا المسلمون بلاد الترك فانتصروا وغنموا شيئاً كثيراوقتلوا من الاترآك مقتلة عظيمة وقتلوا خاقان ملك النرك وكان المتولى لحرب النرك أسد بن عيد الله القسرى ( ثم دخلت سنة عشرين ومائة ) فيها توفي أبو سعيد عبد الله بن كثير أحد القرراء السمعة (ثم دخلت سنة احــدىوعشرين ومائة ) فيها غزا مروان بن محمد بن مروان وكان على الجزيرة وأرمينية بلاد صاحب السرير فاجاب صاحب السرير الى الجزية في كل سنةسبعين ألف رأس يؤديها ( وفيها ) غزا مسلمة بن عبد الملك بلاد الرومفافتتح حصونا وغنم ( وفيها ) غزا نصر بن سيار بلاد ما وراء النهر وقتل ملك الترك ثم مضى الى فرغانه فسي بها سبيا كثيرا ( وفيها ) أعنى سنة احدى وعشرين وقيل اثنتين وعشرين ومائة خرج زيد بن على بن الحسين بن على بن أبي طالب رضي الله عنهم بالكوفة ودعا الى نفسه وبايعه جم كثير وكان الوالى على الكوفة من قبل هشام يوسف بن عمر التقفي ا فجمع المسكر وقاتل زيدا فاصاب زيدا سهم في جبهته فادخل بمضالدور ونزعوا السهممن حبهته ثم مات ولما علم يوسف بن عمر بمقتله تطلبه حتى دل عليه واستخرجه وصلب حثته وبعث برأسه الى هشام بن عبد الملك فامن بنصب الرأس بدمشق ولم تزل جنته مصلوبة حتى مات هشام وولى الوليد فامر بحرق جتته فاحرقت وكان عمر زيد لما قنسل اثنتين وأربعين سنة ( ثم دخلت سنة اثنتين وعشرين ومائة ) فيها توفي اياس بن معاوية بن قرة المزني المشهور بالفراسة والذكاء وكان ولي قضاء البصرة في أيام عمر بن عبدالعزيز (ثم دخلت سنة ثلاث وعشرين وماثة وسنة أربع وعشرين ومائة) فيها وقيل غير ذلك توفي محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبـ د الله بن شهاب القرشي وعمره ثلاث وسبعون سنة الممسروف بالزهرى بضم الزاىالمنقوطة وسكون الهاء وبعدها راء هذه النسبة الى زهرة ابن كلاب بن مرة وكان الزهري المذكور من اعلام التابعين رأى عشرة من أصحاب الني وروى عن الزهري المذكور جماعة من الاثمة مثل مالك وسفيان الثوري وغيرهما وكان الزهري اذا جلس في بيته وضع كتبه حوله مشتغلا بها عن كل أحد فقالتلهزوجتهوالله لهذه الكتب أشد على من ثلاث ضراير ( ثم دخلت سنة خمس وعشرين وماثة)

\*( ذكر وفاة هشام)\*

وفي هذه السنة أعنى سنة خمس وعشرين ومائة توفي هشام بن عبد الملك بالرصافة لست خلون من ربيع الاول فكانت مدة خلافته تسع عشرة سنة وتسده أشهر وكسرا وكان مرضه الذبحة وكان عمره خمسا وخمسين سنة ولما مات طلبواله ما يسخنون فيه الماء فلم يعطهم عياض كاتب الوليد ما يسخنون فيه الماءفانه ختم على جميسع موجوده للوليد

فاستماروا له من الجيران قمقما لتسخبن الماء ودفن بالرصافة وكان أحول بين الحول وخلف عدة بنين منهم معاوية أبو عبد الرحمن الذى دخل الامدلس وملكها لما زال ملك بنى أمية وكان هشام حازما سديد الرأى غزير العقل عالما بالسياسة واختار هشام الرصافة وبناها واليه تنسب فيقال رصافة هشام وكانت مدينة رومية ثم خرجت وهي صحيحة الحواء وانحا اختارها لان خلفاء بنى أمية كانوا يهربون من الطاعون وينزلون البرية فاقام هشام بالرصافة وهي في تربة صحيحة وابتنى بها قصرين وكان بها دير معروف

# \* (ذكر أخبار الوليدبن يزيد بن عبد الملك بن مروان )\*

وهو حادى عشر حلفاء بنى أمية لما مات هشام نفذت الكتب الى الوليد وكان الوليدمقيا في البرية بالازرق خوفا من هشام وكان الوليد وأصحابه في ذلك الموضع فيأسوإ حالولما اشتد به الضيق أتاه الفرج بموت هشام وكانت البيعة للوليد يوم الاربعاء لثلاث خلون من ربيع الآخر من هذه السنة أعنى سنة خمس وعشرين ومائه وعكف الوليد على شرب الخمر وسهاع الفناء ومعاشرة النساء وزاد الناس في أعطيتهم عشرات نم زاد أهل الشام بعد زيادة العشرات عشرة أخرى ولم يقل في شيء سئله لا انهى النقل من تاريخ القاضي جمال الدين بن واصل وابتدأت من هنا من تاريخ ابن الاثير الكامل وفي هذه السنة أعنى سنة خمس وعشرين ومائه وفي القاسم بن أبي برة وهو من المشهورين بالقراءة (نم دخلت سنة ست وعشرين ومائه ) فيها سلم الوليد بن يزيد بن عبد الملك خالد بن عبد المة القسرى الى بوسف بن عمر عامله على المراق فعذبه وقتله

# ( ذكر قتل الوليد بنيزيدبن عبداللك )

في هذه السنة قتل الوليد قتله يريد من الوليد بن عبد الملك الذي يقال له يزيد الناقص وكان مقتله في جمادي الآخرة سنة ست وعشرين ومائة بسبب كثرة مجونه ولهوه وشربه الحمر ومنادمة الفساق فنقل دلك على الرعية والجند وآذي ابني عميه هشام والوليد فرموه بالكفر وغشيان أمهات أولاد أبيه ودعا يزيد الى نفسه واجتمعت عليه اليمانية ونهاه أخوه العباس بن الوليد بن عبد الملك عن ذلك وتهدده فأخنى يزيد الامم عن أخيه وكان يزيد مقيما بالبادية لوخم دمشق فله الجتمع له أمره قصد دمشق متحفيا في سبعة نفر وكان بينه وبينها مسيرة أربعة أيام ونزل بجرود على مرحلة من دمشق ثم دخل دمشق ليلاوقد بايع له أكثر أهلها وكان عامل الوليد على دمشق عبد الملك من محمد بن الحجاج وجاء الوباء بدمشق في حمد بن الحجاج وجاء الوباء بدمشق في حمد من الحجاج وجاء وغيرهم وأرسل الى قطنا مائتي فارس فاخذوا عبد الملك المذكور عامل الوليد على دمشق وغيرهم وأرسل الى قطنا الوليد بن يزيد بن عبد الملك ومقدمهم عبد الهزيز بن بالامان ثم جهز يزيد حيشا الى الوليد بن يزيد بن عبد الملك ومقدمهم عبد الهزيز بن

الحجاج بن عبد الملك ولما ظهر يزيد بن الوليد بدمشق سار بعض موالى الوليد اليه وأعلمه وهو بالاغذف من عمان فسار الوليد حتى أتى البحرة الى قصر النعمان بن بشير ونازله عبد العزيز وجرى بينه وبين الوليد قتال كثير وقصد العباس بن الوليد بن عبد الملك أخوه يزيد المذكور اللحوق بالوليد وبصرته على أخيه فارسل عبد العزيز منصور ابن جمهور الى العباس فأخدة قهرا واتى به الى عبد العزيز فقال له بايع لاخيك فبايع ونصب عبد العزيز راية وقال هذه راية العباس قد بايع لامير المؤمنين يزيد فتفرق اناس عن الوليد فركب الوليد بمن بقى معه وقاتل قتالا شديدا ثم الهزم عنه أصحابه فدخدل القصرو أغلقه وحاصروه و دخلوا اليه وقتلوه واحزوا رأسه وسيروه الى يزيد بن الوليد فسجد يزيد شكرا للهووضع الرأس على رمح وطيف به في دمشق وكان قتله لليلتين بقيتا من جمادى الآخرة سنة "وثلاثة أشهر وكان عرم اثنتين وأربعي سنة وقيل غير ذلك وكان الوليد من فتيان بني أمية وظرفائهم منهمكا في اللهو والشرب وسماع الغناء

## - ﴿ ذَكُوأُ خَبَارُ بِزِيدُ بِنَ الوليدُ بِنَ عَبِدُ المَلْكُ ﴾

وهو ثانى عشر خلفائهم استقر يزيد الناقص في الخلافة لليلتين بقيتًا من جمادىالآخرة سنة ست وعشرين ومائه وسمى يزيد الناقص لأنه نقص الناس العشرات التي زادهاالوليد وقررهم على ما كانوا عليه ايام هشام ولما قتل الوليد ونولى يزيد الحلافة خالفه أهل حمص وهجموا دار أخبه العباس بجمص ونهبوا مابها وسلبوا حرمهوأجمعوا على المسبر الى دمشق لحرب يزيد فأرسل اليهم يزيد عسكرا والتقوا قرب ثنيه العقاب فاقتتلوا قتالا شديدا وانهزم أهلحمص واستولى عليها يزيد وأخذ البيعة عليهمتم اجتمع أهل فاسطين فوثموا على عامل يزيد فأخرجوه من فلسطين وأحضروا يزيد بن سليمان بن عبدالملك فحملوه عديهم ودعا الناس ألى قتال يزيد الناقص فأجابوه الى ذلك وبلغ بمزيد ذلك فأرسل اليهم حيشاً مع سلمان بن هشام بن عبد الملك ووعد كبراء فلسطين ومناهم فتخاذلواعن صاحبهم فلما قرب منهم الحبش تذرقو اوقدم حيش سلمان في أثر يزيد بن سلمان بن عبد الملك فنهبوه وسار سليمان بن هشام بن عبد الملك حتى نزل طبرية وأخذ البيعة بها ليزيد الناقص ثم سار حتى نزل الرملة وأخذ البيعة على أهلها أيضاً للمذكور ثم ان يزيدعـــزل يوسف بن عمر عن العراق واستعمل عليه منصور بن جمهور وضم اليه معالعراق خراسان فامتنع نصر بن سيار في خراسان ولم بجب الى ذلك ثم عزل يزيد بن الوليد منصور بن جمهور عن العراق وولاها عبد الله بن عمر بن عبد العزيز (وفي هذه البينة) أعني سنة ست وعشرين ومائة أظهر مروان بن محمد الخلاف ليزيد بن الوليد

### \*(ذكر وفاة يزيد بن الوليد بن عبد الماك)\*

(وفي هذه السنة) توفي يزيد الناتس المذكور لعشر بقين من ذى الحجة وكانت حلاقته خمسة أشهر واثنى عشر يوما وكان موته بدمة ق وكان عمر مستا وأربعين سنة وقيل ثلاثون سنة وقيل غير ذلك وكان اسمر طويلا صغير الرأس جميلا ولما مات يزيد بن الوليد قام بالامن بعده (ابراهيم) أخوه وهو ثالث عشر خلفائهم غير انه لم يتم له الامن وكان يسلم عليه بالحلافة تارة وتارة بالامارة فحكث أربعة أشهر وقيل سبعين يوما (وفيها) توفي عبد الرحن بن القاسم بن محمد س أبى بكر الصديق (وفيها) توفي أبو جمرة صاحب ابن عباس جمرة بالحجم والراء المهملة (ثم دخلت سنة سبع وعشرين ومائة) فيها سار مروان ابن محمد بن من وان بن الحكم أمير دياد الجزيرة الى الشام لحلع ابراهيم بن الوليد ولما وساروا معه أيضاً ولما قرب مروان من دمشق بعث ابراهيم الى قتاله الجنود مع سليمان وساروا معه أيضاً ولما قرب مروان من دمشق بعث ابراهيم الى قتاله الجنود مع سليمان ألفا وعدة عسكر مروان بن محمد ابن هشام بن عبد الملك وكانت عدتهم مائة وعشرين ألفا وعدة عسكر مروان بن محمد التنابئ ألفا فاقتلوا من ارتفاع النهار الى المصروكة القتل بينهم وانهزم عسكر ابراهيم وقتلوا القتل فيهم والاسر وهرب سايمان فيمن هرب الى دمشق واجتمعوا مع ابراهيم وقتلوا ابني الوليد بن يزيد وكانا في السجن ثم هرب ابراهيم واختني و نهب سليمان بي هشام بيت المال وقسمه في أسحابه وخرج من دمشق المال وقسمه في أسحابه وخرج من دمشق المال وقسمه في أسحابه وخرج من دمشق

# \*(ذكر بيعة مروان بن محمد بن مروان بن الحكم)\*

وهو رابع عشرخافاء بني أمية وآخرهم (وفي هذه السنة )أعنى سنة سبع وعشرين ومائة بويع لمروان المذكور في دمشق بالحلافة ولما استقر له الامر رحم الى منزله بحران وأرسل ابراهيم المحلوع ابن الوليد وسليمان بن هشام فطلبا من مروان الامان فامنهما فقدم عليه ومع سايمان اخوته وأهل بيته فبايعوا مروان بن محمد (وفي هذه السنة ) عصى أهل محمد على مروان فسار مروان من حران الى حمن وقد سد أهلها أبوابها فاحدق بالمدينة شم فتحوا له الابواب وأظهر واطاعته ثم وقع بينهم قتال فقتل من أهل حمن مقتاة وهدم بعض سورها وصلب حماعة من أهلها ولما فتح حمن جاءه الخبر بخلاف أهل الغوطة وانهم ولوا عليهم يزيد بن خالد القسرى وانهم قد حصروا دمشق فارسل مروان عشرة آلاف فارس مع أبى الورد بن الكوثر وعمرو بن الصباح وساروا من حمن ولما وصلوا الى فارس مع أبى الورد بن الكوثر وعمرو بن الصباح وساروا من حمن ولما وصلوا الى قرب دمشق حلوا على أهل الغوطة وخرج من بالباد عليهم أيضاً فانهزم أهل الغسطين ومقدمهم وتهبهم العسكر وأحرقوا المزة وقرى غيرها ثم عقيب ذلك خالفت أهل فلسطين ومقدمهم ثابت بن نعيم فكتب مروان الى أبى الوردياً مره بالمسير اليه فسار اليه وهزمه على طبرية ثم ثابت بن نعيم فكتب مروان الى أبى الوردياً مره بالمسير اليه فسار اليه وهزمه على طبرية ثم ثابت بن نعيم فكتب مروان الى أبى الوردياً مره بالمسير اليه فسار اليه وهزمه على طبرية ثم

اقتتلوا على فلسطين فانهزم ثابت بن نعيم وتفرق أصحابه وأثر ثلائة من أولاده فبعث بهم أبو الورد الى مروان وأعلمه بالنصر ثم سار مروان بن محمد الى قرقيسيا نخلمه سليمان ابن هشام بن عبد الملك واجتمع اليه من أهل الشام سبعون ألفا وعسكر بقنسرين وسار اليه مروان من قرقيسيا والتقوا بأرض قنسرين وجرى بينهم قنال شديدتم انهزم سليمان ابن هشام وعسكره واتبعهم خيل مروان يقتلون ويأسرون فكانت القتلى من عسكر سليمان تزيد على ثلاثين الفائم ان سليمان وصل الى حمص واجتمع اليه أهلها وبقيه المنهز مين فسار اليهم مروان وهزمهم ثانيه وهرب سليمان الى تدمر وعصى أهل حص فحاصرهم مروان مدة طويلة ثم طلبوا الامان وسلموا الى مروان من كان عليهم من الولاة من جهة سليمان فاجابهم الى دلك و آمنهم ( وفي هذه السنة ) أعنى سنه سبع وعشرين ومائه مات محمد بن فاجابهم الى دلك و آمنهم ( وفيها ) مات عبد الله بن اسحق مولى الحضرمي من حلفاء عبد شمس وكنيته أبو بحر وكان اماما في النحو و اللغه وكان يعيب الفرزدق في شعره وينسبه الى اللحن فهجاه الفرزدق بقوله

ولوكان عبد الله مولى هجوته ولـكن عبد الله مولى مواليا فقال له عبد الله وقد لحنت أيضاً في قولك مولى مواليا بل ينبغي أن تقول مولى موالي (ثم دحلتسنه ممان وعشرين ومائة )فيهاأرسلمروانبن محمديزيد بن هبيرة الى العراق لقتال من به من الخوارج وكان بخراسان نصر بن سيار والفتنة بها قائمة بسبب دعاة بني العباس (وفيها) مات عاصم بن أبي النجود صاحب القراة والنجود الحمارة الوحشية ( ثم دخلت سنة تســم وعشرين ومائة ) فيها ظهرت دعوة بني العباس بخراسان وكان يختلف أبو مسلم الخراساني من خراسان الى ابراهيم بن محمد بن على بن عبد الله بن عباس وكان يسمى ابراهيم الامام ومنه الى خراسان ليستعلم منه ابراهيم الاحوال فلما كانت هذه السنة استدعى ابراهيم أبا مسلم من خراسان فسار اليه ثم أرسل اليه ابراهيم آن ابست الى بما ممك من المال مع قحطبة وارجع الي أمرك من حيث وافاك كتابى ووافاه الكتاب بقومس فامتثل أبو مسلم ذلك وأرسل مامعه الى ابراهيم معقحطبة ورجع أبومسلم الى خراسان فلما وصل الى مرو أظهر الدعوة لبني العباس فاجابه الناس وأرسل|لى بلاد خراسان باظهار ذلك وذلك بعد أن كانقد سعى في ذلك سرا مدة طويلة ووافقه الناس في الباطن وأظهروا ذلك في هذهالسنة وجرى بين أبى مسلموبين نصر بن سيار أميرخراسان من جهة بني أمية مكاتبات ومراسلات يطول شرحها ثم جرى بينهما قتال فقتل أبو مسلم بعض عمال نصر بن سيار على بعض بلاد خراسان واستولى على مابايديهم وكان أبو مسلم من أهل خطرنيه من سواد الكوفة وكان قهرمانًا لا دريس بن معقل العجلي ثم صارالي ا

أن ولاه محمد بن على بن عبد الله بن عباس الامر في استدعاء الناس في الباطن ثم مات محمد فولاه ابنه ابراهيم الامام بن محمد ذلك ثم الائمة من ولدمحمد ولما قوى أبو مسلم على نصر بن سيار ورأى نصر أن أمر أبى مسلم كلما جاء في قوة كتب الى مروان بن محمد يملم بالحال وانه يدعو إلى ابراهيم بن محمد بن على بن عبد الله بن عباس وكتب أبيات شعر وهى

أرى تحت الرماد وميض نار وأوشك أن تكون لها ضرام فان لم يطفها عقلاء قوم يكون وقودها جثث وهام فقلت من التعبحب ليت شعرى أأيقاظ أميــة أم نيــــام

وكان مقام إبراهيم الامام وأهله بالشراة من الشام بقرية يقال لها الحميمة والحميمة بضم الحاء المهمــلة ومم مفتوحة وياء مثناة من تحتها ساكنة ثم ميم وهاء وهي عن الشوبك أقل من مسيرة نوم بينهًا و بين الشو بكوادى موسى وهي من الشو بك قبلة بغرب وتلك البقعة ﴿ التي هيرمن الشوبك الى جهة الغرب والقبلة يقال لهاالشراة ولما بلغ مروان الحال أرسل الي عامله بالبلقاءأن يسيراليه ابراهيم برمحمدا لمذكور فشده وثاقاو بعثبه اليهفاخذهمر وان وحبسه فيحران حتى مات ابراهيم في حبسه وكان مولده في سنة اثنتين ونمانين (ثم دخلت سنة ا ثلاثين ومائة ) في هذه السنة دخل أبو مسلم مدينة مرو ونزل في قصر الامارة في ربيع الآخر وهرب نصر بنسيار من مرو ثم وصَّل قحطبة من عندالامام ابراهيم بن محمد الى أبي مسلم ومعه لواء كان قد عقده له ابر اهيم فجعل أبو مسلم قحطية في مقدمته وجمل اليه العزل والاستعمال وكتب إلى الجنود بذلك ( وفيها ) أعنى سنة ثلاثين ومائة وقيل سنة ست وثلاثين توفي ربيعة الراي برفروج فقيه أهل المدينة أدرك جماعة من الصحابة وعنه أُخذُ العلم الأمام مالك (ثم دخلت سنة أحدى وثلاثين ومائة) فيها مات نصر بن سيار بساوة قرب الرى وكان عمره خمسا وثمانين سنة (وفيها) أيضاً توفي أبو حذيفة واصل بن عطاء الغزال الممتزلي وكان مولده سنة ثمانين للهجرة وكان يشتغل على الحسن البصرى ثم اعتزل عنه وخالفه في قوله في أصحاب الكبائر من المسلمين انهم ليسوا مؤمنين ولا كافرين بل لهم منزلة بين المنزلتين فسمى وأصحابه معتزلة وكان واصل المذكور يلثغ بالراء ويتجنب اللفظ بالراء في كلامه حتى ذكر ذلك في الاشعار ﴿ فَمَنَّهُ فِي المَدْبِحِ ۗ نعم تجنب لا يوم العطاء كما تجنب ابن عطاء لثغة الراء

ولم يكن واصل بن عطاء غزالا وانما كان يلازم الفزالين ليمسرف المتعففات من النساء فيحمل صدقته لهن ( وفيها ) أعنى سنة احدى و ثلاتين ومائه توفي بالبصرة مالك بن دينار من موالى بنى اسامه بن ثور القرشى العالم الناسك الزاهد المشهور وما أحسن ما ورى باسم مالك المذكور واسم أبيه دينار بمض الشعراء في ملك اقتدل مع أعدائه وانتصر عليهم

وأسر الرجال وفرق الاموال فقال

اعتقت من أموالهم ما استعبدوا وملكت رقهم وهم أحرار حتى غدا من كان منهم مالكا متمنيا لو انه دينار

( ثم دخلت شنه ائتتين و ثلاثين و مائه ) في هذه السنه سار قحطه في حيش كثيف عن خراسان طالبًا يزيد بن هيهرة أمير العراق من حهة مهوان آخر خلفاء بني أمية وسار عنق قطع الفرات وانتقيا فانهزما بن هبيرة وعدم قحطبه فقيل غرق وقيل وجد مقولا وقام بالاس بعده ابنه الحسن بن قحطية ( وفي هذه السنة ) بويع أبو العباس السفاح واسمه عبد الله أبن محمد بن على بن عبد الله بن العباس بالخلافة في ربيع الأول وقيل في ربيع الآخر بالكوفة بعد مسره من الحميمة" وكان سبب مسيره من الحميمـــة" وكان مقامه بها ان أبراهيم الامام لماأمسكه مروان نعى نفسه إلى أهل بيته وأمرهم بالمسير إلى أهل الكوفة مع أخيه أى العباس السفاح و بالسمع له والطاعة وأوصى ابراهيم الامام بالخلافة الى أخيه السفاح وسارأ بو العياس السفاح بأهل بيته منهم أخوءأ بو جعفر المنصور وغيره الىالكوفة فقدم اليهافي صفر واستخفى الى شهر ربيع الاول فظهر وسلم عليه الناس بالحلافه وعزوه في أخيه ابراهيم الامام ودخل دار الامارة بالكوفة صبيح يُوم الجمعة ثاني عشر ربيسم الاول من هـذهالسنة أعنى سنة اثنتين وثلاثين ومائه ثم خرج الى المسجد فخطب وصلى بالناس ثم صعد الى المنبر ثانياوصعد عمه داود بن على فقام دونه وخطيا الناس وحضاهم على الطاعة ثم نزل السفاحوعمه داود بن على امامه حتى دخل القصر وأجلس أخاه أبا جعفر المنصور في المسحد يأخذله البيعة على الناس ثم خرج السفاح فعسكر بحمام أعين واستخلف على الكه فه" وأرضها عمه داود بن على وحاجب السفاح يومئذ عبد الله بن بسام (ثم بمث) السفاح عمه عبد الله بن على بن عبد الله بن عباس الى شهر زور وأهلهامذعنون بالطاعة ليني العباسوبها من جهة بني العباس أبو عون عبد الملك بن يزيد الازدي (ويعث) ابن أخيه أعيسي بن موسى بن محمد الى الحسن بن قحطبة وهو يومئذ يحاصر ابن هبيرة بواسط (أو بعث ) يحيى بن جمسفر بن تمام بن عباس الى حميد بن قحطبة أخى الحسن ابن قحطبة بالمدائن ( وأقام) السفاح في العسكر أشهرا ثم ارتحل فنزل المدينة الهاشمية " وهي هاشمية الكوفة بقصر الامارة

( ذكر هزيمة مروان بالزاب وأخباره الى أن قتل)

كان مروان بن محمد بن مروان بن الحكم بن العاص بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف آخر خلفاء بنى أمية وكان يقال له مروان الجمدى و حمار الحزيرة أيضاً بحران فسار منها طالبا أبا عون عبد الملك بن يزيد الازدى المستولى على شهر زور من جهة بنى العباس

فلما وصل مروان الى الزاب نزل به وحفر عليه خندقا وكان في مائة ألف وعشرين ألفا وساراً بو عون من شهرزور الى الزاب بما عنده من الحموع وأردفه السفاح بعساكر في دفوع مع عدة مقدمين منهم سلمــة بن محمد بن عبد الله الطائي وعم السفاح عبد الله ابن على بن عبد الله بن عباسكما ذكرناه ولما قدم عبد الله بن على على أبي عون تحول ﴿ أَبُو عُونَ عَنَ سَرَادَقَهُ وَخَلَاهُ لَهُومًا فَيهُ ( ثُمَ ) أنَّ مَرُوانَ عَقَدَ جَسَرًا عَلَى الزاب `وعير الى جهة عبد الله بن على بن عبد الله بن عباس فسار عبد الله بن على الى مروّان وقد جعل على ميمنته أبا مهون وعلى ميسرته الوليد بن معاوية وكان عسكر عبد الله عثمرين ألفا وقيل أقل من ذلك والتق الجمعان واشتد بينهم القتال وداخل عسكر مروان الفشل وصار لاير ٨ أمرا الا وكان فيه الحللحتي تمت الهزيمة على عسكرمروانفانهزمواوغرق من أصحاب مروان عدة كثيرة وكان ممن غرق ابراهيم بن الوليدبن عبد الملك بن مروان المخلوعوهو يومئذمهمر وانالحمار وكتبعبدالله بنعلى الىالسماح بالفتح وحوىمن عسكر مروان سلاحاكثيراً ( وكانت )هزيمة مروان بالزاب يوم السبت لاحدى عشرة خلت من جاديالآخرة من سنةاتنتين وثلاثين ومائة ولما الهزم مروان من الزاب آيي الموصل فسيه أهلها وقالوايا جمدى الحمد لله الذى أتانا باهل بيت نبينافسار عنها حتى أتىحران وأقام بها نيفا وعشرين يوما حتى دنى منه عسكر السفاح فحمل مروان أهله وخيله ومصي منهزما الى حمصوقدم عبد الله بن على حران ثم سارمروان من حمص وأتى دمشق ثم سار عن دمشق الى فلسه طين وكان السه فاح قد كتب الى عمه عبد الله بن على باتباع مروان فسار عبد الله في أثره الى أن وصل الي دمشق فحاصرها ودخلها عنــوة يوم الاربعاء لخس مضين من رمضان سنة اثنتين وثلاثين ومائة ( ولما فتح ) عبد الله بن على دمشق أقام بها خســة عشر يوما سار من دمشق حتى أتى فلسطين فورد عليه كتاب السفاح يأمره أن يرسلأخاه صالح بن على بن عبد الله بن عباس في طاب مروان فسار صالح في ذي القمدة من هذه السنة حتى نزل نيل مصرومروان منهزم قدامه حتى أدركه في كنيسة في بوصر من أعمال مصر وانهزم أصحاب مروان وطعــن انسان مروان برمح فقتله وسبق اليه رجل من أهلالكوفة كان يبيع الرمان فاحتزراًسه وكان قتله له الاث بقين من ذي الحجة سنة اثنتين وثلاثين ومائة ولما أحضر رأسه قدام صالح بن على بن عبد اللَّذبن العباس أمر أن ينفض فانقطع لسانه فاخذته هر وأرسله صالح الى السفاح وقال

قد فتسمح الله مصرا عنوة لسكم وأهلكالفاجر الجمدى اذ ظلما وذاك مقسوله هسر يجسرره وكان ربك في ذى الكفر منتقما المالم السفاحه

ثم رجع صالح المذكور الى الشام وخلف أبا عون بمصر ولما وصل الرأس الى السفاح وهو

بالكوفة سجد شكرا لله تعالى ولما قتل مروان هرب ابناه عبد الله وعبيد الله الى أرض الحبشة فقاتلتهم الحبشة فقتل عبيد الله ونجا عبيد الله في عدة ممن معه وبتى الى خلافة المهدى فاخذه نصر بن محمد بن الاشعث عامل فلسطين قبعث به الى المهدى (ولما قتل) مروان حملت نساؤه وبناته الى بين يدى صالح بن على بن عبد الله بن عباس فامر بحملهن الى حران فلها دخلنها ورأين منازل مروان رفعن أصواتهن بالبكاء وكان عمر مروان لما قتل اثنتين وستين سنة وكانت مدة حلاقه خمس سنبن وعشرة أشهر و نصفا وكان بكنى أباعبد الملك وكانت أمه أم ولد كرديه وكان يلقب بالحمار وبالحمدي لانه تعلم من الجمد بن يكنى أباعبد الملك وكانت أمه أم ولد كرديه وكان يلقب بالحمار وبالحمدي لانه تعلم من الجمد بن مرها ضخم الهامة كن اللحية أبيضها ربعة وكان شجاعا حازما الا أن مدته انقضت فلم ينفعه حزمه وهو آخر الخلفاء من بني أمية

#### \*( ذكر من قتل من بني امية )\*

كان سليمان بن هشام بن عبد الملك قد أمنه السفاح وأكرمه فدخل سديف على السفاح وانشده لايغرنك ما ترى من رجال ان تحت الضلوع داء دويا فضع السيفوار فع السوطحتي لاترى فوق ظهرها أمويا

فامر السفاح بقتل سلميان فقتل وكان قد اجتمع عند عبدالله بن على بن عبدالله بن عباس على من عبدالله بن عباس عام من بنى أمية نحو تسمين رجلا فلما اجتمعوا عند حضور الطعام دخل شبل بن عبد

الله مولى بني ماشم على عبد الله بن على عم السفاح المذكور وأنشده

أصبح الملك ثابت الاساس بالبهاليال من بنى العباس طلبوا وتر هاشم فشفوها بعد ميل من الزمان وياس لا تقيلن عبد شمس عثارا واقطعن كل رقلة وغراس ذلها أظهر التودد منها وبها منكم كحد المواسي ولقد ساءني وساء سوائي قربهم من نمارق وكراسي انزلوها بحيث أنزلها الله بدار الهوان والاتعاس واذكروامصرع الحسين وزيد وشهيد بجانب المهران أضحى ثاويا بين غدربة وتناس والقتيل الذي بحران أضحى

فامر عبد الله بهم فضربوا بالعمد حتى وقعوا وبسط عليهم الانطاع ومد عليهم الطعمام وأكب الناس وهم يسمعون أنينهم حتى ماتوا جميعاً وأمر عبد الله بنبش قبور بنى أمية بدمشق فنبش قبر معاوية بن أبى سفيان ونبش قبر يزيد ابنه ونبش قبر عبد الملك بن مروان ونبش قبر همام بن عبد الملك فوجده صحيحا فامر بصلبه فصلب ثم أحرقه بالنار وذراه وتتبع

يقتل بنيأميةمنأولاد الخلفاءوغيرهم فلم يفلت منهم غير رضيع أو من هرب الىالاندلس وكذلك قتل سلمان بن على بن عبد الله بن عباس بالبصرة جماعة من بني أمية وألقاهم في الطريق فا كلتهم الكلاب ولما رأى من بقي من بني أمية ذلك تشتتوا واختفوا في البلاد ( وفي هذه السنة ) أعنى سنة اثنتين وثلاثين وماثة خلع أبو الورد بن الكوثر وكان من أُصحاب مروان بن محمد طاعه بني الساس بعد أن كان قددخل في طاعتهم فسار عدد الله بن على بن عبد الله بن عباس الى أى الورد وهو بقنسرين في جمع عظيمواقتتلوا قتالا شديدا وكثر القتل في الفريقين ثم انهزمت أصحاب أبي الورد وثبت أبو الورد حتى قتل ولما فرغ عبد الله بن على من أمر أى الورد أمن أهل قنسرين وجدد البيعة معهم تمرجع الى دمشق وكان قد خرج من بها عن الطاعة أيضاً ونهبوا أهل عبد الله بن على فلما دنا عبد الله من دمشق هربوا ثم أمنهم ( وفيها ) ولى السفاح أخاه يجي بن محمد بن على بن عبد الله بن عباس الموصلي وكان أهلها قد أخر حوا الوالي الذي بهافسار بحي الى الموصل ولما استقر بها قتل من أهلها نحو أحد عشر ألف رجل ثم أمر بقتل نسائهم وصبيانهم وكان مع يحيى قائد معه أربعة آلاف زنجي فاستوقفت امرأة من أهل الموسل بحيى وقالت مانف للمربيات أن ينكحن الزنوج فعمل كلامها فيه وجمع الزنوج فقتلهم عن آخرهم ( وفي هذه السنة ) أرسل السفاح أخاه أبا جعفر المنصور وآليا على الجزيرة واذر بيجان وأرمينيةوولي عمه داود المدينة ومكة واليمن والىمامة وولى ابن أخبه عسي بن موسى ابن محمد بن على بن عبد الله بن عباس الكوفة وسوادها وكان على الشام عمه عبد الله بن على بن عبــد الله بن عباس وعلى مصر أبو عون بن يزيد وعلى خراسان والحبال أبو مسلم( ثم دخلت سنة ثلاث وثلاثين ومائة ) فيها استولى ملك الروم وكان اسمه قسطنطين على ملطية وقاليقلا ( وفيها ) ولى السفاح عمه سليمان بن على بن عبد الله بن عباس البصرة وكور دجلة والبحرين وعمان واستعمل عمه اسمعيل بن على بن عبد الله بن عباس على الأهواز ( وفيها )مات عمالسفاح داود بن على بالمدينة وولى السفاح مكانه زياد بن عبدالله الحارثي (وفيها) عزل السفاح أخاه يجيي بن محمد عن الموصل لكثرة قتله فيهم وولى عليها عمه اسمعيل بن على ﴿ ثُمُدخَلَتُ سَنَةُ أَرْبُعُ وَثَلَاثَيْنُ وَمَاثُةً ﴾ فيها تحول السفاح من الحيرة وكان مقامه بها الى الانبار فيذي الحجة ﴿ ثم دخلت سنة حمس وثلاثين وماثة ﴾ فيهاتوفي يحيى أخو السفاح بفارس وكان قد ولاه اياها السفاح بعد عزله عن الموسل ﴿ ثم دخلت سنةٌ ست وثلاثينُ ومائة ﴾ فيها استأذن أبو مسلم السفاح في القدوم عليه وفي الحج فاذن له فحج أبو مسلم وحج أبو جعفر المنصور أيضاً وكان أبو جعفر هو أمير الموسم

# ( ذكر موت السفاح )

في هذه السنة مات السفاح بالانبار في ذى الحجة بالجدرى وعمره ثلاث وثلاثون سنة فدة خلافته من لدن قتل مروان أربع سنين وكان قد بويع له بالخلافة قبل قتل مروان شمانية أشهر وكان السفاح طويلا أقنى الانف أبيض حسن الوجه واللحية وصلى عليه عمه عيسى ابن على بن عبد الله بن عباس ودفنه بالانبار المتيقة

#### (ذكر خلافة المنصور)

وهو الى خلفاء بنى المباس كان السفاح قد عهد بالحلافة الى أخيه أبى جمفر المنصور شممن بعده الى ابن أخيه عيسى بن موسى بن محمد بن على بن عبد الله بن عباس فعقد المهد في ثوب وختم عليه ودفعه الى عيسى بن موسى ولما مات السفاح كان أبو جهفر في الحيج فاخذ له البيعة على الناس عيسى بن موسى وأرسل يعلمه بذلك وبموت السفاح وكان مع أبى جمفر أبو مسلم في الحج فبايع أبو مسلم أبا جعفر وبايعه الناس (ثم دخلت سنة سبع و تلاثب ومائة في فيها قدم أبو جعفر المنصور من الحج الى الكوفة فصلى باهلها الجمعة و خطبهم وسار الى الانبار فاقام بها في وفيها به بايع عم المنصور عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عباس لنفسه بالحلافة وكان أبو مسلم قد قدم من الحج مع أبى جعفر المنصور فارسل أبو جعفر أبا مسلم ومعه الحبود الى قتال عمه عبد الله بن على وكان عبد الله بارض نه بيين فاقتتل هوو أبو مسلم عدة دفوع واجتهد أبو مسلم بأنواع الخدع في قتاله وداموا كذلك مدة وفي أخر الامر انهزم عبد الله بن على وأصحابه في جمادى الآخرة من هذه السنة الى جهة المراق واستولى أبو مسلم على عسكره وكتب بذلك الى المنصور

# ﴿ وَكُو قُتُلُ ابِي مُسَلِّمُ الْخُرَاسَانِي ﴾

وفيها قتل أبو جعفر المنصور أبا مسلم الخراساني بسبد وحشة جرت بينهما فانالمنصور كتب الى أبي مسلم بعد أن هزم عبد الله عمه بالولاية على مصر والشام وصرفه عن خراسان فلم يجب أبو مسلم الى ذلك وتوجه أبو مسلم يريد خراسان وسار المنصور من الانبار الى المداين وكتب الى أبي مسلم يطلبه اليه فاعتذر عن الحضور اليه وطالت بينهما المراسلات في ذلك وآخر الامران أبا مسلم قدم على أبي جعفر المنصور بالمداين في ثلاثة آلاف رجل وخلف باقى عسكره بحلوان ولما قدم أبو مسلم دخل على المنصور وقبل يده وانسرف فلما كان من الفد ترك المنصور بهض حرسه خلف الرواق وأمرهم انه اذا صفق بيده يخرجون ويقتلون أبا مسلم ودعا أبا مسلم فلما حضر أخذ المنصور يعدد ذنوبه وأبو مسلم يمتذر عنها ثم صفق المنصور فحرج الحرس وقتلوا أبا مسلم وكان قتله في شعبان

من هذه السنة أعنى سنة سبع وثلاثين ومائه وكان أبو مسلم قد قتل في مدة دولته ستمائه ألف صبرا ﴿ ثُم دخلت سنة ثمان وثلاثين ومائه ﴾ في هذه السنة خرج قسطنطين ملك الروم الى بلد الاسلام فاحذ ملطية عنوة وهدم سورها وعما عمى فيها من المقاتلة والذرية وقدمر في سنة ثلاث وثلاثين ومائه أنحوذلك ﴿ وفيها ﴾ وسع المنصور في المسجد الحرام ﴿ ثُم دخلت سنة تسع وثلاثين ومائه ﴾

تم الحزء الاول من تاريخ أبى الفدا ويليه الحزء الثانى الذى أوله ذكر ابتداء الدولة الاموية بالاندلس

#### عصفه

٧ ذكر ابتــداء الدولة الاموية بالاندلس.وخروجالراونديةعلىالمنصور

٢ ظهور محمدبن عبداللة بن الحسن و بناء بغدا دوطهورا راهم العلوى

· وفاة جعفر الصادق ووفاة الامامأ بى حنيفة وذكر نسبه

٦ وفاة أبي عمرو أحد القراء وبناء سور البصرة والكوفة

٧ وفاة المنصور الحليفة العباسي

ذكر أولاده وذكرخلافة المهدى محمدبن المنصور

وفاةسفيان الثورى ووفاةا براهيم بنأدهموغز والمهدى الروموقتل المقنع الخراسانى

١٠ ذكر موت المهدى وذكر خلافة الهادى

١١ ظهورالحسين بن علىبنالحسن ووفاة نافع أحد القراء

۱۲ وفاة مطيع بن اياس الشاعر وذكر وفاة الهادى وخلافة هارون الرشيد ووفاة عبد الرحن الداخل ١٣ موت الخبزران أم الرشيد

١٣ ظهور أمريحي نعبدلله بن الحسن والفتنة بين اليمانيين والمضريبين

١٤ وفاة مالك بن أنس وموت هشام بن عبدالملك صاحب الاندلس

١٥ هدم الرشيد سور الموصل ووفاة سيبويه النحوى ووفاةموسيالكاظم

١٦ ذكر الايقاع بالعرامكة

١٧ ملك الروم تقفور ووفاة الفضيل بنعياض الزاهد ووفاة الكسائى

١٨ فتح الرشيد هرقلة ووفاة الفضل بن يحى بن خالد البرمكي وذكر موت هارون الرشيد

١٩ خلافة الامين بن الرشيد

٢٠ استيلاء طاهر على بغداد وقتل الامينوأوصاف الامين

٢١ ظهور ابن طباطبا العلوى وقتل هرثمة

٧٣ ذكرالبيمة لابراهيم بنالمهدى وذكرمسير المأمون الىالعراق وقتل ذى الرياستين

٧٤ ذكر ابتداء دولة بني زياد ملوك اليمن وذكرهم عن آخرهم

٧٥ ذكر قدوم المأمون الى بغداد ٢٦ ذكر وفاة الامأم الشافعي ووفاة الحسن بن زياد

۲۷ وفاة النضر بن شميل بن خرشة البصرى النحوى

٧٨ وفاة قطرب النحوى وفاة الواقدى ووفاة الفراء وظفر المأمون بابراهيم بسالمهدى

٧٩ دخول المأمون ببوران بنت الحسن ووفاة الاخفش واظهار المأمون القول بخلق القرآن

٣٠ وفاة الاصمعي اللغوى وامتحان المأمون الناس بخلق القرآن

٣١ مرض المأمون وموته ٢٢ ذكر بعض سيرته وأخباره ٣٣ ذكر خلافة المعتصبروامتحان المعتصبر الامام أحمد بن حنىل بالقرآن وفتح عمورية وامساك الساس بوز المأمون وحدسه وموته ٣٤ وفاه زياده الله بن الاغلب ووفاه ابراهيم بن المهدى ووفاة أبودل ووفاة المعتصم ٣٥ خلافة الواثق بالله بن المعتصم والفتنة بدمشق ٣٦ خروج المحوس في أقاصي بلد الانداس ووفاة الواثق بالله ٣٧ خلافة المتوكل جعفر بن المعتصم والقبض على ابن الزيات ٣٨ - هدمالمتوكل قبر الحسين ووفاة حاتم الاصهووفاة عبد الرحمن بن الحكم صاحب الاندلس

٣٩ وفاة أحمد بن حنبل ووفاة القاضى مجيي بن أكثم ٤٠ قتل المتوكل ابن السكيت ٤١ وفاه ّذو النون المصرى ومقتل المتوكل وذكر يدمة المستنصر

٤٢ موتالمستنصر وخلافةالمستمين أحمدبن محمدالمعتصم ووفاة أبوابر اهيم أحمدبن الاغلب صاحب أفريقية 💎 🛠 ذكر البيعة للمعتر باللهوخلع المستعين وولاية المعتز ٤٤ وفاة على الهادىأحدالأثمة الاثني عشبر ٤٥ ذكر خلع الممتز وموته

٤٦ ذكر خلافة المهتدى بالله وظهور صاحب الزنج

٤٧ وفاه محمد بن كرام صاحب المقالة في التشبيه ووفاة الجاحظ. وذكر خلع المهتدى وموته

٤٨ خلافة المعتمد على الله ووفاة الامام محمد بن اسماعيل البخارى

٤٩ وفاة محمد بن موسى أحدالثلاثة الاخوة المنسوب الهم حيل بني موسى وتحقيق دور الارض ووفاة حنين بن اسحق الطبيب العبادي

٥٠ ذكرولاية نصر بن أحمد الساماني ماوراء النهر ووفاة محمدبن الاغلب صاحباً فريقية ٥١ وفاة الحسن بن عبدالملك بن أبي الشوارب قاضي القضاة ووفاة أبي يزيد البسطامي ووفاة ٥٢ وفاة يمقوب الصفار الامام مسلم صاحب المسند الصحيح

٥٣ أمرالمعتمد بلعن ابن طولون ووفاة الحسن من زيدالعلوى صاحب طبرستان ووفاة أحمد ابن طولون ووفاة الامامداود الظاهري

٥٤ وفاة ابن ماج، مصنف كتاب السنين ووفاة يعقوب بن سفيان النسائى ووفاة الموفق بالله

٥٥ ابتداء أمرالقرامطة وحكاية مذهبهم

٥٦ وفاةالمعتمدوخلافة أبىالمياس أحمدالمعتضدبالله ووفاةالترمذي صاحب الحجامع الكبير في الحديث وذكر النبروزالمعتضدي.

٥٧ قتل خمارويه ووفاه البحتري الشاعر ووفاة ابن الرومي الشاعر وأمر المعتضد الطمن في معاوية ٥٨ وفاه المبرد أبي المياس صاحب التصانيف المشهوره" وابنه وأبيه

وفاة على بن عبدالعزيز البغوى ووفاة الممتضدو خلافة المكتنى بالله واشتداد شوكة القرامطة
 وفاه ثملب امام الكوفيين واستيلاء المكتنى على الشام ومصر و انقراض ملك بنى طولون
 وأخبار القرامطة ٢٦ وفاه ابن الراوندى ووفاه المكتنى بالله

٦٢ خلافةالمقتدربالله أى الفضل وخلع المقتدر ومبايعة ابنه المعتز

أخبار أبى نصر زياده الله بن عبدالله بن الاغلبوذكر ابتداء الدولة العلوية الفاطمية
 بأفريقية وما قيل في نسمهم

٦٥ ذكر اتصال المهدى عبيد الله بأبي عبد الله الشيعي

٦٦ قتلأ بي عبدالله الشيعي وأخيه ووفاه ابن كيسان النحوى ووفاه عبدالله صاحب الاندلس

٦٧ مقتلأ حمدالسامانى وقتل كبير القرامطة ووفاه يحيي بن منده

٨٨ بناءالمهدية بأفريقية ووفاة النسائى صاحب كتاب السنن ووفاة أبى على الحبائى

٦٩ قدوم رسول ملك الروم الى بغداد وما أروم من الاقتدار وارسال المهدى العلوى ابنه
 القائم بمساكر أفريقية الى مصر

٧٠ انقرأض دولة الادارسة لعلويين ومقتل الحسين بن منصور الحلاج

٧٧ ذكر أخبار القرامطة وقتل ابن أبي الساج

٧٣ ابتداء أمرمرداويج ووصول الدمستق من بلاد الروم وحصر خلاط

٧٤ ذكر خلع المقتدر وعوده الى الخلافة وذكر مافعله القرامطة بمكة وأخذهم الحجر الاسود

٧٥ وفاة محمد بن جابر الحراني ووفاة ابن العلاف ناظم مراثى الهر البديمة

٧٦ استيلاءمرداويج على بلادالحبل وذكر قتل المقتدر وخلافة القاهر بالله

٧٧ القبض على مؤنس الخادم وبليق وقتلهما

۷۸ ذکر ابتداء دولة بنی بویه

وفاة ابن دريد اللغوى ووفاة أبى جمفر أحمد بن محمد الطحاوى الفقيه وخلع القاهر بالله
 ٨٠ ذ كرخلافة الراضى بالله ووفاة المهدى العلوى صاحب أفريقية وولاية ولده القائم وقتل
 ابن الشلمغانى وحكاية شئ من مذهبه

٨١ وفاة أبي نعيمالفقيه الحبرجاني

٨٢ قتلمرداويجبن زيار وفتنة الحنابلة ببغداد وولاية الاخشيذمصر

٨٣ ذكرقتل أبى الملاء بن حمدان و فتح جنو ، و وفاة نفطويه النحوى و القبض على الوزير ابن ، قلة

٨٥ قطع يدى الوزير ابن مقلة واستيلاء بجكم على بغداد

٨٦ استيلاء ابن رائق على الشام
 ٨٧ وفاة ابن الانبارى ووفاة الراضى بالله

٨٨ خلافة المتقى لله وقتل ماكان بن كاكي وقتل بجكم

- ۸۹ استیلاء ابن البریدی علی به داد وقتل ابن رائق ووفاه أبی الحسن الاشعری و حکایته مع أبی علی الحبائی
- ۹۰ موت نصر بن أحمدالسامانى وذكر المنديل الذى فيه صورة وجه المسيح ووفاه أبي طاهر القرمطي القرمطي عداد وخلعه
  - ٩٢ خلافة المستكفى بالله وخروج أبى بزيدالخارجي
  - ٩٣ ذكر ملك سيف الدولة مدينة حلب وحمص وذكر موت تورون
- ٩٤ استيلاء معزالدولة بن بوية على بغدادوخلع المستكفى وخلافة المطيع وذكر الحرب
   بين ناصر الدولة بن حمدان ومعز الدولة بن بوية
  - وفاء القائم العلوى وولاية المنصور وموت الاخشيذ وملك سيف الدولة دمشق
- ٩٦ اشتدادالفلاء ببفدادو و فاة الورع الشبلي وعقد و لا ية جزيرة صقلية للحسن بن على و فتحها
  - ۹۸ ذكر موت عماد الدولةبن بوية
  - ٩٩ وفاه الفارابى وذكر وفاه المنصور العلوى
- ۱۰۰ ذكروفاه الاميرنو-بن نصروولاية ابنه عبد الملك وماجرى بين المعز العلوىوعبد الرحمن الاموى صاحب الاندلس
  - ١٠١ وفاه المطرز أحداً ثمة اللغة وذكرمسير جيوش المعز العلوى الى أقاصي المغرب
    - ١٠٢ ذكروفاه عبد الرحمن الناصر صاحب الاندلس
      - ١٠٣ ذكر استيلاء الروم على حلب
      - ١٠٤ أستيلاء وكن الدولة بن بوية على طبر-تان
    - ١٠٥ ذكر مخالفة أهل انطاكية على سنف الدولة بن حمدان
- ۱۰٦ خروج الروم الى بلاد الاسلاموذكروفاه معز الدولةوولاية ابنه بختيار والقبض على ناصر الدولة بن حمدان
  - ١٠٧ وفاه وشمكيربن زيار وذكر وفاه كافور ووفاه سيف الدولة
    - ۱۰۸ ذکر قتل أبي فراس بن حمدان
  - ١٠٩ ذكر ملك المعزالعلوى مصروملك عسكر المعز دمشق وغيرها من البلاد
- ۱۱۰ اختلاف أولاد ناصرالدولة وموت أبيهم وذكرمافعله الروم بالشام واستيلاءقرعويه على حلب وماملكه الروم من البلاد
- ١١١ ذكر قتل ملك الروم واستيلاءاً بي تغلب بن ناصر الدولة على حر ان وملك القر امطة دمشق
  - ١١٢ ذكرمسير المعز لدين الله الملوى الي مصر
  - ١١٣ ذكرخلعالمطيع وخلافة ابنه الطائع وأحوال الممز الملوى

۱۱۶ ذكر حال بختيار واستيلاء عضد الدولة على العراق وعود بختيار الى ملكه ١١٥ ذكر استيلاء افتكين على دمشق وذكر وفاة المعز العلوى وولاية ابنه العزيز ١١٦ وفاة ركن الدولة وملك عضد الدولة وذكر مسير عضد الدولة الى العراق ١١٧ ابتداء دولة آل سبكتكين وؤفاة الحكم الاموى صاحب الاندلس.

۱۱۷ آبداء دوله آن سبعت بين ووقاء المحتم الاموي صاحه ۱۱۸ ذكرعود شريف بن سبف الدولة الى ملك حلب

۱۱۹ ذكر استيلاءعضدالدولة على العراق وغيره و قتل بختياو و مرثيته البديعة
 ۱۲۰ ذكر مقتل أبى تغلب بن ناصر الدولة بن حدان

١٢١ وفاة عمران بن شاهين صاحب البطيحة وولاية ابنه الحسن

١٢٧ ذكر وفاة عضدالدولة

۱۲۳ ذكرولاية بكجور دمشق ۱۲۶ ذكرملك شرف الدولة العراق وقبضه على أخيه صمصام الدولة

۱۲۵ . ذكر الدينارالالغي وذكر وفاة شرف الدولة والفتنة ببغداد.

۱۲٦ هرب القادرالى البطيحة وذكر عود بنى حمدان الى الموصل وقتل باد صاحب ديار بكر وابتداء دولة بنى مروان

١٢٧ ذكر ملكأبىالذواد الموصل والقبض على الطائع لله

۱۲۸ خلافةالقادر بالله أبي العباسوذكر فتل بكجورووفاة سعد الدولة ١٣٨ ذكر وفاةابن عباد وزبر فخر الدولةووفاة السيرافي النحوي

۱۳۱ وفاةالمزيز باللهوولاية أبنه الحاكم ووفاة أبى طالب المكى صاحب قوت القلوب وذكر ابتداء دولة بني حماد ملوك بجاية

۱۳۳ ذكر موت نوح صاحب ماوراء النهر وذكر وفاة سـبكـتكـين ووفاة فخر الدولة ووفاة الحسن العسكرى العلامة

۱۳۶ قتل صمصام الدولة وذكر القبض على الامير منصور بننوح وولاية أخيه وملك محود بن سبكتكين خراسانوانقراض دولة السمانية

۱۳٦ وفاتاً بى عام محمد الملقب بالمنصوراً مير الاندلس وخروج البطيحة عن ملك مهذب الدولة ۱۳۷ ذكر عودمهذب الدولة الى البطيحة وقتل ابن واصل

۱۳۸ ذكر خبر أبى ركوة ووفاة البديع الهمذانى وأخبار المؤيد الاموى خليفة الاندلس ۱۳۹ ذكر الخطبة العلوية بالكوفة والموصل

١٤٠ أخبار صالح بن مرداس وملكه حلب وأخبار ولده

١٤٣ ذكر قتل قابوس وذكروفاةبهاء الدولة

- ١٤٤ وفاةباديس
- ١٤٥ ذكرانقراض الخلافةالاموية من الاندلس وتفرق، مالك-الاندلس وأخيار الدولة العلوية بها
  - ١٥٠ ذكر وفاةمهذ الدولة ماحب البطبحة
  - ١٥١ د كر وفاة الحاكم بامر الله وذكر ملك شرف الدولة بن بهاء الدولة العراق ١٥٣ ، ذكر أخبار اليمن
- ١٥٥ ذكر وفاة سلطّان الدولة أبى شجاع بنبهاء الدولة بشــيراز وذكر وفاة مشرف الدولةأبي على بن بهاءالدولة
- ١٥٦ وفاة الفقيه أبي بكر القفالوذكر ملك جلال الدولة أبي طاهر بغـــداد ووفاه أبي اسحق الاسفر ائيني
  - ١٥٧ ذكر وفاة السلطان محود بن سبكتكين وملك الروم مدينة الرها
  - ١٥٨ وفاة القادربالله وخلافة القائم بإمرالله وذكر ملك الروم قلمة فامنه
- ١٥٩ ذكر وفاة الظاهر صاحب مصروفتح السويداومقتل يحيي الادريسيوسياق أخبار من ملك بعده من أهل بلته
  - ١٦٠ وفاةالعلامة الثمالييووفاة مهيار الشاعر
  - ١٦١ وفاةصاحب القدوري الحنني ووفاة الرئيس ابن سينا
    - ۱۹۲ ذکر آخیار عمان
  - ١٦٣ ذكر ابتداء الدولة السلجوقية وسياقة أخبارهم متتابعة
    - ١٦٤ ذكر قبض مسعود وقتله
    - ١٦٥ ذكر ملك مودودين مسعود وقتله عمه محدا
      - ١٦٦ ذكر الوحشة بين القائم وجلال الدولة
        - ١٦٧ ذكروفاة جلال الدولة
  - ١٦٩ ذكر وفاة أبى كاليجاروملك ابنهالملك الرحمووفاة البزار الراوىووفاة مودود
- ١٧٠ ذكر حال قرواش مع أخيه ومسيرالمرب من جهة مصر الىجهة افريقية وهزيمة المعز بن باديس
  - ١٧١ وفاة زعم الدولة بركة بنالمقلد وذكر قتل عبد الرشيد
    - ۱۷۲ وفاة قرواش
- ١٧٣ ذكر الخطبة ببغدادلطغريل بك ووثوب العامــة بعسكر طغريل بك والقبض على الملك الرحيم

١٧٤ ذكر ابتداء دولة الملثمين

١٧٥ ذكر مسير طغريل بك عن بفداد

١٧٦ ذكر عود طغرلبك إلى بغدادووفاة أبى العلاءالمرى وشي من نظمه

١٧٧ ذكر الخطة بالمراق للمستنصر العلوى خلفة مصر

١٧٨ ذكر عود الخلفة القائم الى بغداد وفتل الساسري

۱۸۰ ذكر وفاة فرخزاد صاحب غزنة وذكر وفاة داود وملك ابنه الب ارسلان ووفاة المه; صاحب الموسل ووفاة نصر الدولة بن مهوان

١٨١ ذكر وفاةأمير مكة شكر العلوى الحسيني وأخبار اليمن

١٨٣ ذكر دخول طغريل بك بابنة الحليفة ووفائه

١٨٤ ذكرالقبض على الوزير عميدالملك وقتله

١٨٥ وفاة اليهقي المحدث

١٨٦ احتراق جامع دمشق

۱۸۷ وفاةابن زيدون الوزير ووفاه الخطيب البغدادى

۱۸۸ وفاء ابن عمــ ارقاضي طرابلس وذكر مقتل السلطان الب أرسلان

١٨٩ ذكر أخبارالمستنصرالعلوىخليفة مصر وقتل ناصر الدولة

١٩١ ذكر وفاة القائم بإمراللة وخلافة المقتدى بإمرالله

۱۹۳ ذکر استیلاء تنشء یی دمشق

١٩٤ ذكر ملك مسلمين قريش مدينة حلب

١٩٥ ذكر فتحسليمان بن قطلومش انطاكيةوذ كرقتل شرف الدولةمسلم وملك أخيه ابر اهيم

١٩٧ ذكر قتل سليمان من قطلومش وذكر وصول السلطان ملك شاه الى حلب

١٩٨ ذكر ملك يوسم بن تاشفين غرناطة من الاندلس وانقراض دولة الصهاجية منها

• • ٧ ذكر ملك أمير المسلمين يوسم بن تاشفين بلاد الانداس واستيلاءالفر نج على صقلية

٢٠١ ذكر وصول السلطان ملك شاه الى بغداد

۲۰۷ ذكر استيلاء تنش على حمص وغيرها ومقتل نظام الملك الحسن بن على بن اسحق ووفاة السلطان ملك شاه

٢٠٣ ذكر ملك الملك محمود بن ملك شاه وحال أخيه بركيارق

٢٠٤ ذكر وفاة المقتدىبامرالله وخلافة المستظهر باللهوقتل افسنقر والخطبة لتنش ببغداد

٧٠٥ ذكر وفاة أمير الحيوش ووفاة المستنصر العلوى

٧٠٦ ذكر مقتل صاحب سمرقند ومقتل تنش وحال رضوان ودقاق ابني تنش

```
٢٠٨ ذكرملك كربوغا الموصل
```

۲۰۹ ذكر مقتل ارسلان ارغون بن البارسلان وابتداء دولة بيتخوارزم شاهوذكر الحرب ببنرضوان وأخيه دقاق

٢١٠ مسير الفرنج للشام وملكهم المطاكية وذكر مسير المسلمين الى حرسالفرنج بالطاكية ٢١٠ ملك الفرنج بيت المقدس ٢١٠ ذكر ابتدا، دولة شاهر من من ملوك خلاط

٣١٣ الحرب بين الاخوين بركيارق ومحدوذ كرملك ابن عمارمدينة جبلة

71٤ أحوال الباطنية ويسمون الاسماعيلية وملك الفرنج مدينة سروج ووفاة المستعلى وخلافة الآمر 710 الحرب بين بركيارق وأخيه محمد وأحوال الموصل

۲۱۶ قتل جناح الدولة صاحب حمص وملك دقاق الرحبة والصلح بين السلطانين بركيارق
 ومحمد الني ملكشاه ۲۱۷ ملك الفرنح جبيل وعكا من الشاموو فاة دقاق

۲۱۸ وفاة بركيارق وقدوم السلطان محمد الى بغداد ۲۱۹ وفاة سقمان

۲۲۰ اتصال ابن ملاعب بملك فامية واستيلاء الفرنج عليها وحال طراباس مع الفرنج ٢٢٠ وفاه يوسف بن تاشفين وفتل فحر الملك بن نظام الملك وماك صدقة تكريت وملك حاولى الموصل وموت جكرمش وقليج ارسلان

٢٢٢ قتل الباطنية ومقتل صدقة ٢٢٣ وفاء تمم بن المعز

٢٢٤ وفاه الخطيب التبريزى أحدأئمة اللغة وملك الفرنج طراً بلس الشام

۲۲۰ وفاة الكيا الهراسي ووفاة بردويل الفرنجي ووفاة الامام أبي حامدالغزالي

٢٢٦ ذكر الحرب مع الفرنج وقتل مودود الطونطاش صاحب الموصل

٧٢٧ وفاة رضوان بن تنش ووفاه البيهقي ووفاه الاديب الابيوردى الشاعر

٢٢٨ وفاه علاء الدولةصاحب غزنة ومقتل صاحب حلب

٢٢٩ وفاةصاحب أفريقية ووفاه السلطان محمد

٧٣٠ ذكر قتل صاحب حلب واستيلاء ايلغازىعلىماووفاه المستظهر

۲۳۱ ذكر خلافة المسترشد

۲۳۲ ذکر الحرب بین السلطان محمود وأخیــه مسعود وابتداء أمر، محمد بنه تومرت وملك عبد المؤمن ۲۳۶ ذكر وفاه صاحب افریقیة

۲۳۰ وفاه الحريري صاحب المقامات ۲۳۳ ذكر وفاه ايلغازي

۲۳۷ ذكر قتل بلك ۲۳۸ ذكر قتل البرستي والحرب بين طغتكتين والفرنج

۲۳۹ ذكر ملك عماد الدين زنكي حلب

من كتاب المختصر فى أخبار البشر من كتاب المختصر فى أخبار البشر من كتاب المختصر فى أخبار البشر وهو ذلك التاريخ الذى سرت بذكره الركبان وأثنى عليه أرباب هذا الفن فى كل زمان حتى كان عمدتهم الذى يرجعون فى إحقاق الحق اليه ويعولون فى مهمات منقولاتهم عليه تأليف الملك المؤيد عماد الدين اسماعيل أبى الفدا صاحب حماة عماد الدين اسماعيل أبى الفدا صاحب حماة المتوفى سنة اثنتين وثلاثين وسبعمائة

تعالى آمين

ح ﴿ الطبعة الاولى ﴾ بالمطبعة الحسينية المصريه على نفقة السيد محمد عبد اللطيف الخطيب وشركاه

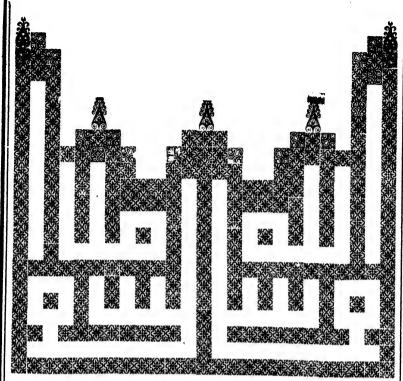

# التنا الخالين

# ـــ ﴿ ذَكُرُ ابتداء الدولة الاموية بالاندلس ﴾⊸

في هذه السنة دخل عبد الرحم بن معاوية بن هشام بن عبد الملك بن مرضوان بن الحركم الى الاندلس وسبب ذلك ان بنى أمية لما قتلوا استخفى من سلم مني يهم فهرت عبد الله الرحمن المذكور واستولى على الاندلس في هذه السنة \* وفيها ظفر المنصور بعمه عبد الله ابن على بن عبد الله بن عباس وأعدمه وكان عبد الله مستخفياً عنداً خيه سليمان بن على من حين هرب من أبي مسلم على ماذكرناه (ثم دخلت سنعماً أربعين ومائة) في هذه السنة أرسل المنصور عبد الوهاب ابن أخيه ابراهيم الامام والمنا لحسن من قحطبة في سبعين ألف مقاتل ليعمروا ملطية فعمروها في ستة أشهر وسار البراتيم ملك الروم في مائة ألف مقاتل حتى نزل على شهر حيحان فبلغه كثرة المسلمين فه رجع عنهم وفيها حج المنصور وتوحه حتى نزل على شهر حيحان فبلغه كثرة المسلمين فه رجع عنهم وفيها حج المنصور وتوحه

الى البيت المقدس ثم الى الرقة وعاد الى هاشمية الكوفة وفها أمر المنصور بعمارة سور المصيصة وبني بها مسجدا جامعا وأسكنها ألف جندي وسماها المعمورة (ثم دخلت سنة احدى وأربمين وماثة ) في هذه السنة كان خروج الراوندية على المنصور وهم قوم مرأهل خراسان على مذهب أبى مسلم الحراساني يقولون بالتناسخ فيزعمون ان روح آدم في عثمان ابن نهيك وان ربهم الذي يطعمهم ويسة يهم هو الحليفة أبو جعفر المنصور فلما ظهروا وأنوا الى قصر المنصور قالوا هذا قصر ربنا فحلس المنصور رؤساءهموهم مائنان فغضب أصحابهم وأخذوا نمشا وحملوه ومشوابه علىإنهم ماشون فيجنازة حتىبلغوا باب السجن فرموا بالنعش وكسروا باب السحن وأخرجوا رؤساءهم ثمقصــدوا المنصور وهم نحو ستمائة رجل فتنادى الناس واعلقت أبواب المديبة وخرج المنصور ماشيا واجتمع عليه الناس وكان معن برزائدة مستخفيا من المنصور فحضر وقاتل\اراوندية بهنيدى المنصور فمفا عن معن لذلك وقتل في ذلك اليوم الراوندية عن آخرهم ﴿ ثُم دَحَاتَ سَنَهُ ٱثَاتِينَ وأربعين ومائه") فها مات عم المنصور سليمان بن على (ثم دخلت سنه "ثلاث وأربعين " ومائه ودحلت سنه أربع وأربعين ومائه ) فيهذه السنه حبس المنصورمن بني الحسن أبن على بن أبي طالب أحد عشر رجلا وقيدهم وفها مات عبد الله بن شبرمه" وعمرو أمن عبيــد المعتزلي الزاهد وعقبل بن خالد صاحب الزهري (ثم دخلت سنه خمس وأربعين ومائه ﴾ فيها ظهر محمد بن عبــد الله بن الحسن بن الحسين بن على بن أبي طالب واستولى على المدينة وتبعه أهاما فأرسل المنصور ابن أخيه عيسي بن موسى اليه فوصل الى المدينة وخندق محمد بن عبدالله على نفسه موضع خندق رسول الله صلى الله عليه وسلم للاحزاب وحرى بينهما فتال آخره ان محمد بن عبـــد الله المذكور قتل هو وجماعه من أهل بيته وأصحابه وانهزم من سلم من أصحابه وكان محمد المذكور سمينا أسمر شجاعا كثير الصوم والصلاة وكان يلقب المهدى والنفس الزكيه" ولما قتل محمد أقام عيسي بن موسى بالمدينة أياما ثم سار عنها في أواخر رمضان يريد مكه \* معتمر ا

## ۔ کر بناء بغداد کھ⊸

وفي هذه السنة ابتدأ المنصور في بناء مدينة بغداد وسبب ذلك ان المنصور كره سكنى الهاشمية التي ابتناها أخوه بنواحي الكوفة لما ثارت عليه الراوندية فيها وكرهها أيضاً لجوار أهل الكوفة فانه كان لا أمنهم على نفسه فخرج برنادله موضما يسكنه فاحتار موضع بغداد وابتدأ في عملها منة خس وأربعين ومائة

#### \*( ذكر ظهور ابراهيم العلوي )\*

في هذه السنة أيضاً في رمضان ظهر ابراهيم بن عبد الله بن الحسن بن الحسين بن على بن

أبى طالب أخو محمد النفس الزكية وكان مستخفيا هاربا من بلد الى بلد والمنصور مجتهد على الظفر به فقدم البصرة ودعا الناس الى بيعة أخيه محمد بن عبد الله وذلك قبل أن يبلغه قتله بالمدينة فيايعه جماعة منهم مرة العيشى وعبد الواحد بن زباد وعمرو بن سلمة الهجيمي وعبد الله بن يحيى الرقاشي وأجابه حماعة كثيرة من الفقهاء واهل العلم حتى أحصى ديوانه أربعة آلاف وكان أمير البصرة ســفيان بن معاوية فلما رأى اجتماع الناس على ابراهيم المذكور تحصن في دارالامارة بجماعة فقصده ابراهم وحصره فطلب سفيان منه الامان فآمنه ابراهيم ودخل ابراهيم القصر فجاء يجلس على حصير فرشت له هناك فقلمها الريح فتطير الناس بذلك فقال ابراهم أنا لا نتطير وجلس عليها مقلوبة ووجد ابراهيم في بيت المال الني ألمب درهم فاستمان بها وفرض لاصحابه خمسين خمسين ومضي الراهيم بنفسهالى دار زينب بنتسليمان بن على بن عبدالله بن عباس واليها ينسب الزينبيون من العباسيين فنادى هناك لاهل البصرة بالامان وانلا يتعرض الهم أحد ولما استقرت البصرة لابراهيم أرسل حماعة فاستولوا على الاهواز ثم أرسل هرون بن سعد العجلي في سبعة عشر ألفاً الى واسط فملكها العجلي ولم يزل ابراهيم بالبصرة يفرق العمال والحبيوش حتى أناه خبر مقتل أخيه محمد بن عبد الله قبل عيد الفطر بثلاثة أيام شمان اراهيم أجمع على المسيرالي الكوفة وسار من البصرة وقد أحصى ديوانه مائة ألف حتى نزل باحزا وهمي من الكوفة على ستة عشر فرسـ يخا وكان المنصور قد استدعى عسى بن موسى من الحجاز فحضر وجمله في حيش قبالة ابراهيم بن عبد الله وجرى بينهماقتال شديد الهزمفيه غالب عسكر عيسي بن موسى ثم تراجعوا ثم وقعت الهزيمة على أصحاب ابراهيم وثبت هو في نفر قليل من أصــحابه يبلغون ستمائة فجاء سهم في حلق ابراهيم فتنحى عن موقفه فقال أردنا أمرا وأراد الله غيره واجتمع عليه أصحابه وأنزلوه فحمل علمهم عسكر عيسي بن موسى وفرقوهم عنه واحتزوا رأس ابراهيم وأتوا به الى عيسى فسجد شكرا لله تعالى وبعث به الى المنصور \* وكان قتل ابراهيم لخمس بقين من ذى القعدة سنة خمس وأربعين ومائة وكان عمره ثمانيا وأربعين سنة (ثم دخلت سنة ست وأربعين ومائة) فيها تحول المنصور من مدينة ابن هبيرة الى بغداد ليكمل عمارتها واستشار أصحابه وفيهم خالد بن برمك في نقض ايوان كسرى والمدائن ونقل ذلك الى بغداد فقال خالد بن برمك لا أرى ذلك لآنه من اعلام المسلمين فقال المنصور ملت ياخالد الى أصحابك العجم وأمر المنصور بنقض القصر الابيض فنقضت ناحيةمنه فكان مايغرمون على نقضه أكثر من قيمةذلك المنقوض فترك نقضــه فقال له خالد انى لا أرى ان تبطل ذلك لئلا يقال انك مجزت عن تخريب مابناه غيرك فلم يلتفت المنصور الى ذلك وترك هدمه ونقل المنصور أبواب مدينة واسط

فجملها على بغداد وجمل المنصور بغداد مدورة لئلا يكون بعض الناس أقرب الىالسلطان من بعض وبني قصره في وسطها والجامع في جانب القصر (ثم دخلت سنة سبع وأربعين عباس من ولاية العهد وبايع لابنه المهدى محمدبن المنصور (ثم دخلت سنة ثمان وأربعين ومائة) فيها ولد الفضل بن يحيى بن خالد بن برمك وفيها ولى المنصور خالد بن برمك الموصل وكانمولد الفضل قبل مولد الرشيد بتسمة أيامفارضعته الخيزران أم الرشيد وفيها توفي جعفر الصادق أبن محمد الباقر بن زين العابدين بن على بن الحسين بن على بن أبي طالب وجعفر الصادق أحد الائمة الاتنيءشر على رأى الامامية فاله قدتقدم منهم على بنأبي طالب ثم ابنه الحسن ثم الحسين ثم زين العابدين ثم الباقر ثم جعفر الصادق المسذكور وسنذكر الباقين أن شاء ألله تعالى وسمى جعةر بالصادق لصدقه وله كلامفي صنعة الكيمياء والزجر والفال وولدسنة ثمان وتوفي في هذه السنة أعنى سنة ثمان وأربعين ومائة بالمدينة ودفن بالبقيع وأمه بنت القاسم بن محمد بن أبى بكر الصديق رضي الله عنه وفيها توفي محمد ا بن عبد الرَّحمن بن أى ايلى القاضى ﴿ ثم دخلت سنة تسع وأر بعين ومائة ﴾ فيها ماتمسلم ا بن قتيبة بالرى وكان مشهورا عظم القدر وفيها مات كهمش بن الحسن التميمي اليصري وفيها ماتعيسي بن عمرالثقني وعنه أخذ الخليلالنحو ( ثم دخلت سنة خمسين ومائة ) فها بني عبــد الرحمن الاموي سور قرطبة وفها مات جمفر بن أبي جمفر المنصور وفها مات الامام أبوحنيفة النعمان بن ثابت بن زوطامولي تبمالله بن تعلية وكان زوطا من أهل كابل وقيل منأهل بابل وقيل منأهل الانبار وهوالذي مسه الرق فاعتق وولد لهثابت على الاسلام وقال اسمعيل بن حماد بن أبي حنيفة المذكور ماوقع علينا رق قط وروى ذريته وقيل في نسب أبي حنيفة غير ذلك فقيـــل هو النعمان بن ثابت بن النعمان بن المرزبان وان جده النعمان بن المرزبان أهدى الى على بن أبي طالب رضي الله عنه في يوم المهرجان فالوذجا فقال له على مهرجونا فيكل يوم وأدركاً بو حنيفة أربعة من الصحابة وهم أنس بين مالك وعبد الله بين أبي أوفي بالكوفة وسهل بين سعد الساعدي بالمدينة وأبو الطفيل عامر بن واثلة بمكة ولم يلق أحدا منهم ولا أخذ عنهم وأصحابه يقولون اتي جماعة من الصحابة وأخذ عنهم ولم يثبت ذلك عند أهل النقل وكان أبو حنيفة عالماً عاملا زاهدا ورعا راوده أبو جمفر المنصور في ان يلي القضاء فامتنع وكان حسن الوجه ربَّمةُ وقيل طويلا أحسن الناس متنطقا قال الشافعي قيل لمالك هل رأيت أبا حتيفة فقال نعم رأيت رجلاً لو كلمته في هذه السارية أن بجملها ذهبا لقام بحجته وكان يصلى غالب الليل حتى قيل

( ثم دخلت سنة سبع وخمسين ومائة ) فيها مات الاوزاعي الفقيه واسمه عبد الرحم، ابن عمرو بن يحمد وعمره سبمون.سنة وكنيته أبو عمرو وكان بسكن ببروت ومهانوفي وكانت ولادته ببعليكسنة ثمان وثمانين للهجرة وكان يخضدبالحناء وكان امام أهمل الشام قبل أنه أحاب في سمين ألف مسألة وقبردفي قرية على باب ببروت بقال لها خنتوس وأهل القرية لا يعرفونه بل يقولون ههنا رجل صمالح والاوزاعي منسوب الي أوزاع وهي بطن من ذي كلاع وقبل نطن من همدان وجده مجمــد بضم الياء المثناة من تحتها وسكون الحاء المهملة وكسر المم وبعدسا دال مهملة (ثمدخلت سنة ثمان وخسس ومائة)

# ﴿ ذَكُرُ وَفَاهُ الْمُنْصُورُ ﴾

وهوالمنصور حد الله بن محمد بن على بن عبد الله بن عباس وكمات وفاته في هذه السنة لسب خلون من ذي الحجه سرّ ميمونة وكان قد خرج من بغداد للحج فسار ممه ابنه المهدى ففال له المنصور أي والدت في ذي الحجة ووليت في دى الحجة وقد هجس في نفسي اني آ.وت في دي الحجة من هذه السنة وهذا هو الذي حداني على الحج فاتق الله فيما أعهد اليك مرآمور المسلمين بعدى ووصاء وصية طويلة ثم ودعه وبكيا ثم سار الى الحيج ومات ستر ميمونه محرما في الناريخ المذكور وكان مرصه القيام وكان عمره ثلاث وستين سنة وكانت مدة حلافته أنتيين وعشرين سنة وثلاثة أشهر وكسرا وكان المنصو رأسمر نحيفا حفيف العارض ين ولد بالحميمة من أرض الشراء ودفى بمقابر باب المعلى وبق أثر الاحرام فدفن ورأسه مكشوف ﴿ومما يحكي عنه فيما حرى له في حجه قيل بينا الخليفة ا المنصور يطوف بالكعبة ليلااذ سمع قائلا يقول اللهم آنى أشكو البك ظهور البغي والفساد في الارض وما يحول بين الحق وأهله من الطمع فخرج المنصور الى ناحية من المستجد ودعا القائل وسأله عن قوله فقال له ياأمبر المؤمنين ان أمنتني أنبأتك بالامور على جليتها وأصولها فأمنه فقال ان الذي دخله الطمع حتى حال بين الحق وأهله هو أنت ياأمير المؤمنين فقال المنصور ويحك وكيف يدحانيالطمع والصفراء والبيضاء في قبضتي والحلو والحامض عندي فقال الرحل لان الله تمالي استرعاك المسلمين وأموالهم فجملت بينك وبنهم حجابا موالحص والآجر وأبوابا من الحديد وحجابا معهم الاسلحة وأمرتهم انلا يدخل عليك الافلان وفلان ولم تأمر بايصال المظلوموالمالهوف ولاالحائم والعارى ولاالضعيف والفقير وما أحد الاوله من هذا المال حق فلما رآك هؤلاء النفر الذين استخلصهم ليفسك وآثرتهم على رعيتك تجبي الاموال فلا تعطمها وتجمعها ولا تقسمها قالوا هذا قد حان الله تعالى فما لنا لانخونه وقد سخرلنا نفسه فاتفقوا علىأنلا يصل اليك من أخبار الناس الاماأرادوا ولا يخرج لك عامل فيخالف أمرهم الا اقصوه ونفوه حتى تسقط منزلته ويصغر قدره فلما انتشرذلك عنك وغنهم عظمهم الناس وهابوهم فكان أول من صانعهم عمالك بالهدايا ليتقووا بهم على ظلم رعيتك ثم فعل ذلك ذوو القدرة والثروة من رعيتك لينالوا به ظلم من دونهم فامتلأت بلادالله بالطمع ظلما وفساداوصار هؤلاء القوم شركاءك في سلطانك وانت غافل فانجاء متظلم حيل بينه وبين الدخول اليك فان أراد رفع قصة اليك وجدك قدمنعت من ذلك وجعلت رجلا ينظر في المظالم فلا يزال المظلوم بختلف اليه وهو بدافعه خوفا من بطانتك فاذا صرخ بين يديك ضرب ضربا شديدا ليكون نكالا لغيره وأنت تنظر ولا تنكر ها بقاء الاسلام على هذا فان قلت انما تجمع المال لولدك فقد أراك الله في الطمل يسقط من بطن أمه وماله في الارض مال وما من مال الا ودونه يد شحيحة نحويه ها زال الله يلطف بذلك الطفل حتى يعظم رغبة الناس اليه ولست الذي يعطى وانما الله عز وجل يعطى من يشاء بغير حساب وان قلت انما أجمع المال لتسديد الملك وتقويته فقد أراك الله في بني أميدة ماأغني عنهم ماجموه من الدهب والفضة وما أعدوا من الرجال والسلاح والكراع حين أراد الله تمالي لهم ماأراد وان قلت انما أجمعه لطلب غاية هي أجسم من الغاية التي أنت فيها فوالله مافوق الذي أنت فيه منزلة الامنزلة ماتنال الا بخلاف ماأست علمه

# ( ذ کر أولاده )

وهم المهدى محمدوجهفر الاكبر مات في حياة أبيه المنصورومنهم سليمان وعيسى ويمقوب وجمفر الاصفروصالح المسكين وكان المنصور أحسن الناس خلقافي الخلوة حتى يخرج الى الناس ( ذكر خلافة المهدي )

محد بن المصور وهو نالئهم ووصل اليه الخبر بموت أبيه وبالبيمة له في منتصف ذى الحجة لان القاصد وصل من مكة الى بغداد في احد عشر يوما فبايعه أهل بغداد (ثم دخلت سنة تسع وحمسين ومائة وسنة ستين ومائة) فيها أمر المهدى برد بسب آل زياد الذى استلحقه معاوية بن أبى سفيان الى عبيد الرومى وأخرجهم من قريش فأخرجوا من ديوان قريش والدربوردوهم الى ثقيف وفيها حجالمهدى وفرق في الناس أمو الاعظيمة ووسع مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وحمل الناج الى مكة وفيها مات داود الطائى الزاهد وكان من أصحاب أبى حنيفة وعبد الرحمن بن عبد الله بن عتبة بن مسعود المسعودى وفيها توفي الحليل بن أحمد البصرى النحوى أستاذ سيبويه (ثم دخلت سنة احدى وستين ومائة) فيها أمر المهدى باتخاذ المصابع في طريق مكة وبتحديد الاميال والبرك وبحفر ومائة) فيها أمر المهدى باتخاذ المصابع في طريق مكة وبتحديد الاميال والبرك وبحفر الركايا وبتقصير المنابر في البلاد وجعلها بمقدار منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيها جعل المهدى يحيى بن خالد بن برمك مع ابنه هرون وجمل مم الهادى ابان بن صدقة جعل المهدى يحيى بن خالد بن برمك مع ابنه هرون وجمل مم الهادى ابان بن صدقة

وقيها توفي سفيان الثورى وكان مولده سنة سبع وتسمير وفيها توفي ا راهيم بنأدهم بن منصور الزاهد وكازمولده ببلخ وانتقل الى الشام فأقام به مرابطا وهو من بكر بن وائل قال ابراهيم بن يسار - ألت الراهيم بن أدهم كيف كال مدء أمرك حتى صرت الى الزهد قال غير هذا أولى لك فما زال ياج عايه بالسؤال حتى قل اني من ملوك حراسان وكان قد حب الى الصيد فيننا أما راك فرسا وكاي معي اذ تحرك على صديد فسممت نداء من وراثي ياابراهيم ايس لهذا حلقت ولابه أمرت فوقفت مقشمرا أبطريمنة ويسرة قلم أر أحدًا فقلت لمن الله ابليس ثم حركت فرسي فسممت من قر روس سرحي ياابراهيم ليْس لهذا خلقت ولا به أمرت فوقفت وقلم هيهات جاءبي انذير مي رب العالمين والله لاعصين ربي فتوحهت الي أهلي وحبئت الي بمض رعاء أبي فأخذت جبته وكساء،والقبت اليه ثيابي ثم سرت حتى صرت الى العراق ثم صرت الى الشام ثم قدم الى طرسوس فاسـ يتأخرني شخص تاطورالبستان قال فسكثت في النستان أياما كثيرة كلما اشتهرت اختفیت وهربت منالناس وكان|ىراهیم ىن أدهمیا كل من عمل بد. مثل الحصادوحفط البساتين والعمل فيالطين رحمه الله تعالى ﴿ ثم دخات سنة ثلاث و ستين ومائة ﴾ فها تحهز المهدى لغزوالروم وجمع المساكر من خراسان وغيرها وعسكر بالبردان وسار عهاوكان قد استخلف على بغداد ابنه موسى الهادي واستصحب ممهابنه هرون الرشيد فلماوصل المهدى الى حلب للغه ان في تلك الناحية زيادقة فجمعهم وقتامهم وقطع كتمهم وسار الى حيحان وجهز ابنه هرون بالمسكر الىالغزو فتغلغل هرون فيبلاد الروم وفتح فتوحات كثيرة ثم عاد سالماً منصوراً وفها قتل المقنع الحراسابي واسمه عطاء وكان من حديثه آله كان رجلا ساحرا خيلالناس صورة قمر يطلع ويراه الناس من مسافة شهرين والي هدا القمر أشار أن سناء الملك نقوله

اليك فما مدر المقنع طالعا السحر من ألحاط بدرى المعمم وادعى المقنع المذكور الربوبية واطاعه حماعة كثيرة وقال ان الله عز وحل حل في آدم ثم في نوح ثم في نبي معد آخر حتى حل فيه وعمر قلعة تسمى سنام بما وراء النهر من رستاق كيش وبحصن بها ثم اجتمع عليه الناس وحصروه في قلعته فستى مساءه سما هنن ثم تناول منه فات في السنة المذكورة اهنه الله ندخل المسلمون قامته وقتلوا من بها من أسياعه وكان المقنع المذكور في مبدأ أمره قصارا من أهل مرو وكان مشوه الحلق أعور قصبرا وكان لا يسفر عروجهه بل اتخذ له وحها من ذهب فتقمع به ولذلك قبل له المقنع (ثم دخلت سنة أربع وستين ومائة) فيها مات عم المنصور عيسى بن على بن عبد الله بن عباس وعمره ثمان وسبعون سنة (ثم دخلت سنة خس وستين ومائة) فيها أرسل المهدى

ابنه هرون الرشيد الى غزو الروم في جيش كثير فسار حتى بلغ خليج القسطنطينية وغنم شيئاً كثيرا وقتل في الروم وعاد (ثم دخلت سنة ست وستين وماة) فيها قبض المهدى وزيره يمقوب بنداود بن طهمان وكان قبل أن يتولى وزارة المهدى يكتبلنصر ابن سيار ثم بتى هده بطالا وانصل بالمهدى فاستوزره وصارت الامور اليه وتمكن عنده فحده أصحاب المهدى وسموا فيه حتى أمسكه في هذه السنة وحبسه ولم يزل محبوسا الى خلافة الرشيد فاخرجه وقد عمى فلحق بمكة وكان أصحاب المهدى يشم بون عنده وكان خلافة الرشيد فاخرجه وقد عمى فلحق بمكة وكان أصحاب المهدى يشم بون عنده وكان يسقوب ينهى المهدى عند أمسكه المهدى وحبسه وفيه يقول بشار بن برد

بنى أميـة هبواطال نومكم ان الحليفة يعقوب بن داود ضاعت خلافتكم ياقوم فالتم. والله عليفة الله بين الناى والعود

( وفي هذه السنة ) أقام المهدى بريدا بين مكة والمدينة واليمن بغالا وابلا وفيها قتل بشار بن برد الشاعر على الزندقة وكان أعمى خلق ممسوح العينين ولما قتل كان قدنيف على التسعين وكان بشار المذكور يفضل النار على الارض ويصوب رأى ابليس في امتناعه من السجود لآدم عليه الصلاة والسلام ( ثم دحلت سنة سبع وستين ومائة ) فيها توفي عيسى سموسى بن محمد بن على بن عبد الله بن عباس ابن أخى السفاح والمنصور وهو الذي أوصى له السفاح بالخلافة بعد المنصور ثم خلمه المنصور وولى ابنه المهدى وكان عمر عيسى بن موسى المذكور خساوستين سنة وفي هذه الدنة زادالمهدى في المسجد الحرام ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم ( ثم دخلت سنة ثمار وستين ومائة وسنة تسع وستين ومائة)

فيها توفي المهدى محمد بن عبد الله المنصور بن محمدبن على بن عبدالله بن عباس بماسبدان في المحرم لى ثمان بقين منه وكان خلافته عشر سنين وشهرا وعمره ثلاث وأربعون سنه ودفن تحت جوزة وصلى عليه اسه الرشيد وكان المهدى يجلس للمظالم ويقول ادخلوا على القضاة فلولم يكن ردى للمظالم الاللحياء منهم

#### \* ( ذكر خلافة الهادي )\*

وهو رابعهم كان موسى الهادى مقيما بجرجان يحارب أهل طبرستان فبويع له بالخلافة في عسكر المهدى في اليوم الذى مات فيه المهدى وهو لثمان بقين من المحرم من هذه السنة أعنى سنه تسع وستين ومائمة ولما وصل الرشيد وعسكر المهدى الى بفداد راجعين من ماسبدان أخذت اليمه بغداد أيضاً للهادى وكتب الرشيد الى الآفاق بوفاة المهدى وأخذ البيمة للهادى ولماوسل الى الهادى وهو بجرجان الحبر بموت أبيه المهدى وبيمه الناس له بالحلافة نادى بالرحيسل وسار على البريد مجدا فدخل بنسداد في عشرين يوماواستوزر الربيع

( ذكر ظهور الحسين بن على بن الحسن بن الحسن بن على بن أبي طالب) وفي هذه السنة ظهر الحسين المذكور بمدينة الرسول عليه الصلاة والسلام وكان معه جماعة من أهل بيته منهم الحسن بن محمد بن الحسن بن الحسن بن على بن أبي طالب وعبد الله بن اسحق بن ابراهيم بن الحسن بن الحسن بن على بن أبي طالب وعبد الله المذكور هو ابن عاتكة واشتد أمر الحسين المذكور وجرى بينه وبين عامل الهاديعلى المدينة وهوعمر بن عبدالعزيز بن عبداللة بن عبداللة بن عمر ن الخطاب قتال فانهزَم عمر المذكور وبايع الناس الحسين المذكور على كتاب الله وسنه " نبيه للمرتضى من آل محمد وأقام الحسين هو وأصحابه بالمدينة يجهزون احد عشر يوما ثم حر حوا يوم السبت است بقين من ذي القعدة ووصل الحسين الى مكة ولحق به جماعة من عبيد مكة وكان قد حج تلك السنة جماعة من بني العباس وشيعتهم فمنهم سليمان بن أبي جعفر المنصور ومحمد بن سليمان بن على والعباس بن محمد بن على وانضم اليهم من حج من شيعتهم ومواليهم وقوادهم واقتتلوا معالحسين المذكور يومااتروية فانهزمأصحاب الحسين وفتل الحسين واحتز رأسه واحضر قدام المذكورين من بني العباس وجمع معه من رؤس أصحـــابه ورؤس أهل المدينة مايزيد عن مائة رأس وفيها أيضاً رأس سليمان بن عبد الله بن الحسن بن الحسن بن على بن أبي طالب واختلطالمنهزمون بالحاجوكان مقتامِم بموضع يقالـله وج وهو عرمكة الى جهة الطائف ووج المذكور هو الذي ذكره النميري في شمره فقال

> تضوع مسكابطن نعمان ان مشت به زياب في نسـوة خفرات مررن بوج ثم قمن عشيـة يليبن للرحمن معتمرات \* وفي قتل المذكورين بوج يقول بعضهم

فلا بكين على الحسي ن بعولة وعلى الحسن وعلى ابن عاتكة الذى واروه ليس له كفن تركوا بوج غدوة في غير منزلة الوطس وأفلت من المنهزمين ادريس بن عبد الله بن الحسن بن الحسن بن على بن أبى طالب فأتى مصر وعلى بريدها واضح مولى بنى العباس وكان شيعيا فحمل ادريس المذكور على البريد الى المغرب حتى انتهى الى أرض طنجة ولما بلغ الهادى ذلك ضرب عنق واضح وبتى ادريس في تلك البلاد حتى أرسل الرشيد الشماخ النامى مولى بنى السد فاغتاله بالسم فمات ادريس المذكوركانت له حظية حبلى فولدت ابنا وسموه ادريس باسم أبيه وبتى حتى كبر واستقل بملك تلك البلاد و حمل رأس الحسين ومعه باقى الرؤس الى الهادى فانكر حتى عليهم حمل رأس الحسين ولم يعطهم جوائزهم غضبا عليهم وكان الحسين المذكور شجاعا كريما قدم على المهدى فاعظاه أربعين ألف دينار ففرقها ببغداد والكوفة و خرج

من الكوفة لايملك مايليسه الا فروة لم يكن تحتها قميص (وفي هذه السنة) مات مطيع بن اياس الشاعر وفيها توفي نافع بن عبد الرحمن بن أبي سيم المقرى أحد القراء السبعة وروى عن نافع راويان وهما ورش وقنبل وكان نافع المام أهل المدينة في القراءة ويرجمون الى قراءته وكان محتسبا فيه دعابة وكان اسود شديد السواد وقرأ مالك عليه القرآن وهذا نافع بن عبد الرحمي المقرى غير نافع مولى عبد الله بن عمر المحدث فليملم ذلك وفيها مات الربيع بن يونس حاجب المنصور ومولاه (نم دخلت سنة سبعين ومائة)

وفي هذه السنة توفي موسى الهادى بن محمد المهدى بن عبد الله المنصور في ليلة الجمعة منتصف ربيع الاول وكانتخلافته سنة وثلاثة أشهر وكان عمره ستا وعشرين سنة قيل ان أمرت الجوارى فغمين وجهه وهو مريض فمات ودفن بعيساباذا الكبرى في بستانه وكان طويلاجسيما أبيض وكان بشفته العليا تقلص وكان له سبعة بنين وانبتان ( ذكر خلافة الرشيد )

ابن المهدى وهو خامسهم وفي هذه السنة أعنى سنة سبعين ومائه بويـُع للرشيد هرون.بن المهدى محمد بالخلافة في اللملة التي مات فيها الهادي وكان عمر الرشيد حين ولي اثنتين وعشه بن سنة وأمه وأم الهادي الخيزران أم ولد وكان مولد الرشيد بالري في آخر ذي الحجة سنةثمان وأربعين ومائة ولمامات الهادى بميساباذا صلى عليه الرشيدوسار الىبغداد (وفي هذه السنة)في شوال أولد الامين محمد بن الرشيد من زبيدة واستوزر الرشيد يحيي ابن خالد وألق اليه مقاليد الامور وفي هذه السنة عزل الرشيد الثغور كلها من الجزيرة وقنسرين وحملها حنزا واحدا وسميت المواصم وأم بعمارة طرسوس على يدى فرج الحادم التركي ونزلها الناس (وفي هذه السنة) أمر عبد الرحمن الداخل الاموي المستولى على الاندلس ببناء جامع قرطبة وكان موضعه كنيسة وأنفق عايه مائة ألف دينار (ثم دخلت سنة احدى وسسمين ومائة ) في هذه السنة توفي عبد الرحمن الاموى صاحب الاندلس بقرطة ويعرف بعبد الرحن الداخل لدخوله بلاد المغرب وهو عبد الرحن ابن معاوية بن هشام بن عبد الملك بن مروان بن الحكم بن أبي العاص بن أمية بن عبد شمس بن عبــد مناف في ربيع الآخر وكان مولده بأرض دمشق سنة ثلاث عشرة ومائة ومدة ملكه الاندلس ثلاث وثلاثون سنة لانه تولى الاندلس في سنة تسع وتملاثين ومائة ولما مات ملك بعده ابنه هشام بن عبد الرحمن وكان عبد الرحن أصهبخفيف المارضين طويلا نحيف أعور وقصده بنو أمية من المشرق والتجؤا اليه ( ثم دخلتسنة اثنتين وسبعين ومائة ) فيها توفي رباح وكنيته أبو زيد اللخمي الزاهد بمدينة القيروان

وكان مجاب الدعوة ( ثمدخلت سنة ثلاث وسبعين ومائة )فيهاماتت الحيزران أمالرشيد وفيها حج الرشيد واحرم من بغداد (نم دخلت سنة أربع وسبعين ومائة وسنة خمس وسبعين ومائة ﴾ فيها سار يحى من عبد الله بن الحسن بن آلحسن بن على بن أبى طالب الى الديلم فتحرك هناك وفيها ولد ادريس بن ادريس بن عبد الله من الحسن بن الحسن ابن على بن أبي طالب وادريس بن عبد الله المذكور هو الذي سلم والهزم لما قتل أهل ميته يوم التروية بظاهر مكة حسب ماذكر ناه في سـ ينة تسع وستين ومائة وكان قد توفي أبوه ادريس الاول وله جاربة حبلي ولم يكن له ولد فوادت الجارية بعد موته في ربيع الآخر من هذه السنة ولدا ذكرا فسموه ادريس أيضاً باسم أيـــه فبقي حتى كبر واستقل بالملك (ثم دخلت سنة ست وسبمين ومائة ) فيها ظهر أمر يجي بن عبد الله بن الحسن بن الحسن ابن على بن أبي طااب بالديلم واشتدت شوكته ثم ان الرشيد حهز اليه الفضل بن يحيي في حيش كثيف فكاتبه الفضل و مذلله الامان وما يختاره فأجاب يحيى برعبد الله الى ذلك وطلب يمين الرشيد وان يكون بخطه ويشهد فيه الاكابر ففعل ذلك وحضر يحيي بن عبد الله الى بغداد فأكرمه الرشيدوأعطاه مالاكثيرا ثم أمسكه وحبسه حتى مات فيالحبس (وفي هذه السنة) هاجت الفتنة بدمشق بين المضرية واليمانية وكان على دمشق حينئد عبد الصمد بن على فجمع الرؤساء وسعوا في الصلح بينهم فأنوا بني القين وكلموهم في الصلح فأجابوا واتوا اليمانيه وكلموهم فيالصلح فقالوا انصرفواعنا حتى ننظر ثم سارت اليمانية الى بني الفين وقتلوا منهم نحو ستمائة فاستنجدت بنو القين قضاعة وسليحا فلم ينجدوهم فاستنجدوا قيساً فأجابوهم وساروا معهم الى العواليك منآرض البلقاء فقتلوا مراليمانية عمانمائة وكثر القتال بينهم ثم عزل الرشيد عبد الصمد عن دمشق وولاها ابراهم بنصالح أبن على ودام القتال بين المذكورين محو سنتين وكان سبب الفتنة بين اليمانسيين والمضريبين ان رجلًا من المين أنى رحى بالبلقاء ليطحن فيه فمر بحائط رجل من لخم أو جذام وفيه بطيخ فتناول منه فشتمه صاحبه وتضاربا واجتمع قوم من اليمانيين وضربوا الذى من القين فأعانه جماعة من مضر فقتل رجل من اليمانيين فكان ذلك سبب الفتنة وفيها مات الفرج بن فضالة وصالح بن بشر القارى وكان ضعيفا في الحديث وفيها مات سم بن•سيرة النحوى الكوفي (ثم دخلت سـنة سبـع وسبعين ومائة) في هذه السـنة أعنى سنة سبـع وســبعين ومائة توفي بالكوفة أبو عبــد الله شريك بن عبد الله بن أبى شريك تولى ـ القضاء أيام المهدى ثم عزله الهادى وكان عالماً عادلاً في قضائه كثير الصواب حاضر الحبواب ذكر معاوية بن أبي سفيان عنده ووصف بالحلم فقال شريك ليس بحلم من سفه الحق وقاتل على بن أبي طالب وكان مولده ببخارىسنه خس وتسمين للهجـــيرة

﴿ ثُم دخلت سـنه " ثمان وسـبعين ومائه " وسـنه " تسع وسبعين ومائه " فيها توفي مالك بن أس بن مالك من أبي عامر بي عمر وبن الحارث من ولدذي الاصبح ولذلك قبل له الاصبحي وذو الاصبح اسمه الحارث بي عوف من ولد يعرب بن قحطان وكان مولد الامام مالك المذكور سنه خمس وتسمين للهجرة أخذ القراءةعن نافع بن أبي نعيم وسمع الزهري وآخذ العلم عن ربيعة الراي قال الشافعي رضي الله عنه قال لي محمد برالحسن أيهما أعلم صاحبنا أم صاحبكم يعني أبا حنيفه" ومالـكا قال قلت على الانصاف قال نعمقال قلت فانشدك الله من أعلم بالقرآن صاحبناأ وصاحبكم قال اللهم صاحبكم قال قلت فالشدك الله من أعلم بالسنة قال اللهم صاحبكم قال قلت فانشدك الله من أعلم بأقاويل أصحاب رسول الله المتقدمين صاحبنا أم صاحبكم قال اللهم صاحبكم قال الشافعي فلم يبق الاالقياس والقياس لا يكون الا على هذه الاشياء وسمى بمالك الى جعفر بن سليمان بن على بن عبد الله بن المياس وهو ابن عم ابي جعفر المنصور وقالوا له آنه لا يرى الايمان بسعتكم هذه يشي لان يمين المكرء ليست لازمة فغضب جعفر ودعا بمالك وجرده وضربه بالسياط ومدت يدء حتى أنخلمت كتفه وارتكب منه أمرا عظيماً فلم يزل بعد ذلك الضرب في علو ورفعةوتوفي مالك المذكور بالمدينة ودفن بالبقيع وكان شديد البياض الى الشــقرة طويلا وفيها "وفي مسلم بن خالد الزنجي الفقيه المكمي وكان الشافعي قد صحبه قبل مالك وأحذ عنه الفقهوكان أبيض مشربا بحمرة ولذلك قيل له الزنجى وفيها أعنى سنة تسع وسبعين ومائه توفي السيد الحميرىالشاعر واسمه اسمعيل بن مخد بن يزيد بن ربيعة بن مفرع الحميرى والسيدلقب غلب عليه أكثر من الشعر وكان شيعيا كثيرا الوقيعة في الصحابة وكان كثير المدح لآل البيت والهجو لعائشة أم المؤمنين رضى الله عنها فمن ذلك قوله في مسبرها الىالبصرةلقتال على من قصيدة طويلة

كانها في فعلها حية تربد أن تأكل أولادها وكذلك له فيها وفي حفِصة أبيات منها

احداهما نمت عليه حديثه وبغيت عليه بغية احداهما

(ثم دخلت سنة ثمانين ومائة) فيها مات هشام بن عبد الرحمن بن معاوية بن هشام بن عبد الملك صاحب الاندلس وكانت المارته سبع سنين وسبعة أشهسر وثمانية أيام وعمره تسع وثلاثون سنة وأربعة أشهر واستخلف بعده ابنه الحدكم بن هشام ولما ولى الحسكم خرج عليه عماه سليمان وعبد الله ابنا عبد الرحمن وكانا في بر العدوة فتحاربوا مدة والظفر للحكم وظفر الحسكم بعمه سليمان فقتله سنة أربع وثمانين وماثة فحاف عمه عبد الله وصالح الحسكم سنة ست وثمانين ولما اشتغل الحسكم بقتال عميه اغتمت الفرنج الفرصة

فقصدوا بلاد الاسلام وأخذوا مدينة برشلونة في سنة خمس وتمانين ومائه وفي هذه السنة أعنى سنة تمانين ومائه سار جوفر بن يحيى بن خالد الى الشام فسكن الفتنة الى كانت بالشام وفيها هدم الرشيد سور الموصل بسبب ماكان يقع من أهلها من العصيان في كل وقت وفيها أعنى سنة تمانين ومائة وقيل سنة سبع وسبعين ومائه توفي سيبويه التحوى بقرية يقال لها البيضاء من قرى شيراز واسم سيبويه عرو بى عثمان بن قنبروكان أعم المتقدمين والمتأخرين بالنحووجيع كتب الناس في النحوعيلة على كتاب سيبويه واشتفل على الخليل ابن أحمد وكان عمره لما مات نيفا وأربعين سنة وقيل توفي بالبصرة سنة احدى وستين ومائه وقيل سنة تمان وثمانين ومائه وقال أبو الفرج بن الجوزى توفي سيبويه في سنة أربع وتسعين ومائه وعمره اثنتان وثلاثون سنه وانه توفي بمدينة ساوة وذكر خطيب بغداد عن ابن دريد ان سيبويه مات بشيراز وقبره بها وكان سيبويه كثيرا ما ينشد اذا بل من داء به ظن أنه في الله الذاء الذي هو قاتله

وسيمويه لقبه وهو لفظ فارسم معناه بالعربية رأيحة التفاح وقبل آنما لقب سدو به لأنه كان حميل الصورة ووجنتاه كأنهما تفاحتان وجرى له مع الكسائي البحث المشهور في قولك كنت أظن لسعة العقرب أشد من لسعة الزنبور قال سيبويه فاذا هو هي وقال الكسآبي فاذا هو اياها وانتصر الخليفة للكسائي فحمل سيسويه من ذلك هما وترك العراق وسافر الى جهة شبراز وتوفي هناك ( نم دخلت تنه احدى وثمانين ومائه" ) فيها غز ا الرشيدارض الروم فافتتح حصن الصفصاف وفيها توفي عبد الله بن المبارك المروزي في رمضان وعمره ثلاث وستون سنه وفيها توفي مروان بن آبي حفصه الشاعر وكان مولده ســنه خمس ومائه ِ وفيها توفي أبو يوسف القاضي واسمه يعقوب بن ابراهم من ولدسعد بن خيثمه " وسعد المذكور صحابى من الانصار وهوسعدين بجير واشتهر باسمأمه خيثمه وأبويوسف المذكور هو أكبر أصحاب أي حنيفة ( ثم دخلَت سنة اثنتين ونما نين مِ مائة) فيهامات جعفر الطيالسي المحمدث (ثم دخلت سنه ثلاث وثمانين ومائه) فها توفي موسى السكاظم بن جمفر الصادق بن محـــدالباقر بن على زيناامابدين بن الحــــين بن على بن أبى طالب بيغداد في حبس الرشيد وحبسه عند السندي بن شاهك وتولى خدمته في الحبس أخت السندي وحكت عن مو بهي المذكور أنه كان أذا صلى المتمه حمد الله ومجده ودعاه إلى أن يزول الليل ثم يقوم يصلي حتى يطلع الصبح فيصلي الصبح ثم يذكر الله تعالى حتى تطلع الشمس ثم يقمدالي ارتفاع الضحي ثم يرقد ويستيقظ قبل الزوال ثم يتوضأ واصلي حتى يصلي العصر ثم يذكر الله تعالى حتى بصلى المغرب ثم يصلي ما بين المغرب والعتمه." فكان هذا دأبه الى أن مات رحمة الله عليه وكان يلقب الكاظم لانه كان يحسن الي من

يسى اليه وموسى الكاظم المذكور سابع الائمة الاثنى عشر على رأى الامامية وقد تقدم ذكر أبيسه جمفر الصادق في سنة ثمان وأربعين وماثة وتقدم ذكر جده محمد الباقر فى سنة ست عشرة وماثة وولد موسى المذكور فى سنة تسع وعشرين وماثة وتوفى فى هذه السنة أعنى سنة ثلاث وثمانين وماثه لخنس بقين من رجب بغداد وقبره مشهور هناك وعليه مشهد عظم فى الجانب الغربي من بغداد وسنذكر باقى الائمة الاثنى عشر ان شاء الله تمالى وفي هذه السنة توفى يو أس بن حبيب النحوى المشهور أخذ العلمان أبى عمرو ابر العلاء وكان عمره قد زاد على ماثة سنة وروى عنه سببويه وليونس المذكور قياس فى النحو ومذاهب ينفرد بها (ثم دخلت سنة أربع وثمانين ومائة) فيها ولى الرشيد حماد البربرى اليمن ومكة وولى داود بن بزيد بن مرثد بن حاتم المهلي السندوولى يجبى الحرسى وأعمالها يزيد بن مرثد بن زائدة الشيباني (ثم دخلت سنة خمس وثمانين ومائة) فيها الموسل فيها مات عم المنصور عبد الصمد بن على بى عبد الله بن عباس وكان في القرب الى عبد فيها مات عم المنصور عبد الصمد بن على بى عبد الله بن عباس وكان في القرب الى عبد مناف بمنزلة يزيد بن معاوية وبين موتهما مايز بد على ماثة وعشريى سنة وفيها توفي يزيد بن مرثد بن زائدة الشيباني وهو ابن أخى ممن بن زائدة (ثم دخلت سنة ست وثمانين ومائة بن مرئد بن زائدة الشيباني وهو ابن أخى ممن بن زائدة (ثم دخلت سنة ست وثمانين ومائة ومائة ودخلت سنة ست وثمانين ومائة ودخلت سنة ست وثمانين ومائة

## ﴿ ذكر الايقاع بالبرامكة ﴾

في هذه السنة أوقع الرشيد بالبرامكة وقتل جعفر بن يحيى وقد احتلف في سبب ذلك احتلافا كثيرا والاكتران ذلك لانياه عباسة أخت الرشيد فأنه زوجه بها ليحل له النظر البها وشرط على جعفر آنه لا يقربها فوطأها وحدلت منه وجاءت بغلام وقيل بل الرشيد حبس يحيى بن عبد الله بن الحسن بن الحسين بن على بن أبي طالب عند جعفر فاطلقه جعفر وقيل بل أنه لما عظم أمر البرامكة واشتهر كرمهم وأحبهم الناس والملوك لا تصبر على مثل ذلك فنكهم لذلك وقيل غير دلك وكان قتل جعفر وحمل رأسه أرسل من أحاط بيحيى السنة عند عودالرشيده من الحج وبعد أن قتل جعفر وحمل رأسه أرسل من أحاط بيحيى وولده وحميع أسبابه وأخذ ماوجد للبرامكة من مال ومتاع وضياع وغير ذلك وأرسل الى سائر البلاد نقبض أموالهم ووكلائهم وسائر أسبابهم وأرسل رأس جعفر وحيفت الى بغداد وأمر بنص رأسه وقطعة من حيفته على الجسر ونصب الاخرى على الجسر الا خر ولم يتعرض الرشيد لمحمد بن خالد بن برمك وولده وأسبابه ابراءته مما دخل فيه أخوه يحيى بن خالد بن برمك وولده وأبابه ابراءته مما دخل فيه أخوه يحيى بن خالد بن برمك وولده وأبان عمر جعفر لما قتل ، بما وثلاثين سنه وكانت الوزارة اليهم سبع عشرة سنة وفي ذلك يقول الرقاشي وقيل أبو نواس

الآن استرحنا واستراحت ركابنا وأمسك من يحدىومن كان يحتدى

فقل للمطايا قد أمنت من السرى وطي الفيافي فدفدا بعد فدفد وقل للمنايا قد ظفرت بجمه فر ولم تظفرى من بعهده بمسود وقــل للمطايا بهــد فضــل تعطلي وقل للرزايا كل يوم تجددي ودونك سيفا برمكيا مهندا أصيب بسيف هاشمي مهند

وقال يحيى بن خالد لمانكب الدنيا دول وأمال عارية ولنا بمن قبلنا أسوة وفينا لمن بعــدنا عبرة وفي هذه السنة خلع الروم ملكتهم وكانت امرأة تدعى رمني وملكوا تقــفور فكتب الى الرشيد من تقفور ملك الروم الى هرون ملك العرب أما بعد فان الملكة التي كانت قبلي أقامتك مقام الرخ وأقامت نفسها مقام البيدق فحملت اليك من أموالها ما كنت حقيقا بجمل أضعافه اليها لكن ذلكمن ضعف النساء وحمقين فاذا قرأت كتابي هذا فاردد ما حصل لك من أموالها والاالسيف بيننا وبينك فلما قرأ الرشيدالكتاب استفزم الغضب وكتب على ظهــر الكتاب بسم الله الرحمن الرحم من هرون أمير المؤمنين الى تقفوركاب الروم وقد قرأت كتابك يا بن الكافرة والحواب ما تراه لا ماتسمعه ثم سار الرشيد من يومه حتى نزل على هرقلة ففتنح وغنم وخرب فسأله تقفور المصالحه على خراج يجمله في كل سنة فاجابهوفي هذه السنة هاجت الفتنة بالشام بين المضربة واليمانية فارسل الرشيد وأصلح بينهم وفيها توفي الفضيل بن عياض الزاهد وكان مواده بسمرقند وانتقل الى مكه" ومات بها وفيها توفي أبو مسلمِماذالفراء النحوي وعنه أخــــذ الكسائي ــ النحو وولد أيام يزيد بن عبد الملك (ثم دخلت سنه ثمان وثمانين ومائه ) فيها توفي العباس بن الاحنف الشاعر ( ثم دخلت سنه تسع وثمانين وماثه ) فيها وقيل في سنه " احدى وثمانين توفي أبو الحسن على بن حزة بن عبد الله بن فيروز المعروف بالسكسائي في الرى وهو أحدالقراءالسبعة وكاناماما في النحو واللغة وقيل له الكسائي لانه دخل الكوفة وأتى الى حمزة بن حبيب الزيات ملتفا بكساء وقيل بلحج وأحرم بكساء وفيها سار الرشيد الى الرى وأقام به أربعة أشهر تم رجع الرشيد الى المراق ودخل بغدادفي آخر ذي الحجهة وأمر باحراق حيثة جعفر وكانت مصلوبة على الحسر ولم ينزل بنفداد ومضى من فوره الى الرقة فقال في ذلك بمض شعراء الرشيد

ما أنخناحتي ارتحلنا فمانف , ق بين المناخ والارتحال سايلوناعن حالنااذقدمنا فقرنا وداعهم بالسؤال

فقال الرشيـــد والله انى أعـــلم انه مافى الشرق ولافى الغرب مدينه أيمن ولا أيسر من بغــداد وانها دار مملكه" بني العباس ولكني أريد المناخ على ناحيه أهل الشقاق والنفاق

والنفض لائمة الهدى والحب لشحرة اللمنه بني أمية ولولا ذلك ما فارقت بفدادوفر هذه السنة مات محدين الحسن الشداني الفقيه صاحب الى حنيفة وكان والده الحسن من أهل قرية حرستا من غوطه دمشق فسار إلى العراق وأقام بواسط فولدله ولده محمد بن الحسن المذكور ونشأ بالكوفه "ثم صحب أبا حنيفه" وتفقه على أبي يوسف وصنف عدة كتب متـــل الجامع الكبير والجامع الصغير في فقه أي حنيفه وغير ذلك ( ثمدخلت سنه تسمين ومائه ) في هَذه السنه" سار الرشيد في مائة ألف وخمسه" وثلاثين ألفا من المرتزقة سوى من لا ديوان له من الاتباع والمتطوعة حتى نزل على هر قلة وحصرها ثلاثين يوما ثم فتحها في شوال من هــــذه السنة وسي أهلها وبث عساكره في بلاد الروم ففتحوا الصفصاف وملقونية وخربوا ونهبوا وبعث تقفور بالحزية عن رعيته وعن رأسه أيضاً ورأس ولدم وبطارقته وفي هذه السنة نقض أهل قبرسالمهد فغزاهم معتوق بن يحيي وكان عاملاعلي سواحل مصروالشاموسي أهل قبرس وفيهاأسلم الفضل بن سهل على يد المأمون وكان مجوسيا وفيها توفي أسد بن عمر وابن عام الـكوفي صاحب ابى حنيفة وفيها توفي يحيى بن خالد بن برهك محبوساً بالرقة في المحرم وعمره سبعون سنة (ثم دخلتسنه احدى وتسعين ومائة ) (ثم دخلت سنة اثنين وتسعين ومائة ) فيهاسار الرشيد من الرقة الى خراسان فنزل بغداد ورحل عنها الى نهروان لحنس خلون من شعبان واستخلف على بغداد ابنه الامين (ثمردخات سنة ثلاث وتسمينومائة ) فيهامات الفضل بن يحيىبن خالدين برمك في الحبس بالرقَّة في المحرم وعمره خس وأربعون سنة وكان من محاسن الدنيا لم ير في العالم مثله \*(ذكر موت الرشيد)\*

في هذه السنه أعنى سنه ثلاث وتسمين ومائه مات الرشيد لثلاث خلون من جم ادى الآخرة وكانبه مرض من حين ابتدأ بسفره فاشتدت علته بجرجان في صفر فسار الى طوس فمات بها في التاريخ المذكور وكان قد سير ابنه المأمون الى مرو وحفرالرشيدقبره في موضع الدار التى كان فيها وأنزل فيه قوما ختموا فيه القرآن وهو في محفة على شفير القبر وكان يقول في تلك الحالة واسوأناه من رسول الله ولما دنت منه الوفاة غشى عليه ثم أفاق فرأى الفضل بن الربيع على رأسه فقال يافضل

أحين دنا ما كنت أخشى دنوه رمتنى عيون الناس من كل جانب فاصبحت مرحوما وكنت محسدا فصبرا على مكروه مر العواقب سأ بكى على الوصل الذى كان بينتا وأندب أيام السرور الذواهب ثم مات فصلى عليه ابنه صالح وحضر وفاته الفضل بن الربيع واسمعيل بن صبيح ومسرور وحسين وكانت خلافته ثلاثا وعشرين سنة وشهرين ونمانية عشر يوما وكان عمره سبما وأربعين سنة وخمسة أشهر وخمسة أيام وكان جيلا أبيض قد وخطه الشيب وكان له من البنين الامين من زيدة والمأمون من أم ولد اسمها مراجل والقاسم المؤتمن والمعتصم محمد وصالح وأبو عيمى محمد وأبو يمقوب وأبو العباس محمد وأبو سليمان محمد وأبوعلى محمد وأبوعمدوهو اسما وأبوأ حدمحمد كلهم لامهات أولاد وخمس عشرة بنتا وكان الرشيد يتصدق من صلب ماله في كل يوم بالف درهم وعهد بالخلافة الى الامين ثم من بعده الى المأمون وكتب بينهما عهدا بذلك وجعله في الكعبة وكان قد جعل ابنه القاسم ولقبه المؤتمن ولى المهد بعد المأمون وجمل أمر استقراره وعزله الى المأمون ان شاء استمر به وان شاء عزله الى الامين) \*

وهوسادسهم ولماتوفي الرشيد بويعرللامين بالحلافة فيءسكر الرشند صدحة اللبلة الترتوفي فيها الرشيد وكان المأمون حينئذ بمرو وكتب صالح سالرشيدالي أخيه الامين بوفاه الرشيدمع رجاءا لخادم وأرسل معه خاتم الخليفة والبردة والقضيب ولماوصل الى الامين ببغداد أخذت له البيعة بيغدا دوتحول الى قصر الحلافة ثم فدمت عليه زبيدة أمهمن الرقة ومعها خزائر إلرشه دفتلقاها ابنها الامين بالانبار ومعهجيع وجوه بنداد وفي هذه السنه تتل تقه و رماك الروم في حرب برحان وكان ملكه سبع سنين (شم دخلت سنة أربع و تسعين ومائه ) في هذه السنه احتاف أهل حص على عاملهم اسحق برسايمان فانتقل عنهم الى سلمية فمزله الامين واستعمل مكانه عبدالله بن سعيدالحرسي فقاتل أهل حمص حتى سألوا الامان فامنهم وفي هذه السنة قتل شقيق البلخي الزاهد في غزوة كولان من بلاد النزك (ثم دخلت سنة خمس وتسعين ومائه ) فيها أبطل الامين اسم المأمون من الخطبة وكان أبوهما قد عهد الى الامين ثم من بعدمالى المأمون حسب ما ذُكرناه فخطب لهما الى هذه السنة فقطعها الامين وخطب لابنه موسى بن الامين ولقبه الناطق بالحق وكان موسى طفلا صنعيرا ثم جهز الامين جيشا لحرب المأمون بخراسان وقدم عليهم على بن عيسي بن ماهان وكان طاهر بن الحسين مقمافي الري من جهة المأمون ومعه عسكر قليل وسار على بن عيــي بن ماهان في خمسين ألها حتى وصل الى الرى والتقي السكران فخلع طاهر بيمة الامين وبايع للمأمون بالحلافة وقاتل على بن عيسى من ماهان قتالا شديدا فانهزم عسكر الامين وقتل على بن عيسى بن ماهان وحمل رأسه الى طاهر فارسل طاهر بالرأس وبالفتح الى المأمون وهوبخرا - ان وفي هذه السنة توفي أبو نواس الحسن بن هانئ الشاعر وكان عمره تسما وخمسين سنة (ثم دخلت سنه" ست وتسمين ومائة )في هذه السنة سير الامين حيشاً صحبة أحمد بن مرئد وعبد الله بن حميد بن قحطبه ومع كل واحد عشرون ألم فارس فساروا الى حلوان لحرب طاهر فلما وصلوا الى خانقين وقع الاختلاف بينهم فرجعوا منخانفين من غير أن يلقوا طاهرا

فتقدم طاهر فزل حلوان ولحقه هرئمة مجيش من عند المأمون وكتاب يأمره فيسه أن يسلم ما حوى من المدن والكور الى هرثمة وان يتوجه طاهر الى الاهوازفقه لذلك وأقام هرثمة مجلوان الما تحقق المأمون قتل ابن ماهان وانهزام عساكر الامين أمر ان يخطب له بامرة المؤمنين وان يخاطب بأمير المؤمنين وعقد للفضل بن سهل على المشرق من جبل همدان الى النبت طولا ومن مجر فارس الى بحر الديلم وجرنجان عرضاً ولقبه ذا الرياستين رياسة الحرب والقلم وولى الحسن بن سهل ديوان الحراج وذلك كله في هذه السنة ثم استولى طاهر على الاهواز ثم على واسط ثم على المداين و نزل صرصر (ثم دخلت سنة سبع وتسمين ومائة) في هذه السنة حاصوطاهر وهرثمة بالمساكر الذين صحتهما بغداد وحصروا الامين ووقع في بغداد النهب والحريق ومنع طاهر دخول الميرة الى بفسداد فغلت بها الاسعار ودام الحصار وشدة الحال الى ان انقضت هذه السنة وفي هذه السنة أعنى سنة سبع وتسمين ومائة وفي ابراهيم بن الاغلب عامل أفريقية وقد تقدم ذكر ولايته في سنة أربع وثمانين ومائة ولما توفي تولى على أفريقية بعده ولده أبو العباس عبداللة بن ابراهم بن الاغلب (ثم دخلت سنة ثمان وتسمين ومائة)

#### ﴿ ذكر استيلاء طاهر على بغداد وقتل الامين ﴾

في هذه السنة هجم طاهر على بفداد بعد قتال شديد ونادى مناديه من لزم بيته فهو آمن وأخد الامين أمه وأولاده الى عنده بمدينة المنصور وتحصن بها وتعرق عنه عامة جنده وخصيانه وحصره طاهر هناك وأخذ عليه الابواب ولما أشرف على أخذه طاب الامين الامان من هرثمة وان يطلع اليه فروجع في الطلوع الي طاهر فأبى ذلك فلما كانت ليلة الاحد لحمس بقين من المحرم سنة ثمان وتسعين ومأة خرج الامين بعدالعشاء الآخرة وعليه ثياب بيض وطيلسان اسود فأرسل اليه هرثمة يقول انى غير مستعد لحفظك واخشى ان أغلب عنك فأقم الى الليلة القابلة فأبى الامين الا الحروج تلك الليلة ثم دعا الامين بابنيه وضمهما اليه وقبلهما وبكى ثم جاء راكباً الى الشط فوجد حراقة هرثمة فصعداليها فاحتضنه فاخرج الملاح هرثمة من الماء وأما الامين فلما سقط في الماء شق ثيابه ثم أخذ بمض أصحاب طاهر الامين وهو عريان عليه سراويل وعمامة فأمر به طاهر فبس في بيت فلما انتصف فاخرج الملاح هرثمة من الماء وأما الامين فلما سقط في الماء شعوبا مه الى طاهر قصبه الدي أرسل اليه طاهر قوما من المجم فقتلوه وأخذوا رأسه ومضوا مه الى طاهر فنصبه على مرج من أبرجة بنداد وأجل بغداد ينطرون اليه ثم أرسل طاهر رأس الامين المي أخيه المأمون وكتب بالهتج وأرسل البردة والقضيب ودخل طاهر المدينة يوم الجمعة أخيه بالناس وخطب لامأمون وكان قتل الامين لست بقين من المحرم سنة نمان وتسعين وسطى بالناس وخطب لامأمون وكان قتل الامين لست بقين من المحرم سنة نمان وتسعين وسطى بالناس وخطب لامأمون وكان قتل الامين لست بقين من المحرم سنة نمان وتسعين وسطى بالناس وخطب للمأمون وكان قتل الامين لست بقين من المحرم سنة نمان وتسعين وتسعين وتسميل بالتات وتسعين وتسميل بالتات وتسعين وتسميل وتسميل المهرم سنة عمان وتسمين وتسميل و

ومأنه وكانت مدة خلافته أربع سنين وثمانية أشهر وكسرا وكان عمره ثمانيا وعشرين سنة وكان سبطا انزع صدنير العينين أفنى جيلاطويلا وكان منهمكا في اللذات وشرب الحر حتى أرسل الى جميع البلاد في طاب المامين وضمهم اليه وأجرى عليهم الارزاق واحتجب عن اخوته وأهل بيته وقديم الاموال والجواهر في خواصه وفي الخصيان والنساء وعمل خس حراقات في دجلة على صورة الاسد وعلى صورة الفيل وعلى صورة الفاب وعلى صورة الخية وعلى صورة الفرس وانفق في عملها مالا عظها وذكر ذلك أبو نواس في شعره فقال

سمخر الله للامين مطايا لم تسخر لصاحب المحراب فاذا ماركابه سرن برا سار في الماءراكباً ليث غاب عجب الناس اذرأوك عليه كيف لوأبصر ولذفوق المقاب ذات سور ومنسرو جناحي ن تشق العباب بعد العباب

ولما قتل الامين استوثق الامر في المشرق والمغربالمأمون وهو سابعهم فولى الحسن بن سهل أخا الفضل على كور الحبال والعراق وفارس والاهواز والحجاز والبمن (ثم دخلت سنة تسع وتسعين ومائة) فها ظهر ابن طباطبا العلوى وهو محمد بن ابراهيم بن اسهاعيل أبن أبراهم بن الحسن بن الحسن بن على بن أبي طالب بالكوفة يدعو الى الرضا من آل محمد صـ بي الله عليه وسلم وكان القم بأصره أبو السراياالسرى بن منصور وبابعه أهل الكوفة واستوثق له أهلها فأرسل اليه ألحسن بن سهل بن زهــير بن المسيب الضي في عشرة آلاف مقاتل فهزمهم ابن طباطبا واستباحهم وكانت الوقعة في حادى الآخرة من هذه السنة فلما كان مستهل رجب مات محمد بن ابراهيم بن طباطبا فجأة سمه أبو الـــ ايا ليستبد بالامم لأنه علم أنه لاحكم له مع أبن طباطبا وأقام أبو السرايا غلاما يقالله أبن زيد منوله على بن أبي طالب صورة مكان ابن طباطبا ثم استولى أبو السر اياعلى البسرة وواسط وجرى بينه وبين عساكر المأمون عدة وقائم يطول شرحها وفي هذه السنة توفى والد طاهر وهو الحسين بن مصعب بخراسان وأرسل المأمون يعزى ابنه طاهرا بأبيه. وفيها توفي عبد الله بن نمر الهمداني الكوفي وكنيته أبو هاشم وهو والد محمد بن عبد الله أبن نمبر شبخ البخـاري (ثم دخلت سنة مائتين) فيها في المحرم هرب أبو السرايا من الكوفة في تمانمانة فارس بمدان حاصره هرثمة ودخل هرثمة الكوفة وآمن أهاما وسار أبو السرايا الى حلولا وتفرق عنه أصحابه فظفر به حماد الكندغوش فأمسك أبا السرايا ومن بقى معه وآتى بهم الى الحسن بن سهل وهو بالنهروان فقتل أبا السرايا وبعث رأسه الى المأمون وكان بين خروج أبى السرايا وقتله عشرة أشهر وفي هذه السنة ظهر ابراهيم

ابن موسى بن عيسي بن جعفر بن محمد العلوى وسار الى اليمن وبها اسحق بن موسى ابن عيسى بن محمد بن على بن عبد الله بن عباس عاملا للمأمون فهرب من ابراهم بن موسى العلوى المذكور واستولى ابراهم على اليمن وكان يسمى الجزار لكثرة من قتل وسي وفي هذه السنة سار هرثمة من الكوفة بعــد فراعه من أمم أبي السرايا الي جهة المأمون ووردت علمه مكاتبات المأمون بالسبر الى الشام والحجاز فحملته الدالسة وكثرة مناصحته على القدوم على المأمون ومخالفة مرسومه وكان بينه وبين الحسن بن سهل عداوة فدس الحسن بن سهل أصحاب المأمون بالحض على هرثمة وكان يظن هرثمة ان قوله هو المقبول في حق الحسن بن سهل فقدم على المأمون بمرو في ذي القعدة من هذه السنة أعني سنة مأتين فلما حضر هرثمة بين يدي المأمون ضربه وحيسه ثم دس اليه من قتله في الحيس وقالوا مات وفي هذه السنة أمر المأمون أن يحصى ولد العباس فىلغوا تلاثة وثلاثين ألفاً مابين ذكر وأنثى وفيها قتلت الرومملكهم الليون وملكءليهم ميخائيل وفيها توفيممروف الكرخي الزاهد صاحب الكرامات وكان أبو معروف نصرانياً (ثم دخلت سنه احدى ومائَّذِينَ ﴾ فيها اشتد آذي فساق بمداد وشطارها على الناس حتى قطعوا الطريق وأخذوا ﴿ النساء والصبيان علانية ونهبواالقرى مكابرة وبقي الناس معهم في بلاء عظيم فتجمع أهل بعض المحال ببغداد مع رجل يقال له خالد بن الدريوس وشدوا على من يليهم من الفساق فمنعوهم وطردوهموقام بعده رجل يقال له سهل بن سلامة الانصاري من أهل خراسان وردعاافساق واجتمعاليه جمع كثير منأهل بغداد وعلق مصحفا فيعنقه وأمربالمعروف ونهي عن المنكر فقيل الناس منه وكان قيامسهل المذكور لاربع خلون منررمضان وقيام أبن الدريوس قيله بنحو ثلاثة أيام وفي هذه السنة جعسل المأمون على الرضا بن موسى الكاظم بن جعفر بن محمد بن على بن الحسين بن على بن أبي طالب ولي عبد المسلمين والخليفة من بعده ولقبه الرضا من آل محمدصلي الله عليه وسلم وأمرجنده بطرح السواد ولبس الخضرة وكتب بذلك الى الآفاق وذلك لليلتين خلتا من رمضان من هذه السنة وصعب ذلك على بنى العباس وكان أشدهم تحرقافي ذلك منصوروا براهيم ابنا المهدى وامتنع بمض أهل بغداد عن البيمة وكان المتحدث في أخذ البيمة لعلى بن موسى في بغداد عيسى ابن محمد بن أبي خالد وفي هذه السنة فيذي الحجه خاض الناس ببغداد في البيعة لابراهيم أبن المهدى بالخلافة وخلع المأمون لانهم نقموا على المأمون توليته الحسن بن سهل وجعله الحلافة في آل على بن أبي طالب واخراجها عن بني العباس فاظهر العباسيون الحلاف لحمس بقين من ذي الحجه" ووضعوا يوم الجمعة" رجلاً يقول آنانريد أن ندعو للمأمون وبعده لابراهيم بن المهدى ووضعوا آخر يجيبه بانا لا نرضي الاأن تبايعوا لابراهيم بن المهدى بالحلافة وبعده لاسحق بن موسى الهادى وتخلسوا المأمون ففعلوا ذلك فتفرق الناس من الجامع ولم يصلوا جمعة وفي هذه السنة توفي عبد الله بن ابراهيم بن الاغلب صاحب أفريقية وتولى بعده أخوه زيادة الله بن ابراهيم وفي هذه السنة أفتح عبد الله ابن حرداذبه والى طبرستان جبال طبرستان وأنزل شهريار بن شهريار بن شروين عنها وأسر أبا ليلى ملك الديلم (ثم دخلت سنة ائتين وماتين)

# ﴿ ذَكُو البيعة لابراهيم بن المهدى ﴾

بايعه أهل بغداد بالخلافه في المحرم من هذه السنة أعنى سنة اثنتين ومائنين ولقب المبارك بعد ان خلعوا المأمون وكان المتولى لبيعته المطلب بن عبد الله بن مالك واستولى ابراهيم على الكوفة وعسكر بالمدائن واستعمل على الجانب الغربي من بغداد العباس بن موسى الهادى وعلى الحانب النمر قي استحق بن الهادى ولما تولى استحق المذكور ظفر بسهل بن سلامة الذي ظهر يأمم بالمعروف وينهى عن المنكر وقمع الفساق فنفرق عنه أصحابه وأمسكه استحق وبعث به الى ابراهيم بن المهدى الى المداين فضربه وحبسه

# ( ذكر مسير المأمون الى العراق وقتل ذى الرياستين )

وفي هذه السنة سار المأمون من مرو الىالعراق واستخلف على خراسان غسان بن عباد وكان سبب مسميره ماوقع في المراق من الفتن في البيعة لابراهيم بن المهدى ولما أتى المأمون سرخس وثب أربعة أنفس بالفضل بن سهل فقتلوه في الحمام لليلتين خلتا من شعبان من هذه السنة أعنى سنة اثنتين ومائنين وكان عمره ستين سنة وجمل المأمونلمن أمسكهم عشرة آلاف دينار فأمسكهم العباس بن الهيثم الدينوري وأحضرهم الى المأمون فقالوا أنت أمرتنا بقتله فأمر بهم فضربت أعناقهم ورحل المأمون طالبا العراق وبلغ ابراهيم بن المهدى والمطلب الذي أخذ البيعة لابراهيم وغيرهما قدوم المأمون فتمارض المطلب وراح الى بغداد وسعى في الباطن في أخذ البيمة للمأمون وخلع ابراهيم وبانم أبراهيم ذلك وحو في المداين فقصد بغداد وأرسل في طلب المطلب فامتنع عليه فأمر بنهمه فنهبت دور أهله ولم يظفروا بالمطلب وذلك في صـفر من هذه السنة ( وفي هذهالسنة ) عقدالمأمون العقد على بوران بنت الحسن بن سهل وزوج المأمون ابنته من على بن موسى الرضا (وفي هذه السنة ) نوفي أبو محمد اليزيدي وهو يحبي بن المبارك بن المغيرة المقرى صاحب أبي عمرو بن العلاء وانما قيلله اليزيديلانه صحب يزيد بن منصور خال المهدى وكان يعلمولده (ثم دخلت سنه ثلاث ومائنين ) في هذه السنه في صفر مات على بن موسى الرضا بأن أكل عنيا فأكثر منه فمات فجأة بطوس وصلى عليه المأمون ودفنه عند قبر آبيه الرشيد وكان مولد على بالمدينة سنة ثمان وأربعين ومائة ولما ماتكتب المأمون الى

أهل بغداد يمامهم بموت على الرضا وقال انما نقمتم على بسببه وقد مات وكان يقال لعلى المذكور على الرضا وهو نامن الائمة الاننى عشر على رأى الامامية وهو على الرضابن موسى الكاظم المقدم ذكره في سنه ثلاث وتمانين ومائة ابن جعفر الصادق بن محمد الباقر بن زين العابدين بن على بن الحسين بن على بن أبي طالب وعلى الرضا المذكور هو والد محمد الحواد ناسع الائمة وسنذكره ان شاء الله تعالى (وفي هذه السنة) أعنى سنة ثلاث ومائرين خلع أهل بغداد ابراهيم بن المهدى و دعوا المأمون بالخلافة وتخلى عن ابراهيم أصحابه فلها رأى ابراهيم ذلك فارق مكانه واختفى ليلة الاربعاء لثلاث عشرة بقيت من ذى الحجة من هذه السنة واحدق حميد أحد قواد المأمون بدار ابراهيم بن المهدى فلم بجده في الدار فلم يزل ابراهيم متواريا حق قدم المأمون الى بغداد وكانت أيام ولاية ابراهيم فلم بحد أحد قواد المأمون بدار ابراهيم بن المهدى المهدى الدار فلم يزل ابراهيم متواريا حق قدم المناء في آخر ذى الحجة وصل المأمون فلم همدان وكانت بخراسان وماوراء النهر زلازل عظيمة دامت مقدار سبعين يوم فحر بت البلاد وهلك فيها خلق كثير وكان معظمها ببلخ والحبور جان والفارياب والطالقان وفي هذه السنة غلبت السوداء على الحسن بن سهل و تغير عقله حتى شد في الحديد وحبس وكتب قواد المسكر الذبن كانوا مع الحسن بذلك الى المأمون

( ذكر ابتداء دولة بني زياد ملوك اليمن وذكرهم عن آخرهم )

وكان ينبغى ذكر ذلك مبسوطا في السنين ولكن جمناه لينضبط بخلاف مالو تفرق فاله كان يصعب التقاطه وضبطه فنقول كانابتداؤها في هذه السنة من تاريخ اليمن لعمارة اليمنى قال كان شخص من بنى زياد بن أبيه اسمه محمد بن فلان وقيل ابن ابراهيم بن عبيد الله بن زياد مع جماعة من بنى أمية قد سلمهم المأمون الى الفضل بن سهل ذى الرياستين وقيل الى أخيه الحسن وبانع المأمون اختلال أمن اليمن فاثنى ابن سهل على محمد بن زياد المذكور ومعه المذكور وأشار بارساله أميرا على اليمن فأرسل المأمون محمد بن زياد المذكور ومعه جماعة فيج ابن زياد في هذه السنة أعنى سنة ثلاث وماثنين وسار الى اليمن وبنى مدينة بعد حروب حرت بينه وبين العرب واستقرت قدم ابن زياد المذكور باليمن وبنى مدينة زييد واختطها في سنة أربع وماثنين وأرسل ابن زياد المذكور مولاه جمفر ابهدايا جليلة زييد واختطها في سنة شدت وماثنين ومعه عسكر من جهة المأمون بحقر الجبال واختط بها خمفر ألى اليمن في سنة ست وماثنين ومعه عسكر من جهة المأمون بقدار ألني فارس فمفنام أمن ابن زياد وملك افليم اليمن بأسره وتقلد جمفر المذكور الجبال واختط بها مدنة تقال لها المدبحرة والبلاد التي كانت لجمفر تسمى الى اليوم مخلاف جمفر والمخلاف عبارة عن قطر واسع وكان جعفر هذا من الكفاة الدهاة وبه تمت دولة بنى زياد حق عبارة عن قطر واسع وكان جعفر هذا من الكفاة الدهاة وبه تمت دولة بنى زياد حق

قتل ابن زياد بجعفرة و بتى محمد بن زياد كذلك حتى توفي ( ثم ملك ) بعده ابنه ابراهم ابن محمد ثم ملك بعده ابنه زياد بن ابراهيم بن محمد ولم تطل مدته (ثم ملك ) بعدُّه أخوم أبو الحيش اسحق بن ابراهيم وطالت مدته واس وتوفي أبو الحيش المذكورفي سنة احدى وسبعين وثلثمانة خلف طفلا واختلف فياسم الطفل المذكور قبل زياد وقبل غير ذلك وتوات كفالة الطفل المذكور أحته هند بنت أبي الحيش وتولى معها عبد لابي الحيش اسمه رشد وبقي رشد على ولايته حتى مات فتولى موضعه عبده حسين بن سلامة عبد رشد المذكور وسلامة المذكورة هي أم حسين ويشأ حسين المذكور حازما عفيفا الى الغاية وصار وزيرا لهند ولاخيها المذكور حتى مآنائم انتقل ملك اليمن الى طفل من آل زياد وقام بأص الطفل عمته وعبد من عبيد حمين ابن سلامة اسمه مرجان وكان لمرجان المذكور عبدان قد تغلبا علىأمور مرجان اسمأحدهما قيس والآخر نجاع ونجاح المذكور هو جد ملوك زبيد على ماسنذكره ان شاء الله تعالى فوقع التنافس بين قيس وتجاح عبدى مرجان على الوزارة وكان قيس عسوفا وتجاح رؤفا وكان سيدهما مرجان يميل مع قيس على نجاح وكانت عمة الطفل تميل الى نجاح فشكا قيس ذلك الى مولا. مرجان فقبض مرجان على الملك قيلكان اسمه ابراهم وقيل عبد الله وعلى عمته وسلمهما الى قيس فبني قيس على ابراهم وعمته جدارا وختمه عليهما حتىمانا وكان ابراهيم المذكور آخرملوك اليمن من بنى زياد وكان قبض مرجان على ابراهيم وعمته فيسنة سبع وأربعمائة فيكون مدة ملك بني زياد لليمن مائتي سنة وأربع سنين لانهم تولوا من قبل المأمون في سنة ثلاثوماثنين وزال ملكوم في سنةسبع وأربعمائة وانتقل ملكوم في سنةسبع وأربعمائه وانتقل ملكهم الى عبيد عبيدهم لان الملك صارلنجاح المذكور على ماسنذكر ءان شاء الله تعالى ولما قتل قيس أبراهم وعمته تملك فعظم ذلك على نجاح واستنصر نجاح الاسود والاحمر وقصد قيساً في زميد وجرى ببن نجاح وقيس حروب عدة آخرها ان قيسا قتل على باب زسيد وفتح تجاح زسيد في ذي القعدة سنة أثنتي عشرة وأربعمائة وقال نجاح لسيده مرجان مافعلت بمواليك وموالينا قال هم فيذلك الحبدار فاخرج نجاحا براهم وعمتهميتين وصلي عليهما ودفنهما وبني عليهما مشهدا وجعل نجاحسيده مرجان موضعهما ووضع معه جثة قيس وبنى عليهما ذلك الحيداروتملك نجاحورك بالمظلة وضرب السكة باسمهواستقل بملك اليمن على ماسنذكره ان شاء الله تمالي في سنة اثنتي عشرة وأربعمائة (ثم دخلت سنة أربع ومائتين)

۔ ﷺ ذکر قدوم المأمون الى بغداد ﷺ۔

في هذه السنة قدم المأمون الى بفداد وانقطعت الفتن بقدومه وكان لباس المأمون لما دخل

بهداد ولباس أصحابه الخضرة وكان الناس يدخلون عليه في الثياب الحضر ويحرقون كل ملبوس يرونه من السواد ودام ذلك ثمانية أيام ثم تكلم بنو الماس وقواد خراسان في ذلك فترك الحضرة واعاد لبس السواد

#### ـــــ ذكر وفاة الامام الشافعي رحمه الله ﷺ-

وفي هذه السنة أعنى سنةأربع ومائتين توفي الامام الشافعي وهو محمد بن ادريس بن العباس ابن عبان بن شافع بن السائب بن عبيد بن عبد يزيد بن هاشم بن المطلب بن عبد مناف وحذا شافع الذى ينسب اليــه الشافعي لقي النبي صلى الله عليه وسلم وهو مترعرع وأبوم السائب أسلم يوم بدر فالشافعي شقيق رسول الله صلى الله عليه وسلم في نسبه بجتمع معه في عبد مناف وكانت زوجة هاشم بن المطلب بن عبد مناف بنت عمه الشفا بنت هاشم بن عبد مناف فولد له منها عبد يزيد جد الشافعي فالشافعي اذن ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن عمته لان الشفا أخت عبد المطلب جد رسول الله صلى الله عليه وسلم وولد الشافعي سنة خمسين ومائة بغزة على الصحيح وقيل في غيرها وآخذ العلم من مالك بن أنس ومسلم بن خالد الزنجي وسفيان بنعيينة وسمع الحديث من اسمعيل بن علية وعبد الوهاب بزعيد الحجيد الثقفي ومحمدبن الحسن الشيباني وغيرهمقال الشافعي حفظت القرآن وأنا ابن تسع سنين وحفظت الموطاوآنا ابن عشير وقدمت علىمالك وأنا ابن خمس عشيرة سنة وقال رأيت على بن أبى طالب في منامى فسلم على وصافحنى وجمل خاتمه في أصبعى ففسر لى أن مصافحته لى أمَّان من العذاب وجعله الخاتم في أصبعي أنه سيبلغ اسمى مابلغ اسم على في الشرق والغرب وناظر الشافعي محمد بن الحسن في الرقة فقطعه الشافعي وكان الشافعي حافظاً للشمر قال الاصمعي قرأت ديوان الهذليين على محمد بن ادريس الشافمي وقال أبو عُمَانِ المازني سمعت الاصمعي يقول قرأت ديوان الشنفري على الشافعي بمكنة وكان أحمد بن حنىل يقول ماعرفت ناسخ الحديث ومنسوخه حتى جالستالشافعي وقدم الشافعي الى بنداد مرتبن مرة في سنة خمس وسبعين ومائة ثم قدمها مرة أخرى فيسنة ثمان وسبعين ومائة وناطربشمر المريسيالمعتزلى ببغداد وناظر حفص الفرد بمصر فقال حفص القرآن مخلوق واستدل عليه فتحاربا في الكـلام حتى كـفـر. الشافعي ومما استدل به الشافعي وقد رواء أبو يعقوب البويطي قال سمعت الشافعي يقول أنماخلق الله الخلق بكن فاذا كانتكن مخلوقة فكان مخلوقا خلق بمخلوق قال ابن بنت الشـ افعى حدثنا أبي قال كان الشافعي ينظر في النجوم وهو حدث وما نظر فيشيُّ الافاق فيه فجلس يوما وامرأته تطلق فحسب وقال تلد جارية عوراء على فرحها خال اسود تموتالي كذا وكذا فكان كما قال فجمل على نفسه ألا ينظر فيه بمدها ودفن الكتب التيكانت عنده

في النجوم وكان الشافعي ينكر على أهل علم الكلام وعلى من يشتغل فيه و للشافعي أشمار فاية تمنها وأحق خلق الله بالهم امرؤ ذو همة يبلى بعيش ضيق وله أيضاً

رعت النسور بقوة حيف الفلا ورعى الذباب الشهد وهو ضعيف (فيها) مات الحسن بن زياد المولوى الفقيه أحد أصحاب أبى حنيفة أوأبو داود سليان داود الطيالسي صاحب المسند ومولده سنة ثلاث وثلاثين ومائة وفيها أعنى سنة أربع ومائتين وقيل سنة ثلاث ومائتين توفي النضر بن شميل بن خرشة البصرى النحوى ساد الى خراسان من البصرة ولما خرج من البصرة مسافرا طلع لوداعه نحو ثلاثة آلاف رجل من أعيان أهل البصرة فقال النضر والله لو وجدت كل يوم كيلجة باقلا مافار قتكم فلم يكن فيهم أحد يتكلف ذلك له وأقام بمرو من خراسان وصار ذامال طائل وصحب الحليفة المأ مون و حظى عنده وكان يوما عنده فقال المأمون حدثنا هشيم عن مخالد عن الشعبى عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا تزوج الرجل المرأة لدينها و جالها كان فيه سداد من عون و فتح سين سداد فاعاد النضر الحديث وكسر السين من سداد فاستوى المأمون جالساً وقال تلحني يانضر فقال انما لحن هشيم وكان لحانة فتتبع أمسير فاستوى المأمون جالساً وقال المداد بالفتح القصد في الدين والسبيل والسداد المؤمنين لفظه قال فما الفرق بينهما قال السداد بالفتح القصد في الدين والسبيل والسداد بالمقتح المناعر المنهور بن عمرو بن عمان بن عفان المعروف بالمرحى الشاعر المشهور

أضاعونى وأى فتى أضاعوا ليوم كريهة وسداد ثغر فأمر له المأمون بخمسين ألف درهم وكانالنضر من أصحاب الخليل بن أحمد والنضر بفتح النون وسكون الضاد المعجمة ثمراء وشميل بضم الشين وخرشة بفتح الخاء المعجمة والعرج بفتح العين وسكون الراء ثم جم عقبة بين مكة والمدينة (ثم دخلت سنة خمس وماثنين) فيها استعمل المأمون طاهر بن الحسين على المشرق من مدينة السلام الى أقصى عمل المشرق وفيها توفي يعقوب بن اسحق بن زيد البصرى المقرى وهو أحد القراء العشرة وله في القراآت رواية مشهورة قرأ على سلام بن سليان العلويل وقرأ سلام على عاصم ابن أبى النجود وقرأ عاصم على أبى عبد الرحم السلمي وقرأ أبو عبد الرحمن على على بن أبى طالب رضى الله عنه وقرأ على على رسول الله صلى الله عليه وسلم (ثم دخلت على بن أبى طالب رضى الله عنه وقرأ على على رسول الله صلى الله عليه وسلم (ثم دخلت سنة ست وماثنين) في هذه السنة مات الحكم بن هشام صاحب الاندلس لاربع بقين منذى الحجة وكانت ولايته في صفر سنة ثمانين ومائه ولما توفي كان عمره اثنتين وخمسين منة وخلف من الولد تسعة عشر ذكرا ولما مات قام بالملك بعده ابنه عبد الرحمن بن

الحسكم (وفي هذه السنة) توفي محمد بن المسير المعروف بقطرب النحوى أخذ النحو عن سيبويه وكان يبكر بالحضور الى سيبويه للاشتغال عليه قبل الصبح فقال له سيبويه ماأنت الاقطرب فغلب عليه ذلك وصارلقبه (وفيها) توفي أبو عمرو اسحق الشيبانى اللغوى (ثم دخلت سنة سبع وماثنين) في هذه السنة توفي طاهر بن الحسين في جمادى الاولى من حى اصابته وكان في آخر جمعة صلاها قد ترك الدعاء للمأ مون وقصد أن يخلعه فمات وكان طاهر أعور ويلقب ذا اليمنين وفيه يقول بعضهم

ياذا اليمنين وعينواحده نقصان عينويمين زائده

وفي هذه السنة توفي بشر بن عمرو الزاهد الفقيه وهو غيربشر الحافي(وفيها) توفي محمد ابن عمر بن واقد الواقدي وعمره ثمان وسبعون سنة وكان عالماً بالمغازي واختلاف العلماء وكان يضمف في الحديث ولاواقدى عدة مصنفات وكان المأمون يكرم جانيه ويبالغ في رعايته وكانالواقدي متوليا القضاء بالحانب الشرقي من بغداد (وفها) توفي محمد بن عبد الله بن عبد الاعلى المعروف بابن كناسة وهو ابن أخت ابراهيم بن ادهم وكان عالماً بالعرسية والشمر وأيام الناس (وفها) توفيأ بوزكريا يجي بن زياد بن عبدالله الممروف بالفراء الديلمي الكوفي وكان أبرع الكوفيمن وأعلمهم بالنحوواللغة وفنون الادب وكان فيذلك اماما قال الحاحظ دِخلت بغداد في سـنة أربع ومائنين حين قدم اليها المأمون وكان الفراءيجيئني ويشتهي أنيتعلم شيئاً من علمالكلام فلم يكن لهفيه طبيع وآنخذ المأمون الفراءمعلماًلاولاده وللفراءعدة مصنفات منهاكتاب الحدود وكتابا لمعانى وكتابان في المشكل وكتاب النهيي وغير ذلك وكانت وفائه بطريق مكة حرسها الله تعالى وعمره نحو ثلاث وستين سنة ولم يكن الفراء يعملالفرا ولا يبيعها بل تلقب بذلك لانه كان يفرى الكلام (ثم دخلت سنة ثمان ومائتين ) فيهامات الفضل بنالربيـع ( ثم دحلت سنة تسع ومائتين ) فيهامات ميخائيل ملك الروم وكان ملكه تسع سنين وملك بعده ابنه توفيل (وفيها) توفي أبو عبيدة محمد ابن حمزة اللغوى وكان يميل الى مقالة الخوارج وعمره تسع وتسعون سنة وكان متفننافي العلوم وكان مع كمال فضائله اذا أنشد شعرا كسره ولايحسن يقيم وزنه وبلغت مصنفاته نحو مائتي مصنف (ثم دخلت سنةعشر وماثتين) فيهذه السنة ظفر المأمون بابراهيم بن محمد ابن عبـــد الوهاب بن ابراهم الامام وكان يعرف بابن عائشة وبجماعة معه من الاعيان الذين كانوا قد سعوا في البيعة لابراهيم بن المهدى فحبسهم ثم صلب ابن عائشة وهو أول عباسي صلب ثم أنزل وكفن وصلى عليه ودفن

- - ﴿ ذَكَرُ ظَفْرُ المأمونُ بِابِرَاهِيمُ بِنَالَمُهُ دِي ﴾

( وفي هذه السنة ) أعنى سنة عشر وماثنين في ربيع الآخر أمسك حارس اسودا براهيم

ابن المهدى وهو متنقب مع امرأتين في زى امرأة واحضر بين يدى المأمون فحيسه ثم بعد ذلك أطلقه قيل شفع فيه الحسن بن سهل وقيل ابنته بوران وقيل بل المأمون من نفسه عفاعنه (وفي هذه السنة) دخل المأمون ببوران بنتالحسن بن سهل وكانالحسن ابن سهل مقيما في فم الصلح فسار المأمون من بغـ داد الى فم الصلح ودخل بها ونثرت عليه جدة بوران أم الحسن والفضل ألف حبة لؤلؤ من أنفس مايكون وأوقدت شمعة عنبر فيها أربعون منا وكتب الحسن بن سهل أسهاء ضياعه في رقاع و نثرها على القوادفين وقع له رقعة أخذ الصيعة المسهاة فيها أقول قد تقدم في سنة ثلاث وماثتين ان الحسن بن سهل تغير عقله من السوداءوقيد وحبس وكانه بعد ذلك تعافي وعاد الى منزلته ولكن لم يذكروا ذلك (وفي هذه السنة) ماتت علية بنت المهدى ومولدها سنة ستين ومانة وكان زوجها موسى بن عيسي بن موسى بن محمد بن على بن عبد الله بن عباس ( ثم دخلت سنة احدى عشرة وماثتين ) فيها أمر المأمون مناديا فنادي برئت الذمة ممن ذكر معاوية بخبر أو فضله على أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم (وفيها) مات أبو العتاهية الشاعر (وفيها) توفي أبو الحسن سعيد بن مسعدة الاخفش النحوي البصري والاخفش الصغير العينين مع سوء بصرهما وكان من أئمة العربية البصرييين وأخذ النحو عن سيدويه وكان أكبر من سيبويه وكان يقول ماوضع سيبويه في كتابه شيئاً الا بعد ان عرضه على وللاخفش المذكور عدة مصنفات وهو الذي زاد فيالعروض بحر الخبب والذين يسمون بالاخفش ثلاثة أولهم الاخفش الاكبر وهو أبو الخطاب عبد الحميد من أهل هجر وكان نحويا أيضاً ثم الاخفش الاوسط سعيد بن مسمدة الامام المذكور ثم الاخفش الاصغر وتوفي في سنة خمس عشرة وقيل ست عشرة وثلثمائة (وفيها) توفي عبد الرزاق الصغاني الحدث وهومن مشامخ أحمدبن حنبل وكان يتشيع (ثم دخلت سنة اثنتي عشيرة ومائنين ) فيها أظهرالمأمون القول بخلق القرآن وتفضيل على بنآبى طالب رضى الله عنه على جميـم الصحابة وقال هو أفضل الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ( وفيها ) توفي محمد ابن يوسف الضي وهو من مشايخ البخاري (ثم دخلت سنة ثلاث عشرة وماثنين ) فيها ولى المأمون ابنه العباس الجزيرة والتغور والعواصم وولى أخاه أبا اسحق المعتصم الشام ومصر وولى غسان بن عباد على السند (وفيها) توفي ابراهم الموصلي المغني وكان كوفيا وسار الى الموصل وعاد فقيل له الموصلي (وفيها) مات على بن حبلة الشاعر وابو عبد الرحمن المقرى المحدث (وفيها) وقيل في سنة ثمانى عشرة وماثنين توفي بمصر أبو محمــــد عبد الملك بن هشام بن أيوب الحميرى وهذا ابن هشام هو الذي جمع سيرة رسول الله

صلى الله عليه وسلم من المفازى والسير لابن اسحق وهذبها وشرحها السهيلي وابنهشام المذكور من أهل مصر وأصله من النصرة (ثم دخلت سنة أربع عشرة ومائتين) فيها استعمل المأ مون عبد الله بن طاهر على خراسان (وفيها )صلح حال أبي دلف مع المأمون وكان أبو دلف من أصحاب الامين وقدم على المأمون وهو شديد الخوف منه فأكرمه وأعلى منزلته (وفها) وقبل في سنة ثلاث عشرة وماثنين توفي ادريس بن ادريس بن عبد الله بن الحسن بن الحسن بن على بن أن طالب بالمغرب وقام بعدد ابنه محمد بن ادريس بفاس والبربروولي أخاه القاسم بن ادريس طنجة وما يليها وولى أخاه عمرصهاجة وغمارةوولى أخاه داود هوارة باسليب وولى أخاه يجيي مدينة دانى وما والاها واستعمل باقي اخوته على ملك البربر وسنذكر أخبار باقى الادارسة في سنة سبع وثلثمائة ان شاء الله تعالى (وفيها) توفي أبو عاصم بن مخلد الشيباني وهو امام في الحديث (ثم دخلت سنة خمس عشرة وماتتين) فيها سار المأمون لغزو الروم ووصل الى منبيج ثم الى انطاكيــة ثم الى المصيصة وطرسوس ودخل منها الى بلاد الروم في جادي الاولى ففتح حصونا ثم عاد وتوجه الى دمشق ( وفي هذه السنة ) توفي أبوسليمان الداراني الزاهد توفي بدارياومكي ابن ابراهم البلخي وهو من مشايخ البخاري وأبو زيد سعيد النحوي اللفوي وعمره ثلاث وتسمون سنة (وفها) توفي أبوسعيد الاصمعي اللغوى البصري وقيل في سنة ست عشرة وقيل في سنة سبع عشرة وماثتين واسم الاصمعي عبد الملك بن قريب بن عبد الملك بن صالح وكان عمره نحو ثمان وثمانين سنة والاصممعي نسبة الى جده أصمع وكان اماما في الاخبار والنوادر واللغة وله عدة مصنفات منهاكتاب خلق الانسان وكتاب الاجناس وكتاب الانواء وكتاب الصفات وكتاب الميسر والقداح وكتاب خلق الفرس وكتاب خلق الابل وكتاب الشاء وكتاب جزيرة العرب وكتاب النبات وغير ذنك وقريب بضم القاف · وفتح الراء المهملة وياء مثناة منتحتها ساكنة ثم ياء موحدة منتحتها (ثم دخلت سنةست عشرة وماثنين ) فيها سار المآمون الى بلاد الروم فقتل وسى وفتح عدة حصون ثمءادالى ﴿ دمشق ثم سار المأمون في هذه السنة في ذي الحجة من دمشق الى مصر (وفي هذه السنة) ماتت أمجعفر زبيده ببغداد (ثم دخلت سنة سبع عشرة ومماثتين) فيها عاد المأمون من مصر الى الشامثم دخل بلاد الروم وآناخ على لولوه مائة يوم ثم رحل عائدا وأرسل ملك الروم يطلب المهادنة فلم تتم ( ثم دخلت سنة ثمان عشرة وماثنين )

(ذكرماكان فيأمرالقرآن الحبيد)

في هذه السنة كتب المأمون الى عامله ببغداد اسحق بن ابراهيم أن يمتحن القضاة والشهود و حميع أهل العلم بالقرآن فمن أقرأنه مخلوق محدث خلى سبيله ومن أبى يعلمه به ليرى فيه رأيه فجمع أولىالعلم الذينكانوا ببغداد منهم قاضي القضاة بشر بن الوليد الكندىومقاتل وأحمد بن حنبل وقتيبة وعلى برالجمد وغيرهم وقرأ عليهم كتاب المأمون ثم قال لشم بن الوليد ماتقول في القرآن فقال بشر القرآن كلام الله قال لم أسألك عن هذا أيخله ق هو قال الله خالق كل شي قال والقرآرشي قال امم قال مخلوق هو قال ليس بخالق قال ليس عن هذاأسألك أمخلوق هو قال ماأحسن غير ماقلت لك فقال اسحق للكاتب اكتب ماقال ثم سأل غيره وغيره فيجيبون قريبًا مما أجاب به بشر ثم قال لاحمد بن حنبل ماتقول في القرآن قال كلام الله قال أمخلوق هو قال كلام الله ماأزيد عليها ثم قال له مامعني قوله سميع بصير قال أحمد هو كما وصف نفسه قال فما معناه قال لا أدرى هوكما وصف نفسه ثمسأُلُّ قتيمة وعبيد الله بن محمد وعبد المنعم بن ادريس ابن بنت وهب بن منبه وجماعة معهم فأجابواان القرآن مجمعول لقوله تعالى انا جعلناه قرآ ناعر بياوالقرآن محدث لقوله تعالى مايأتيهم من ذكر من رمهم محدث قال المحق فالمجمول مخلوق قالوا نعم قال فالقرآن مخلوق قالوا لانقول مخلوق ولكن مجعول فكتب مقالتهم ومقالة غيرهم رجلا رجلا ووحهت الىالمأمون فوردجواب المأمون الى احجق من ابر اهيم أن يحضر قاضي القضاة بشر بو الوليد وابر اهمم من المهدى فانقالابخلق القرآن والاتضرب أعناقهما وامامن سواهمافمن لميقل بخلق القرآن يوثقه بالحديد ويحمله الى" فجمعهم اسحق وعرض عليهم ماأمر به المأمون فقال بشير وابراهيم وجميع الذين أحضروا لذلك بخلق القرآن الاأرسة نفروهم أحمد بن حنبل والقواريري وسيجادة ومحمد بن نوح المصروب فانهم لم يقولوا بخلق القرآن فأمر بهم اسحق فشدوا في الحديد ثم سألهم فأجاب سجادة والقواريري الى القول بخلق القرآن فأطلقهما وأصر أحمد بن حنبل ومحمد بن نوح المصروب على قولهما فوجههما الى طرسوس ثم ورد كتابالمأمون يقول بلغني أن بشر بن الوليد وحماعة معه أنما أجابوا بتأويل الآية الكريمة التي أنزلها الله تعالى في عمار بن ياسر الا من أكره وقلمه مطمئن بالايمان وقد أخطأوا التأويل فان الله تمالى عني بهذه الآية من كان معتقدا للايمان مظهرا للشرك فأما من كان معتقدا للشرك مظهر اللايمان فليس هذا له فأشخصهم الى طرسوس ليقيموا بها الى ان يخرج أمير المؤمنين من بلادالر وم فأمسكهم اسحق وأرسلهم فلماسار واالى الرقة بلغهم موت المأمون فرجمو االى بغداد ذكر مرض المأمون وموته رحمهالله تعالى

( في هذه السنة ) أعنى سنة ثمانى عشرة وماثنين مرض المأمون لثلاث عشرة خلت من جمادى الآخرة وكان سببه ماحكاه سعيدبن العلاف قال دعانى المأمونوهو وأخوه المعتصم جالسان على شاطئ نهر البدندون وقد وضعا أرجلهما في الماء فقال لى أى شى يؤكل ليشرب عليه من هذا الماء الذى هو في نهاية الصفاء والعذوبة قال أمير المؤمنين اعلم

فقال الرطب فبيناهم في الحديث اذ وصلت بفال البريد عليها الحقائب وفيها الالطاف فقال الخادمله انظر ان كان في هذه الالطاف رطب فحضى وعاد ومعه سلتان فيهما رطب من أطيب مايكون فشكر الله تعالى وتعجبنا جيعا وأكل وأكلنا من ذلك الرطب وشربنا عليه من ذلك الماء فما قاممنا أحد الا وهو محموم ولم يزل المعتصم حريضا حق دخل العراق ولما مرض المأمون أوصى الى أخيه المعتصم بحضرة ابنه العباس بتقوى الله تعالى وحسن سياسة الرعية في كلام حسن طويل ثم قال المعتصم عليك عهد الله وميثاقه وذمة رسوله لتقومن بحق الله في عباده ولتؤثرن طاعة الله على معصيته اذا أنا نقلتها من غيرك اليك قال اللهم نعم ثمقال هؤلاء بنو عمك ولد أمير المؤمنين على صلوات الله عليه أحسن محبتهم وتجاوز عن مسيئهم ولانففل صلاتهم في كل سنة عند محلها وتوفي المأمون في هذه السنة بدار جاهان خادم الرشيد وصلى عليه المعتصم وكانت خلافة المأمون غيرين سنة وخسة أشهر وثلاثة وعشرين بوما سوى أيام دعى له بالحلافة وأخوه الامين محصور ببغدادوكان مولده للنصف من رسيع الاول سنة سبعين ومائة وكانت كنيته أبا العباس وكان ربعة أبيض مولده للنصف من رسيع الاول سنة سبعين ومائة وكانت كنيته أبا العباس وكان ربعة أبيض حبيلاطويل اللحية رقيقها قدو خطه الشيب ويه مؤلت كنيته أبا العباس وكان ربعة أبيض حبيلاطويل اللحية رقيقها قدو خطه الشيب ويمائة وكانت كنيته أبا العباس وكان ربعة أبيض ميرته وأخباره

لما كان المأمون بدمشق قل المال الذى صحبته حتى ضاق وشكى ذلك الى المعتصم فقال له ياأمير المؤمنين كانك بالمال وقدوافاك بعد جمة وحمل اليه المعتصم ثلاثين ألف ألف ألم من خراج مايتولاه له فلماورد ذلك قال المأمون ليحيى بن اكتم اخرج بنا ننظر الى هذا المال فخرجا و بظرا اليه وقد هي بأحسن هيئة وحليت أباعره فاستكثر المأمون ذلك واستحسنه واستبشر به الناس والناس ينظرون ويتعجبون فقال المأمون ياأبا محمد ننصرف بالمال ويرجع أصحابنا خاشين ان هذا للؤم فدعا محمد بن رداد فقال له وقع لآل فلان بألف ألم ولا بكل فلان عثلها فما زال كذلك حتى فرق أربعة وعشرين ألم ألم ورجله في الركاب وكان المأمون ينظم الشعر فعما يروى له من أبيات

به متك مرتادا ففزت بنظرة واغفلتني حتى الله الطنا فناجيت من أهوى وكنت مباعدا فياليت شعرى عن دنوك ماأغنا أرى أثرا منها بعينيك بينا لقد أخذت عيناك من عينها حسنا

وكان المأمون شديد الميل الى العلويين والاحسان اليهم رحمه الله تعالى ورد فدك على ولد فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم والمحمد بن يحيي بن الحسن بن زيد بن على بن أن طاال ليفر قها على مستحقيها من ولد فاطمة وكان المأمون فاضلام شاركا في علوم كثرة

## -ه ﴿ ذكر خلافة المعتصم ﴾.-

وهو ثامنهم وبويع للمعتصم أى اسحق محمد بن هرون الرشيد بالخلافة بعد موت المأمون ولما بويع له تشغب الجند ونادوا بإسم العباس بن المأمون فأرسل المعتصم الى العباس وأحضره فبايعه العباس ثم خرج الى الجند فقال لهم قد بايعت عمى فسكنوا وانصرف المعتصم الى يغداد ومعه العباس بن المأمون فقدمها مستهل شهر رمضان (وفي هذه السنة) توفي بشر ابنغياث المريسي وكان يقول بخلق القرآن (ثم دخلت سنة تسع عشرة وماثنين) فيهذه السنة أحضر المعتصم أحمد بن حنبل وامتحنه بالقرآن فلم بجب آلى القول بخلقه فجلده حتى غابعقله وتقطع جلده وقيد وحبس (وفيها) توفي أبو نميمالفضل التيمي وهو من مشايخ البخارىومسلم وكانمولده سنة ثلاثين ومائةوكان شيعيا (ثم دخلتسنة عشرين ومائتين) في هذه السنة خرج المعتصم لبناء سامرا فخرج الى القاطول واستخلف على بغداد ابنه الواثق وفيها قبض المعتصم على وزيره الفضل بن مروان وكان قداستولى على الاموربحيث لم يبق للمعتصم معه أمر وولى المعتصم مكانه محمد بن عبد الملك الزيات ( وفي هذه السنة ) تُوفي محمد الجواد بن على بن موسى بن جعفر بن محمد بن على بن الحسين بن على بن أى طالب وهو أحد الائمة الاثنى عشر عند الامامية وصلى عليه الواثق وكان عمره خسا وعشرين سنة ودفن ببغداد عند جده موسى بن جعفر ومحمد الجواد المذكور هو تاسع الائمة الاثني عشر وقد تقدم ذكر أبيه على الرضا في سنة ثلاث وماثنين وسنذكر الباقين ان شاء الله تعالى (ثم دخلت سنة احدى وعشرين وماثنين ) فيها توفي قاضي القيروان أحمدبن محرز وكان من العلماء العاملين الزاهدين (وفيها) توفيآدم بن أبي اياسالعسقلاني وهو من مشامخ البخاري في صحيحه (ثم دخلت سنة اثنتين وعشرين ومائتين ثم دخات سنة ثلاث وعشرينومائتين)

# ﴿ ذَكُرُ فَتَحَ عُمُورِيةَ وَامْسَاكُ الْعَبَاسُ بِنَ الْمُأْمُونُ وَحَبِّسُهُ وَمُوتَهُ ﴾

(في هذه السنة) خرج ملك الروم نوفيل في جمع عظيم فبلغ زبطرة وقتل وسبى ومثل بمن وقع في يده من المسلمين ولما بلغ المعتصم ذلك وان امرأة هاشمية صاحت وهى في أيدى الروم وامعتصماه استعظمه ونهض من وقته وجمع العساكر وسار لليلتين بقيتا من جمادى الاولى من هذه السنة أعنى سنة ثلاث وعشرين ومائتين وبلغه ان عمورية هي عين النصرانية وهى أشرف عندهم من قسطنطينية وانه لم يتعرض أحد اليها منذ كان الاسلام وتجهز المعتصم جهازا لم يعهد قبله من السلاح وخيام الادم وغيز ذلك وسار المعتصم حتى نزل على نهر قريب من البحر بينه وبين طرسوس يوم وجمل عسكره ثلاث فرق

فرقة مع الافشين خيذر ابن كاووس ميمنة وفرقة مع اشناس ميسرة وفرقة مع المعتصم في القلب وبين كل فرقة وفرقة فرسخان وأمرهم المعتصم بحريق القرى وتخريب بلاد الروم ففعلوا ذلك حتى وصلوا الى عمورية فأول من قدمها اشناس ثم المعتصم ثم الافشين فأحدقوا بها وكان زوله عليها لستخلون من رمضان من هذه السنة وأقام عليها المنجنيقات وجرى بين المسلمين والروم عليها قتال شديد يطول شرحه وآخره ان المسلمين خربوا فيالسور مواضع بالمنجنيق وهجموا البلد وقتلوا أهله ونهبوا الاموال والنساء وأقبلالناس بالسبي والاسرى الى المعتصم من كل جهة وأمر بعمورية فهدمت وأحرقت وكان مقامه على عمورية خمسة وخمسين يوما ثم ارتحل راجعا الى النفور فلماكان فيأثناء الطريق بلغ المعتصم أن العباس بن المأ مون قد بايعه حماعة من القواد وهو يريدأن يثب عليه ويأخذ الخلافةمنه فدعا المنتصم بالعباس بن المأمون وأمسكه وسلمهالى الافشين خيذر فلما وصل الى منسج طلب المباس الطعام فأ كل ومنع الماء حتى مات بمنسج فصلى عليه بعض اخوته وأتم المعتصمسره حتى دخل سامرا ( وفيها ) أعنى سنة ثلاث وعشرين ومائنين توفي ملك أفريقية زيادةالله بن ابراهم بنالاغلب وتولى بعده أخوه أبو عقال الاغلب ابن ابراهم ابن الاغلب (ثم دخلت سنة أربع وعشرين ومائتين ) في هذه السنة مات ابراهيم بنُّ المهدى في رمضان وصلى عليه المعتصم (وفيها ) مات أبو عبيـــد القاسم بن سلام الامام اللغوى وكان عمره سبعا وستين سنة ( ثم دخلت سنة خمس وعشرين وماثتين ) في هذه السنة توفي أبو دلف وعلى بن محمد المدائني المشهور ﴿ ثم دخلت ســنة ست وعشرين ـ وماثنين ﴾ في هذه السنة غضب المعتصم على الافشين خيذر بن كاووس وحبسه حتى مات في حبسه واخرج فصلب ثم أحرقت جثته والافشين هو الذي قاتل بابك المجوسي الذي استولى علىجبال طبرستان مدة عشرين سنة وعظم أمره وهزمعدة مرارعساكر الممتصم حتى انتدب له المعتصم الافشين المذكور فجرى لهمعه قتال شديد فيمدة طويلة ثم انتصر الافشين وأخذ مدينة بابك البذ واسر بابك واحضره الىالمعتصم فقتله والافشين خيذر المذكور بفتح الخاء المعجمة وسكون الياء المتناة من تحتها وفتح الذال المعجمة وفيآ خرها راء مهملة ﴿ وَفِي هَذُهُ السُّنَّةِ ﴾ توفي الهذيل محمد بن الهذيل بن عبد الله العلاف البصرى شيخ المعتزلة وزاد عمر. على مائة سنة ( وفيها ) توفي أبو عقال الاغلب بن ابراهيم بن الاغاب وتولى بمدهأخوه أبوالعباس محمد بن ابراهيم بن الاغلبفكمانت ولاية الاغلب سنتين وتسعة أشهر ( ثم دخلت سنه سبع وعشرين ومائتين ) -≪ٍذكر وفاة المعتصم،

وفيها توفي أبواسحق محمدالمعتصم بن هرون الرشيد لثمانى عشرة مضت من ربيع الاول

بسامرا وكانت خلافته ثمان سنين وثمانية أشهر ويومين وكان مولده سنة سبع وتسعين ومائة وهو ثامن الحلفاء والثامن من ولد العباس ومات عن ثمانية بنين وثمان بنات وكان أبيض أصهب اللحية طويلها مربوعا مشرب اللون بحمرة وهوأول من أضيف الى لقبه اسم الله تعالى من الحلفاء وكان المعتصم بالله طيب الاخلاق لكنه ادا غضب لا يبالى من قتل وما فعل وقد حكى ان المعتصم انفرد عن أصحابه في يوم مطر فينا هو يسير اذرأى شيخامعه حمار عليه حمل شوك وقد توحل الحمار ووقع الحمل وهو ينتظر من يمر عليه و بساعده على ذلك فنزل المعتصم بالله عن دابته و خلص الحمار ورفع معه الحمل عليه ثم لحقه أصحابه فأمر لصاحب الحمار بأربعة آلاف درهم وقال ابن أبى داود تصدق المعتصم ووهب على يدى مائة ألف ألف درهم

## ۔ﷺذکر خلافةابنه الواثق ﷺ۔

وهو تاسعهموبويع الواثق بالله هرون بن المعتصم في اليوم الذى توفي فيه أبوه وذلك يوم الحجيس لثمانى عشرة مضت من ربيع الاول في هذه السنة أعنى سنة سبع وعشرين وماثتين وأمالواثق أمولدرومية تسمى قراطيس (وفي هذه السنة ) هلك نوفيل ملك الروم وملك بعده امرأته بدوره وانها ميخائيل بن نوفيل

## \*(ذكر الفتنة بدمشق)\*

لما مات المعتصم نارت القيسية بدمشق وعانوا وافسدوا وحصروا أميرهم بدمشق فبعث اليهم الوانق عسكرا معرجاء بن أيوب فقاتامم وكانوا قد اجتمعوا بمرج راهط فقتل من القيسية نحو ألف وخمسمائة وانهزم الباقي وصاح أمر دمشق (وفي هذه السنة) توفي بشر بن الحارث الزاهدالممروف بالحافي في ربيع الاول (ثم دخلت سنة نمان وعشرين ومائنين ) في هذه السنة فتح المسلمون عدة أماكن من حزيرة صقلية وكان الامير على صقلية محمد بن عبد الله بن الاغلب وكال مقيما في صقلية بمدينة بارم الميخرج منها لكن يجهز الحيوش والسرايا فيفتح ويغنم وكانت امارته على صقلية تسع عشرة سه ته وتوفي في السنة ) مات أبو تمام حبيب بن أوس الطائي الشاعر (وفيها) أعطى الوانق اشناس تاجا ووشها حين (ثم دخلت سه تسع وعشرين ومائنين) في هذه السنة حبس اوائق الكتاب وألزمهم أموالا عظيمه (وفيها) توفي خلف بن هشام البزار المقرى البزار الكتاب وألزمهم أموالا عظيمه (وفيها) توفي خلف بن هشام البزار المقرى البزار عبد الله بن طاهر بنيسابور وهو أمير خراسان وعمره نمان وأربعون سنة واستعمل عبد الله بن طاهر بنيسابور وهو أمير خراسان وعمره نمان وأربعون سنة واستعمل

الواثق موضمه ابنه طاهر بن عبد الله ( وفي هده السنة ) خرجت المجوس في أقاصم, بلد الاندلس فيالبحر الى بلاد المسامين وجرىبينهم وبين المسامين بالاندلس عدة وقائع انهزم فها المسلمون وساروا فتلونالمسلمين حتى دخلوا حاضرأ شبيلية ووافاهم عسكر عبدالرحمن الاموى صاحب الاندلس ثماجتمع علمهم المسلمون منكل جهة فهزموا المجوسوأخذوا لهم أربَّة مراك بمافها وهربت الحجوس في مراكهم الى بلادهم ( وفي هذه السنة )مات اشناس التركي بمد عبدالله بن طاهربتسمة أيام (ثم دخلت سنة احدى وثلاثين ومائَّتين ) فهامات مخارق المغنى وأبو يعقوب يوسف بن مجيي البويطي الفقيه صاحب الشافعي وكان قَد حبس في محنة الناس بالقرآن المجيد فلم يجب الى القول بأنه مخلوق وكان البويطي من الصالحين وهو منسوبالي بويط قرية من قرى مصر (وفيها) توفي محمد بنزياد المعروف باين الاعرابي الكوفي صاحب اللغة وكان أبوه زياد عبدا سنديا أخذ الادب عن الفضل الضي صاحب المفضليات ولابن الاعرابي المذكورعدة مصنفات منهاكتاب النوادر وكتاب الانواء وكتاب ناريخ القبائل وغير ذلك وولد فيالليلة التي توفي فهما أبوحنيفة سنة خمسين ومائة والاعرابي منسوب الى الاعراب يقال رجل اعرابي اذاكان بدويا وان لم يكن من العرب ورجل عربي منسوب الىالعرب وان لم يكن بدويا ويقال رجل أعجم وأعجمي اذاكان في لسانه عجمة وانكان من العرب ورجل عجمي منسوب الى العجم وانكان فصيحاً هكذا ذكر محمدين عزير السحستاني في كتابه الذي فسر فيه غريب القرآن (ثم دخلت سنة أثنتين وثلاثين ومائتين)

\*(ذكر موت الواثق بالله)\*

وتوفي الواتق بالله أبو جعفر هرون بن الممتصم بالله في هذه السنة لست بقين من ذى الحجة بالاستسقاء وعولج بالاقعاد في تنور مسخن ووجد عليه خفة فعاوده وشدد سخوته وقعدفيه أكثر من اليوم الاول فحمى عليه واخرج منه في محفة فمات فيها ودفن بالهارونى ولما اشتد مرض الواتق أحضر المنجمين فنظروا في مولده فقدروا له أنه يميش خمسين سنة مستأنفة من ذلك اليوم فلم يعش بعد قولهم الاعشرة أيام وكان أبيض مشربا حرة في عينه اليسرى نكتة بياض وكانت خلافته خس سنين وتسعة أشهر وكسرا وعره اتنتان وثلاثون سنة وكان الواتق يبالغ في اكرام العلويين والاحسان اليهم وفرق في الحرمين أمو الاعظيمة حتى أنه لم يبق بالحرمين في أيام الواتق سائل ولما بلغ أهل المدينة الواتق مذهب أبيه المعتصم وعمه المأمون في امتحان الناس بالقرآن الحجيد وألزمهم القول الواتق مذهب أبيه المعتصم وعمه المأمون في امتحان الناس بالقرآن الحجيد وألزمهم القول الواتق القرآن وان الله لا يرى في الآخرة بالإبصار

## ـــــــ فكر خلافة المتوكل جعفر بن المعتصم ﷺ --

وهو عاشرهم ولما مات الواثق عزم كبراء الدولة على البيعة لمحمد بن الواثق فالبسوه قلمنسوة ودراعة سوداء وهو غلام أمردقصير فلم يروا ذلك مصاحة فتناظروا فيمن بولونه وذكروا عدة من بنى العباس ثم أحضروا المتوكل فقام أحمد بن أبى داود والبسه العلويلة وهممه وقبل بين عينيه وقال السلام عليك باأمير المؤمنين فبويع بالخلافة في يوم مات الواثق فيه لست بقين من ذى الحجة سنة أدنين وثلاثين ومائنين وكان عمر المتوكل لما بويع سنا وعشرين سنة (ثم دخلت سنة ثلاث وثلاثين ومائنين)

#### \* (ذكر القبض على ابن الزيات) \*

في صفر من هذه السنة قبض المتوكل على محمد بن عبد الملك الزيات وحبسه وأخذ جميع أمواله وعذبه بالسهر ثم حطه في تنور خشب فيه مسامير حديد أطرافها الى داخل التنور يمتنع من يكون فيه من الحركة ولايقدر على الجلوس فبقى كذلك محمد بن الزيات أياماومات لاحدى عشرة ليلة بقيت من ربيع الاول من هده السنة وكان ابن الزيات هو الذي عمل هذا التنور وعذب به ابن اسباط المضرى وأخذ أمواله وكان إن الزيات صديق ابر اهيم الصولى فلما ولى ابن الزيات الوزارة صادره بألف ألف درهم فقال الصولى

وكنت أذم اليك الزمان فأصبحت منكأذم الزمانا وكنت أعدك للنائبات فهاأنا أطلب منك الامانا

(وفي هذه السنة) ولى المتوكل ابنه المنتصر الحرمين والبه والطائف (وفيها) توفي أبو زكريا يحيى بن معين بن عون بن زياد بن بسطام المرى البغدادى المشهور وكان اماما حافظاً قيل انه من قرية نحوالا نبار تسمى نقيا وهو ساحب الجرح والتعديل وكان الامام أحمد بن حنبل شديد الصحبة له وكانا مشتركين في الاشتفال بعلوم الحديث وذكر الدارقطني يحيى بن معين المذكور في جملة من روى عن الامام الشافعي وولد يحيى بن معين المذكور في سنة ثمان وخمسين ومائة وتوفي في هذه السنة أعنى سنة ثلاث وثلاثين ومائتين في ذي القعدة وقيل في ذي الحجة رحمه الله تعالى (ثم دخات سنة أربع وثلاثين ومائتين ) فيها توفي محمد بن مبشر أحد المعتزلة البغداديين وأبو جيمة زهر المحدث وعلى بن عبد الله بن جعفر المعروف بابن المديني الحافظ وهو امام ثقة (ثم دخلت سنة فيمس وثلاثين ومائتين ) فيها نه في هذه السنة طهر بسامرا رجل يقال له محمود بن فرج وادعى خمس وثلاثين ومائتين ) في هذه السنة طهر بسامرا رجل فا تى به وبأصحابه الى المتوكل فأمر أصحابه فصفعه كل واحد عشر صفعات وضرب حتى مات من الضرب وحبس أصحابه فا مم أصحابه في المعرف وحبس أصحابه المه في في هذه المعرف وحبس أصحابه المه في المعرف وحبس أصحابه المعرف وحبس أصحابه المه في المحمود بن فرج وادعى المعرف وحبس أصحابه المه في في المعرف وحبس أصحابه المه في المعرف وحبس أصحابه المعرف وحبس أصحابه وحبس أصحابه المهرف وحبس أصحابه المه في المعرف وحبس أصحابه المهرف وحبس أصحابه وصفه المهرف وحبس أصحابه المهرف وحبس أصحابه المهرف وحبس أصحابه وصفه المهرف وحبس أصحابه المهرف وحبس أصحابه المهرف وحبس أصحابه وصفه المهرف وحبس أصحابه وحبس أصحابه وحبس أصحابه وصفه المهرف وحبس أصحابه وصفه المهرف وحبل وحبل وحبل المعرف وحبل أسمار وحبس أصحابه وحبل أسمار وحبس أصحابه وحبل وحبل أسمار وحبل وحبل أسمار وحبل أسمار وحبل أسمار وحبس أسحار وحبس أصحابه وحبل أسمار وحبس أسحار وحبل أسمار وحبل أسم

(وفي هذه السنة) مات الحسن بن سهل وعمره تسعون سنة وكان قد شرب دواء فافرط عليه القيام حتى مات (وفيها) مات استحق بن ابراهيم الموصلي صاحب الالحان والفناء (وفيها) مات سريج بن يونس بن سريج بالسين المهملة (وفيها) وقيل في السنة التي تليها توفي عبدالسلام بن رغبان بالفين المنقوطة الشاعر المشهور المعروف بديك الجن وكان يتشيع وعاش بضعا وسبعين سنة ومن جيد شعره أبياته التي من جملتها

وقم أنْ فاحثث كأسهاغير صاغر ولا تسق الأخرها وعقارها مشعشة من كف ظهر كانما تناولها من خده وادارها

(ثم دخلت سنة ست وثلاثين وماثنين) في هذه السنة أمر المتوكل بهدم قبر الحسين بن على بن أبى طالب رضى الله عنه وهدم ماحوله من المنازل ومنع الناس من اتيانه وكان المتوكل شديد البغض لعلى بن أبى طالب ولاهل بيته وكان من جملة ندمائه عبادة المخنث وكان يشد على بطنه تحت ثيابه مخدة ويكشف رأسه وهو أصلع ويرقص ويقول قد أقبل الاصلع البطين خليفة المسلمين يدى عليا والمتوكل يشرب ويضحك وفعل كذلك يوما بحضرة المنتصر فقال يأمير المؤمنين ان عليا ابن عمك فكل أنت لحمه اذا شئت ولا تخلى مثل هذا الكلب وأمثاله يطعع فيه فقال المتوكل للمغنيين غنوا

غار الفتي لابن عمه رأس الفتي في حرامه

وكان يجالس من اشهر بغض على مثل ابن الجهم الشاعر وأبي السمط من ولد ممهوان ابن أبي حفصة من موالى بني أمية وغيرهما فغطى ذمه لعلى على حسناته والا فكان من أحسن الخلفاء سيرة ومنع الناس عن القول بخافي القرآن (وفي هذه السنة) توفي منصور ابن المهدى (ثم دخلت سنة سبع وثلاثين ومائين) في هذه السنة مات محمد بن عبد الله أمير صقلية وتولى موضعه على جزيرة صقلية العباس بن الفضل بن يعقوب بن فزارة وفتح فيها الفتوحات الجليلة وفتح قصريانه وهى المدينه التي بها دار الملك بصقلية وكان الملك فيها السكن مرقوسة فلما أخذ المسلمون به ض الجزيرة انتقل الملك الى قصريانه لحصائتها ففتحها العباس في هذه السنة يوم الحميس منتصف شوال و بني فيها مسجدا في الحال ونصب فيه منبرا وخطب وصلى فيه الجمعة (وفيها) توفي حائم الاصم الزاهد المشهور البلخى ولم ني منبرا وخطب وصلى فيه الجمعة (وفيها) توفي حائم الاصم الزاهد المشهور البلخى ولم أنه أصم وقال ارفعي صو تك فسرت المرأة ظنا منها انه لم يسمع حبقها فغلب عليه هذا انه أصم وقال ارفعي صو تك فسرت المرأة ظنا منها انه لم يسمع حبقها فغلب عليه هذا الاسم (ثم دخلت سنة ثمان وثلاثين ومائتين) في هذه السنة توفي عبد الرحمن بن الحكم ابن هشام بن عبد المرحن الداخل بن معاوية بن هشام بن عبد المرعن الداخل بن معاوية بن هشام بن عبد الملك الاموى صاحب الاندلس في ربيع الآخر وكان مولده سنة ست وسبعين ومائة وولايته احدى وثلاثين الاندلس في ربيع الآخر وكان مولده سنة ست وسبعين ومائة وولايته احدى وثلاثين

سنة وثلاثة أشهر وكان أسمر طويلا عظم اللحية يخضب بالحناء وخلف خمسة وأربيين أبنا ولما مات ملك بعده أبنه محمد بن عبدالرحمن (ثم دخلت سنة تسع وثلاثيين وماثتين ) فيها توفي محمود بنغيلان المروزى وهومن مشايخ البخارى ومسلم (ثمَّ دخلت سنةأر بمين ومائتين ) في هذه السنة مات ابن الامام الشافعي واسمه محمد وكنيته أبو عثمان وكانقاضي الجزيرة وروى عن أبيه وعن ابن عيينة وكان للشافعي ولد آخر اسمه محمد أيضاً مات بمصر سنة احدى وثلاثين وماثثين (وفها) توفي أبو ثور ابراهم بن خالد برزأبي الىمان الكلي الفقيه البغدادي صاحب الامام الشافعي وناقل أفواله القديمة عنه وكان على مذهب أهلُ الرأى حتى قدم الشافعي الى العراق فاختلف اليه واتبعه ورفض مذهبه الاول (ثم دخلتسنة أحدى وأربعين ومائتين) فيهذه السنة توفي الامام أحمد بن حنيل بزهلال ابن أسد بن ادريس ينسب الى معد بن عدنان وكانت وفاته في ربيع الاول وروى عنه مسلم والبخارى وأبو داود وابراهيم الحرثى وكان مجتهدا ورعا زاهدآ صدوقا قال الشافمي خرجت من بغداد وماخلفت بها أحـدا انقى ولا أورع ولا أفقه من أحمد بن حنبل ﴿ ثُم دخلت سنة اثنتين وأربعين وماثنين ﴾ فها مات أبو العباس محمد بن ابراهيم بن الاغلب أمير أفريقية وولى بعده ابنه أبوابراهيم أحمد بن محمد المذكور ﴿ وَفَهَا ﴾ توفي القاضي بحيى بن أكتم بن محمد بن قطن من ولدأ كتم بن صبغي التميمي حكم العرب وكان يحيى المذكور عالما بالفقه بصيرا بالاحكام وهو من أصحاب الشافعي وكان امامافي عدة فنون وكان ذميم الخاق وابن اكتم المذكور هوالذي رد المأمون عن القول بتحليل بكروا غدا اليه فان وجدتم للقول وجها فقولوا والا فاسكنوا حتى أدخل قال أبو الميناء فدخلنا على المأ مون وهو يسأل ويقول وهو مغتاظ متعتان كانتا على عهـــد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى عهد أبى بكر رضى الله عنه وأنا أنهى عنهما ومن أنت ياجمل حتى تنهى عما فعله رسول الله فاوجم أولئك حتى دخل يحيى بن اكتم فقال له المأمون أراك متغيرا فقال يحيي هو غم لما حدث من النداء بتحايل الزنا ياأمير المؤمنين فقال المأ مون الزنا فقال نعم المنمة زنا قالومن أين قلت هذا قال من كتابالله وحديث رسوله قال الله تعالى \* قد أفاح المؤمنون \* الي قوله \* والذين هم لفروجهم حافظون الاعلى أزواجهم أوما ملكت أيمانهم فانهم غير ملومين فمن ابتغىوراء ذلك فأ ولئك م العادون. ياأمسير المؤمنين زوجة المتعة ملك يمين قال لا قال فهي الزوجة التيترث وتورث قاللا قال وهذا الزهري روى عن عبد الله والحسن ابني محمد بن الحنفية عن أبهما عن على ابن أبي طالب قال أمرني رسول الله صـــلي الله عايه وسلم ان أنادي بالنهي عن المتُّمة

وتحريمها بعد ان كان أمر بها فقال المأمون أمحفوظ هذا عن الزهرى قال نعم رواه عنه حماعة منهم مالك رضي الله عنه فقال المأمون أستغفر الله فبادروا بتحريم المتعة والنهي عنها ولم يكن في يحيي بن أكتم مايعاب به سوى مايتهم به من محبة الصبيان وقد قيل فيه بسبب ذلك عدة أشعار منها

فاعقنا بعسد الرجاء قنوط وكنانرحي اننرىالعدل ظاهرا متى تصاح الدنيا ويصلح أهلها وقاض قضاة المسلميين يلوط

ولاحمد بن نعيم في ذلك

لنائبات اطلن وسواسي بطول نكس وطول اتعاس وليس يحيي لها بسواس يرى على من يلوط من باس مثل جرير ومثـــل عباس مدل وقل الوفاء في الناس الامة وال من آل عاس

انطقني الدهر بعد اخراس لا أفلحت أمة وحق لهـــا ترضى بيحبي يكون سائسها قاض بري الحد في الزناءولا يحكم للامرد العــذير على فالحمد لله كنف قد ذهب ال أمرنا يرتشي وحاكمنا يلوط والراس شر ماراس لا أحسبالجور ينقضىوعلى

واكتم بالناء المثناة من فوقها والثاءالمثلثة كلاهما لغتان وهوالرجل العظم البطن والشبعان أيضاً (ثم دخلت سنة ثلاث وأربعين ومائتين) في هذه السنة سار المتوكل الى دمشق في ذي القعدة ( وفيها ) مات ابراهيم بن العباس بن محمد بن صول الصولي ( وفيها ) توفي الحارث بن أسد المحاسى الزاهد وكان قد هجره أحمد بن حنبل لاجل علم الكلام فاختنى لتعصب العامة لاحمد فلم يصلعليه غير أربعة أنفس ﴿ ثُمُدخلت سُنَّة أُربُعُ وأُربِعِينَ ا وماثتين ﴾ في هذه السنة وصل المتوكل الى دمشق ودخلها في صفروعزم على المقام بهاونقل دواوين الملك الها فقال يزيد بن محمد المهلى

أظن الشام يشمت بالعراق اذاعزم الامام على الطلاق فان تدع العراق وساكنيه فقد تمكي المليحة بالطلاق

ثم استوبأ المتوكل دمشق واستثقل ماءها فرجعالى سامرا وكان مقامه بدمشق شهرين وأباما (وفها) غضب المتوكل على بختيشوع الطبيب وقبض ماله ونفاه الى البحرين (وفيها) قتل المتوكل أبا يوسف يعقوب بن اسحق المعروف بابن السكيت صاحب كتاب اصلاح المنطق في اللغة وغيره وكان اماما في اللغة والادب قتله المتوكل لانه قالله أيما أحب اليك ابناى الممتز والمؤيد أم الحسن والحسين فغض ابن السكيت عن ابنيه وذكر عن الحسن والحسين ماهما أهله فأص مماليكه فداسوا بطنه فحمل الى داره فمات بعد غد ذلك اليوم وقيل ان المتوكل لما سأل ابن السكيت عن ولديه وعن الحسن والحسين قال له ابن السكيت والله ان قنبرا خادم على خير منك ومن ولديك فقال المتوكل سلوا لسانه من قفاه ففعلوا به ذلك فمات لساعته في رجب في هذه السنة المذكورة وكان عمره ثمانيا وخمسين سنة والسكيت بكسر السين المهملة وتشديد الكاف فعيل اسم لكثير السكوت والصمت (ثم دخلت سنة حمس وأربعين وماثنين) في هذه السنة توفي ذو النون المصرى في ذى القعدة وأبو على الحسين بن على المعروف بالكرابيسي صاحب الشافعي (ثم دخلت سنة ست وأربعين وماثنين) فيها يحول المتوكل الى الجعفرى وكان قد ابتدى في عمارته سنة خمس وأربعين وماثنين على الحزاعي الشاعر وكان يقال لموضعه الماحورة فو وفيا في وماثنين على المنتوي وماثنين و ماثنين و ما

## ﴿ ذَكُرُ مُقْتُلُ الْمُتُوكُلُ ﴾

﴿ فِي هذه السنة ﴾ قتل المتوكل جاعة بالليل بالسيوف وقت خلوته باتفاق من ابنه المنتصر وبغا الصغير الشرابى وقتل في مجلس شرابه وقتل معه وزير مالفتح بن خاقان وكان قتله ليلة الاربعاء لاربع خلون من شوال وكانت خلافته أربع عشرة سنة وعشرة أشهر وثلاثة أيام وعمره نحو أربعين سنة وكان أسمر خفيف العارضين

#### ﴿ ذكر بيعة المنتصر ﴾

وهو حادى عشر هم لما أصبح نهار الاربعاء صبيحة الليلة التي قتل فيها المتوكل حضرالناس والقواد والعساكر الى الجعفرى فخرج أحمد بن الحصيب الى الناس وقرأ عليهم كتابا من المنتصر ان الفتح بن خاقان قتل المتوكل فقتلته به فبايع الناس المنتصر صبيحة الليلة التي قتل فيها المتوكل فوفي هذه السنة على توفي العباس أمير صقلية فولى الناس عليهم ابنه عمد الله ابن عباس ثم ورد من أفريقية خفاجة بن سفيان أميرا على صقلية فغزا وفتح في جزيرة استعمل الناس ابنه محمد بن خفاجة ثم أقره على ولايته محمد بن أحمد بن الاغلب صاحب القيروان وبتي محمد بن خفاجة أميرا على صقلية الى سنة سبع وخمسين وما تين فقتله خدمه الحسيان وهربوا فأدركهم الناس وقتلوهم على ماسنذكره ان شاء الله تعالى فوفي هذه المسينة وفي أبو غنهان بكر بن محمد المازني النحوى الامام في العربية (ثم دخلت السينة عنه وفي أبو غنهان بكر بن محمد المازني النحوى الامام في العربية (ثم دخلت السينة كوفي أبو غنهان بكر بن محمد المازني النحوى الامام في العربية (ثم دخلت

سنة ثمان وأربعين وماثتين ﴾

### ﴿ ذَكُرُ مُوتُ المُنتَصِرُ ﴾

(في هذه السنة) توفي المنتصر بالله محمد بن جعفر المتوكل يوم الاحد بسامرا لحمس خلون من ربيع الاول بالذبحة وكانت مدة علته ثلاثة أيام وعمره خمس وعشرون سنة وستة أشهر وكانت خلافته ستة أشهر ويومين وكان أعين أقنى قصيرا مهيبا عظيم اللحية راجبح العقل كثير الابصاف وأمرالناس بزيارة قبرالحسين بن على بن أبى طالب رضى الله عنهما وآمن العلويين وكانوا خائفين أيام أبيه

(ذكر خلافة المستعين أحمد بن محمد المعنصم)

وهو ثاني عشهر همولما توفي المنتصر اتفق كبراء الدولة مثل بغا الكبير وبغا الصغير واتامش الاتراك ومحمد بنالخصيب على تولية المستعين وكرهوا أن يقيموا بعضولد المتوكل لكونهم قتلوا المتوكل فيايعوا المستمين ليلة الاثنين لست خلون من ربيع الآخر وهو ابن ثمان وعشرين سنة ويكفي أباالعباس (وفها) وردعلي المستعين الخبربوفاة طاهربن عبد الله بن طاهر بن عبد الله أمير خراسان في رجب فعقد المستمين لولده محمدين طاهر على خراسان ﴿وفيها ﴾ مات بِفَا الكبر فحمل المستمين ابنه موسى بن بغا مكانه ﴿ وَفِي هَذِهِ السِّنَّةِ ﴾ شغب أهل حمص على كيدر عامامهم فاخرجوه عنهم ﴿ وفي هذه السنة ﴾ تحرك يعقوب بنالليث الصفارمن سجستان نحو هراة ﴿ وفها ﴾ توفي محمد بن العلاء الهمداني وكان من مشايخ البخاري ومسلم ﴿ ثُم دخلت سنة تسع وأربعين وماثنين ﴾ في هذمالسنة كان بين المسلمين والروم وقعة عرج الاسقف قتل فها مقدم المسكر وهو عمر بن عبدالله الاقطع وكان من شحمان المسلمين وأنهزمت المسلمون وقتل منهم حماعة وخرجت الروم فأغارواالى الثغور الجزرية ﴿ وَفِي هَذِهِ السَّنَةِ ﴾ شغيت الحِنْد الشَّاكرية والعامة ببغداد على الآتراك بسيب استبلائهم على أمور المسلمين يقتلون من شاؤا من الخلفاء ويستخلفون من أحبوا من غيرديانة ولا نظر للمسلمين ثم وقعت في سامرا فتنة من العامة وفتحوا السجون واطلقوا من فها ثم ركبت الاتراك وقتلوا من العامة حباعة وسكنت الفتنة ﴿ وَفِي هَذِهِ السِّنَّةِ ﴾ ثارت الموالى باتامش فقتلته ونهبوامن داره أموالا حمة لان المستعين كان قد أطلق يداتامش وبدوالدته أعنى والدة المسمين ويد شاهك الخادم في بيوت الاموال فكانوا يأخذون الاموال من دون غيرهم فعتل اتاهش بسبب استيلائه على الاموال ﴿ وفي هذه السنة ﴾ توفي على بن الجهم الشاعر ﴿ وفي هذه السنة ﴾ توفي أبو ابراهم أحمد بن محمد بن ابراهم بن الاغلب صاحب أفربقية ولما مات ولى موضعه أخوء زيادة الله بن محمد وكنية زيادة الله المذكور أبو محمد ﴿ ثُم دخات سنة خمسين وماثتين ﴾ في هذه السنة ظهر يحيي بن عمر بن يحيي

ابن حسين بن زيد بن على بن الحسين بن على بن أبى طالب ويكنى أبا الحسين بالكوفة وكثر جمعه واستولى على الكوفة ثم جهز اليه محد بن عبد اللة بن ضاهر حيشاً فخرج البهم يحيى عبده فقتل بحيى وانهزم أسحابه وقتل بهم جاعة وحمل رأسه الى المستون ثم في هذه السنة ظهر الحسن بن زيد بن الحمد بن السمعيل بن زيد بن الحسن بن على بن أبى طالب بطبرستان وكثر جمعه واسد تقل بملك طبرستان ويسمى بالداعى الى الحق وبقى مستولياً حتى قتل في سنة سبع وثمانين ومائين وقام بعده الناصر الحسن بن على ﴿ وفي هذه السنة ﴾ وثب أهل حمل على عاماهم وهو الفضل بن قارن أخو مازيار فقتلوه فأرسل المستعين البهم موسى بن بغا الكبير فحاربوه بين حمص والرشتن فهزمهم وافتتح حمص فقتل من أهلها مقتلة عظيمة واحرقها ﴿ وفي هذه السنة ﴾ توفي زيادة الله بن محمد ابن أبراهيم بن الاغاب أمير أفريقية وكانت ولايته سنة وستة أشهر وماك بعده ابن أخيه أبوعبدالله محمد بن أحمد بن محمد المذكور ﴿ وفيها ﴾ مات الحليع الشاعر واسمه الحسين ابن الضحاك وأشعاره وأخباره مشهورة وكان ولايته سنة وستة أشهر ومائة (ثم دخلت أبوعبدالله محمد بن أحمد بن محمد المذكور ﴿ وفيها ﴾ مات الحليع الشاعر واسمه الحسين ابن الضحاك وأشعاره وأخباره مشهورة وكان واسنة انفق بنا الصغير ووصيف وقتلاباغر التركى وبغا الصغير ووصيفا في القصر بسامرا فهرب المستعين وبغا الصغير ووصيف في حراقة وانحدروا الى مغداد واستقرها المستعين

## ( ذكر البيعة للمعتز بالله )

في هذه السنة بعد مسير المد تعين الى بغداد من سامراكا ذكر نا خافه الاتراك فاخرجوا الممتز بالله بن المتوكل وكان في الحبس وبايه و واستولى على الاموال التي كانت في سامرا للمستمين ولا مه وأنه في الحبد ثم عقد الممتز لاخيه أبى أحمد طاحة بن المتوكل وهو المهوفق لسبع بقين من المحرم وجهزه مع خمسين ألفاً من الترك الى حرب المستمين وتحسن المستمين ببغداد و بقى المعتز بسامرا والمستمين بنغداد و جرى بين الفريقين قتال كثير ثم اتفق كبراء الدولة ببغداد على خلع المستمين والزموه بذلك وفي هذه السنة مات السرى السقطى الزاهد ثم دخلت سنة اثنتين وخمسين ومائين

## ( ذكر خام المستمين وولاية المعتز )

وهو الله عشرهم ولما جرى من أمر الممتز والمستعين ماذكر ناه خلع المستعين أحمد ابن محمد المعتصم نفسه من الحلافة وبايع المعتز بالله بن المتوكل بن المعتصم وخطب للمعتز ببغداد يوم الجمة رابع المحرم من هذه السنة وأخذت له البيعة على جبع من ببغداد أم نقل المستعين من الرصافة الى قصر الحسن بن سهل بعياله وأهله وأحد منه البردة والقضيب والحاتم فطلب المستعين أن يكون ، قامه بمكة المنع من التوجه الى مكة فاختار

المقام بالبصرة فوكل به جماعة وانحدرالي واسطاته أمر الممتز بقتل المستعين وكتب الي أحمدين طولون بقتل المستمين فامتنع أحمد بن طولو فعن قتله وسار أحمد بن طولون بالمستمين الى القاطول وسلمه الى الحاجب سعيد بن سالح فضربه سعيد حتى مات وحمل رأسه الى المعتزفاً مربد فنه وكانت مدة خلافةالمستعين الى انخلع ثلاث سنين وتسعة أشهر وكسرا وكان عمره أربعا وتلاثين سنة ﴿ وَفِي هَذِهِ السِّنَّةِ ﴾ عقد لعدى ابن الشَّيخ على الرملة فانفد له نائباً عليها يسمى أبا المعتز وهذا عيسي شيباني وهو عيسي|بنالشيخ إن السليك من ولد جساس بن مرة بن على دمشق وأعمالها وقطع ماكان يحمل من الشامالي الخليفة واستبد بالاموال ﴿ وَفَهَا ﴾ توفي محمد بن بشار ومحمد بن المثنى الزمن البصريان وهما من مشابخ البخاري ومسلم في الصحيح (ثم دخلتسنة ثلاث وخمسين ومائنين) فيهذه السنة شغبت الجند بسبب طلب رزق أربهة أشهر فلم يجبهم وصيف الى ذلك فوثبوا على وصيف وقتلوه فجعل المعتز كل ماكان الى وصيف الى بنما الشرابي ﴿ وفي هذه السنة ﴾ مات محمد بن عبد الله بن طاهر بن الحسين ﴿ وَفِي هَذِهِ السُّنَّةِ ﴾ ملك يعقوب الصغار هراة وبوشنج وعظم أمره وهابه أمير خراسان وغيره ﴿ ثم دخلت سنة أربع وخمسين ومائتين ﴾ في هذهالسنة قتل بغا الشرابي الصغير تحتالليل وكانبغا قد خرج من بين أصحابه وجنده ومعه خادمان لهوقصدالركوب في زورق فاعلم المتوكلون بالجسر المعتز بخبره فأمرهم بقتله فقتلوه وحملوا رأسه الى الممتز ﴿ وَفِي هَذِهُ السَّنَّةِ ﴾ في جمادى الآخرة توفي على الهادى وعلى التقي وهو أحـــد الائمة الاثني عشر عند الامامية وهو على الزكي بن محمد الحواد المقدم ذكره في سنة عشرين ومائتين وكان على المذكور قدسمي به الى المتوكل ان عنده كتبا وسلاحا فأرسل المتوكل جماعة من الاتراك وهجموا عليه ليلا على غفلة فوجدوه في بنت مغلق وعليه مدرعة من شعر وهو مستقبل القبلة يترنم بآيات من القرآن في الوعد والوعيد ليس بينه وبين الارض بساط الاالرمل والحصا فحمل على هيئته الى المتوكل والمتوكل يستعمل الشراب وفي يده الكاس فلما رآه المتوكل أعظمه وأجلسه الى جانبه وناوله الكاس فقال ياأمير المؤمنين ماخامر لحمى ودمى قط فاعفني منه فاعفاه وقال أنشدني شعرا فقال انى لقليل الرواية للشعر فقال المتوكل لابد من ذلك فأ نشده

> غلب الرجال فما أغنتهم القلل فاودعوا حفرا يابئس مانزلوا أين الاسرة والتيجان والحلل مندونهاتضربالاستاروالكلل

باتوا على قلل الاجبال تحرسهم واستنزلوا بمد عز عن معاقلهم ناداهم صارخ من بمد ماقبروا أين الوجوه التي كانت منعمة

فافصح القدبر عنهم حين سائلهم تلك الوجوه عايها الدوديقتتل قد طال ماأ كلوا دهر! وماشر وأ فاصبحوا بمدطول الأكل قداً كاوا فبكي المتوكل ثم أمر برفع الشراب وقاليا أبا الحسن أعلمك دبن قال نعمأر بعة آلاف دينار فدفعها اليه ورده الىمنزلة مكرما وكانت ولادة على المذكور في رجب سنة أربع عشرة سنة أربع وخمسين وماثنين بسر منرأىويقال لعلى المذكور العسكري لسكناه بسرمن رأىلان سرمن رأى يقال لهاالمسكري لسكني العسكر بهاوعلى المذكور عاشر الاثمة الاثنى عشه وهووالدالحسن العسكري والحسن العسكري هوحادي عشرالأ ثمة الاثني عشروهو الحسن بن على الزكي المذكور ابن محمدالجواد ابن على الرضا بن موسى الكاظم ابن جمفر الصادق ابن محمد الباقر بن على زين العابدين بن الحسن بن على بن ابي طالب المقدم ذكرهم رضي الله عنهم أجمعين وكانت ولادة الحسن العسكري المذكور في سنة ثلاثينوماءُبينَ وتوفى في سنة ستين وماثنين في ربيع الاول وقيل في جمادي الاولى يسر من رأى ودفن الى جانب أبيه على الزكي المذكور والحسن العسكري المذكور هو والد محمـــد المنتظرصاحب السرداب ومحمد المنتظر المذكور هو ثاني عشر الائه الاثني عشر على رأى الامامية ويقال له القائم والمهدى والحجة وواد المنتظر المذكورفي سنةخمس وخمسين وماثتين والشيعة يقولون دخل السرداب في دار ابيه بسر من رأى وامه تنظر البه فلم يعد يخرجالها وكان عمره حينئذ تسعسنين وذلك في سنة خمس وستين ومائتين وفيه خلافُ ( وفيها ) توفي أحمد بن الرشيد وهو عم الواثق ( وفي هذه السنة ) ولى أحمد بن طولون علىمصر (ثم دخلت سنة خمس وخمسين وماثنين) في هذه السنة استولى يعقوببن الليث الصغار على كرمان ثم استولى بالسيف على فاوسودخل يعقوب الصفار الىشيراز ونادى بالامان وكتب الى الخليفة بطاعته وأهدى له هدية جلسلة منها عشرة بزاة بيض ومائة من من المسك

# \*(ذكر خلع المعتزوموته)\*

وفي هذه السنة في يوم الاربعاء لئلاث بقين رجب خام المعتربن جعفر المتوكل بن محمد المعتصم بن هرون الرشيد واختلف في اسم المعتر فقيل محمد وقيل الزبير ويكنى أبا عبد الله وقيل كنيته غير ذلك ومولده بسر من رأى في ربيع الآخر سنة انتين وثلاثين ومائنين وأمه أم ولد تدعى قبيحة ولليلتين خلتا من شعبان ظهر موته وكان سبب ذلك ان الاتراك طابو ا ارزاقهم فلم يكن عند المعتر مال يعطيهم فنزلوا معه الى خمسين أأن دينار فارسل المعتروسال أمه قبيحة في ذلك فقالت ماعندى شئ فاتفق الاتراك والمغاربة والفراعنة

على خلع المعتر فصاروا الى بابه فقالوا اخرج الينا فقال قد شربت أمس دواء وقد أفرط في العمل فان كان لابد من الاجتماع فايدخل بعضكم الي" فدخل اليه جماعة منهم فجروا المعتر برجله الى باب الحجرة وضربوه بالدبابيس وخرقوا قمصه وأقاموه في الشمس فكان يرفع رجلا ويضع أخرى لشدة الحر وبتى بعضهم ياطمه وهو يتتى بيده وأدخلوه حجرة وأحضروا ابن أبى الشوارب القاضى وجماعة فاشهدوهم على خلعه ثم سلموا المعتر الى من يمذبه ومنعوه الطعام والشراب ثلاثة أيام ثم أدخلوه سردابا و جصصوه عليه فمات ودفنوه بسام المع المنتصر وكانت خلافته من لدن بويع بسام الى أن خام أربع سنين وسبعة أشهر الا سبعة أيام وكان عمره أربعا وعشرين سنة وثلاثة وعشرين بوما وكان أبيض أسود الشعر

#### (ذكر خلافة المهتدى)

وهو رابع عشرهم وفي يوم الاربعاء لثلاث نقين من رجب من هذه السنة بويع لمحمد بن الواثق بالحلافة ولقب المهتدى بالله وكنيته أبو عبد الله وأمه رومية اسمها قرب (وفي هذه السنة) في رمضان ظهرت قبيحة أم المعتز وكانت قد اختفت لما قتل ابنها وكان لقبيحة أموال عظيمة ببغداد وكان لها مطمور تحت الارض ألف ألف دينار ووجد لها في سفط قدر مكوك زمرد وفي سفط آخر مقدار مكوك اؤلؤ وفي سفط مقدار كياجة ياقوت أحمر لا يوجد مثله وبش ذلك كله وحمل جميعه الى صالح بن وصيف فقال صالح قبيح الله قبيحة عرضت ابناها للقتل لاجل خمسين ألف دينار وعندها هذه الاموال كلها وكان المتوكل قد سماها قبيحة لحسنها وجمالها كا يسمى الاسود كافور ثم صارت قبيحة الى مكف فكانت تدعو بسوط عال على صالح بن وصيف وتقول هتك سترى وقتل ولدى وأخذ مالى وغر بنى عن بلدى وركب الفاحشة منى

#### (ذكر ظهور صاحب الزنج)

في هذه السنة كان أول خروج صاحب الزنح وهو على بن محمد بن عبد الرحيم ونسبه في عبد القيس فجمع اليه الزنج الذين كانوايسكنون السباخ في جهة البصرة وادعى أنه على ابن محمد بن أحمد بن عيدى بن زيد بن على بن الحسين بن على بن أبى طالب ولما صارله جمع عبر دجلة ونزل الدينارى وكان صاحب الزنج المدكور قبل ذلك متصلا بحاشية المنتصر في سامرا يمدحهم ويستمنحهم بشعره ثم أنه شخص من سامرا سنة تسع وأربعين ومائتين الى البحرين فادعى نسبته في العلويين كاذكر وأقام في الاحسائم صار الى البصرة في سنة أربع وخمسين ومائتين وخرج في هذه السنة أعنى سنة خمس وخمسين ومائتين واستفحل أمره وبث أصحابه يمينا وشمالا للاغارة والنهب (وفي هذه السنة) توفي خفاجة

ابن سفيان أمير صقلية وولى بعده ابنه محمد (وفيها) توفي محمد بن كرام صاحب المقالة في التشبيه وكان موته بالشام وهو من سجستان (وفيها) توفي عبد الله بن عبد الرحن الداراني صاحب المسند توفي في ذي الحجة وعمره خمس وسبعون سنة (وفيها) توفيأ بو عمران عمرو بن بحر الجاحظ صاحب التصانيف المشهورة وكان كثير الهزل نادر النادرة خالط الحلفاء ونادمهم أخذ العلم عن النظام المتكلم وكان الجاحظ قد تعلق باسباب ابن الزيات فلما قتل ابن الزيات قيد الجاحظ وسجيثم أطلق قال الجاحظ ذكرت لامتوكل لتعليم ولده فلما مثلت بين يديه بسامرا استبشع منظري فامر لى بعشرة آلاف درهم وصرفني وصنف الجاحظ كتباكثيرة منها كتاب البيان والتبيين جمع فيه بين المنثور والمنظوم وكتاب الحيوان وكتاب الغلمان وكتاب في الفرق الاسلامية وكان جاحظ العينين كاسمه قال المسبرد دخلت على الجاحظ في مرضه فقلت كيف أنت فقال كيف يكون من نصفه مفلوج لو نشر ماأحس به و نصفه الآخر منفرس لوطار الذباب به المهوقد جاوز التسعين ثماً نشد مفلوج لو نشر ماأحس به و نصفه الآخر منفرس لوطار الذباب به المهوقد جاوز التسعين ثماً نشد

أَترجوأَن تَكُون وأَنت شيخ كَا قَـد كُنت أَيام الشباب لقد كذبتك نفسك ليس ثوب دريس كالجديد من الثياب

وقدروى أن مو ته كان بوقوع مجلدات عايه وكان من عادته أن يصفها قائمة كالحائط محيطة به وهو جالس اليها وكان عليلا فسقطت عليه فقتلته في محرم هذه السنة (شمدخات سنةست وخمسين ومائتين) في هذه السنة جمع موسى بن بغا أصحابه لفتل صالح بن وصيف فهرب صالح واختفى شم ظفر به موسى فقتله

# ⊸ﷺ ذكر خلع المهتدي وموته ۗ؞۔

في هذه السنة في منتصف رجب خلع محمد المهتدى بن هارون الواثق بن المعتصم و توفي لاثنتى عشرة ليلة بقيت منه وكان سببه انه قصد قتل موسى بن بغا وكان موسى المسلد كور معسكر اقبالة بعض الخوارج وكتب بذلك الى بايكيال وكان من مقدمى الترك أن يقتل موسى ابن بعا ويصير موضعه فاطلع با يكيال موسى على ذلك فاتفقا على قتل المهتدى وسارا الى الى سامرا و دخل با يكيال الى المهتدى فجسه المهتدى وقتله وركب اقتال موسى ففارقت الاتراك الذين كانوا مع المهتدى عسكر المهتدى وصاروا مع أصحابهم الاتراك مع موسى فضعف المهتدى وهرب و دخل بعض الدور فامسك و داسوا خصيتيه و صفعوه فات و دفن عقيرة المنتصر وكانت خلافة المهتدى أحد عشر شهرا و نصفا وكان عمره ثمانيا و ثلاثين سنة وكان المهتدى أسمر عظيم البطن قصيرا طويل اللحية ومولده بالقاطول و كان ورعاكثير العبادة قصداً ن يكون في بنى العباس مثل عمر بن عبدالعزيز في بنى أمية

#### ــه ﴿ ذَكَرَ خَلَافَةَ الْمُعْتَمَدُ عَلَى اللَّهُ ﴾ و-

وهوخامس عشرهملما خلع المهتدى وقتل أخرج كبراء الدولة أبا العباس أحمد بنالمتوكل ( وفي هذه السنة ) ملك صاحب الزنيج الابلة عنوة وقتل من أهاما خلقا كثيرا وأحرقها وكانت مبنية بالساج فاسرعت النار فيها ثم استولى على عبادان بالامان ثم استسولى على الاهواز بالسيف (وفيها) عزل عيسي بن الشيخ عن الشام وكان قد استولى عليه وقطع الحمل عن بغداد كما ذكرنا فعقد لعيسي على أرمينية وولى أماجور الشام فسار واستولى علمه بعد أن حبرى بنه وبين أصحاب عيسي قتال شديد أنتصر فيه أماجور واستقر أميرا المسند الصحيح الذي هو الدرجة العالية في الصحة المتفق على تفضيله والاخذ منــه والعمل به ورحــل في طلب الحــديث الى الامصار وكان مولده ســنة أربع وتسمين ومائة لشلاث عشرة خلت من شهوال قال المخاري ألهمت حفظ الحديث آنا في الكتاب ابن عشر سنين فلما بانعت ثماني عشرة سنة صنفت قضايا الصحابة والتابمين وأقاويامه وصنفت كتاب التاريخ اذ ذاك عند قــبر رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وأخرجتُ الصحيح من زهاء سَمَائة ألف حديث وما أدخلت فيه الا ما صع وورد مرة الى بغداد فعمد أهل الحديث الى مائة حديث فقلموا متونيها وأسانيدها ووضعوا عشيرة أنفس فاورد واحد بمد آخر الاحاديث المذكورة والبخارى يقول فيكل حديث منها لاأعرفه فلما فرغوا قال أما الحديث الاول فهوكذا ورده الى حقيقته وأما الثانى فهو كذاحتى ذكرها عن آخرها على حقيقتها ووقع بين البخارى وأمير بخارىواسمه خالد وحشة فدس خالد من قال ان البخارى يقول بخلق الافعال للعباد وبخلق|لقرآن فتبرأ البخارى من ذلك وأنكره وعظم عليه فارتحل ونزل عندبعض أقاربه بقريةمن قرى سمرقند على فرسخين منها اسمها خرشك فمات بها ليلة عيد الفطر من هذه السنة (ثم دخلتسنة سبع وخمسـين وماثنين ) فيها أخذ الزنج البصرة وقتلوا بهاكل من وجدوه وخربوها ( وَفِّي هَذِهُ السُّنَّةُ ) ملك يعقوب الصفار بانخ ثم سار اليكابل فاستولى عليها وأرسل هدية الى الخليفة وفيها أصنام من تلك البلاد (وفي هذه السنة) قصد الحسن بن زيد العلوى صاحب طبرستان جرحان وماكما (وفيها)قتل محمدين خفاجه أمير صقابة خدمه كما تقدم ذكر مفي سنة سبع وأربعين وماتهين واستعمل محمد بن أحمد الاغلبي صاحب أفريقية على صقلية أحمد بن يعقوب (وفيها) توفي العباس بن الفرج الرياشي اللغوي (ثم دخلت سنة ثمان وخمسين وماثنين ) في هذه السنة أرسل المعتمد أخاه الموفق أبا أحمد الى قتال الزنج

( ثم دخلت سنة تسع وخسين ومائتين ) في هذه السنة استولى يعقوب الصفارعلي نيسابور وملكها (وفيها) توفي محمد بن موسى بن شاكر أحد الاخوة الثلاثة الذين ينسب اليهم حيل بني موسى المشهورين واسم أخويه أحمد والحسين وكان لهم همم عالية في تحصيل العلوم القديمة وكانالغالب عليهم الهندسة والحيسل والموسيقي ولما بلغ المأمون من كتب الاوائل ان دور الارض أربعة وعشرون ألف ميل أراد تحقيق ذلك فامر بني موسى المذكورين بتحرير ذلك فسألوا عن الاراضي المتساوية فاخبروا بصحراء سنحار ووطاة الكوفة فارسل معهم المأمون حماعة يثق الى أقوالهم فساروا الى صحياء سنحار وحققوا ارتفاع القطبالشهالى وضربواهناك وتدا وربطوا فيهحلا طويلا ومشوا الىالحبهةالشمالية على الاستواء من غير انحراف حسب الامكان وبقي كلما فرغ حبل نصبوا في الارض وتدا آخر وربطوا فيه حبلا آخر كفعلهم الاول حتى انهوا كذلك الى موضع قد زاد فيه ارتفاع القطب الشمالي المذكور درجه محققة ومسحوا ذلك القدرفكان سته وستعن ملا وثلثي ميل ثم وقفوا عند موقفهم الاول وربطوا في الوَّلد حيلاً ومشوا اليَّجهة الحِنوب من غير أنحراف وفعلواما شرحناه حتى انتهوا الى موضع قد أنحط فيه ارتفاع القطب الشمالي درحه ومسجواذلك القدر فكان سته وستيز ميلاوثلثي ميل نمعادوا اليالمأمون وأخبروه بذلك فاراد المأمون تحقيق ذلك في موضع آخر فسيرهم الى أرض الكوفه فساروا اليها وفعلواكما فعلوافي أرضسنحار فوافق آلحسابان وعادوا الىالمأمون فتحقق صحة ذلك وصحة مانقل من كتب الاوائل لمطابقة ما اعتبره ثم ضربوا الاميال المذكورة في ثلثمائه " وستبن وهي درج الفلك فكان الحاصل أربعه وعشرين ألف ميل وهـــو دور الارض أقول كذا نقله بن خلـكان ونقل غيره من المؤرحين أن الذي وجد في أيام المأمون لحصة الدرجة ستة وستون ميلا وثلثا ميل وهو غير صحيح فان ذلك هو حصة الدرجة على رأى القدماء وأما في أيام المأمدون فانه وجد حصة الدرحة ستة وخمسين ميلا وقد تحقق ذلك في عـــلم الهيئة" ( ثم دخلت سنه " ستينومائنين) فيها قتلت العرب،منجور والى حمصواستعمل علماً بكتمر (وفها) توفي مالك برطوق الثعابي بالرحية" وهو الذي بناها والذي تنسب اليه فيقال رحبة مالك (وفهًا )توفي الحسن بن على بن محمد ابن على بن موسى بن جمفر بن محمد بن على بن الحسين بن على بن أبي طالب رضي الله عنه وهو المعروف بالمسكرى وهو أحدالامه الاثنى عشر على مذهب الامامية وهسو والد محمد المنتظر من سرداب سرمن رأى على زعمهم وكان مولده سنة اثنتين وثلاثين ومائتين حسيما تقــدم ذكره في سنه أربع وخمسين ومائتين (وفها ) توفي الحسن بن الصباح الزعفراني الفقيه وهو من أصحاب الشافعي البغداديين ( وفها ) توفي حنين بن اسحق الطبيب العبادى وهو الذى نقل كتب الحكماء اليونانيين الى العربية وكان عالما بها وهو الذى عرب كتاب اقليدس وكتاب بطليموس المجسطى وأصلحهما ونقحهما والعبادى بكسر العين المهملة وفتح الباء الموحدة من تحتها هذه النسبة الى عباد الحيرة وهم عدة بطون من قبائل شتى نزلوا الحيرة وكانوا نصارى ينسب اليهم خلق كثير منهم عدى بن زيد العبادى (ثم دخلت سنة احدى وستين وماثين)

(ذكر ولاية نصر بن أحمد الساماني ماوراء النهروابتداء أمر الساماني)

في هذه السنة استعمل نصر بن أحمد بن أسعد بن سامان اخذه ابن حبثمان بن طفات بن نوشرد بن بهرام جو بین و هو سرام حو بین الذی ذکر فی آخیار کسری برویز وکان لاسد بن سامان أربعة ولادوهم نوح وأحمد ويحيي والياس وكانوا في خراسان حين تولي علمها المأمون بن الرشيد فاكرم المأمون أولاد أسد بن سامان الاربعــة المذكورين وقدمهم واستعملهم ولمارجع المأمون من خراسان الى العراق استخلف على خراسان غسان ابن عباد فولىغسان المذكور أحمد بن أسد فرغانة في سنة أربيع وماثتين ويحبى بنأسد الشاش مع أسر شنةوولي الباس بن أسد هراة وولي نوح بن أسد سمر قندوباا تولي طاهر ابن الحسين على خراسان أقرهم على هذه الاعمالحسماكان قد ولاهم غسان بن عباد علمه ثم مات نوح بن أسد ثم مات بعده الباس بهراة فاستقر على عمله ابنه محمد بن الباس وكان لاحمد بن أسد سبعة بنين وهم نصر ويعقوب ويحيى وأسد واسماعيل واسحــق وحميد ثم مات أحمد بن أسد فاستحلف ابنه نصراعلي أعماله وكان اسمعيل بن أحمد يخدم أخاه نصراً فولاه نصر بخارى من هذه السنة أعنى سنة احدى وستين وماثنين ثم بعـــد دلك سعت السعاة بين نصر وأخيه اسماعيل فافســـدوا ما بينهما حتى اقتتلا سنة خمس وسمين ومائنين فظفر اسماعيل بأخيه نصر فلماحمل البه ترجل له اسماعيل وقيل يده ورده الى موضعه واستمر اسماعيل بمخارى وكان اسماعيل رجلا خبرا يجب أهل العلم ويكرمهم فلذلك دام ملكه وملك أولاده وطالتايامهم على ما سنـــــذكره ان شاء الله تعالى (وفي هذه السنة)عصى أهل برقة على أحمد بن طولون فجهز اليهم جيشا فحاصروا برقة وفتحوها وقبضوا على حماعة من رؤسائهم ( وفي هذه السنة ) توفي محمد بن أحمد بن محمدبن ابراهم بسالاغلب صاحب أفريقية في جمادى الاولى وكانت ولايته عشر سنين وخمسة أشهر ونصفاوتولى بعده آخوه ابراهم بن أحمد بن محمدثم سار ابراهم بن أحمد بن محمد الى صقلية وفتح الفتوحات العظيمة وجاهد في الله حق حهاده وتوفي ابراهيم بالذرب ليلة السبت لاحدى عشرة بقيت من ذي القمدة سنة تسع وثمانين ومائتين بصقلية رحمه الله تمالى وجمل في تابوت وحمل الميأفريقية ودفن بالقيروان وكانت ولايته خمسا وعشرين

سنة وكان له فطنة عظيمة وتصدق بجميع ماله (وفي هذه السنة ) توفي الحسن بن عبـــد الملك بن أبي الشوارب قاضي القضاة وهو من ولد عتاب بن أسيد الذيولاء رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة أسيد بفتح الهمزة وكسر السين المهمسلة وسكون الياء المثناة من تحتمها ثم دال مهملة ( وفيها ) توفي أبو يزيد البسطامي الزاهد واسمه طيفور بن عيسي بن سروبيان وكان سروبيان مجوسيا فاسلم( وفي هذه السنة ) توفي أبو الحسين مسلم بن الحجاج النيسابوري صاحب المسند الصحيح رحل الى الامصار لسماع الحديث قال مسلم صنفت هذا المسند الصحيح من ثلمائة ألم حديث مسموعة ولما قدم البخاري الى نيسابور لأزمه مسلم ولما وقعت للبخارىمسئلة خلق اللفظة انقطع الناس عنه الا مسلما وقالمسلم للبخاري عندي أفيل رجليك يا أستاذ الاستاذين وسيد المحدثين وطبيب الحــديث (ثم دخلت سنة أثنين وستين وماثنين ) في هذه السنة أرسل الحبيث صاحب الزنج حيشا الى جهة بطايح واسطفقتلوا وسبوا وأحرقوا(وفيها) مات عمر بن شيبة( ثم دخلت سنة ثلاث وستين وماثتين ) في هذه السنة استولى يعقوبالصفار على الاهواز ( ثم دخلت سنه َ أربع وستين وماثنين ) فيهذمالسنة مات أما جور مقطع دمشق وسار أحمد بن طولون من مصر الى دمشق ثم الى حص ثم الى حماة ثم الى حلب فلكها جمعها ثم سار أحمد ابن طولون الى انطاكية ودعا سيما طويل أمير انطاكية الى الدخول في طاعته فابي فقاتله أحمد وملك أنطاكية عنوة وقاتل سيما فتالا شديدا حتى فتل ثم رحل أحمد الى طرسوسوعزم على المقام لها للجهاد فغلابها السعر وقل القوت فرجـــع الى الشام ( وفي هذه السنه") خرج بالصين خارجيمجهول النسب والاسم وعظم جمه فقصد مدينه" خانقو من الصين وحصرها وهي حصينه ولها نهر عظيم وبها عالم كثسير من المسلمين والنصارى واليهو دوالمجوس وغيرهم من أهل الصين ففتحها عنوة وقتل من أهلهامالايحصي واستولي على شيَّ كثير من بلاد الصين ثم عدم الخارجي المذكور في حــرب ملك الصين والمهزمت أصحابه فلم يحتمع بمد ذلك ( وفي هذه السنة ) فرغ ابراهيم بن أحمد بن محمد الاغلبي صاحب أفريقيه مزبناء مدينة رقادة وانتقل البها وسكنها وكان قد ابتدأ في بنائها سنه " ثلاث وستين وماثنين ( وفي هذه السنه " ) ماتت قبيحه أم الممزل ( وفيها ) مات أبو أبراهيم الزني صاحب الشافعي ﴿ وَفِيهَا ﴾ توفي في مصريو نس بن عبدالاعلى بن موسى ـ أحد أصحاب الشافعي وكان مولده سنه" سيعين ومائه" وكانيروي يونس المذكور للشافعي ماحك جلدك مثل ظفرك فتول أنت جميع أمرك واذا قصدت لحاجبة فاقصد لمعترف بقدرك

وقال سمعت الشافعي يقول رضا الناسغاية لا تدرك فانظر ما فيه صلاح نفسك في أص

دينك ودنياك فالزمه وعبد الرحمن مؤلف تاريخ مصر المشهور هوولد ولد يو نس المذكور وهوعبدالرحن بن أحمد بن يونس بن عبدالاعلى المذكور (ثم دخلت سنه خمس وستين و مائتين) فيها دخل الزنج النعمانية وسبوا وأحرقوها ثم صار واالى جر جرايا و دخل أهل السواد بغداد

#### ۔ ﴿ ذَكُر موت يعقوب الصفار ﴾ ٥-

وفي هذه السنة مات يعقعوب بن الليث الصفار ناسع عشر شوال مجندي سابور مركور الاهواز وكانت علته القولنج فوصف له الحكماء الحقنه فلم يحتقن وكان المعتمد قد أرسل البه رسولا وكتابا يستميله ويعقوب مريض فاحضر الرسول وجمل عنده سفا ورغفا من الخشكار وبصلا وقال للرسول قل للخليفة أن متفقد استراح منى واسترحت منه وأن عوفيت فليس بيني وبينه الاهذا السيف وانكسرني وأفقر يعدت اليأكل هذا الخبز والبصل وكان يعقوب قد افتتح الرخج وقتل ملكها وأســـلم أهلها على يد. وكان ملك الرخج بجلس علىسريرذهب وبدعى الالهية وكان يثقوب حآزما عاقلا وكان يعملاالصفر في مبتدا أمره فقيل له الصفار لذلك وصحب في حداثته رجلا من أهـــل سحستان كان مشهورا بالتطوع في فتال الخوارج يقال لهصالح بن النضر الكنانيثم هلكصالحالمذكور فتولى مكانه درهم بن الحسين فصار يمقوب مع درهم كماكان مع صالح وكان درهم غبر ضابط لامور المسكر فلما رأى أصحاب درهم ضعفه وعجزه اجتمعوا على يعقوببن اللبث الصفار المذكور وملكوه أمزهم فلما تبين ذلك لدرهم لم ينازعه وسلم الامراايه فاستبد يعقوب بالامر وقويت شوكته واستولى على البلاد على ما تقدم ذكره في مواضعه من السنين ولما مات يعقوب قام بالامر بعده أخوه عمروين اللبث وكتب الى الحليفة بطاعته فولاه الموفق خراسان واصفهان وسجستان والسند وكرمان وسير اليه الخلع مع الولاية ( وفي هذه السنة ) توفي ابراهم بن هانئ بن استحق النيسابوري وكانمن الابدال ( ثم دخلت سنة ستوستينومائتين ) في هذه السنة قتل أهل حمص عاملهم عيسي الكوخي ( وفي هذه السنة ) كان الناس في البلاد التي تحت حكم الخليفة في شدة عظمة بسد تغلب القواد والاجناد على الاص لقلة خوفهم وأمنهم من الانكار على ما يفعلونه لاشتغال الموفق بقتال صاحب الزنج ولعجز الحليفة المعتمد واشتغاله بغــير تدبير المملكة ( ثم دخلت سنة سبع وستين وماثنين) في هذه السنة كان بين الموفق أخي الجليفة وبين الحنيث صاحب الزنج حروب كثيرة بطول شرحها وكشف الزنج عن الاهواز واستولى علمها ثم صار الموفق الى مدينة صاحبالزنج وكان قد حصنها الىغاية ما يكون وسماها المختارة وحصرها الموفق فخرج أكثر أهلها اليه بالامان وضعف الباقون عن حفظها فسلمسوها بالامان (وفي هذه السنة ) ولى صقلية الحسن بن العباس فبث السرايا الى كل ناحية ( تم دخلت

سنة ثمان وستمين وماثتين وسنة تسع وستين وماثتين ) في هذه السنة حالف لولوغلام أحمد بن طولون على مولاه أحمد بن طولون وكان في يد لولو حلب وحمص وقنسر بن وديار مضرمن الجزيرة وكاتب الموفق في المصير البه ثم سار الله ( وفي هذه السنة )أمر المعتمد بلعن أحمد بن طولون على المنابر لكونه قطع خطبة الموفق وأسقط اسمه من الطرز وانما أمر المعتمد بذلك مكرها لان هواه كان مع ابن طولون ولم يكن للمعتمد من الامر شيٌّ بل الامر لاخيه الموفق وكان المعتمد قد قصداللحوق باحمد بن طولون يمصر لينجده على أخيه الموفق وسار عن بغداد لما كان أخوه مشتغلا في قتال الزنج فامسك اسحق بن كنداج عامل الموصل القواد الذين كانوا صحبة المستمد وأرسلهم الى بغداد وتقدم الى المعتمد بالعود فلم يمكنه مخالفته بعد امساك قواده فرجع الى سامرا (ثهردخلت سنة سبمين ومائتين ) في هذه السينة قتل صاحب الزنج لعنه الله بعد قتل وغرق غالب أصحابه وقطع رأسمه وطيف به على رمح وكثر ضحيج الناسبالتحميد ورجع الموفق الى موضعه وآلرأس بين يديه وأتاه من الزنج عالم كثير يطلبون الامان فامنهم ثم بعث برأس الحبيث الى بغداد وكان خروج صاحب الزنج يوم الاربعاء لاربع بقين من رمضان سنة خمس وخمسين ومائتين وقتل يوم السبت لليلتين خلتا من صفر سنةسمعين ومائتين فكانت أيامه أربع عشرة سنة وأربمة أشهر وستة أيام (وفي هذه السنة) توفي الحسن ابن زيد العلوي صاحب طبرستان في رجب وكانت ولايته تسع عشرة سنة وثمانية أشهر وكسراوولى مكانه أخوء محمد بن زيد

## ۔ﷺ ذکر وفاۃ أحمد بن طولون ﷺ⊸

وفي هذه السنة توفي أحمد بن طولون صاحب مصر والشام بعد مسبره الى طرسوس ورجوعه منها ولما وصل الى انطاكية قدم له لبن جاموس فاكثر منه فاصابه منه تخمة وانصلت به حتى صار منها ذرب حتى مات وكانت امارته نحو ست وعثه بن سنة وكان حازما عاقلا وهو الذى بنى قلعة يافا ولم يكن لها قبل ذلك قلعة وبنى بين مصر والقاهرة الجامع المعروف به وهو جامع عظيم مشهور هناك وولى بعده ابنه خمارويه (وفي هذه السنة) توفى محمد بن اسحق بن جعفر الصاغانى وداود بن على الاصفهانى امام أصحاب الظاهر وكان مولده سنة اثنتين ومائتين وكان اماما مجتهدا ورعا زاهدا وسمى هو وأصحابه باهل الظاهر لاحذهم بظاهر الآثار والاخبار واعراضهم عن التأويل وكان داود لا يرى القياس فى الشريعة ثم اضطر اليه فسماد دليلا وله احكام خالف فيها الائمة داود لا يرى القياس فى الشرب خاصة فى آنية الذهب والفضة حرام ويجوز الاكل والتوضؤ وغيرهما من الاتفاعات بها لانالنبي صلى اللة عليه وسلم ائما قال الذى يشرب في آنية

الذهب والفضة أنما يجرجر في بطنه نار جهنم وله مثل ذلك كثير (ثم دخلت سنه احدى و سبعين وماثنين ) في هذه السنة حرت وفعة بين ابن الموفق وهو المعتضدو بين خمارويه أبن أحمد بن طولون ساحب مصر آحرها أن المتضدانهزم هو وأصحابه وكانت الوقمة بن دمشق والرملةوأنهزم خمارويه الى حدود مصر وثبت عسكره ولم يعلموا بهزيمته وانهزم المقضدولم يعلم مزيمة خمارويه (ثمدخلت سنة اثنتين وسيمين وماثنين وسنة واللاثوسمين وماثنين) في هذه السنة توفي محمد برعيد الرحمن بن الحسكم بن هشام الاموي صاحب الاندلس سلخ صفر وكان عمره نحو خمس وستين سنه وكانت ولايته أربماً وثلاثين سنه واحد عشر شهرا لانه تولى في سنه "ثمان وثلاثين وماثنين وخلف ثلائة وثلاثين ذكرا ولما مات ولى بمدما بنه المنذر بن محمد وبويع له بعد موت أبيه بثلاث ليال ﴿ وَفِي هَذِهِ السُّنَّةِ ﴾ مات أبو داود سليمان بن الاسعث السجستاني صاحب كتاب السنن ( وفيها ) توفي خالد ابن أحمد السدوسي وكان أمير خراسان وقصد الحج فقبض عليه المعتمد وحبسه فمات في الحيس في هذه السنة وهو الذي أخرج البخاري صاحب الصحيح من بخاري فدعا عليه البخاري فادركته الدعوة ( وفيها )توفي الحافظ محمد بن يزيد بن ماجه القزويني المشهور مصنف كتاب السنر في الحديث وكان اماما في الحديث عارفا بعلومه وحميع ما يتعلق به ارتحل الى العراق والشام ومصر والرى اطلب الحديث وله تفسير القرآن العظم وتاريخ أحسن فيسه وكتابه في الحديث أحدالكتب الستة الصحاح وكانت ولادته سنهة تسع وماثتين ﴿ نُم دخلت سنة أربع وسبعين وماثتين وسنة خمس وسبعين وماثتين ﴾ في هذه السنة فبض الموفق على ابنه المعتضد واستمر في الحبس حتى خرج في مرضالموفق الذي مات فيه ( وفيها ) توفي المنذر بن محمــد بن عبد الرحمن من الحــكم الربضي بن هشام الاموى صاحب الاندلس في المحرم وكانت ولايته سنة واحد عشر شهرا وكان عمـــره نحو ست وأربعين سنة وكان أسمر بوجهه أثر جدري ولما مات بويبع أخوه عســـد الله اس محمد ( وفي هذه السنة ) توفي أبو سعيد الحسين بن الحسن بن عبد اللهالبكرىالنحوى اللغوى المشهور صاحب التصانيف ( ثم دخات سنة ست وسمين و،اثنين ) فيها مات عبد الملك بن محمد الرقاشي (وفيها ) توفي عبد الله من مسلم بن قتيبة صاحبكتابأدب الكاتب (ثم دخلتسنة سبع وسبعين وماثنين) فبهامات يعقوب بن سفيان النسائي الامام وكان يتشيع (وفيها) توفيت عريب المفنية المأمونية ( تمدخلت سنة ثمان وسبعين وماثنين) \*(ذكر وفاة الموفق بالله)\*

فيها توفي أبو أحمد طلحة الموفق بالله بن جعفر المتوكل وكان قد حصل في رجله داءالفيل وطال به وضجر فقال يوما قد اشتمل ديوايي على مائة ألف مرتزق ما فيهم أسوأ حال منى ومات الموفق يوم الاربعاء لنمان بقين من صفر من هذه السنة وكان الموفق قدبويع له بولاية العهدبعد المفوض بن المعتمد فلما مات الموفق اجتمع القواد وبايعوا ابنه أبالمباس المعتضد بن الموفق بولاية العهد بعد المفوض واجتمع عليه أصحاباً بيه و تولى مكان أبوه يتولاه منافق بولاية العهد بعد المفوض واجتمع عليه أصحاباً بيه و تولى مكان أبوه يتولاه منافق المعتمد بن المقرامطة

وفي هذه السنة تحرك بسواد الكوفة قوم بعرفون بالقرامطة وكان الشخص الذي دعاهم الى مذهبه ودينه قد مرض بقرية من سواد الكوفة فحمله رجل من أهل القرية بقال له كرمينه لحمرة عينيه وهو بالنبطية اسم لحمرةالمين فلما تعافي شيخ القرامطة المذكورسمي باسم ذلك الرجل ثم خفف فقالوا قرمط ودعا قوما من أهـــل السواد والبادية بمن ليس لهم عقل ولا دين الى دينه فاجابوا اليه وكان مادعاهم اليه أنه جاء بكتاب فيــه بسم الله الرحمن الرحم يقول الفرج بن عثمان وهو من قرية يقال لها يصرأنة أنه داعية المسيح وهو عيسى وهوالكامة وهوالمهدى وهو أحمدبن محمد بن الحنفية وهو جبريل وان المسيح تصور في جسم انسان وقال انك الداعية وانك الحجة وانك الناقة وانك الدابة وانك يحيى بن زكريا وانك روح القدس وعرفه أن الصلاة أربع ركمات ركعتان قبل طلوع الشمس وركعتان قســل غروبها وإن الاذان في كل صلاة أن يقول المؤذن الله أكبر ثلاث مهات أشهد أن لااله الا الله مه تمن أشهد أن آدم رسول الله أشهد أن نو حارسول الله أشهد أن ابراهيم رسول الله أشهد أن عديبي رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهدأن أحمد بن محمد بن الحنفية رسول الله والقبلة الى مت المقدس وأن الجمعة يوم الاثنين لا يعمل فيها شيئاً ويقرآ في كل ركءة الاستفتاح وهو المنزل على أحمد بن محمد ابن الحنفية وهو الحمد لله بكلمته وتعالى باسمه المنجد لا وليائه باوليائه قل إن الاهـلة مواقيت للناس ظاهرها ليعلم عدد السنين والحساب والشهور والايام وباطنهـــا لاوليائي الذين عرفوا عبادى سبيلي واتقوني ياأولى الالباب وأنا الذي لا أسأل عما أفعل وأناالملم الحليم وأنا الذيأ بلو عبادي وأمتحل خلق فمن صبر على بلائي ومحبتي واختياريأ دخلته في جنتي وأخلدته في نميمي ومن زال عن أمرى وكذب رسلي أخلدته مهانا في عذابي وأتممت أجلى وأظهرتأمرىءلىألسنةرسلي وأناالذي لم يعل جبار الا وضعته ولا عزيز الاذللته وبئس الذي أصرعلي أمره ودام على جهالته وقال لن نبرح عليه عاكفين وبه موقنين أولثك هم الكافرون ثم يركع ومن شرائعه أن يصوم يومين من السنة وهما المهر جان والنيروز وان النبيذ حرام والخر حلال ولا غسل من جنابة لكن الوضوء كوضوء الصلاة وان بؤكل كلذى ناب وكلذى مخلب﴿ ثمدخلت سنة تسع وسبمين وماثتين ﴾ في هذمالسنة خلغ المعتمدا بنهجمفر المفوض ابن المعتمدم ولاية العهدو جمل المعتضدا بن آخيه ولى العهد بعده

#### \* ( ذكر وفاة المعتمد )\*

وفى هذه السنة أعنى سنة تسع وسبعين وماثنين توفى أحمد المعتمد على الله بن جعفر المتوكل بن المعتصم لاحدى عشرة بقيت من رجب ببغداد وكان قد شرب على الشط وتعشى وأكثر من الشراب والاكل فمات ليلا وأحضر المعتضد القضاة وأعيان الناس فنظروا اليه وحمل الى سر من رأى فدفى بها وكان عمر المعتمد خمسين سنة وستةأشهر وكانت خلافته ثلاث وعشرين سنة وستةأيام وكان قد تحكم عليه في خلافته أحوه الموفق وضيق عليه حتى انه احتاج الى ثلاثمائة دينار فلم بجدها في ذلك الوقت فقال

أليس من العجائب أن مثلى يرى ما قل ممتنما عليه و تؤخذ باسمه الدنيا جميما وما من ذاك نثى في يديه ( ذكر خلا فة أبي العباس أحمد المعتضد بالله )

وهو سادس عشرهم وفي صبيحة الدية التى مات فيها المعتمد بويسع لابى العباس أحمد المستضد بالله بن الموفق أبى أحمد طلحة بن المتوكل (وفي هذه السنة) توفي نصر بن أحمد الساماني فقام بماكان اليه من العمل بماوراء النهر أخوه اسماعيل بن أحمد بن أسد بن سامان (وفي هذه السنة) قدم الحسين بن عبد الله المعروف بابن الجصاص من مصر بهدا يا عظيمة من خارويه بن أحمد بن طولون صاحب مصر بسبب تزويج المعتضد بنت خارويه (وفيها) توفي أبو عبسي محمد بن عيسي بن سودة الترمذي السلمي سرمذ في رحب وكان اماماحافظا له تصانيف حسنة منها الحامع الكبرفي الحديث وكان ضرير اوهو من أنمة الحديث المشهورين الذين يقتدى بهم في علم الحديث وهو تلميذ محمد بن اسماعيل البحاري وشاركه في بعض الدين يقتدى بهم في علم الحديث وهو تلميذ محمد بن اسماعيل البحاري وشاركه في بعض ابن المعتمد هو الذي كان لقبه المفوض وخلعه أبوه وولى المعتضد على ما ذكرنا (ثم دخات سنة احدى و نمانين ومائين) فيها سار المعتضد الى ماردين فهرب صاحبها حمدان و خلى ابنه بها فقاتله المعتضد فسلمها اليه (وفيها) دخل طفيج بن جمب وكان عاملاعلى دمشق من طرسوس الى بلاد الروم من قبل خمارويه وفتح و سبي (وفيها) توفي عبد الله بن أبي الدنيا صاحب التصانيف الكثيرة المشهوره (ثم دخات سنة عمد بن أبي عبد الله بن أبي الدنيا صاحب التصانيف الكثيرة المشهوره (ثم دخات سنة المتبن ومائين)

#### ﴿ ذَكُرُ النَّيْرُو زَالْمُتَضَّدِي ﴾

فيها أمر المعتضد بافتتاح الخراج في النيروز المعتضدى للرفق بالناس وهو في حزيران من شهور الروم عندكون الشمس في أواخر الحبوزاء

#### ذكرقتل خمارومه

في هذه السنة قتل خمارويه بن أحمد بن طولون ذبحه بعض خدمه على فراشه في ذي الحجبة بدمشق وكان سبيه آنه نفل الى خمارويه أن حواريه قد أخذت كل واحدةمنهن خصيا وجعلته لهاكالزوج وقصد خماروبه تقرير بهض الحبواري على ذلك فاجتمده جماعة من الخدم واتفقوا على قتله ثم قتل من خدمه الذين اتهموا بذلك نيفا وعشرين نفسأولما مات خمارويه باينع قواده حيش ابن خمارويه وكان صبيا (وفيها ) توفي أبوحنيفة أحمد بن داود الدينوريصاحب كتاب النبات ﴿ وَفِيهَا ﴾ توفي الحارث بن أبي اسامة وله مــــند (وفيها) توفي أبوالميناء محمد بن القاسم وكان روى عن الاصممي وكان ضريرا صاحب نوادر وأشهار وكان من ظرفاء الناس وفيه من سرعة الجواب والذكاء مالم يكرفي أحد وولدفي سنة أحدى وتسمين وماثنين وكمف بصره وقد بلغ أربمين سنة ولقب بابي المناءلانه قال لابي زيد الانصاري كيف تصغر عينا فقال عبينايا أيا العيناء فيق علىه لقيا وكان قدذكر للمتوكل للمنادمة فقال المتوكل لولا أنه ضرير لصلح لذلك وبلغ ذلك أبو المناء فقال إن أعفاني من, ؤية الاهلة فابيأصلح للمنادمة ﴿ ثم دخلت سنة ثلاث وثمانين ﴾ في هذه السنة خلع طغج بن جم أمير دمشق حيش ابن خمارويه بدمشق واختلف جند حيش عليه لصباه وتقريبه الاراذل وتهديده لقواد أببه فثأروا به ففتلوه ونهبوا داره ونهبوا مصروأحرقه ها وأقمدوا أخاه هارون بن خمارويهفي الولاية وكمانت ولاية حيش ابنخمارويه تسعة أشهر ﴿ وَفِي هَذِهُ السَّنَّةُ ﴾ مات البحترى الشاعر واسمه الوليد بن عبــادة بمنبج أوبحلب وكان مولده سنة ست ومائتين ﴿ وَفِيهَا ﴾ توفي على بن العباس المعروف بابن الرومي الشاعر ﴿ وَفِيها ﴾ أمر المعتضد ان يكتب الى الاقطار برد الفاضل من سهام المواريث على ذوى الارحام وأبطال ديوان المواريث من تاريخ القاضي شهاب الدين بن أبي الدمقال (وفيها) أمر بكتبة الطمن في معاوية وابنه وأبيه واباحة لعنهم وكان من جملة ماكتب في ذلك بعد الحمدلة والصلاة على نبيه وآنه لما بعثه الله رسولا كان أشدالباس في مخالفته شوأمية وأعظمهم في ذلك أبو سفيان من حرب وشيعته من بني أمية قال الله تعالى في كتابه العزيز \* والشجرة الملمونة \* اتفق المفسرون أنه أراد بها بني أمية ورأى النبي صلى الله عليه وسلم ابا سفيان مقبلا ومعاوية يتوده ويزيد أخو معاوية يسوق به فقال لمى الله القائد والراكب والسائق وقد روىان أباسفيان قال يابنى عبدمناف تلقفوها تلقف الكرة فما هناك جنة ولا ناروطلب رسول الله صلىالله عليهوسلممعاوية لبكتب ببن يديهفتأخر عنه واعتذر بطعامه فقال النبي صبى الله علبه وسلم لا أشبيع الله بطنه فبقى لا يشبع وكان يقول واللهما أترك الطعام شبما وانماأتركه اعباء وروى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا رأيتممماوية

على منىرى فافتلوه وأطال في ذلكوأمر أن يقال ذلك في البلاد ويلمن معاوية على المنابر فقىل له أن في ذلك استطالة للعلويين وهم في كل وقت يخرجون على السلطان ويحصل به الفتن بين الناس فامسك عن ذلك ( ثم دخلت سنة أربع وثمانين ومائنين ) في هذه السنة أخبر المنجمون انناس بغرق أكثر الاقاليم وان ذلك يكون بسبب للكثرة الامطار وزيادة الانهار فتحفظ الناسفقلت الامطار وغارت المياه حتى استسقوا ببغدادمر انوفيها احتل حال هرون بن خمارويه بن أحمد بن طولون بمصر واختلف القواد عليهواكل نظام ممايكته وكان على دمشق من جهته طغج بن جف (وفيها) توفي اسحق بن موسى الاسفر ائيني الفقيه الشافعي ﴿ ثُم دخلت سنة خمس وثمانين وماثة بين ﴾ في هذه السنة سار المعتضد الى آمد فافتحها بالامان وكان صاحبها محمد بن أحمد بن عيسى بن الشيخ ثم سار المعتضد الىقنسرين فتسلمها ونسلماالعواصم من نواب هرون بن خمارويه بن أحمد بن طولون صاحب مصر وكان هرون قد سأل المعتضد في أن يتسلم هذه البلاد منه ( وفيها)توفي ابراهم بن اسحق وهو من أعيانالمحدثين ببغداد (ثم دخلتْ سنة ست وعَانين ومائتين )في هذمالسنة ظهر رجل من القرامطة بالبحرين يعرفبانى سميدالجنابى وكثر حممهوقتل جماعةبالقطيف وبتلك القرى ( وفيها ) توفي المبرد وهو أبو العباس محمد بن عبد الله بن زيد وكان إماما في النحو واللغة وله التصانف المشهورة منهاكتاب الكامل والروضة والمقتضوغبرذلك أخذالملم عن أبى عثمان المازنىوغيره وأخذعنه نفطويه وغيره وولد سنة سبع ومائتين والمبرد لقبغلب عليه قيل آنه كان عند بعض أصحابه وان صاحب الشرطة طلبه للمنادمة فكرءالمبردالمصيراليه وألح الرسول في طلمه وكان هناك مزملة لتبريدالماء فارغة فدحل المبرد واختنى في غلاف تلك المزملة ودخل رسول صاحب الشرطة في تلك الدار وفتشء لم المبرد فلم يجده فلما تركه ومضى حمل صاحب الدار وكان يقال له أبو حاتم السجستانى يصفق وينادى على المزملة المبرد المبرد وتسامم الناس بذلك فلهجوا به وصار لقبا على أبى الساس المذكور (ثم دخلت سنة سبع وثمانين ومائتين) في هذه السنة استولى اسماعيل بس أحمد الساماني صاحب ماوراء النهرعلي خراسان بعد فتال واسر أمير خراسان وهوعمرو بناللث الصفار ثم أرسله الى المعتضد ببغداد فحبس عمرو بها ولم بزل محبو-اً حتى قتل سنة تسع وثمانين وماثنين في الحيس ( وفي هذه السنة ) سار محسد بن زيد العسلوي صاحب طبرستان الى خراسان لما بلغه أسر الصفار ليستولي عليها فجرى بينه وبين عسكر اسمعيل الساماني قتال شدید ثم انهزم عسکر العلوی و جرح جراحات عدیدة ثم مات محمد بن زیدالعلوی صاحب طبرستان المذكور من تلك الجراحات بعد أيام وأسر ابنه زيد فيالوقمة وحمل الى اسمعيل الساماني فا كرمه ووسع عليه وكان محمد بن زيد أديبا فاضلا شاعرا حسن السبرة رحمه

الله تعالى ثم قام بعده بالامر الناصر للحق الحسن بن على وكان يمرف بالاطروش وتوفي الناصر في سَــنة أربع وثلاثمائة على ما سنذكره ان شاء الله تعالى ﴿ وَنْبِهَا ﴾ مات على أبن عبد العزيز البغوى بمكة ( ثم دحلت سنة ثمان وثمانين وماثنين ودخلت سنة تسع وثمانين ومائتين) في هذهالسنة كانت حروب بالشام بين طغج بن جف أمير دمشق و بين القر امطة ذكر وفاة المعتضد

في هذه السنة لثمان بقين من ربيع الآخر توفيأ بو العباس أحمد المعتضد بن طلحة الموفق ابن جعفر المتوكل بن محمد المعتصم بن هرون الرشيد ودفن ليلا في دار محمد بن طاهر وكانمولده في ذي الحجة سنة اثنتين وأربعين وماثنين وكانتخلافته تسع سنين وتسعة أشهر وثلازةعشر يوما وخلص من المذكورعلياوهو المكتنى وجعفرا وهو المقتدروهرون وخلم احدى عشرة بنتا ولماحضرت المعتضد الوفاة أنشد أبياتا منها

ولا تأمنن الدهـــر انى أمنتــه فلم يبق لى خلا ولم يرع لى حقا قتلت صناديد الرجال ولم أدع عدوا ولم أمهل على طغيه خلقا وأخليت دارالملك منكل نازع فشردتهم غربا ومزقتهم شرقا فلما بلغت النجم عزا ورفعــة وصارترقاب الحلق أحمى لى رقا

رمانى الردى سهما فاخمد جرتى فها أنا ذافي حفرتي عاجلا ألقي

وكان المعتضد شهما مهيبا عند أصحابه يتقون سطوتهويكفون عن المظالم خوفا منه وكان فيه الشحوكان عفيفا حكى القاضي ابن اسحق قال دخلت على المعتضد وعلى رأسه أحداث روم صباحالوجوذ فاطلت النظر اليهم فلما قمت أمرني بالقمود فجلست فلما تفرقاانناسقال ياقاضي واللةما حللت سراويليءلي حرام قط

## ذكر خلافةالمكتفي بالله

وهو سابع عشرهم لما توفي المعتضد بايع ااناس ابنه المكتفىوكان بالرقة فكتب الوزير احمد بن محمد بن ابراهم بن الاغلب صاحب افر يقية كمانقدمذكره في سنهاحدي وستين وماثتين وملك بعده أمنه عبد الله بن أبراهيم ثم قتل عبد الله آخر شعبان في سنة تسمين وماثنين على ماسندكره ان شاء الله تعالى وكان سكني عبد الله وقتله بمدينة تو بس وكان كثير العدل حسن السيرة ( ثم دخلت سنة تسعين وماثنين ) في هذه السنة اشتدت توكة القرامطة حتى حصروا دمشق بعد ان هزموا جيش اميرها طغج بن جف ثم اجتمعت عليهم العساكر وقتلوا مقدمهم يحيىالمعروف بالشيخ ولما قتل مقدم القرامطة يحيىالمذكور

قام فيهم اخوه الحسين وتسمى باحمد واظهر شامة في وجهه وزعم انها آيته وكثر جمه فصالحه أهل دمشق على مال دفعوه اليه فالصرف عنهم الى حمس فغلب عليها وخطب له على منا برهاو تسمى بالمهدى أمير المؤمنين وعهد الى ابن عم عبد الله ولقبه المدثر وزعم أنه المدثر الذى في القرآن ثم سار الى حماة والمعرة وغيرهما فقتل أهلها حتى قتل الاطفال والنساء وسار الى سلمية فاخذها بالامان ثم قتل أهاها حتى صبيان المكتب ولما اشتدام القرمطى ساحب الشامة المذكور خرج المكتفى من بغداد ونزل الرقة وارسل اليه الحيوش (ثم دخلت سنة احدى و سمين ومائتين) في هذه السنة وقمت عساكر الحليفة ساحب الشامة القرمطى واصحابه بمكان بينه وبين حماة اثنا عشر ميه لا لست خلون من المحرم وغاته زمت القرامطة وسعم المسكر يقتلونهم وهرب صاحب الشامة ومعه ابن عمه المدثر وغلام له رومى فامسكوا في البرية واحضروا الى المكتفى وهو بالرقة فساربهم الى بغداد وقتلهم وطيف برأس صاحب الشامة ومن كتاب الشريف العابد ان المكان الذى كان فيه الوقعة المذكورة هو تمنع أقول وهى قرية من بلاد المعرة على الطريق الأخيذة من حماة الى حلب (وفيها) توفي ببغداد أبو المباس أحدد بن يحيى بن زيد المعروف بثعلب كان امام الكوفيين في النحو واللغة ثقة حجة صالحا وولد في أول سنة المتهن (ثم دخلت سنة اثنتهن وتسمين ومائتين)

## ( ذكر استيلاء المكتني علىالشام ومصر وانقراض ملك بي طولون )

في هذه السنة بعث المكتفى جيشان مع محمد بن سليمان فاستولى على دمشق وسار حتى دنا من مصر وصاحبها هرون بن خمارويه فعارقه غالب قواده ولحقوا بعسكر الحليفة قوخرج هرون فيمن بتى معه وجرى بينه و ببن محمد بن سليمان وقعات ثم وقع في عسكر هرون خصومة وادت الى قتال فركب هرون ليسكى الفتنة فزرقه بعض المغاربة بمزراق فقتله ولما قتل هرون قام عمه شيبان بالامر، ثم طاب الامان من محسد بن سليمان فآمنه ثم هرب شيبان تحت الليسل فلم يوجد واستولى محسد بن سليمان على مصر وامسك بنى طولون وكانوا بضعة عشر رجلا واستصفى مالهم وقيدهم وحملهم الى بغداد وكتب الى المكتنى بالفتح وكان ذلك في صفر من هذه السنة (ثم دخلت سنة ثلاث وتسمين ومائتين المكتنى بالفتح وكان ذلك في صفر من هذه السنة (ثم دخلت سنة ثلاث وتسمين ومائتين

# في هذه السنة بمد استيلاء عسكر الخليفة على مصر وتوجه محمد بن سليمان عنها خرج ببلاد مصر خارجي يدعى الحلنجي وقو يت شوكته فسار اليه عامل دمشق أحمد بن كيفاخ وطمعت القرامطة في دمشق بحكم غيبة عاملها وقصدوها فهبوا وقتلوا ونهبواطبرية ثم ساروا الى جهة الكوفة فسير المكتنى اليهم عسكرا مع قواده المختصين به مثل وصيف

ابن صوارتكين التركمي والفضل بن موسى بن بغا وبشير الحادم الأفشيني ورايق الحزري فاقتتلوا وتمت الهزيمة على عسكر الحليفة ففتــل منهم حلق كثير وغنمت القرامطة منهم شيئًا كثيرًا فتقووابه ( وفي هذه السنة )توفي عبد الله بن محمد الناشي الشياعر ويصر بن أحمد الحافظ ( وفيها ) توفي أحمـــد الزنديق بن يحيى بن اسحق الممروف بابنالراوندي المتكلم صنف عددة كتب في الكفر والالحاد ومناقضة الثمريعة منها قضب الذهب وكتاب اللامع وكتاب الفرند وكتاب الزمردة وغير ذلك وقد أجابالعلماءعن كل ماقاله من معارضة القرآن المظم وغيره من كفرياته وبينوا وجه فساد ذلك بالحجج الىالفة فمن قوله لعنه الله فيكتاب الزمردةانا نجد في كلام أكتم بن صيف ماهوأحسن من قوله أنا أعطيناك الكوثر وقال أن الانبياء وقموا بطلسمات جذبوا بها دواعي الخلق كما بجذب المغناطيس الحديد ووضع كتابا للهود وللنصارى يتضمن مناقضة دين الاسلاموقال للهود قولوا عن موسى بن عمران آنه قال لا نبي بعــدى وقال في كتاب الفرند أن المسلمين احتجوا لنبوة نبيهم بالقرآن الذي تحدى به النبي صلى الله عليه وسلم فلم تقدر المرب على معارضته فيقال لهم اخبرونا لوادعي مدع لمن تقدم من الفلاسفة مثل دعوا كم في القرآن فقال الدليل على صدق بطلميوس واقليدس أن اقليدس أدعى أن الخلق يمحزون عن ان يأتوا بمثل كتابهأ كانت نبوته تثبت وقال قوله تمالى، ان كيد الشيطان كانضميفا، أي ضمعف به وقد اخرج آدم من الجنمة وله من هذا شيء كثير اضربنا عن ذكره وكان موته لعنه الله برحمة مالك بن طوق وذكر أن عمره كان ستاو ثلاثين سنة هكذا وجدت أخبار مو تاريخوفاته في تاريخ القاضي شهاب الدين بس أبي الدم الحموى و قدو جدته في تارينج القاضي شمس الدين بن خلكانان وفاته كانت فيسنة خمسوأ ربعين وماثتين وقيل فيسنة خمسىن وماثنين واللهَأعلمِالصواب (ثمدخلت سنة أربع وتسعين وماثنين ) في هذه السنة أخذت القرامطة الحجاج من طريق العراق وقتلوهم عن آخرهم وكانت عــدة القتلي عشرين الفا واخذوا منهم أموالاعظيمة وكانكير القرامطة ذكرويه فجهز المكتني البهم عسكرا واقتتلوا فانهزمت القرامطة وقتل منهم حلق كثير وأسر ذكرويه الملعون مجروحا فيتي ستة أيام ومات وقدم المسكر برأسه الى بغداد وطيف به ( وفي هذه السنة ) توفي محمد ابن نصر المروزي بسمرقند وله تصانيف كثيرة (ثم دخلت سنة خمس وتسعين وماثنين) في هـ نبه السنة في صفر توفي اسمعيل بن أحمد بن أحد الساماني صاحب ماوراء النهر وخراسان وولي بمده ابنه أبو نصر أحمد بن اسمعيل وارسل له المكتفي التقليد (ذكر وفاة المكتني)

في هذه السنة لننتي عشرة ليلة خلت من ذي القمدة توفي المكتنى بالله أبو محمد على بن

المعتضد بالله أبى العباس أحمد بن الموفق بالله أبى أحمدطلحة بن المتوكل جعفر بن المعتصم محمد بن هرون الرشيد وكانت خلافته ست سنين وستة أشهر وتسعة عشر يوما وكان عمره ثلاثا وثلاثين سنة وكان ربعة جميلا رقيق السمرة حسن الوجه والشعر وافر اللحية وأمه أم ولد تركية تدعى حجك وطالت مرضته عدة شهور ودفن في دار محمد بن طاهر

( ذكرخلافة المقتدر بالله أبي الفضل جعفر بن المعتضد بالله)

وأمه أم ولديقال لها شعب وهو نامن عشرهم بو يع بالخلافة في اليوم الذى مات فيه المكتنى وكان عمر المقتدر يوم بو يع ثلاث عشرة سنة

#### (ذكر موت المنذر)

( وفيها ) في المحرم توفي أبو جمفر محمد بن أحمد بن نصر الترمذى الفقيه الشافعى المحدث روى عن يحيى بن بدير المصرى ويوسف بن عدى وكثير بن يحيى وغيرهم وروى عنه أحمد بن كامل الشافعى وغيره وكان مولد الترمذى المهذ كور سنة مائتين وقيل ست عشرة ومائتين (ثم دخلت سنة ست وتسعبن ومائتين )

(ذكر خلع المقتدر ومبايعة ابن المعتز)

في هذه السنة خلع القواد والقضاة المقتدر وبايموا عبد الله بن المعتز ولقبوه الراضى بالله وجرت بين غلمان الدار المريدين لامقتدر وبين المريدين لابن المعتز حروب وآخر ذلك ان عبد الله بن المعتز الهزم واختنى وتفرق أسحابه ثم أمسك عبد الله بن المعتز الهزم واختنى وتفرق أسحابه ثم أمسك عبد الله وكانمولد عبد الله بن المعتز لسبع بقين من شعبان سنة سبع وأربعين وماثتين وكان فاضلا شاعرا وتشبيها ته واشعاره مشهورة واخذ العلم عن المبرد وتعاب ونولى الخلافة يوما واحدا وقال حين نولى قد آن للحق ان يتضح وللباطل ان يفتضح وله الكلام البديع فمن ذلك قوله انفاس الحى خطاه الى أجله \* وبما أورد الطمع ولم يصدر \* يشفيك من الحاسد انه ينتم وقت سرورك \* وكان عبد الله بن المعتز آمنا في سربه منعكفا على طلب العلم والشس قد اشتهر عند الحلفاء انه لم يؤهل نفسه للخلافة فكان مستريجا الى ان حمله على تولى الخلافة القوم الذين خذلوه بعد بيعته وقد رئاه على بن محمد بن إبسام فقال

لله درك من ملك بمضيعة ناهيك في العلم والآداب والحسب مافيه لولا ولا ليت فتنقصه وانما أدركته حرفة الادب

وقد روی عنه آنه کان یقول ان ولانی الله لافنین جمیع بنی أبی طالب فبلغ ذلك ولد علی فکانوا یدعون علیه

# ذكر أخبار أبي نصر زيادة الله بن عبد الله بن ابراهيم بن أحمد بن محمد بن ابراهم بن الاغلب

كان المذكور قد ملك أفريقية سنة تسمين ومائتبن في مستهل رمضان بمد قتل أبيه باتفاق من زيادة الله المذكور فان زبادة الله كان قد حبسه أبوءعبد الله على شرب الحمر فانفق مع ثلاثة من خدم أبيه الصقالية على قتل أبيه فقاليه في شعبانسنة تسعين وماثنين وأحضروا رأسه الى زيادة الله في الحبس فلما تولى زيادة الله أمر بهم فقتلوا وهو الذى كان أمرهم بذلك ولما تولى زيادةالله على أفريقية انعكف على اللذات وملازمة المضحكين وأهملأمور المملكة وقتل من الاغالبة كل من قدر عليه مناعمامه واخوته وفي أيام زيادة الله قوى أمر أى عبدالله الشيمي القائم مدعوة الدولة العلوية الفاطمية بللغرب فارسل اليه زيادة الله حجيم عسكره وكانوا أر هبن ألفا مع ابر اهيم من بني الاغلب وهو من بني عمه فهزمهم أبو عبد الله الشيمي ولما رأى زيادة الله هزيمة عسكر. وضعفه عن مقاومة أبي عبد الله الشيمي جمع ما قدر عليه من الاموال وسار عن ملكه الى الشرق في هذه السنة فقد دم مصر ومها النوشري عاملا فكتب بامره الى المقتدر ثم سار زيادة الله الى الرقة فامره المقتدر بالمود الى المغرب لقتال أي عسد الله الشبعي وكتب الى النوشري عامل مصر بامداد زيادة الله بالعساكر والاموال فقدم الى مصر فامره النوشري بالحروج الى الحمامات ليخرج اليه ما يحتاجه من الرجال والاموال فخرج ومطله النوشري وزيادة الله مع ذلك يلازم شرب الحمر واستماع الملاهي وطال مقامه هناك فتفرق عنه أصحابه وتتابعت به الامراض وسقط شمر لحيته وأيس من النوشري فسار الى القدس للمقام به فمات بالرملة ودفن مها ولم يمق بالمغرب من بني الاغلب أحد وكانت مدة ملكهم مائة سنة واثنتيءشمرة سنة بالتقريب لانه قد تقدم أن الرشيدولي ابراهم بن الاغلب على أفريقية في سنة أربع وثمانين وماثةوانقضي ملكهم في هذه السنة أعنى سنة ست وتسعين وماثتين وكان مــدة ملك زيادة الله الى أن هرب من الشيعي في هذه السنة خمس سنين وتسعة أشهر وأياما فسيحان الذي لا يزول ملكه

# ﴿ ذَكُرُ ابتداء الدونة العلوية الفاطمية ﴾

وفي هـذه السنة أعنى سنة ست وتسمين وماثنين كان ابتداء ملك الحلفاء العلويين أفريقية وانقرضت دولتهم بمصر سنة سبع وستين وخسمائة على ما نذكر - ان شاء الله تعالى وأول من ولى منهم أبو محمد عبيد الله بن محمد بن عبد الله بن محمد بن السميل ابن جعفر بن محمد بن الحسين بن على بن أبى طالب رضى الله عنهم وقيل هوعبيد

الله بن أحمد بن اسمعيل الثانى ابن محمد بن اسمعيل بن جعفر بن محمد بن على بن الحسين ابن على بن الحسين ابن على بن أى طالب وقد اختلف العلم اء في صحة نسبه فقال القائلون بامامته ان نسبه صحيح ولم يرتابوا فيهوذهب كثير من العلويين العالمين بالانساب الى موافقتهم أيضاً ويشهد بصحته ماقاله الشريف الرضى

مامقامی علی الهوان وعندی مقسول صارم وانف حمی البس الذل فی بلاد الاعادی و بمصر الخلیفة المسلوی من أبوه أبی ومولاه مولا کی اذا ضامنی البعید القصی الله عرقی بدر قه سید النا سحیعسا محسد وعلی

وذهب آخرون الى أن نسبهم مدخدول ليس بصحيح وبالغ طائفة منهم الى أن جعلوا نسبهم في اليهود فقالوا لم يكن اسم المهدى عبيد الله بل كان اسمه سعيدبن أحمد بن عبد الله القداح بن ميمون بن ديصان وقيل عبيد الله بن محمد وقيل فيه سعيد من الحسين وان الحسين المذكور قدم إلى سلمة فحري بحضرته حديث النساء فوصفوا له امرأة رجل يهو دى حداد بسامية مات عنها زوجهافتزوجها الحسين بن محمد المذكور ابرأحمد بن عبد الله القداح المذكور وكان للمرأة ولد من الهودي فاحمه الحسمن وأدبه ومات الحسين ولم يكي لهولد فعهد الى ابن اليهودى الحداد وهو المهدى عبيد الله وعرفه اسرار الدعوة وأعطاه الاموال والملامات فدعا له الدعاة وقد اختلف كلام المؤرخين وكثر في قصة عبد القــداح بن مبمون بي ديصان المذكور ونحن نشير الى ذلك مختصرا قالوا ابن ديصان المذكور هو صاحب كتاب الميزان في نصرة الزندقة وكان يظهر التشيع لآل اآبي صلى الله عليه وسلم ونشأ لميمون بن ديصان ولد يقال له عبد الله القداح لآنه كان بعالج العيون ويقدحها وتعلم من ميمون أيبه الحيل وأطلعه أبوه على اسرار الدعاة لآل النبي صلى الله عليه وسلم ثم أراعبد الله القداح من نواحي كرج وأصفهان إلى الاهواز والبصرةوسلمية منأرض حمص يدعو الناس الى آل البيت ثم نوفي عبد الله القداح وقام النه أحمد وقيل محمدمقامه وصحبه انسان يقال له رستم بن الحسين بن حوشب بن زادان النجار من أهل الكوفة فارسله أحمد الىالشيعة باليمن وأن يدعو الناس الى المهدى من آل محمد صلى الله عليه وسلم فسار رستم بن حوشبالي اليمن ودعاالشيعة الى المهدى فاجابوه و فان أبو عبد الله الشيعي من أهل صنعاء وقيل من أهل الكوفة وسمع بقدوم ابن حوشب الى اليمن وانه يدعو الناس الى المهدى فسار أبو عـد الله الشيعي من صنعاء الى ابن حوشب وكان بعـدن فصحبه وصار من كبار أصحابه وكان لابي عبد الله الشيمي علم ودها. وكان قد أرسل ابن حوشب قبل ذلك الدعاة الى المفرب وقد أجابه أهل كتامة ولمارأي ابن حوشب علمأبي عبد الله الشيعي ودهاه أرسله الى المغرب الى أهل كتامة وأرسل معه جملة من المال فسار أبوعبد الله الشيمى الى مكة وهوأبوعبد الله الحسيل بن أحمد بن محمد بن زكريا و لما قدم الحجاج الى مكة اجتمع بالمفارية من أهل كتامة فر آهم مجيبين الى مايحتار فسار معهم الى أرض كتامة من المفر فقد مها منتصف ربيع الاول سنة ثمانين و ماثنين وأناه البربر من كل مكان وعظم أمره وكان اسمه عندهم أبا عبد الله المشرقي و بلغ أمره الى ابراهيم بن أحمد الاغلبي أمر افريقية اذ ذاك فاستصفر أمر أبى عبد الله واستحقره ثم مضى أبو عبد الله الى مدينة تاهرت فعظم شأنه وأتنه القبائل من كل مكان و بتى كذلك حتى تولى أبو نصر زيادة الله اخر من ملك من بن الاغلب وكان عم زيادة الله ويورف بالاحول قبالة أبى عبد الله الشيمى يقاتله فلما تولى زيادة الله أحضر عمه الاحول وقتله فصفت البلاد لابى عبد الله الشيمى فلما تولى زيادة الله أحضر عمه الاحول وقتله فصفت البلاد لابى عبد الله الشيمى )

كانت الدعاة بالمغرب يدعون ائى محمد والدالمهــدى وكان بسلمية وشاع فلما توفي أوصى الى ابنه عبيدالله المهدى واطلمه على حال الدعاة وشاع ذلك أيام المَكتنى فطلب فهرب عبيد الله وابنه أبو القاسم محمد الذى ولى بعد المهدى وتلقب بالقائم وتوجها نحو المغرب ووصل عبيدالله المهدي الى مصر في زي التجار وكان عامل مصر حبنئذ عسى النوشري وقد كتب اليه الخليفة بتطلب عبيدالله المهدى والتوقع عليه فجد المهدى في الهرب وقدم طرابلس الغرب وزيادة الله بن الاغلب متوقع عليه وقد كـتب الى عماله بامساكه متى ا ظفروا به فهرب من طرابلس ولحق بسجلماسة فاقام بها وكان صاحب سجلماسة يسمى اليسم بن مدرار فهاداه المهدى على آنه رجل ناجر قد قدم الىتلك البلاد فوصل كتاب زيادة الله الى اليسع يعلمه أن هذا الرجل هو الذي يدعو له عبد الله الشيعي اليه فقيض اليسم على عبيدًا لله المهدى وحبسه بسجلماسة ولماكان من قتل زيادة الله عمه الأحول وهرب زيادة الله واستيلاء أبي عبد الله الشيعي على افريقية ما قدمنا ذكره سار أبو عبد الله الشيعي من رقادة في رمضان من هـ.ذه السنة أعني سنة ست وتســـمين وماثنين الى سعملماسة واستخلف أبوعبد الله الشمي أخاه أباالساس وأبا زاكر على افريقية فلما قرب من سجلماسة خرج صاحبها البسع وقاتله فرأى ضعفه عنه فهرباليسع آهت الليل ودخل أبو عبد الله الشيمي الى سجلماسة واخرج المهـ بدى وولده من السجن واركهما ومشى هو ورؤس القبائل بين ايديهما وأبو عبد الله يشير الى المهدى و يقول للناس هذا مولاكم وهو يبكي من شدة الفرح حتى وصل الى فسطاط قد نصب له ولما استقر المهدى فيه أمر بطلب اليسع صاحب سجلماســة فادرك واحضر بين يديه فقتله واقام المهــدى بسجلماسة أربمين يوماوسار الى افريقية ووصل الى رقادة في ربيع الآخر سنة سبع

وتسمين وماثنين فدون الدواوين وحبى الاموال وبعث العمال الى سائر بلاد المغرب واستعمل على حزيرة صقلية الحسن بن أحمد بن أبى حفتر ير وزال بملك المهدى ملك بنى الاغلب وملك بنى مدرار أصحاب مملكة سجلماسة وكان آخر بنى مدرار اليسع وكانت مدة ملك بنى مدرار مائة سنة وثلاثين سنة وزال ملك بنى رسم من تاهرت وكانت مدة ملكم مائة سنة وستين سنة

# ( ذَكَرَ قَتَلَ أَبِي عَبِدَ اللهِ الشَّيْمِي وَأَخِيهِ أَبِي المِباس)

لما استفرت قدم المهدى في المملكة باشر الامور بنفسه ولم يبق لابى عبد الله ولاخيه أبى العباس مع المهدى حكم والفطام صعب فشرع أبو العباس اخوأ بى عبد الله الشيعى ينديم أخاه ويقول له اخرجت الامر عنك وسلمته المهرك وأخوه ينهاه عن قول مثل ذلك الى ان احنقه وذلك يبلغ المهدى حق شرع يقول لرؤس القبائل ليس هذا المهدى الذي الدي عبسد دعوناكم اليه فطلبهما المهدى وقتلهماكذا أو رد ابن الاثير في الكامل مقتل أبى عبسد الله الشيعى المذكور في سنة ست وتسعين وماثنين ورأيت مقتل أبى عبد الله في الجمع والبيان في تاريخ القيروان اله كان في نصف جادى الاولى سنة ثمان وتسعيس وماثنين وهو الاصح عندى وكذلك ذكر في تاريخ مقتله ابن خلكان اله كان في سنة ثمان وتسعين وماثنين أبو القارم جنيد بن محمد الصوفي وكان امام وقته وأخذ الفقه عن أبى ثور صاحب الشافعي وأخذالتصوف عن سرى السقطى (ثم دخلت سنة تسعو تسعين وماثنين) فيها توفي أبو القارم جنيد بن محمد الصوفي وكان امام وقته وأخذالفقه عن أبى ثور في هذه السنة قبض المقتدر على وزيره أبى الحسين بن الفرات ونهب داره وهتك حرمه ولى الوزارة أبا على محمد بن يحيى بن عبيد الله بن خاقان وكان الحاقاني المدنك وراه منجورا وتحكمت عليه أولاده فكل منهم يسمى لمن يرتشى منه فكان يولى العمل الواحدعدة من العمال في الايام القليلة حتى أنه ولى ماءالكوفة في عشرين يوما سبعة من العمال فقيل فيه من العمال في الايام القليلة حتى أنه ولى ماءالكوفة في عشرين يوما سبعة من العمال فقيل فيه

وزير قد تكامل في الرقاعه بولى ثم يدرل بدر ماعه اذا أهل الرشا اجتمعواعليه فير القوم اوفرهم بضاعه

والخليفة مع ذلك يتصرف على مقتضى أشارة النساء والحدام وبرجع الى قولهم وآرائهم فرح الممالك وطمع العمال في الاعاراف (وفي هذه السنة) توفي أبو الحسن محد بن أحد بن كيسان النحوى وكان عالما بنحو البصريين والكوفيين (وفيها) توفي اسحق بنحنين الطبيب (ثم دخلت سنة ثلثما منه فيها عزل المقتدر الحاقائي عن الوزارة وولاها على بن عيسى داري المسلم ا

(ذكر وفاة عبدالله صاحب الاندلس)

في هذه السنة توفي عبدالله بن محمد بن عبد الرحن بن الحكم بن هشام بن عبد الرحمن

الداخــل ابن معاوية بن هشام بن عبد الملك بن مروان بن الحكم طريد رسول الله صلى الله عليــه وسلم في ربيع الاول وكان عمره اثنتين وأربعين سنة وكان أبيض أصهب أزرق ربعة يخضب بالسواد وكانت ولايته خمسا وعشرين سنة وكسرا لانه تولى في ســنة خمس وسبعين وماثنين ورزق احدى عشر ولدا ذكرا أحدهم محمد المقتول قتــله أبوه المذكور في حد من الحدود وهو والد عبد الرحمن الناصر ولما توفي عبد الله ولى ابنابنه واسمه عبد الرحمن بن محمد المقتول ابن عبد الله المذكور وتولى عبد الرحمن بحضرة أعمامه وأعماماً بيه ولم يختلفوا عليه وهذا عبد الرحمن هو الذي يسمى الناصر فيما بعد (ثم دخلت سنة احدى وثلثمائة)

## ﴿ ذَكُرُ مَقَتُلُ الْمُعَدُ السَّامَانِي ﴾

في هذه السنة قتل الأمير أحمد بن اسمعيل الساماني صاحب خراسان وما وراء النهر ذبحه بالليل جماعة من غلمانه على سريره وهربوا ليلة الحميس لسبع بقين من جمادى الآخرة وكان قد خرج آلى البر متصيدا فحمل الى بخارىودف بها وظفروا ببعض أولئك الفامان فقتلوهم وولى الامر بعده ولده أبو الحسن نصر بن أحمدوهو ابن ثمان سنين (ذكر قتل كبير القرامطة)

وفي هذه السنة قتل أبو سميد الحسن بن بهرام الجناب كير القرامطة قتله خادم له صقلى في الحمام ولما قتله استدعى رجلا آخر من أكابر رؤسائهم وقال له ان الرئيس يستدعيك فلما دخل قتله وفعل كذلك بغيره حتى قتل أربع أنفس من كبرائهم ثم علموا به فاجتمعوا عليه وقتلوه وكان أبوسعيد الجنابي قد جعل ولده سعيدا الاكبر ولى عهده فتولى بعده وعجزعن القيام بالامر فغلبه أخوه الاصغر أبو طاهر سليان وكان شهما شجاعا واستولى على الامرولما قتل أبوسعيد كان مستوليا على هجر والاحساوالقطيف وسائر بلادالبحرين في فير ذلك من الحوادث)

في هذه السنة سير المهدى العلوى جيشا مع ولده أبى القاسم محمد الى ديار مصر فاستولى على الاسكندرية والفيوم فسير اليهم المقتدر مع مونس الخادم جيشا فاجلا هم عن ديار مصر وعادوا ألى المفرب (وفيها) توفي القاضى أبو عبد الله محمد بن أحمد المقرى الثقني (وفيها) توفي محمد بن بحيى بن مندة الحافظ المشهور صاحب تاريخ أصفهان كان أحد الحفاظ الثقات وهو من أهل بيت كبير خرج منه جماعة من العلماء (ثم دخلت سنة اثنتين وثلثمائة) في هذه السنة قبض المقتدر على الحسين بن عبد الله المعروف بابن الجصاص الجوهرى وأخذ منه من صنوف الاموال ماقيمته أربعة آلاف ألف دينار وأكثر من ذلك

( وفي هذه السنة ) أرسل المهدى العلوى جيشاً مع مقدم يقال له جاشة في البحر فاستولى على الاسكندرية وأرسل المفتدر حيشاً مع مونهى الحادم فاقتتلوا بين مصروالاسكندرية أربع دفعات المهزمت فيها المغاربة وعادوا الي بلادهم وقتل من الفريقين خلق كثير ( وفي هذه السنة ) انتهى تاريخ أبى جعفر الطبرى ( وفيها ) وقيل في السنة التي قبلها توفي على ابن أحد بن منصور الشاعر المعروف بالبسامي وكان من أعيان الشعراء كثير الهجاء هجا أباه واخوته وأهل بيته وعمل في القاسم بن عيد الله وزير الممتضد

قل لابي القاسم المرزى قاتلك الدهر بالمجائب مات لك ابن وكان زينا وعاش ذوالشين والمعائب حياة هذا كموت هيذا فلست تخلو من المصائب

وله في المتوكل لما هدم قبر الحسين بن على رضى الله عنهما ومنع الغاس من زيارته تالله ان كانت أمية قد أتت قتل ابن بنت نبيها مظلوما فلقد أتاه بندو أبيه بمسله هذا الممرك قديره مهدوما اسفواعلى أن لا يكونواشاركوا في قتله فنتبعدوه رميا (ثم دخلت سنة ثلاث و ثلثمائة )

#### \* ( ذكر بناء المدمة )\*

في هذه السنة اختار المهدى موضع المهدية على ساحل البحر وهو جزيرة متصلة بالبركهيئة كف متصلة بزند فبناها وجعلها دار ملكه وجعل لها سورا محكما وأبوابا عظيمة وزنكل مصراع مائة قنطار وكان ابتداء بنائها يومالسبت في هذه السنة لخمس خلون من ذى القعدة ولما تم بناؤها قال المهدى الآن أمنت على الفاطمية بحصانتها ( وفي هذه السنة) أغارت الروم على الثغور الجزرية فغنموا وسبوا (وفي هذه السنة) توفي أبو عبد الرحمن أحمد بن على ابن شعيب النسائى صاحب كتاب السنن بمكة ودفن بين الصفا والمروة وكان اماما حافظاً محدثا رحل الى نيسابور ثم الى العراق ثم الى الشام ومصر ثم عاد الى دمشق فامتحن في معاوية وطلب منه أن يروى شيئاً من فضائله فامتنع وقال ما يرضى معاوية أن يكون وأسا مرأس حتى يفضل فقيل انه وقع في حقه مكروه و حمل الى مكة فتوفي بها (وفيها) توفي أبوعلى برأس حتى يفضل فقيل انه وقع في حقه مكروه و حمل الى مكة فتوفي بها (وفيها) توفي أبوعلى صاحب طبرستان وعمره تسع وسبعون سنة وكان يقال له الاطروش واسمه الحسن بن على بن طلسن بن عمر بن على بن الحسن بن على بن المهدي وقتل في سنة احدى وثلثمائة واستولى على ممكمكتها ثم قام بعد الناصر المذكور الحسن بن القاسم العلوى و يلقب سنة احدى وقتل في سنة ست عشرة وثلثمائة وانقرض بموته ملك العلوي وقتل في سنة ست عشرة وثلثمائة وانقرض بموته ملك العلوي وقتل في سنة ست عشرة وثلثمائة وانقرض بموته ملك العلوي وقتل في سنة ست عشرة وثلثمائة وانقرض بموته ملك العلوي وقتل في سنة ست عشرة وثلثمائة وانقرض بموته ملك العلوي وقتل في سنة ست عشرة بن على بن الحدي وقتل في سنة ست عشرة وثلثمائة وانقرض بموته ملك العلوي وقتل في سنة ست عشرة بن على بن المحدي وثلثمائة وانقرق به من طبرستان وقبل في سنة ست عشرة بن على بن المحدي وثلثمائة وانقرض بموته ملك العلوي وقتل في سنة بن طبرستان وقبل بقية به على بن طبرستان وقبل في سنة سنة بن طبرستان وقبل في سنة به من طبرستان وقبل في سنة بن طبرستان وقبل في سنة به من طبرستان وقبل في سنة به من طبرستان وقبل في سنة بسنة به من طبرستان وقبل في سنة به من طبرستان وقبل في سنة به من طبرستان وقبل في سنة بسنة بن المحدود بالمحدود بنا بعدود بالمحدود بنا بعدود بالمحدود بنا بعدود بنا به بنا بعدود بنا بعدود بنا بنا بنا بنا بعدود بنا بعدود بنا بعدود بنا بعدود ب

یوسف بن الحسسین بن علی الرازی صاحب ذی النون المصری وهو صاحب قصــة الغارميه (ثم دخلت سنة خمس وثلثمائة) في هذه السنة مات أبو جعفر محمد بن عثمان العسكرى المعروف بالسمان ويعرف أيضا بالعمرى رئيس الامامية وكان يدعي آنه الباب الى الامام المنتظر (وفيها ) قدم رسول ملك الروم الى بغداد فلما استحضروا عبى لهم العسكر وصفت الدار بالأسلحة وأنواع الزينة وكان جملة المسكر المصفوف حينشذ مائة ألف وستين ألفا مابين راكب وواقف ووقف الغلمان الحجرية بالزبنة والمباطق المحلاة ووقف الخدام الحصيان كذلك وكانوا سبعة آلاف أربعة آلاف خادم أبيض وثلاثة آلاف أسود ووقف الحجاب كذلك وهم حينئذ سبعمائة حاجب والقيت المراكب والزيارق في دحلة باعظم زينة وزينت دار الخلافة فكانت الستور المعلقة علمها ثمانية وثلاثين ألف سترمنها ديباج مذهبة الناعشر الفا وخمسمائة وكانت البسط النين وعشرين الفا وكان هناك مائة سبع مع مائة سباع وكان في حجلة الزينة شجرة من ذهب وفضةتشته ل على ثمانية عشر غصنا وعلى الاغصاز والقضبان الطيور والعصافير من الذهب والفضة وكذلك أوراق الشجرة من الذهب والفضة والاغصان تتمايل بحركات موضوعة والطيورتصفر بحركات مرتبة وشاهد الرسول من العظمة مايطول شرحه واحضر بين يدى المقتـــدر وصار الوزير يبلغ كلامه الى الخليفة ويرد الجواب عن الحليفة (ثم دخلت ســنة ست وثلثمائة ) في هذه السنة جمل على شرطة بغداد لحج الطولوني فجمل في الارباع فقهاء يكون عمل اصحاب الشرطة بفتواهم فضعفت هيبة السلطنة بسبب ذلك فطمع اللصوص والعيارون وأخذت ثياب الناس في الطرق المنقطعة وكثرت الفتن

( ذكر ارسال المهدي العلوي ابنه القائم بمساكر افريقية الى مصر )

وفي هذه السنة جهز المهدى جيشا كثيفا مع ابنه القائم الى مصر فوصل الى الاسكندرية واستولى عليها ثم سار حتى دخل الحيزة وملك اشمو بين وكثيرامن الصعيدوبيث المقتدر مونسا الحادم فوصل الى مصر وجرى بينه وبين القائم عدة وقعات ووصل الى الاسكندرية من افريقية ثمانون مركبا نجدة للقائم وارسل المقتدر مراكب من طرسوس الى قتال مراكب القائم وكانت خسة وعشرين مركبا فالتقت المراكب المراكب على رشيد واقتتلوا واقتتلت العساكر في البر وكانت الهزيمة على عسكر المهدى ومراكبه فعادوا الى افريقية بعد ان قتل منهم وأسر (وفي هذه السنة) توفي القاضى محمد بن خلف بن حيان الفني المعروف بوكيع وكان عالما باخبار الناس وله تصانيف حسنة (وفيها) في جادى الاولى توفي الامام أبو العباس أحمد بن سريح الفقيه الشافعي وكان من عظماء الشافعية واثمة المسلمين وكان يقال له الباز الاشهب وولى القضاء بشيراز و بلغت مصنفاته اربعمائة

مصنف ومنه انتشر مذهب الشافعي في الآفاق وكان يقال في عصره ان الله أظهر عمر بن عبد العزيز على رأس المائة من الهجرة وأحياكل سنة وأمات كل بدعة ثم من الله على الناس بالشافعي على رأس المائتين فاظهر السنة وأخفى البدعة ومن الله على رأس الثلثمائة بابن سريح فقوى كل سنة وضعف كل بدعة وكان جده سريح رجلا مشهورا بالصلاح (ثم دخل سنة سبم وثلثمائة)

## ( ذكر انقراض دولة الادارسة العلويين )

من كتاب المغرب في اخبار أهل المغرب ان دولتهم انقرضت في هذه السمنة اقول كنا سقنا أخبارهم الى محمد بن ادريس بن ادريس في سنة أربع عشرة وماثنين وان محمدا المذكور لما تولى فرق غالب بلاده على اخوته حسيما قدمنا ذكره في السنة المذكورة واله أعطى أخاه عمر صنهاجة وغمارة وبق محمد هو الامام حتى توفي ولميقع لنا تاريخ وفاته فلمامات محمد ملك بعده ابن آخيه على بن عمرالمذكور ابن ادريس بن ادريس وكانت أمامة على المـــذكور مضطربة لم يتمرله فها أمر فخلع عن قرب وولى بعده ابن أخيـــه يحيى بن ادريس بن عمر بن ادريس بن ادريس وهـــــــــــا يحيي هو آخرائمتهم بفاس وانقرضت دولتهم في هذه السنة أعنى سنة سبع وثاثماثة وتغلب علمهم فضالةبن جبوس ثم ظهر من الادارسة حسن بن محمــد بن القاسم بن ادريس بن ادريس ورام رد الدولة وقد أخذت في الاختلال ودولة المهــدى عبيد الله في الاقبال فملك عامين ولم يتم له مطلب وانقرضت دواتهم من جميع المغرب الاقصى وحمل غالب الادارسة الى المهدى المذ كور وولده الا من اختنى منهم في الجبال الى ان ثار بمد الاربعين وثلثمائة ادريس من ولد محمد بن القاسم بن ادريس بن ادريس فاعاد الامامة لهذا البيت ثم تغلب على بر العدوة عبد الملك بن المنصور بن أبى عامر وخطب في تلك البلاد لبني أمية ثم رجع عبد الملك الي الاندلس فاضطربت ببر المدوة دولته فتغلب على فاس بنوابي العافيـــة الزناتيون حتى طهر يوسف بن تاشفين أمير المسلمين واستولى على تلك البلاد ( ثم دخلت سنة ثمان وسنة تسع وثلثمانة )

## (ذكر مقتل الحسين بن منصورالحلاج)

كان الحسين بن منصور الحلاج الصوفي يظهر الزهد وانتصوف ويظهر الكرامات وبخرج للناس فاكهة الشتاء في الصيف وفاكهة الصيف في الشتاء ويمديده الى الهواء ويعيدها مملوءة دراهم عليها مكتوب قل هو الله أحد ويسميها دراهم القدرة ويخبر الناس بما أكاوه وما صنعوه في بيوتهم ويتكام بما في ضمائرهم فافتان به خلق كثير واعتقدوا فيه الحلول واختلف الناس فيه كاختلافهم في المسيح فمن قائل أنه قد حل فيه جزء الهي ومن قائل أنه ولى

وما يظهر منه كراًمانه ومن قائل آنه مشعبذ ومتكهن وساحر كذاب وقدم من خراسان الى العراق وسار الى مكة وأقام مها ســنة في الحجر لا يستظل تحت سقف وكان يصوم الدهر وكان يفطر على ماء ويأكل ثلاثعضات من قرص حسب ولا يتناول شيئاً آخر ثمعاد الحسين الى بغداد فالتمس حامد الوزير من المقتدر أن يسلم اليه الحلاج فأمر بتسليمه الله وكان حامد يخرج الحلاج الى مجلسه ويستنطقه فلا يظهر منه ماتكر هه الشرسة وحامد الوزير مجد في أمره ليقتله وجرى له معه مايطول شرحه وفي الآخر ان الوزير رأى له كتابا حكى فيه انالانسان اذا أراد الحج ولم يمكنه أفرد من دار. بيتاً نظيفاً من النحاسات ولا يدخله أحد واذا حضرت أيام الحج طاف حوله وفعل مايفعله الحجاج بمكة نميجمع ثلاثين يتيما ويعمل أجود طمام يمكنه ويطعمهم في ذلك البيت ويكسوهم ويعطى كلواحد منهم سبسة من الدراهم فاذا فعل ذلك كان كمن حج فأمر الوزير بقراءة ذلك قدام القاضي أبي عمر و فقال القاضي للحلاج من أين لك هذا فقال من كتاب الاخلاص للحسن البصري فقالله القاضي كذبت ياحلال الدم قد سمعناه بمكة وليس فه هذا فطال الوزير القاضي أبا عمرو ان يكتب خطه بما قاله آنه حلال الدم فدافعــه القاضي ثم ألزمه الوزير فكـتـــ باباحة دم الحلاج وكتب بعده من حضر المجلس فلما سمع الحلاج ذلك قال مايحل لكم دمي وديني الاسلام ومذهبي السنة ولي فيهاكتب موجودة فالله الله في دمي وكتب الوزير الى الحليفة يستأذنه في فتله وأرسل الفتاوي بذلك فأذن المقتدرفي قتله فضرب ألف سوط ثم قطعت يده ثم رجله ثم قتل وأحرق بالنار ونصب رأسه ببغداد ﴿ وَفِي هَذَّهُ السُّنَّةُ ﴾ توفي أبوالعباس أحمدبن محمدبن سهل بنعطاء الصوفي منكبار مشايخهم وعلمائهم وابراهيم ابن هرون الحراني الطبيب (ثم دخلت سنة عشر وثلثمائة ) فيهذه السنة توفي أبوجعفر محمد بن جرير الطبرى ببغداد ومولده سنة أربع وعشرين وماثتين بأمو طبرستان وكان حافظاً لكتابالله عارفا بالقر آت بصيرا بالمعاني وكان من الحِتهدين لميقلد أحدا وكان فقمها عالما عارفا بأقاويل الصحابة والتابعين ومن بعدهم وله التاريخ المشهور ابتدأ فيه منأول الزمان الى آخر سنة اثنتين وثلثمائة وكتاب في التفسير لم يفسر مثله وله في أصول الفقه وفروعه كتب كثيرة ولمامات تعصبت عليه العامة ورموه بالرفض وما كانسيه الاانه صنف كتابا فيه اختلاف الفقهاء ولم يذكر فيه أحمد بن حنبل فقيل له في ذلك فقال لم يكن أحمد ابن حسل فقيها وانماكان محدثا فاشتد ذلك على الحنابلة وكانوا لا يحصون كثرة بنفداد فشنعوا عليه بماأرادوه (وفها) توفي في ذي الحجة أبو بكر محمدبن السرى بنسهل النحوى المعروف بابن السراج كان أحد الائمة المشاهير أخذ العلم عن أبى العباس المبرد وأخذ عنه النحو حجاعة منهم أبو سميد السيرافي وعلىن عيسي الرمانيوغيرهما ونقل عنه الجوهري

في الصحاح في مواضع عديدة وله عدة مصنفات مشهورة وكان مع كمال فضائله يلتغ في الراء يجملها غيناً فأملاً كلاما يوما بالراء فكتبوء بالغين فقال لا بالغين بل بالغاء وجعل يكروها على هذر الصورة والسراج نسبة الى عمل السروج وقبل كانت وفاته في سنة خمس عشرة وثلثمائه (ثم دخلت نة احدى عشرة وثلثمائة) وفي هذه السنة كبست القرامطة وكبرهم أبو طاهر سليمان بنأبي سميد الجنابي البصرة ليلا وعلواعلى أسوارها وقتلواعاماها واقاموا بها سبعة عشر يوما يقتلون ويجملون،نها الاموال ( وفي هذِه السنة ) توفى أيومحمد ــ أحمد بن محمد بن محمد بن الحسين الجريري بضم الحيم وهو من مشاهير مشابخ الصوفية وابراهم بن السرى الزجاج النحوى صاحب كتاب معانى القرآن (وفيها) توفى محمدبن زكريا الرازى الطبب المشهور وكان فيشديته يضرب بالعود فلما التحي قالكلغناء يخرج من بين شاربولحية لايستحسن التركه واقبل على دراسة كتب الطب والفلسفة وقدجاوز الاربدين سنة وطال عمره وبلغ في معرفة العلوم التي اشتغل فيها الفاية وصار أمام وقته في علم الطب والمشار الـه وصنف في الطب كتبا نافية فمنها الحاوى في مقدار ثلاثين مجلداً وكتاب المنصورى وهوكتاب مختصر نافعصنفه لبعض الملوك السامانية ملوك ماوراءالنهر ( ثم دخات سنة اثنتي عشرة وثلثمائة ) في هذه السنة أخذ أبو طاهر القرمطي الحجاج وأخذ منهم أموالا عظمة وهلك أكثرهم بالحوع والعطش (وفي هذه السنة) قبض المقتدر على وزيره أبي الحسوين الفرات ثم سعوافي قتله فأمر يقتله فذبح هو وولده المحسن وكان عمر ابن الفرات احــدى وسمعن سنة وكان عمر ولده المحــن ثلاث وثلاثين سنة واستوزر المقتدر بعدمأباالقاسم الحاقانى

#### ۔ ﴿ ذَكُر غير ذلك ﴾ ح

(فيها) سار أبو طاهر القرمطى الى الكوفة ودحلها بالسيف وقتل فيها وحمل منها شيئاً كثيرا وأقام ستة أيام يدخل الكوفة نهارا ويخرج منها الى عسكره ليلا وحمل منهاما قدر على حمله من الاموال والثياب (ثم دخلت سينة ثلاث عشرة وثلثمائة) في هذه السنة توفي عبد الله بن محمد من عبد المزيز البغوى وكان عمره مئة سنة وسنتين (وفيها) توفي على من محمد بن بشار الزاهد (ثم دخلت سنة أربع عشرة وثاثمائة) في هذه السنة فالم المقتدر يوسف بن أبى الساج نواحى المشرق وأمره بالمسير الى واسط لمحاربة القرامطة وكان يوسف المذكور باذر بيجان فسار الى واسط لمحاربة القرامطة (وفي هذه السنة) استولى نصر بن أحمد الساماني على الري ومرض بهائم سارعنها (ثم دخلت سنة خمس عشرة وثلثمائة) في الساج)

في هذه السنة وصلت القرامطة الى الكوفة فسار اليهـم يوسف بن أبي الساجمن واسط

بسحكر

بمسكر ضخم تقدير أربمين ألفا وكانت القرامطة ألفا وخمسمائة رجل منهدم سبعمائة فارس ونمائاتة راجل فلها رآهم أبو الساج احتفرهم وقال صدروا الكتب الي الخليفة بالفتح فهؤلاء في يدى واقتتسلوا فحملت القرامطة فالهزم عسكر الحليفة وأخذيوسما ابن أبي الساج مقدم العسكر أسيرا ثم قتله أبوطاهر القرمطي واستولى على الكوفة وأخذ منها شيئاً كثيرا ثم جهز المقتدر الي القرامطة مونساً الخادم في عساكر كذيرة فانهزم أكثر العسكر منهم قبل الملتقي ثم التقوا فانهزمت عساكر الحليفة ووقع الجفدل فانهزم أكثر العسكر منهم قبل الملتقي ثم التقوا فانهزمت عساكر الحليفة ووقع الجفدل في بغداد حوف من القرامطة ونهب القرامطة غالب البلاد الفرائية نم عادوا الى هجر بالغنائم

(في هذه السنة) ظفر عبد الرحمن الناصر ابن محمد الاموى صاحب الاندلس بأهل طليطلة بعد حسارها مدة لحلافهم عليه وأخرب كثيرا من عمارتها (ثم دخلت سنة ست عشرة وثلثما ثة) في هذه السنة دخلت القرامطة الى الرحبة فنهبو اوسبوا ثم سار واالى الرفة فنهبو اربضها ثم سار واالى سنجار فنازلو ها وطلب أهلها الامان فأمنو هم ثم نهبو الحبال وغيرها من البلاد وعاد واالى هجر الوفي هذه السنة وللم عن عند على من عيسى الوزير وقبض عليه و ولى الوزارة أباعلى بن مقلة هجر الوفي هذه السنة ولى الوزارة أباعلى بن مقلة من من داويج )

كان قداستولى على حرجان أسفار بن شيرويه سنة خمس عشرة وثملثمائة وكان في أسحاب أسفار قائد من أكبر قواده يقال له مرداويج بنزيار من الديلم فخرج مرداويج على أسفار بعد ان بايع غالب المسكر في الباطن فهرب أسفار فطلبه مرداويج فأدركه و قاله وبدأ مرداويج في ملك البلاده ن هذه السنة فملك فزوين شمملك الرى وهمدان وكنكوره الدينوروبر وجرد وقم وقاسان واصفهان وجر بإذقان وعمل له سريراه ن ذهب يجلس عليه ويقف عسكره صفو فا بالبعد عنه ولا يخاطبه أحدالا الحجاب الذين قد رتبهم لذلك شماستولى مرداو يجعلى طبرستان بالبعد عنه ولا يخاطبه أحدالا الحجاب الذين قد رتبهم لذلك شماستولى مرداو يجعلى طبرستان ( ذكر غير ذلك )

﴿ في هذه السنة ﴾ وسل الدمستق في جيش كبير من الروم وحصر اخلاط فطلبواالصلح فاجابهم على أن يقلع منبر الجامع ويعمل موضعه صليبا فأجابوا الى ذلك وأخر جوا المنبر وجعلوا مكانه الصليب ورحل الى بدليس ففعل بهم كذلك والدمستق اسم للنايب على البلاد التي في شرقى خليج قسطنطينية ﴿ وفيها ﴾ مات يعقوب بن اسدحق بن ابراهيم اللاد التي وله مسند مخرج على صحيح مسلم وكنيته أبو عوانة الحافظ طاف البلاد في طلب الحديث سمع مسلم بن الحجاج صاحب الصحيح وغيره من أنمة الحديث ﴿ ثم دخلت سنة سببع عشرة والمثما أنه ﴾

## (ذكر خلع المقتدر)

﴿ في هذه السنة ﴾ خلم المقتدر بالله من الخلافة بسبب ماأنكره الجند والقواد عليه من استيلاء النساء والحدام على الامور وكثرة ماأحدوا من الاموال والضياع وانضم الى ذلك وحشة مونس الحادم من المقتدر فاجتمعت العساكر الى مونس وقصدوا دار الحلافة وأخرجوا المقتدر ووالدته وخالته وخواص جواريه وأولاده من دار الحلافة وحملوا الى دار مونس واعتقلوا بها واحضروا أخاه محمد بن المعتضد وبايموه ولقبوه القاهر بالله بعد ان الزموا المقتدر بان يشهد عليه بالحلم فاشهد عليه القاضى أبا عمر و بانه خلم نفسه ونهبت دار الحلافة واستخرجوا من قبر في تربة بنتها أم المقتدر ستمائه ألف دبنار

#### ( ذكر عود المقتدر الى الخلافة )

فلما كان يوم الاتنين سابع عشر المحرم ثالث يوم خلع المقتدر بكر الناس الى دار الحلافة حق امتلأت الرحاب لانه يوم موكب ولم بحضر مونس المظفر ذلك اليوم وحضرت الرجال المصافية بالسلاح يطالبون بحق البيعة وارتفع زعقاتهم فخرج من عند القاهر ياروك ليطيب خواطرهم فرأى في أيديهم السيوف المسلولة نخافهم فرجع وتبعوه فقتلوه في دار الحلافة وصرخوا يامقتدر يامنصور وهجموا على القاهر فهرب واختنى وتفرق عنه الناس ولم يبق بدار الحلافة أحدثم قصد الرجالة دار مونس الحادم وطلبوا المقتدر منه فأخرجه وسلمه اليهم فحمله الرجالة على رقابهم حتى أدخلوه الى دار الحلابة ثم أرسل المقتدر خلف أخيه النهم حبس القاهر عند والدة المقتدر فأحسنت اليه ووسعت عليه واستقر المقتدر في الحلافة محبس القاهر عند والدة المقتدر فأحسنت اليه ووسعت عليه واستقر المقتدر في الحلافة وسكنت الفتنة وكان أشار مونس اعادة المقتدر الى الحلافة وانما خلعه موافقة للمسكر وسكنت الفتنة وكان أشار مونس اعادة المقتدر الى الحلافة وانما خلعه موافقة للمسكر

(وفي هذه السنة) وافي أبوطاهر القرمطى مكة يومالتروية وكان الحجاج قدوصلوا الى مكة سالمين فهب أبوطاهر أموال الحجاج وقتلهم حتى في المسجد الحرام وداخل الكعبة وقلع الحجر الاسود من الركن ونقله الى هجر وقتل أمير مكة ابن محلب وأصحابه وقلع باب البيت واصعد رجلاليقلع الميزاب فسقط فمات وطرح القتلى في بئر زمزم ودفن الباقين في المسجد الحرام وحيث قتلوا وأخذ كسوة البيت فقسمها بين أصحابه

### ( ذكر غير ذلك من الحوادث )

( وفي هذه السنة ) وقع بسبب نفسير قوله تعالى عسى أن يبعثك ر بك مقاما محمودا ببغداد فتنة عظيمة ببن الحنابلة وغيرهم ودخل فيها الحبند والعامة واقتتلوا فقتل بينهم قتلى كثيرة فقال أبو بكر المروزى الحنبلي وأصحابه ان معنى ذلك ان الله تعالى يقعدالنبي صلى الله عليه وسلم معه على العرش وقالت الطائفة الاخرى الما هي الشفاعة فاقتتلوا بسبب ذلك (وفي هذه السنة) توفي محمد بن جار بن سنان الحراني الاصل البتاني الحاسب المنجم المشهور صاحب الزيج الصابي واسعه يدل على اسلامه وكذلك خطبته في زيجه قال ابن خلكان ولم أعلم انه أسلم وله الارصاد المتقنة وابتدأ بالرصد في سنة أدبع وستين وماثنين الى سنة ست وثلثمائة وأثبت الكواكب الثابتة في زيجه لسنة تسع وتسمين وماثنين وزيجه نسختان أولى وثانية والثانية أجود والبتاني نفتح الباء الموحدة من محتها وقيل بكسرها نسبة الى بنان وهي ناحية من أعمال حران (وفيها) توفي نصر بن أحمد بن نصر البصرى المعروف بالحيزارزي الشاعر المشهور كان أديباً راوية للشعر وكان أميا لا يعرف أن يتهجا ولا يكتب وكان يخز الارز عربد المصرة وله الاشعار الفائقة منها

حليليّ هل أبصرتما أو سمعتما باحسن من مولى تمشى الى عبد أتى زائرى من غيروعدوقال لى أجلك عن تعليق قلبك بالوعد فا زال نجم الوصدل بينى وبينه يدور بافلاك السعادة والسعد فطورا على تقبيل ترجس ناظر وطورا على تقبيل تفاحة الحد

(ثم دخلت سنة تمانى عشرة وثلثمائة) في هذه السنة آخر جت الرجالة المصافية من بفداد فانهم استطالوا بالكلام والعمل من حين أعادوا المقتدر الى الحلافة فجرى بينهم و بين الجند وقعة وقتل بينهم قتلى فهر بت الرجالة المصافية الى واسط واستولوا عليها فسار اليهم مونس الخادم وقتل منهم وشردهم (وفيها) وقيل بل في السنة التى قبلها توفي أبوبكر الحسن بن على بن أحمد بن بشار المعروف بابن العلاف الضرير النهرواني وقد بلغ عمره مائة سنة وهو ناظم مراثى الهر المشهورة التى منها

وكنت منسا بمنزل الولد ياهر فارقتنسا ولم تعسد وانت تنساب غير مرتعد وكان قلبي عليك مرتمدا وتبلع الفرخ غمير مثئد تدخل برج الحمــام متثدا منكوزادواومن يصديعسد صادوك غيظاعلبك وانتقموا حتى سقيت الحمام بالرصد ولم تزل للحمام مر تصــدا ويحك هلا قنمت بالفدد يامن لذيذ الفراخ أوقه ـ ٩ كان هلاك النفوس في الممد لا مارك الله في الطمام اذا فأخرجت روحه مس الجسد كم دخلت لقمة حشا شره برج ولوكان جنة الحلد ما كان أغناك عن تسلقك ال

وهى قصيدة طويلة مشهورة واحتلف في سبب عملها فقيل كان له قط حقيقة وقتله الحيران فرئاء وقيل بل رثى بها ابن الممتز ولم يقدر يذكره خوفا من المقتدر فورى بالقط وقيل بل هويت جارية لعلى بن عيسى غلاما لابى بكر بن العلاف المذكور ففطن بهما على بن عيسى فقتلهما جيماً فقال أبو بكر مولاه هذه القصيدة يرثيه وكنى عنه بالهر (ثم دخلت سنة تسم عشرة و ثلثمائة) في هذه السنة أرسل المقتدر عسكرا لقتال ورداويج فالتقوابنواحى همدان فانهزم عسكر الخليفة واستولى مرداويج على بلادا لحبيل جيماً و بلغت عساكره في النهب الى بواحى حلوان ثم أرسل مرداويج عسكرا الى أصفهان فلكوها (وفي هذه السنة) في ذى المججة تأكدت الوحشة بين مونس الخادم وبين المقتدر (ثم دخلت سنة عشرين و ثلثمائة) في هذه السنة سار مونس الخادم الى الموصل مغاضبا للمقتدر واستولى المقتدر على اقطاع مونس وماله وأملاكه وأملاك أصحابه وكتب الى بنى حمدان امراء الموصل بصدمونس عن الموصل وقتاله فجرى بين مونس وبينهم قتال فانتصر مونس واستولى على الموصل عن الموصل وقتاله فجرى بين مونس وبينهم قتال فانتصر مونس واستولى على الموصل واجتمعت عليه العساكر من كل جهة وأقام مونس بالموصل تسمة أشهر

### ۔ ﴿ وَكُمْ قَتُلُ الْمُقَتَدُرُ ﴾ ﴿

ولما اجتمعت العساكر بالموصل عند مونس الخادم سار بهم الى جهة بغداد فقدم تكريت ثم سار حتى نزل بباب الشماسية فلمارأى المقتدرضفة وانعزال العسكرعة قصد الانحدار الى واسط ثم اتفق من بقى عنده على قتال مونس ومنموه من التوجه الى واسط فخرج المقتدر الى قتال مونس وهوكاره ذلك وبين يدى المقتدرالفقها، والقراء ومعهم المصاحف منشورة وعليه البردة فوقف على تلثم ألح عليه أصحابه بالتقدم الى القتال فتقدم ثم أنهزمت أصحابه ولحق المقتدر قوم من المفاربة فقال لهم ويحكم الما الحليفة فقالواقد عرفناك ياسفلة أنت خليفة ابليس فضربه واحد بسيفه فسقط الى الارض وذبحوه وكان المقتدر نقيدل البدن عظيم الحبثة فلما قتلوه رفموا رأسعلى خشبة وهم يكبرون ويلعنونه وأخذواماعليه حتى سراويله ثم حفرله في موضعه وعنى قبره وحمل رأس المقتدر الى مونس وهوبالراشدية لميشهد الحرب فلما رأى رأس المقتدر لعلم وبكى وكان المقتدر قد أهمل أحوال الحلافة وحكم فيها النساء والحدم وفرط في الاموال وكانت مدة خلافته أر معاوعشرين سنة واحد عشر شهرا و ستة عشر يوما وكان عمره ثمانيا وثلاثين سنة

## - ﴿ ذَكُو خَلَافَةُ القَاهُرُ بِاللَّهُ ﴾ وَ-

وهو ناسع عشرهم كانمؤنس الخادم قد أشار باقامة ولد المفتدر أبي العباس فاعترض عليه أبو يعقوب اسحق بن اسمعيل النوبخق بانهذا سبى ولا يولى الأمن يدبر نفسه ويدبرنا وكان في ذلك كالباحث عن حتفه بظلفه فان القاهر قتل التوبختي المذكور فيما بعد فاحضروا

القاهر بالله وهو محمد بن المستضد وبايسوه البلتين بقيتا من شوال هذه السنة ثم أحضر القاهرأم المقتدر وسألها عن الاموال فاعترفت بما عندها من المصاغ والتياب فقط فضربها أشدمايكون من الضرب وكانت مريضة قديداً بها الاستسقاء ثم علقها رجلها فحلفت انهاما تملك غير ما اطلمته عليه واستوزر القاهر أبا على بن مقلة وعزل وولى وقبض على جماعة من العمال فيرما اطلمته عليه واستوزر القاهر أبا على بن مقلة وعزل وولى وقبض على جماعة من العمال ( ذكر غير ذلك )

(وفي هذه الدنة) توفي القاضى أبو عمرو محمد بن يوسف وكان فاضلا وأبو الحسين بن صالح الفقيه الشافعى الجرجانى المعروف مالح الفقيه الشافعى الجرجانى المعروف بالاشتر الاستراباذى (ثم دخلت سنة احدى وعشر بن وثلثمائة) فيها في جمادى الآخرة ماتت شعب والدة المقتدر ودفئت في تربتها بالرصافة (وفي هذه السنة) حصلت الوحشة بين مؤنس وبين القاهر وكان مؤنس قد أقام بليق حاجبا وجعل أمر دار الحلافة اليه فضيق على القاهر ومنع دخول امرأه الى دار الحلافة حتى يعرف من هى فان القاهر قداستمال جماعة في الباطن للقبض على بليق الحاجب ومونس واتفق مع الفاهر على ذلك طريف السكرى وهو من أكبر القواد

## ( ذكر القبض على مؤنس الخادم وبليق )

(في هذه السنة) في أول شعبان قبض القاهر بالله على بليق الحاجب وابنه ومؤنس لانهم انفقوا على خلع الهاهر واقامة أبى أحمد بن المكتنى واتفق معهم الوزبر ابن مقلة على ذلك فاستمال القاهر طريف السبكرى واتفق معه ومع الساجية على قبض ابس بليق واكمنهم في الدهاليز والممرات وحضر اس بليق مجماعة وقصد الاجتماع بالحليفة واظهر انه يريد الاجتماع به بسبب القرامطة وكان قصده القبض على الخليفة ولم يعلم ابن بليق بما أعدله الفاهر فلما دخل دار الحلافة قبض عليه وبلغ أباه بليق ذلك وكان منقطماً في داره يسبب مرض حصل له فركب وحضر الى دار الحلافة بسبب ذلك نقبض عليه أيضاً ثم أرسل القاهر يستدعى مؤنسا فامتنع عن الحضد ور فحلم له انه آمن ويريد أن يعرفه ما بلغه من اتفاق بليق وابنه على خلمه فاذ كان كذبا افرج عنهما وما زال يحلم لمؤنس ما بلغه من اتفاق عليه أيضاً وعزل أبا على بن مقلة واستوزر أبا جمفر محمد بن القاسم حتى حضر فقبض عليه أيضاً وعزل أبا على بن مقلة واستوزر أبا جمفر محمد بن القاسم ابن عبد الله ثم جد في طلب أبى أحمد بن المكتنى فظفر به فبني عليه حائطا فات ابن عبد الله ثم جد في طلب أبى أحمد بن المكتنى فظفر به فبني عليه حائطا فات

لما أمسكِ القاهر المذكورين شغب الجندأسحاب مؤ اس وكانوا غالب المسكر وثار وابسبب حبس مؤنس فطلبوا الحلاقه فعمدالقاهر الى ابن بليق وذبحه ووضع رأسه في طست وكان قد حبسهم متفرقين ثماً حضر الرأس في الطست الى أسه بليق فأخذ أبوه يبكى ويترشف الرأس ثمقتله القاهر وجمل رأس بليق مع رأس ولده في الطست واحضرهما الى مؤنس فلما رأى مؤنس الرأسين تشاهد ولمن قاتلهما فقتله أيضاً واطلع ثلاثة رؤسهم فطيف بها في بنداد ونودى هذا جزاء من يخون الامام ثم نطفت وجعلت الرؤس في خزانة الرؤس على جارى عادتهم ثم عزل القاهر أبا جعفر الوزير وولى الحصيبي الوزارة ثم قبض على طريف السبكرى وكان من أكبر القواد وهو الذى انفق مع القاهر على قبض مؤلس وغيره ولولاه لم يقدر القاهر على فعل مافعله

#### ۔ ﴿ ذَكُرُ اللَّهُ اللَّهُ

كان بوية رجلا مته سط الحال من الديلم وكنيته أبو شــحاع ولما عظمت مملكة بني بوية اشهر نسهم فقالوا بوية بنفاخسره بن تمام بن كوهبي بن شيرزيرالاصغرابن شيركندة بن شهرزيرالاكيربن شهرانشاه بنشهرفنه بن بستان شاه بن شهرفيروز ابن شهروزيك بن سبسذا ابن بهرام جور الملك بن يزدجرد الملك وباقي النسب الى ازدشير بن بابك قد تقدم في أخبار ملوك الفرس الاكاسرة وكان لبوية المذكور ثلاثة أولاد وهم عماد الدولة أبوالحسن على وركن الدولة الحسن وممز الدولة أبو الحسين أحمد أولاد بوية أبى شجاع المذكور وكانوا في خدمة ماكان بن كاكي الديلمي ولما ملك من الديلم أسفار بنُّ شـــبرويه الثلاثة المذكورين من حملة عسكره متقدمين عنده فلما استولى مرداويج على ماكان بيد ماكان بن كاكم من طبرستان سار ماكان عن طبرستان واستولى على الدامغان ثمانهزم ماكان ابن كاكيوعاد الى نيسانور مهزوما وأولادبوية المذكورين معه لايفارقونهفلما رأوا ضمفه وعجزء عن مقاتلة مرداويج قالوا نحن ممنا جماعة وأنت مضيق والاصلح ان نفارقك لنخف ألمؤنة عنك فاذا صلح أمرك عدنا اليك فأذن لهم ففارقوه ولحقوا بمرداويج وتبعهم في ذلك جماعة مرقواد ما كان فأحسن اليهم مرداويج وقلد عماد الدولة على بن بوية كرج ولما استقر عماد الدولة في كرج قوى وكثر جمعه ثم أطلق مرداويج لجماعةمن قواده مآلًا على كرج فلما وصلوا لقبض المال أحسن اليهم على بن بوية المذكورواستمالهم فمالوا اليه حتى أوحبوا طاعته وباغ ذلك مرداويج فاستوحش من ابن بوية ثم قصد ابن بوية المذكور أصفهان وبها ابن ياقوت فافتتلوا فأنهزم ابن يافوت واستولى ابن بوية على أصفهان وكان أصحاب ابن بوية تسممائة رجل وعسكر ابن ياقوت عشرة آلاف فلماهزم عمادالدولة بتسممائة عشرة آلافعظم فيعيون الناسوقويت هيبتهوبتي مرداويجيراسل ابن بوية ويستدعيه بالملاطفة وابن بوية يعتذر ولا يحضر اليه وأقام ابن بوية بأصفهان

شهرين وحبى أموالها وارتحل الى ارجان وكانقد هرب اليها ابنياقوت واسمه أبوبكر فانهزم من بين يدى ابن بوية بغير قتال فاستولى ابن بوية على ارجان في ذى الحجة تا سنة عشرين وثلثمائة ثم سار ابن بوية الى النوبندجان واستولى عليها في ربيع الآخر من هذه السنة أعنى سنة احدى وعشرين وثلثمائة ثم أرسل عماد الدولة أخاه ركن الدولة الى كازرون وغيرها من أهمال فارس فاستخرج أموالها ثم كان منهم ماسنذكره ان شاء الله تمالى

## - ﴿ ذَكُرُ غَيْرُ ذَلُكُ مِنَ الْحُوادَثُ وَفِي هَذَهُ السَّنَةُ ﴾ ح

توفي أبو بكر محمدبن الحسين بن دريد اللغوى فيشعبان وولد سنة ثلاث وعشرين ومائنين وأخذ العلم عن أبى حاتم السجستاني وأبى الفضل الرياشي وغيرهما وكان فاضلا شاعرا نظم قصيدته المقصورة المعروفة عقصورة ابن دريدوله تصانيف كثيرة في النحو واللغة منها كتاب الجمهرة وله كتاب الخيل وكان ابر دريدقدا بتلي بشهرب النبيذو محبة سماع العيدان قال الازهري دخلت على ابن دربد فوجدته سكران فلم أعد بمدها اليه قال ابن شاهين كنا ندخل على أبن دريد فنستحي مما نرى من العيدان المملقة والشراب المصفى وكان قد جاوز التسمين (وفيها) توفي أبو هاشم بن أبي على الحِبائي المتكلم المعتزلي ومولده سنة سبع وأربعين ومائتين أخذ العلم عن أبيه أبي على واجتهد حتى صار أفضل من أبيه قال أبو هاشم كان أبي أكبر مني بثنتي عشرة سنة وكان موت أبي هاشم وابن دريد في يومواحد فقال الناس اليوم دفن علمالكلام وعلماللغة ودفنا بمقابرالخنزران ببغداد( وفيها) توفي محمدبن يوسف ابن مطر الفربرى وكان مولده سمنة احدى وثلاثين ومائين وهو الذي روى صحيح البخاري عنه وكان قد سمعه من المخاري عثمرات ألوف وهو منسوب الى فربر بالفاء والراء المهملة المفتوحتين ثمباء موحدة من تحتهاساكنة وبعدهاراء مهملة وفربرالمذكورة قرية بنجاري كذا نقله ابن الاثبر في تاريخه الكامل وقد ذكر القاضي شمس الدين بن خلكان ان فربر المذكورة بلدة على طرف جيحون (وفيها) توفي عصر أبو حمفر أحمد ابن محمد بن سلامة الأزدى الطحاوى الفقيه الحنني انتهتاليه رياسة أصحاب أبي حنيفة يمصر وكان شافعي المذهب وقرأعلي المزنى ققالله واللةلاجاء منكشئ فغضب الطحاوى من ذلك وانتقل واشتغل بمذهب أبي حنيفة وبرع فيهوصنف كتبامفيدة منها أحكام القرآن واختلاف الملماء ومعانى الآثار وله تاريخ كبير وكانت ولادته سنة ثمانوثلاثين وماثنين( ثم دخلت سنةاثلتين وعشرين وثلثمائة ) فيحذه السنة استونى عمادالدولة بن بوية على شيراز (ذكر خلم القاهر بالله)

( وفي هذه السنة ) في حجادى الاولى خلع القاهر بسبب ماظهر منه من الغدر بطريف

والسبكرى وغشه في اليمين بالامان للذين قتلهم وكان ابن مقلة مستترامن القاهر ويجتمع بالقواد ويغريهم به وكان ابن مقلة يظهر ثارة بزى عجمى و تارة بزى مكدى وأعطى لبعض المنجمين ما تأدينار ليقول القوادان عليهم قطعامن القاهر وكذلك أعطى لبعض معبرى المنامات بمن كان يعبر المنامات السيما القائدانه اذاقص عليه سيما مناما يعبره عايخوفه به من القاهر ففعلوا ذلك فاستوحش سيما مقدم الساجية وغيره من القاهر واتفقوا على القبض على القاهر فاجتمعوا وحضروا اليه وكان القاهر قد بات يشرب أكثر ليلته وهو سكران نائم فأحدقوا بالدار فاستيقظ القاهر مخمورا وأوثقت الابواب عليه فهرب الى سطح حمام هناك فتبعوه وأخذوه وأتوابه الى الموضع الذى فيه طريف السبكرى فأخرجوا طريفا وحبسوا القاهر موضعه ثم ثملوا عبنى القاهر وكانت خلافته سنة واحدة وستة أشهر وثمانية أيام

# ﴿ ذَكُو خَلَافَةَ الرَّاضِي بِاللَّهُ ﴾

وهو العشرون من خلفاء بنى العباس لما قبض على القاهر كان أبو العباس أحمد بن المقتدر ووالدته محبوسين فأخر جود وأجلسوه على سرير القاهر وعلمو اعليه بالحلافة ولقبوه الراضى بالله وبويع بالحلافة يوم الاربعاء لست خلون من جمادى الاولى في هذه السنة أعنى سنة التمتين وعشرين وثلثما تنه وأشارسيما القائد يوزارة ابن مقلة فاستوزره الراضى بالله وراودوا القاهر أن يشهد عليه بالحلع فامتنع وهو في الحبس أعمى

(ذكر وفاة المهدى العلوى مماحب أفريقية وولاية ولده القائم)

(وفي هذه السنة ) في رسيع الاول توفي المهدى عبيد الله العلوى الفاطمى بالمهدية وأخفى ولده القائم أبو القاسم محمد موته سنة لتدبير ماكان له وكان عمر المهدى ثلاث وستين سنة وكانت ولايته أربعا وعشرين سنة وشهرا وعشرين يوما ولما أظهر ابنه القائم وفاته بايعه الناس واستقرت ولايته

# ﴿ ذَكَرَقَتُلَ ابْنُ الشَّلْمُغَانِي وَحَكَايَةً شَيُّ مِنْ مَذْهُبُهُ الْحَبِيثُ ﴾

( في هذه السنة ) قتل محمد بن على الشلمفانى وشلمفان المنسوب اليهاقرية بنواحى واسط وأحدث مذهبا مداره على حلول الالهية والتناسخ والتشييع وقيل أنه اتبعه على ذلك الحسين ابن القاسم بن عبيد الله الذى وزر للمقتدر واتبعه أ شاً أبو جعفر وأبو على ابنا بسطام وابراهيم بن أبى عون وأحمد بن محمد بن عبدوس وكان محمد الشلمفانى وأصحابه مستتربن فظهر في شوال من هذه السنة أعنى سنة اثنتين وعشرين وثائمائة فأمسكه ابن مقلة الوزير فأنكر الشلمفانى مذهبه وكان أصحابه يعتقدون فيه الالهية فأمسك وأحضرالى عندالراضى وأمسك معه ابن أبى عون وابن عبدوس فأمروهما بصفع الشلمفانى فامتنما فلما أكرها

مدابن عندوس يددوصفه وأما ابن أبي عون فانه مد بده لصفه فارتمدت بده فقيل لحية الشلمغاني ورأسهوقال الهم وسيدي ورازقي فقالوا للشلمغاني أما قلت الك لم تدع الالهمة فقال أني ماادعتها قط وما عليٌّ من قول ابنأبي عون عني مثل هذا ثم أصرفا وأحضر الشلمفاني عدة مرات بحضور الفقهاء وآخر الامران الفقهاء افتواباباحة دمه فصلمابن الشلمغاني وأبن أبي عون في ذي القمدة من هذه السنة وأحرقا بالنار هو مذهبه لعنه الله انالله بحِلْ فِي كُلُّ شَيُّ عَلَى قَدْرُ مَا بِحَتَّمَهُ ذَلَكَ النَّبِيُّ وَانَالِلَّهُ حَلَقَ الضد لِدَلَّ بِهِ عَلَى المُضدود فحل الله في آدم وفي ابليس أيضاً وكلاهما ضد لصاحبه ومن مذهبه ان الدليل على الحق أفضل من الحق وان الضد أمرب الى الثبيُّ من شهاً وان الله اذا حل في جسد ناسوتي أظهر فيه من القدرة والمعجزة مايدل على أناهو وأن الالهمة اجتمعت في نوح وأبلسه ثم افترقت بعـــده ثم اجتمعت في صالح وابايسه عافر الناقة ثم افترقَت بعده ثم اجتمعت في ابراهيم وابليسه نمرود ثمافترقت بعدهما وكذلك القول في هرون وفرعون ثمفي سليمان وابليسه ثم في عيسي وابليسه ثم افترقت في الحواريين ثم اجتمعت في على بن أبي طالب وابلبسه ومن مذهبه أنه من احتاج الناس البه فهو إله ومن مذهبه ومذهب أصحابه أنهم يسمون موسى ومحمداصلوات الله علمهما وسلامه الخائبين لان هرون وعلما أرسلا موسى ومحمدا فخاناهما وان عليا أمهل محمدا صبي الله عليه وسلم عدة سني أصحاب الكهف وهمي ثلثمائة وخمسون سندفاذا انقضت انتقلت الشريعة ومن مذهبه ترك الصلاة والصوم وغيرهما من العبادات ومدحون الفروج وأن يجامع الانسان من شاء من ذوي رحمه وانه لا بد للفاضل منهمأن ينكح المفضول ليولج النورفيه وانه من امتنع مرذلك قلب في الدور الثاني. امرأة اذكان مذهبهم التناسخ ولعل هذه المقالة هي المقالة النصرية

#### ﴿ ذكر غير ذلك من الحوادث ﴾

﴿ وفي هذه السنة ﴾ قتل اسحق بن اسميل النوبختى قتله القاهر قبل أن بخلع وكان النوبختى المذكور هو الذى أشار باستحلافه (وفي هذه السنة) سار الدمستق الى بلاد الاسلام ففتح ملطية بالامان بعد حصار طويل واخرج أهلها وأوصلهم الى مأمنهم وذلك في مستهل جمادى الآخرة وفعل الروم الافعال القبيحة بالمسامين وسارت أكثر البلاد في أيدبهم (وفي هذه السنة) توفي أبو نعيم الفقيه الحرجاني الاستراباذي وأبو على محمد الروزباري الصوفي (وفيها) توفي حسين بن عبد الله النساج الصوفي من أهل سامر اوكان من الابدال وحمد بن على بن جعفر الكتاني الصوفي المشهور وهو من أصحاب الجنيد (ثم دخات سنة ثلاث وعشرين وثلثمائة)

## ۰ حیر ذکر قتل مرداویج بن زیار گی⊸ ۰

و في هذه السنة و قتل مرداويج الديامي صاحب بلاد الحبل وغيرها وسبب ذلك اله لما كان ليلة الميلاد من هذه السنة أمر بان تجمع الاحطاب وتلبس الحبال وانتلال وخرج الى ظاهر أصفهان لذلك و جمع مايزيد عن ألفي طائر من الغربان ليعمل في أرجلها النفط ليشمل ذلك كله ليلة الميلاد وأمر بعمل سماط عظيم فيه ألف فرس وألفا رأس بقر ومن الغنم والحلوى شئ كثير فلما استوى ذلك ورآه استحقره وغضب على أهل دولته وكان كثير الاساءة الى الاتراك الذين في خدمته فلما انقضى السماط وايقاد النيران وأصبح ليدخل الى أصفهان اجتمعت الجندللخدمة وكثرت الخيل حول خيمته فصار للخيل صهيلى وغلبة حتى سممها فاعتاظ وقال لمن هذه الحيل القريبة فقالوا للاتراك فأمر أن توضع سروجها على ظهور الاتراك وان يدخلوا البلد كذلك ففعل بهم دلك فكان له منظر قبيح استقبحه على ظهور الاتراك وان يدخلوا البلد كذلك ففعل بم داويج الى أصفهان وهو غضبان فأمر صاحب حرسه ان لا يتبعه في ذلك اليوم ولم يأمر أحدا غيره ليجمع الحرس و دخل الحمام فانهزت الاتراك الفرصة و هجمواعليه وقتلوه في الحمام وكان مرداويج قد مجبر وعتا وعمل فانهزت الاتراك الفرصة و هجمواعليه وقتلوه في الحمام وكان مرداويج قد مجبر وعتا وعمل فانها ما بلامر بعده أخوه وشمكير بن زيار

## ۔ﷺ ذکر فتنة الحنابلة ببغداد ﷺ

(وفيها) عظم أمر الحنابله على الناس وساروا يكبسون دورالقواد والعامة فان وجدوا نبيذا أراقوه وان وجدوا مفنية ضربوها وكسروا آلة الغناء واعترضوا في البيع والشراء وفي مشى الرجال مع الصببان ونحو ذلك فنهاهم صاحب الشرطة عن ذلك وأمر أن لا يصلى منهم امام الااذا جهر ببسم الله الرحن الرحيم فلم يفد فيهم فكتب الراضى توقيعا ينهاهم فيه ويوبخهم باعتقاد التشبيه فمنه انكم تارة تزعمون ان صورة وجوهكم القبيحة السمجة على مثال رسالعالمين وهيئتكم على هئيته وتذكرون له الشمر القطط والصعود الى السماء والنزول الى الدنيا وعدد فيه قبائح مذهبهم وفي آخر مان أمير المؤمنين يقسم قسما عظيما لئن لم تنتهوا ليستعملن السيوف في رقابكم والنار في منازلكم ومحالكم

### (ذكرولاية الاخشيذ مصر)

﴿ وَفِي هَذَهُ السَنَةَ ﴾ تولى الاخشيذ وهو محمد بن طفيج بن جف مصر من حهة الراضى وكان الاخشيذ المذكور قبل ذلك قد تولى مدينة الرملة سنة ست عشرة وثلثما م من جهة المقتدر وأقام بها الى سنة عمانى عشرة وثلثما مة فوردت اليه كتب المقتدر بولايته دمشق

فسار اليها وتولاها وكان حينئذ المتولى على مصر أحمد بن كيفلغ فلما تولى الراضى عزل أحمد بن كيفلغ وولى الاخشيذ المذكور مصر وضم اليها البلاد الشامية فسار الاخشيذمن الشام الى مصر واستقر مها يوم الاربعاء لسبع بقين من شهر رمضان من هذه السنة أعنى سنة ثلاث وعشر بن وثلما أنه

## (ذكرقتل أبي العلاء بن حمدان)

كان ناصر الدولة الحمن بن عبد الله بن حدان هو أمير الموصل وديار ربيعة وكان أول من تولى الموصل منهم أبو ناصر الدولة المذكور وهو عبد الله وكنيته أبو الهيجا ولاه عليها المكتنى وقيل أبو الهيجا المذكور ببغداد في المدافعة عن القاهر لما قبض عليه وكان ابنه ناصر الدولة المذكور نائبا عنه بالموصل واستمربها الى هذه السنة فضمن عمه أبوالعلاء ابن حدان مابيد ابن أخيه من ديوان الحليفة بمال محمله وسار أبو العلا الى الموسل فقتله ابن أخيه ناصر الدولة فلما بلغ الحليفة ذلك أرسل عسكرا الى ماسر الدولة مع ابن مقلة الوزير فلما وصل الى الموسل هرب ناصر الدولة ولم يدركه فأقام ابن مقلة بالموسل مدة ثم عاد الى بغداد فعاد ناصر الدولة الى الموسل وكتب الى الحليفة يسأله الصفح وضمن الموسل بمال محمله فأحبب الى ذلك

# (ذكرفتح جنوة وغيرها)

(وفي هذه السنة) سير القائم العلوى صاحب المغرب جيشا من أفر نفية في البحر ففتحوا مدينة جنوة وأوقعوا بأهل سردانية وعادوا سالمين

## ﴿ ذَكَرُ غيرُ ذَلَكُ مِنَ الْحُوادِثُ ﴾

فيها استولى عماد الدولة بنبوية على أصفهان وبتي هوووشمكير يتنازعان تلك البلاد وهى أصفهان وهمدانوقم وقاشان وكرج والرى وكنكور وقزوين وغيرها (وفي هذه السنة) في جمادى شغب الحبد ببعداد ونقبوا دار الوزير وهرب الوزير وابنه الى الحج نب الغربي ثم راضوهم فسكنوا (وفيها) توفي ابراهيم بن محمد بن عرفة المعروف بنفطويه النحوى الواسطى وله مصنفات وهو من ولد المهلب بن أبى صفرة ولدسنة أربع وأربعين وماثنين وفيه يقول الشيخ محمد بن زيد بن على المتكلم

من سره ان لا یری فاسقا فلیجتهد ان لا یری نفطویه احرقه الله بنصف اسمه وصدیر الباقی صراخا علیه

(ثمدخلت سنة أربع وعشرين وثلبائة) في هذه السنة قبض الحجرية والمظفر ابن ياقوت على الوزير ابن مقلة لماحضر الى دار الحلافة على العادة وأرسلوا اعلموا الحليفة فاستحسن ذلك ثم اتفقوا

على وزارة على بن عيسي فامتنع فولوا الوزارة أخاه عبد الرحمن بن عيسي ثم قبض عليه وولوا الوزارة أبا جعفر محمد بن قاسم الكرخي (وفي هذه السنة) قطع ابن رايق حمل واسط والبصرة وقطع البريدى حمل الاهواز وأعمالها فضاقت أموال بغداد وعجز أبو جمفر الوزير فعزلوء وكانت ولايته ثلاثة أشهر ونصف واستوزروا سليمان بن الحسن ودامالحال عنى نوقفه فراسل الحليفة محمدبن رابق وهو نواسط يستقدمه ليقوم بالامور وقلده امارة الحيش وأمر أن يخطب له على المنابر وقدم ابن رايق بغداد فيأواخر ذي الحجة من هذه السنة وكان ابن رايق قد أمسك الساجية قبل دخوله الى بندا دفاستوحشت الحجرية منه ومن حين دخل ابن رايق بطلت الوزاره من بغداد وبتي ابن رايق هو الناظر فىالامور حمعها وتغلب عمال الاطراف عليها ولم يبق للخليفة غير بفدادوأعمالها والحكم فيها لابن رايق وليس للخليفة فيها حكم وأما بافي الاطراف فكانت (البصرة) فی ید این رایق المذکور ( وخورستان ) فی ید البریدی ( وفارس ) فی ید عمادالدولة 🏿 ا بن بویة ( وکرمان ) فی ید آبی علی محمد ابن الیاس ( والری وأصفهان والحبل ) فی ید ركن الدولة ابن بوية ويد و شمكير بن زيار اخي مرداويج يتنازعان عليها ﴿ والموصــــل ودبار بكر ومضر وربيعة ﴾ في يد بني حمدان ﴿ ومصر والشام ﴾ في يد الاخشيذ محمد ابن طفيج ﴿ والمفربِ وأَفريقية ﴾ في يد القائم العلوي ابر المهدي ﴿ والاندلس ﴾ في يد عبد الرحمن بن محمد الاموى الملقب بالناصر ﴿ وخراسان وما وراء النهر ﴾ في يد نصر ا بن أحمد بن امان الساماني ( وطبر ستان و جرجان ) في يدالديلم ( والبحرين واليمامة ) في يد أبي طاهر القرمطي

## (ذكر غيرذلك من الحوادث)

في هذه السنة استقدم محمد بن رايق الهضل بن جعفر بن الفرات وكان على خراج مصر والشام فقدم بغداد و تولى الوزارة لابن رايق والخليفة وفي هذه السنة قلد الخليفة محمد ابن طفيج مصر وأعمالها مضافا الى مابيده من الشام بعد عزل أحمد بن كيغلغ عن مصر ( وفي هذه السنة ) ولد عضد الدولة أبو شجاع فناخسرو بن ركن الدولة الحسن بن بوية بأصفهان ﴿ وفيها ﴾ توفي جحظة البرمكي من ولد يحيى بن خالد بن برمك وكان عارفا بفنون شتى من العلوم ﴿ وفيها ﴾ توفي عبد الله بن أحمد بن محمد بن المفلس الفقيه الظاهرى صاحب التصانيف المشهورة وعبدالله بن محمد الفقيه الشفعي النيسابورى ومولده سنة ثمان وثلاثين وماثنين وكان قد جالس الربيع والمزنى ويونس أصحاب الشافعي وكان على الراضي بالمسير معه الى واسط لحرب ابن البريدى فأجابه وسار الراضي الى واسط على الراضي بالمسير معه الى واسط لحرب ابن البريدى فأجابه وسار الراضي الى واسط على الراضي بالمسير معه الى واسط لحرب ابن البريدى فأجابه وسار الراضي الى واسط

وأمسك ابن رايق بمض الاجناد الححرية وأجاب ابن البريدى الى ماطلب منه ثم عاد الراضى وابن رايق الى بغداد ثم نكث أبو عبد الله بن البريدى عما أجاب اليه فأرسل ابن رايق عسكرا مع مجكم واقتتل مع أبى عبد الله ابن البريدى فانهزم ان البريدى الى عماد الدولة ابن بوية وطمعه في العراق وهون عليه أمر الحليفة

## (ذكر غير ذلك من الحوادث)

وفي هذه السنة أساء عامل صقاية السيرة وظلم وكان عاملا للقائم العلوى واسمه سالم بن راشدفه صت عليه جر نت من صقاية وكتب الى القائم بذلك فجهز اليه عسكرا وحاصروا جرجنت فاستنجد أهل جرجنت بملك قسطنطينية فانجدهم ودام الحصار الى سنة تسع وعشرين فسار بعض أهلها ونزل الباقون بالامان فأ خذوا كبارهم وجعلوهم في مركل ليقدموا على القائم بأ فريقية فلما توسطوا اللجة أمر مقدم جيش القائم فنقب مركب وغرقوا عن آخرهم ﴿ وفيها ﴾ توفي عبد للله بن محمد الحراز النحوى وله تسانيف في علوم القرآن ﴿ ثم دخلت سنة ست وعشرين وثلثما أنه ﴾ في هذه السنة سار معز الدولة بأمر أخيه عماد الدولة ابن بوية الى الاهواز وتلك البلاد فاستولى عليها وكان سبب ذلك مسير ابن البريدي الى عماد الدولة كما أشم نا اليه

# (ذكر قطع يد أبي على ابن مقلة)

وكان سببه أنه سعى في القبض على إبن رايق واقاءة بجكم موضعه وعلم ابن رايق بذلك غبسه الراضى الى لاجل ابن رايق وترددت الرسل بين الراضى وبين ابن رايق في معنى ابن مقلة مرات عدة وآخرها انهم أخرجوا ابن مقلة فقطعوا يده في منتصف شوال وعولج فبرئ وعاد يسمى في الوزارة وكان يشد القلم على يده المقطوعة ويكتب ثم بلغ ابن رايق سعيه وانه يدعوعليه وعلى الراضى فأ مر بقطع لسانه فقطع وضيق عليه في الحبس ثم لحق ابن مقلة مع ماهو فيه الذرب ولم يكل عنده في الحبس من يخدمه فقاسي شدة الى ان مات في الحبس في شوال سنة نمان وعشرين ولاثمائة ودفن بدار الخليفة ثم ان أهله سألوا فيه فنبش وسلم اليهم فدفنوه في داره ثم نبش ونقل الى دار أخرى ومن العجب أنه ولى الوزارة وسلم از وواحدة زوزارته الى الموصل ودفن بعد موته ثلاث مرات

# ﴿ ذَكُرُ استيلاء بجكم على بغداد ﴾

﴿ وَفِي هَذَهُ السَّنَةِ ﴾ سار بجكم من واسط الى بغداد غرة ذى القمدة وجهز ابن رايق الله عسكرا فهزمهم بجكم ولما قرب من بغداد هرب ابن رايق الى عكبرا واستتر ودخل

بجكم بفداد ثالث عشرذى القعدة فخلع عليه الراضى وجعله أمير الامراء وكانت مدة امارة ابن رايق سنة وعشرة أشهر وسئة عشر يوماوهذا بجكم كان مملوكا لوزير ماكان بن كاكى الديلمى ثم أخذه ماكان منه ثم أنه فارق ماكان مع من فارقه ولحق بمر داويج ثمكان في جملة من قتل مرداو ثم سار الى العراق وانصل بخدمة ابن رايق وانتسب اليه حتى كتب على رايته الرايقي وسيره ابن رايق الى الاهواز فاستولى عليها وطرد ابن البريدى ثم لما استولى ابن بوية على الاهواز سار بجكم الى واسط ثم سار الى بغداد فطرد ابن رايق واستولى على بغداد وعلى حضرة الخليفة

## (ذكرغير ذلك من الحوادث)

(في هذه السنة) فسد حال القرامطة ووقع بينهم الفتن والقتل فاستقروا في هجر (ثم دخلت سنة سبع وعشرين وثلثمائة) فيها سار بجكم والراضى الى الموصل فهرب فاصر الدولة بن حمدان عنها ثم حمل مالا واستقر الصلح معه ثم عاد الحليفة وبجكم الى بغداد وظهر ابن رايق مع جماعة الضموا اليه ببغداد قبل وصول الحليفة اليها فخافه الحليفة وبجكم ثم استقر الحال على أن يولى على حران والرها وقنسرين والعواصم فسار ابن رايق واستولى علمها

## ( ذكر غير ذلك من الحوادث )

(في هذه السنة) عصى أمية بن استحق على عبد الرحن الاموى بشنتر بن واستنجد بالحبلالقة فانجدوه وهزموا المسلمين ثم التقوا مرة ثانية فانهزمت الجلالقة وكثرالقتل فيهم وطلب أمية المذكور الامان من عبد الرحمن الاموى فأمنه (وفيها) مات عبد الرحمن ابن أبى حاتم الرازى صاحب الجرح والتمديل وعثمان من خطاب أبو الدنيا الممروف بالاشج الذي يقال انه لتى على بن أبى طالب وله صحيفة تروى عنه ولا تصح وقد رواها كثير من المحدثين على علم منهم بضمفها (وفيها) توفي محمد من جعفر بمدينة يافا صاحب التصانيف المشهورة كاعتلال القلوب وغيره (وفيها) نوفي الكمى الممتزلي واسمه عبد الله بن أحمد بن محمود وكنيته أبو القاسم وهو صاحب مقالة (ثم دخلت سنة ثمان وغشر بن وثلثمائة)

# (ذكر استيلاء ابن رايق على الشام)

( في هذه السنة ) استولى ابن رايق علىالشام فاستولى على دمشق وحمص وطرد بدرا نائب الاخشيذ وسار حتى بلغ العريش يريد الديار المصرية فخرج اليه الاخشيذ وجرى بينهم قتال شديد آخرهأن ابن رايق انهزم الى دمشق ثم جهز الاخشيذ اليــه جيشا مع أخيه واقتتلوا فانهزم عسكر الاخشيذ وقتل أخوه فأرسل ابن رايق يمزى الاخشيذ في أخيه ويقول له انه لم يقتل بأمرى وأرسل ولده مزاحم وقال ان أحببت فاقتل ولدى به فخلع الاخشيذ على مزاحم وأعاده الى أبيه واستقرت مصر للاخشيذ والشام لمحمد من رايق فخلع الاخشيد على مزاحم وأعده للكئمن الحوادث)

(في هذه السنة) قتل طريف السبكرى بالثغر (وفيها) توفي محمد الكليني بالنون وهو من أثمة الامامية ومحمد بن أحمد المعروف ابن شنبوذ المقرى وأبومجمد المرتمش وهومن مشايخ الصوفية (وفيها) توفي أبو بكر محمد بن القاسم المعروف بابن الانبارى وهو مصنف كتاب الوقف والابتداء الامام المشهور في النحو والادب وكان ثقة وولدسنة احدى وسبعين وما تنبن ﴿ وفيها ﴾ توفي أبو عمر أحمد بن عبد ربه بن حبيب القرطبي مولى هشام ابن عبد الرحمي الداخل الى الانداس الاموى وكان من العلماء المكثرين من المحفوظات وصنف كتابه العقد وهو من الكتب النفيسة ومولده في سنة ست وأربعين وما تين ﴿ ثم دخات سنة تسع وعشرين و ثلثما ته ﴾

## ( ذكر موت الراضي بالله)

﴿ وَفِي هَذَهُ السَنَةَ ﴾ في منتصف ربيع الأول مات الراضى بالله أبو العباس أحمد بن المقتدر بالله أبى الفضل جعفر بن المعتضد بالله أبى العباس أحمد بن الموفق طلحة وكانت حلافته ست سنبن وعشرة أيام وكان عمره اثنتين وثلاثين سنة وكان مرضه علة الاستسفاء وكان أديماً شاعرا فهن شعره

يصفر وجهى اذا تأمله طرفي فيحمر وجهه خجلا حتى كأن الذي بوجنته من دم وجهى اليه قدنقلا ومن شعره أيضاً من أبيات

كل صفو الى كدر كل أمن الى حذر أيها الآمن الذى تاء في لجة الغرر أيس الدي والاثر أيس من كان قبلنا درس العين والاثر درد المشيب من واعظ ينذر البشر

وكان الراضى سخيا يحب الادباء والفضلاء وكانسنان من نابت الصابى الطبيب من جملة ندماء الراضى وجلسائه وكان الراضى أسمر خفيف العارضين وأمه أم ولد اسمها ظلوم وهو آخر خليفة له شعر يدون وآخر خليفة خطب كثيرا على منبر وان كان غيره قد خطب فانهكان نادرا لااعتبار به وكان آخر خليفة جالس الجلساء وآخر خليفة كانت نفقته وجراياته وحذانته ومطابخه وأموره على ترتيب الخلفاء المتقدمين

### ( ذكر خلافة المتتى لله )

وهو حادى عشرينهم لما مات الراضى بقى الامر موقوفا انتظاراً لقدوم أبى عبد الله الكوفي كاتب بجكم من واسط وكان بجكم بها أيضا واحتيط على دار الحلافة فورد كتاب بجكم مع أبى عبد الله الكوفي كاتب بجكم يا مر فيه ان يجتمع مع أبى انقاسم سليمان بن الحسس وزير الراضى كل من تقلد الوزارة وأصحاب الدواوين والعه لويون والقضاة والعباسيون ووجوه البلد ويشاورهم الكوفي فيمن ينصب للخلافة فاجتمعوا واتفقوا على ابراهيم بن المقتدر بالله أبى الفضل جعفر وبويع له بالخلافة في العشرين من ربيع الاول وعرضت عليه الالقاب فاختار المتقى لله ولما بويع له سير الخلع واللواء الى بجكم وهو بواسط وكان بجكم قبسل استخلاف المتقى قد أرسل الى دار الخلافة وأخذه منها فرشا وآلات كان يستحسنها وجعل سه الوزارة الااسمهاواعا التدبيركله الى الكوفي كاتب بجكم وزير الراضى على وزارته وليس له مى الوزارة الااسمهاواعا التدبيركله الى الكوفي كاتب بجكم وزير الراضى على وزارته وليس له مى الوزارة الااسمهاواعا التدبيركله الى الكوفي كاتب بجكم

كان ماكان بن كاكى قد استولى على جرجان فقصده أحد قواد السامانية بعسكر خراسان وهو أبو على بن محمد بن مظفر بن محتاج فهزم ماكان عن جرجان فقصد ماكان طبرستان وأقام بها ثم سار أبو على بن المحتاج المذكور عن جرجان الي الرى ليستولى عليها وبها وشمكير بن زيار أخو مرداويج فارسل وشمكير يستنجد ماكان بن كاكى من طبرستان وبتى مع وشمكير وقاتلهما أبو على بن المحتاج فجاء سهم غرب فوقع في رأس ماكن ونفذ من الخودة الى جبينه حق طلع من قفداه فوقع ماكان بن كاكى ميتا وهرب وشمكير الى طبرستان واستولى أبو على بن المحتاج على الرى

ذكر قتل بجكم

وفي هذه السنة قتل بجكم وكان بجكم قد أرسل حيشًا الى قتال أبى عبد الله البريدى ثم سار من واسط في أثرهم فاتاه الحبر بنصرة عسكره وهرب البريدى فقصد الرجوع الى واسط و بتى يتصيد في طريقه حتى بلغ نهر حور فسمع ان هناك اكرادا لهم مال وثروة فشيرهت عينه وقصدهم في جماعة قليلة وأوقع بهم فهربوا من بين يدى بجكم وجاء صبى من الاكراد من خلف بجكم وطمنه برمح فى خاصرته ولا يعرفه فحات مجكم من تلك الطعنة ولما بلغ قتله المتقى استولى على دار بجكم وأخذ منها أموالا عظيمة وأكرها كانت مدفونة وأتى البريدى الفرج بقتل بجكم من حيث لايحتسب وكانت مدة امارة بجكم مدفونة وأتى البريدى الفرج بقتل بجكم من حيث لايحتسب وكانت مدة امارة بجكم

سنتين وثمانية أشهروأياما ولما قتل بجكم سار البريدى الى بغداد واستولى على الامر أياما ثم أخرجه العامة عنها لسوءسيرته ثم استولى على الامركورتكين مدة قليلة فسار ابن رايق من الشام الى بغداد واستخلف على الشام أبا الحسن أحمد بن على بن مقاتل ولما وصل ابن رايق الى بغداد جرى بينه وبين كورتكين قتال آخره ان ابن رايق انتصر على كورتكين وهزمه ثم ظفر بعد ذلك ابن رايق بكورتكين وحبسه وقلد المتتى لابن رايق امرة الامراء ببغداد

## (ذكر غير ذلك من الحوادث)

﴿ فيها ﴾ توفي متى بن يونسالحـكيم الفيلــوف وبختيشوع بن يحيى الطبيب ( ثم دخلت سنة تلاثين وتشمائة )

## ، (ذكر استيلاء ابن البريدي على بغداد وقتل ابن رايق)

في هذه السنة عاد البريدى فاستولى على بغداد وهرب ابن رايق والحلبفة المثقى الى جهة الموصل ونهب البريدى بغداد وحصل منه من الجور والظلم والعسف مالا زيادة عليه ولما وصل المتقى وابن رايق الى تكريت كاتبا ناصر الدولة بن حمدان يستمدانه وقدما الى الموصل فيخرج عنها ناصر الدولة الى الجانب الآخر فارسل المتقى اليه ابنه أبا منصور وابن رايق فاكرمهما ناصر الدولة ونثر على ابن الحليفة دنانير ولما قاما لينصرفا أمر ناصر الدولة أصحابه بقتل ابن رايق فقتلوه ثم ساراب حمدان الى المتقى فيخلع المتقى عليه وجعله أمير الامراءوذلك في مستهل سعيان من هذه السنة وخلع على أخيه أبى الحسن على ولقيمه سيف الدولة وكان فتل ابن رايق يوم الاثنين لسبع بقين من رجب من هذه السنة أعنى سنة ثلاثين وثلثما أنة ولما بلغ الاخشديد صاحب مصر قتل ابن رايق صار الى دمشدق فاستولى عليها ثم صار المتقى و ناصر الدولة الى بغداد فهرب عنها ابن البريدى ونهب الناس فاستهم بعضام بنو حمدان في حيوش كثيرة في شوال من هذه السنة ولما استقر ناصر الدولة الى بغداد أمر باصلاح الدنانيروكان الدينار بعشرة دراهم فيه عالدينار بثلاثة عشر درهما بغداد أمر باصلاح الدنانيروكان الدينار بعشرة دراهم فيه على الدينار بثلاثة عشر درهما

#### ذكر غير ذلك من الحوادث

فيها مات أبو بكر محمد بن عبدالله المحاملي الفقيه الشافعي ومولده سنة خمس وثلاثين وماثنين (وفيها) توفي أبو الحسن على بن اسماعيل ن أبى بشر الاشعرى وكان مولده سنة سنين وماثنين ببغداد ودفن بمشرعة الزوايائم طمس قبره خوفا عليملئلا تنبشه الحنابلة وتحرقه فانهم عزموا على ذلك مرارا عديدة ويردهم السلطان عنده وهو من ولد أبى

موسى الاشمرى واشتغل بعسلم الكلام على مذهب المستزلة زمانا طويلا ثم خالف المعتزلة والمشهة فكانت مقالته أمرًا متوسطا وناظر أباعلي الحيائي في وجوب الاصلح على الله تمالى فاثبته الحبائي على قواعد مذهبه فقال الاشعرى ما تقول في ثلاثة صبية أخترم الله أحدهم قبل البلوغ وبقى الاثنان فآمن أحدهما وكفر الآخرماالعلة فياخترامالصغير فقال الجبائى انما اخترمه لانه علم آنه لو بلغ لكفر فكان اخترامه أصلح له فقال له الاشعرى فقد احيا أحدهما فكفر فقال الجيائي آنما أحياه ليعرضه لاعلاء المراتب أي ليبلغ ويصبر أهلا للتكليف لان الصي والحيوان غير مكلف فاذا أدرك الصني صار مكلفا وهي أعلا المراتب لاثها المرتب الانسانية فقال الاشعرى فلم لا احياالذي اخترمه ليعرضه لاعلاء المراتب فقال الحيائي وسوست فقال الاشعري ماوسوست ولكن وقف حمار الشينجعلي القنطرة يعنى آنه انقطع ثم أظهر الاشعرى مذهبه وقرره فصارت مقالته أشبهر المقالات حتى طبق الارض ذكرها ومعظم الحنابلة يحكمون بكفره ويستبيحون دمهودم مريقول بقــوله وذلك لحِهلهم وكان أبو على الحيائي المعتزلي زوج أم أبي الحسن الاشــمري ( ثم دخلت سنة احدى وثلاثين وثلاثمائة ) في هذه السنة سار ناصر الدولة عن بفداد الي الموصل وثارت الديلم ونهبت داره وكان أخوه سيف الدولة بواسط فثارت عليه الاتراك الذين مِعه وكبسوء ليلا في شعبان فهرب سيف الدولة أبوالحسن على الى جهةأخيه ناصر الدولة أبي محمد الحسن بن عبدالله بن حمدان ولحق به ثم قدم سيف الدولة الى بغدادوطلب من المتقى مالا ليفرقه في المسكر ويمنع تورون والاتراك مندخول بغداد فارسلاليه المتقى أربعــمائة ألف دينار ففرقها في أصحابه ولما وصل تورون الى بنداد هرب سيف الدولة ـ عنها ودخل تورون بنداد في الخامس والعشرين من رمضان في هذه السنة فيخلع المتقى عليه وجعله أمير الامراء وبقي المتقي خائفا من تورون وتورون بتاء مثناة من فوقهسا مضمومة وواوسا كنةوراء مهملة مضمومة وواوثم نونوهواسم تركى مشتق من اسمالباطية لان الباطية اسمها بالتركي ترووبتاء وراء مضمومتين وواوين ساكنين

ذكرمُوت نصر بن أحمد بن اسماعيل الساماني

وفي هذه السنة توفي أبو السعيد نصر بن أحمد السامانى صاحب خراسان وماوراء النهر وكان مرضه السل فبقى مريضاً ثلاثة عشر شهرا وكانت ولايته ثلاثين سنة وثلاثين سنة وثلاثين سنة وكان حليما كريما ولمامات نصر بن أحمد تولى بعده ابنه نوح بن نصر وبايعه الناس وحلفواله في شعبان واستقر ملكه على خراسان وماوراء النهر ذكر غير ذلك من الحوادث

في هذه السنة أرسل، لك الروم يطلب من المتقى منديلا زعم أن المسيح مسح به وجهه

فصارت صورةً وجهه فيه وان هذا المنديل في بيعة الرهاوانه ان أرسله أطلق عدداكثيرا من أسرى المسلمين فاحضر المتفى القضاة والفقها، واستفتاهم في ذلك فاختلفوا فقال بعضهم ان هذا المنديل لم يزل في بلادالاسلام ولم ادفعه اليهم والسرى أولى وقال بعضهم ان هذا المنديل لم يزل في بلادالاسلام ولم يطلبه ملك الروم منهم فني دفعه اليهم غضاضة وكان في الجماعة على بن عيسى الوزير فقال ان خلاص المسلمين من الاسر والضنك اولى من حفظ هذا المنديل فامر الخليفة بتسليمه اليهم وأرسل من تسلم الاسرى فاطلقوا (وفي هذه السنة) توفي محمد بن اسمعيل الفرغانى الصوفي أستاذ أبي بكر الدقاق وهو مشهور بين المشايخ (وفيها) مات سنان ابن ثابت بن قرة بعلة الذرب وكان حاذقا في الطب ولم يغن عنه شيئاً عند دنو الأجل (ثم دخلت سنة وثم بالدولة بالموصل وانحدر سيف الدولة الى ماتقى المتقى المتقى بتكريت ثم انحدر ناصر الدولة بالموصل وانحدر سيف الدولة الى ماتقى المتقى بتكريت ثم انحدر ناصر الدولة الى تكريت وأصعد الخليفة الى الموسل ثم سار الحليفة و بنو حمدان الى الرقة الدولة الى تمذه الم بها وطهر للمتتى تضجر بنى حمدان منه وايثارهم مفارقته فكتب الى تورون يطلب الصلح منه ليفدم الى بغداد وخرجت السنة على ذلك

### ذكر غير ذلك من الحوادث

(في هذه السنة) خرجت طائفة من الروس في البحر وطلعوامن البحر في نهر الكرفانتهوا الى مدينة بردعة فاستولوا على بردعة وقتلوا ونهبوا ثم عادوا في المراكب الى بلادهم فروفيها مات أبوطاهر القرمطي رئيس القرامطة بالجدرى وفيها كان ببغداد غلاء عظيم (وفيها) استعمل ناصر الدولة بن حمدان محمد بن على بن مقاتل على قنسر بن والمواصم وحمى ثم استعمل بعده في السنة المذكورة ابن عمه الحسين بن سعيد بن حمدان على ذلك (ثم دخلت سنة ثلاث وثلاثين وثلثمائة)

## ذكر مسير المتتى الى بغدادوخلعه

كان قد كتب المتقى الى الاخشيد صاحب مصر يشكو اليه حاله وما هو فيه فسار الاخشيد من مصر الى حلب ثم الى الرفة واجتمع بالمتقى وحمل اليه هدايا عظيمة واجتمد بالمتقى أن يسير معه الى مصر أو الشام ليكون بين يديه فلم يفسمل ثم أشار عليه بالمقام في الرقة وخوفه من تورون فلم يفمل وكان قد أرسل المتقى الى تورون في الصاح كاذكر ناه فحلف تورون للمتقى على ما أراد فانحدر المتقى لاربع بقين من المحرم الى بغداد وعاد الاخشيد الى مصر ولماوصل المتقى الى هيت أقام بها وأرسل فجدد اليمين على تورون وسارتورون عن بغداد لملتقى الحليفة فالتقاه بالسندية ووكل عليه حق أنزله في مضربه ثم قبض تورون على المتقى وسمله وأعمى عينيه فصاح المتقى وصاح من عنده من الحرموالحدم فأمرتورون

بضرب الدبادب لئلا تغامر أصواتهن وانحدر تورون بالمتقى الى بندائ وهو أعمى وكانت خـ لافة المتقى لله وهو ابراهيم بن جعفر المقتدر بن المعتضد ثلاث سنين وخمسة أشسهر وعشرين يوماوأمه أم ولد اسمها حلوب

## ذ كر خلافة المستكنى بالله

وهو ثانى عشر ينهم ولماقبض تورون على المنقى باينع المستكفى بالله أبا القاسم عبد الله بن المكتفى بالله على ابن المعتضد أحمد بن الموفق طلحة بن المتوكل جمفر بن المعتضم محمد بن الرشيد هرون وأحضره الى السندية وبايمه عامة الناس وكانت بيمه المستكفى بالله يوم خلع المنقى في صفر من هذه السنة

ذكر خروج أبى يزيد الخارجى

بالقيروان وفيهذه السنة اشتدت شوكة أى يزيد الخارجيوهزم الحيوش وهو رجل من زناتة واسم والدمكنداد منمدينة توزر من بلاد قسطيلية فولد له أبو يزيد بتوزر من جارية سوداء وانتشأ أبو يزيد في توزر وتعلم القرآن وسار الى تاهرت وصار على مذهب النكارية وهو تكفير أهل الملة واستياحة أموالهم ودمائهم ودعا أهل تلك البلاد فأطاعوه وكثر حمه فحصر قسطيلية في هذه السنة وكان أبو يزيد قصرا قيسح الصورة يلبس جبة صوف ثم فتح تبسة ثم سبيتة وصلب عاملها ثم فتح الاريس فاخرج القائم جيوشا لحفظ رقادة والقيروان فهزمهم أبو يزيد واستولى على تونس ثم على القيروان ورقادة ثمسار أبو يزيد الى القائم فجهز اليه القائم جيشاً فجرى بينهــم قتال كثير وآخر. أن جيوش القائم انهزمت وسار أبو يزيد وحصر القائم بالمهدية في جمادى الاولى من هذه السنة وضايقها وغلامها السعر وعدم القوت ودام محاصرها حتى خرحت هذمالسنة ٌثم رحل عن المهدية في صفر سنة أربع وثلاثين وثلاثمائة وسار الى القيروان وتوفي القائم وملك ابنه اسمميل المنصور على ما نذكره فجهز المنصور المساكر وسار بنفسه الى القسروان واستعادها من أبى يزيد وذلك في سنة أربع وثلاثين وثلاثمائة ودام حالهم على القتال الى سنة خس وثلاثين وثلثمائة فهزم المنصور عساكر أبي يزيد وسار المنصور في أثره في ربسعالاول سنة خمس وثلاثين فادرك أبا يزيد على مدينة كاغلية فهرب أبو يزيد من موضع الى آخرحقوصلطبة ثم هربحتى وصل الى جبل للبربرواسم ذلك الحبيل برزالوالمنصور في أثره واشتد على عسكر المنصــور الحال حتى بلغت عليقة الشعير دينارا ونصفا وبلغت قربة الماء دينارا فرجع المنصورالي بلادسنهاجة وبلغ الى موضع يسمى قرية عمره واصل هناك بالمنصور العلوى الامير زيرى الصنهاجي وهو جد ملوك بني باديس على ما سيآتي ذكرهم ان شاء الله تعالى فاكرمه المنصورغاية الاكرام ومرض المنصمور هناك مرضاً ﴿

شديدا ثم تعافي ورحل الى المسيلة الى رجب سنة خس وثلاثين وثلاثمائة وكان قسد اجتمع الى أبى يزيد جعمن البربر وسبق المنصور الى مسيلة فلما قدم المنصور الى مسيلة هرب عنها أبو يزيد الى جهة بلاد السودان ثم صعد أبو يزيد الى جبال كتامة ورجع عن قصد للاد السودان فسار المنصور عاشر شعبان اليه واقتتلوا في شعبان فقتل غالب جماعة أبى يزيد وانهزم فسار المنصور في أثره أول شهر رمضان واقتتاله المنصور ودا وم الزحف وأخذت أقاله والتجأ أبو يزيد الى فلمة كتامة وهى منيعة فحاصرها المنصور ودا وم الزحف عليها ثم ملكها المنصور عنوة وهرب أبو يزيد من القلمة من مكان وعر فسقط منه فأخذ أبو يزيد وحمل الى المنصور فسجد المنصور شكرا لله تعالى وكثر تكبر الناس وتهليله م وبقى أبو يزيد في الاسر مجروحا فات وذلك في سلخ المحرم سنة ست وثلائين وثلاثمائة فسلخ جلد أبى يزيد وحشى تبناً وكتب المنصور الى سائر البلاد بالفتح وبقتل أبى يزيد فسلخ جلد أبى يزيد وعاد المنصور الى المهدية فدخلها في شهر رمضان من سنة ست وثلاثيس وثلاثمائة لعنه الله وعاد المنصور الى المهدية فدخلها في شهر رمضان من سنة ست وثلاثيس وثلاثمائة لعنه الله وعاد المنصور الى المهدية فدخلها في شهر رمضان من سنة ست وثلاثيس وثلاثمائة

في هذه السنة أعنى سنة ثلاثوثلاثينوثلاثمائة نقل المستكنى القاهر من دار الحلافة الى دار أبى طاهر وكان قد بلغ بالقاهر الضروالفقر الى أن كان ملتفاجبة قطن وفي رجله قبقاب خشب أبى طاهر وكان قد بلغ بالقاهر الله سيف الدولة مدينة حلب وحمص في الدولة مدينة حلب وحمص

وفي هذه السنة لما سار المتقى عن الرقة الى نفداد وسار عنها الاخشيد الى مصر كاذكرنا سار سيف الدولة أبو الحسن على بن أبى الهيجا عبد الله بن حمدان الى حلب وبها يانس المونسى فاخذها منه سيف الدولة واستولى عليها ثم سار من حلب الى حمس فاستولى عليها ثم سار الى دمشق فحصرها ثم رحل عنها وكان الاخشيد قد خرج من مصر الى الشام بسبب قصدسيف الدولة دمشق وسار اليه فالتقيا بقنسر بن ولم يظفر أحدالمسكر بن بالآخر ورجع سيف الدولة لى الجزيرة فلما رجع الاخشيد الى دمشق عاد سيف الدولة وهزمهم الى حلب فلكها فلماملكها سارت الروم حتى قاربت حلب فخرج اليهم سيف الدولة وهزمهم وظفر بهم (ثم دخلت سنة أربع وثلاثين وثلاثمائة)

#### ذكر موت تورون

في هذه السنة في المحرم مات تورون ببغداد وكانت امارته سنتبن وأربعة أشهر وتسعة عشر يوما ولما مات عقد الاجناد لابن شيرزاد الامرة عليهم وكان بهيت فحضر الى بغداد مستهل صفر وأرسل الى الستكفي فاستجلفه فحلف له بحضرة القضاة وولاء أمرة الامراء

#### ذكر استيلاء معز الدولة بن بوية على بغداد

كان معز الدولة في الاهواز فلما بلغه موت نورون سار الي بقداد فلما قرب منها اختنى المستكنى بالله وابن شيرزاد فكانت امارته ثلاثة أشهر وأياماوقدم الحسن بن محمد المهلبي صاحب معز الدولة الى بغداد وسارت الاتراك عنها الى جهة الموصل فظهر المستكنى واجتمع بالمهلبي وأظهر المستكفى السرور بقدوم معز الدولة وأعلمه انه انما استتر خوفا من الاتراك فلما ساروا عن بغداد ظهر ثم وصل معز الدولة الى بغداد ثانى عشر جادى الاولى من هذه السنة واجتمع بالمستكفى وبايعه وحلم له المستكفى وخلع عليه ولقبه في ذلك اليوم بمعز الدولة وأمر أن تضرب ألقاب بنى بوية على الدنانير والدراهم ونزل معز الدولة بدار مونس وأنزل أصحابه في دور الناس فلحق الناس من ذلك شدة عظيمة ورتب معز الدولة للمستكفى كل يوم خمسة آلاف درهم يتسلمها كاتبه لنفقات المستكفى فرخلا فة المطيع

وفي هذه السنة خلع المستكفى بالله أبو القاسم عبد الله بن المكتفى على بن المعتضد بن الموفق لثمان بقين من جادى الآخرة وصورة خلعه أن معز الدولة وعسكره والناس حضروا الى دار الحليفة بسبب وصول رسول صاحب خراسان فاجلس الحليفة معز الدولة على كرسى ثم حضر رجلان من نقباء الديلم وتناولا يد المستكفى بالله فظل أنهما يريدان تقبيلها فجذباه عن سريره وجعلا عمامته في عنقه ونهض معز الدولة فاضطرب الناس وساق المستكفى ماشيا الى دار معز الدولة فاعتقل بها ونهبت دار الحلافة حتى لم يبق بها شي وكانت مدة خلافة المستكفى سنة وأربعة أشهر ولما بوبع المطبع سلم اليسه المستكفى فسمله وأعماه وبقى محبوسا الى أن مات وأمه أم ولد اسمها غصن ولما فبض المستكفى بويع (المطبع لله) وهو ثالث عشرينهم واسمه المفضل بن المقتدر في يوم المستكفى بويع (المطبع لله) وهو ثالث عشرينهم واسمه المفضل بن المقتدر في يوم الحنيس ثانى عشرين من جادى الآخرة من هذه السنة أعنى سنة أربع وثلاثين وثلاثمائة وازداد أمر الحلافة ادبارا ولم يبق لهم من الامر شي وتسلم نواب معز الدولة العراق باسره ولم يبق في يد الحليفة غير ما أفطعه مهز الدولة للخليفة بما يقوم ببعض حاجته باسره ولم يبق في يد الحليفة غير ما أفطعه مهز الدولة للخليفة نما يقوم ببعض حاجته باسره ولم يبق في يد الحليفة غير ما أفطعه مهز الدولة للخليفة عما يقوم ببعض حاجته باسره ولم يبق في يد الحليفة غير ما أفطعه مهز الدولة للخليفة عما يقوم ببعض حاجته

ذُكُر الحرب بين ناصر الدولة بن حمدان ومعز الدولة بن بوية

في هذه السنة سار ناصر الدولة الى بغداد وأرسل معز الدولة عسكرا لقتاله فلم يقدروا على دفعه وسار ناصرالدولة من سامرا عاشر رمضانالى بغداد وأخذمهز الدولة المطيع معه وسار الى تكريت فنهبها لانها كانت لناصر الدولة وعاد معز الدولة بالحليفة الى بغداد ونزل بالحانب الفرقى ولم يخطب تلك الايام للمطيع

يبغداد وجرى بينهم ببغداد قتال كثير آخرهان ناصر الدولة وعسكره آنهزموا واستولى معز الدولة على الحانب الشرقى وأعيد الخليفة الى مكانه في المحدرم سنة خمس وثلاثين وثلاثانة واستقر معز الدولة ببغداد وناصرالدولة بسكبرا ثم سار ناصر الدولة الى الموصل واستقر الصلح بين معز الدولة وناصر الدولة في المحرم من سنة خمس وثلاثين واستقر الصلح بين معز الدولة وناصر الدولة في المحرم من سنة خمس وثلاثين في الحرم ولاية المنصور

في هذه السنة توفي القائم بأمــر الله أبو القاسم حمد بن المهدى عبيــد الله صاحب المغرب لثلاث عشرة مضت مسشوال وقام بالامر بعده ابنه اسماعيل بن محمد وتلقب بالمنصــور بالله وكتم موت القائم خوفا من أبى يزيد الخارحي واستمركتمان ذلكحتي فرغ المنصور من أمر أبى يزيد الخارحي على ما ذكرناه ثم اتسم بالحلافة وضبط الملك والبلاد

ذكر موت الاخشيد وملك سيف الدولة دمشق

في هذه السنة مات الاخشيد بدمشق وكان قد سار البها من مصر وهو محمد بن طغج صاحب مصر ودمشق وكان مولده سنة ثمان وستبن ومائتين ببغداد وكان الاخشيد قبل مسيره عن مصر قد وحد مداره رقمة مكتوب عليها قدرتم فأسأتموملكتم فبخلتم ووسع عليكم فصيقتم وأدرت لكم الارزاق فقنطتم أرزاقالعباد واغتررتم بصفو أيامكمولمتتفكروا في عواقبكم واشتغلتم بالشهوات واغتنام اللذأت وتهاونتم بسهام الاسحار وهن صائبات ولا سها انخرجت من قلوب قرحتموها وأكباد أجعتموها وأجساد أعريتموها ولوتأملتم في هذا حق التأمل لانتبهتم أو ما علمتم أن الدنيا لو بقيت للماقل ما وصل البها الحِاهـــلْ ولو دامت لمن مضي ما نالها من بقي فكني بصحبة ملك يكون في زوال ملكه فرح للمالم ومن الحجال أن يموت المنتظرون كلهم حتى لا يبقى منهم أحد ويبقى المنتظر به افعلوا ما شئتم فانا صابرون وجوروا فانا بالله مستجيروںوثقوا بقدرتكم وسلطانكم فانابالله واثقون وهو حسبنا ونعم الوكيل فبتى الاخشيد بمد سماع هذه الرقعة في فكر وسافرالى دمشق ومات وولى الامر بعده ابنه أبو القسم انوجور وتفسيره محمود واستولى على الامر كافور الحادم الاسود وهو من خــدم الاخشيد وكان أنوجور صغيرا وسار كافور بعــد موت الاخشيـــد الى مصر فسار سيف الدولة الى دمشق وملكها وأقام بها واتفق أن سيف الدولة ركب يوما والشريف العقبقي معه فقال سيف الدولة ما تصلح هـــذه الغوطة الا لرجل واحد فقال له العقبقي هي لاقوام كثير فقال سيف الدولة لو أخنبها القــوانين السلطانية لتبرؤا منها فاعلم العقبقي أهل دمشق بذلك فكاتبوا كافورا يستدعونه فجاءهم فاخرجوا سيف الدولة عنهم ثم استقر سيف الدولة بحلب ورجم كافور الى مصر وولى على دمشق بدرا الاخشيدي فاقام سنة ثم وليها أبو المظفر بن طفيح

#### ذكر غير ذلك من الحوادث

(فها) اشتد الفلاء وعدم القوت ببغداد حتى وجد مع أنسان صبى قد شواه ليــأ كله وكثر في الناس الموت ( وفيها ) توفي على بن عيسي بن الجراح الوزير وله تسعون سنة ( وفها ) توفي عمر بن الحسين الخرقي الحنيلي وأبو بكر الشيلي الصدوفي وكان أبو الشيل حاجبا للموفق أخى المعتمدوحجب الشبلي أيضاً للموفق ثم تاب وصحب الفقراء حتى صار واحدزمانه في الدين والورع وكان الشبلي المذكور مالكي المذهب حفظ الموطاوقرأ كتب الحديث وقال الحنيد عنه لـ كل قوم تاج و تاج القوم الشبلي ( وفها ) توفي محمد بن عيسي ويعرف بابى موسى الفقيه الحنفي( ثم دخلت سنة خمس وثلاثين وثلاثمائة) فيهاتوفي آبو بكر الصولى وكان عالما يفنون الادب والاخبار روىعن أبى العباس ثعلب وغيره وروى عنه الدار قطني وغيره وللصولى التصانيف المشهوره ( ثم دخلت سنة ست وثلاثينوثلاثمائة) فها عقد المنصور العلوى ولاية جزيرة صقلية للحسن بن على من أبي الحسين الكلمي من تاريخ جزيرة صلقية تأليف صاحب تاريخ القيروان واستمر الحسن بنعلى يغزو ويفتح في جزيرة صقاية حتى مات المنصور وتولى المعز فاستخلف الحسن على صقليـة ولده أبا الحسين أحمد بن الحسن فكانت ولاية الحس بن على على صقلية خمس سنين وتحو شهرين وسار الحسن عن صقلية الى أفريقية في سمنة اثنتين وأربعين وثلاثمائة ولما وصل الحسن الى أفريقية كتب المعز يولاية ابنه أحمد بن الحسن على صقلية فاستقر أحمـــد واليا عليها وفي سنة سمع وأربعين وثلاثمائة قدم أحمد بن الحسن من صقلية ومعه ثلاثون رجلامن وجوه الحزيرة على المعز بافريقية فبايع المعز وخلع عليهم المعزثم أعاده الى مقره بصقلية وفي سنة احدى وخسين وثلاثمائة وردكتاب المعز على الامير أحمد بصقلية يأمره فسه باحصاء اطفال الجزيرة وان يحتنهم ويكسوهم في اليومالذي يطهر فيه المعز ولده فكتب الامير أحمد خمسة عشير ألف طفلا وابتدأ أحمد فختن ولده واخوته في مستهل ربيع الاول مرهذه السنة تم ختن الخاص والعاموخلع عليهم ووصل من المعز مائة ألف درهم وخمسون حملامن الصلات ففرقت في المختونين وفي سنة اثنتين وخمسيين وثلاثمائة أرسلالامبرأ حمديسي طبرمين بعد فتحها الى المعز وجملته ألف وسيعمائة ونيفوسيعون رأسا وفي سنة ثلاث وخمسين وثلاثماتة جهزالمعزأسطولا عظماوقدم عليهم الحسن بن على بن الحسين والد الامير أحمد فوصل الى صقلية واجمعت الروم مها وجرى بينهم قتال شديد نصر الله فيه المسلمين وقتل من الكفار فوق عشرة آلاف نفس وغنم المسلمون اموالهم وسلاحهم فـكان في جملة ذلك سيف عليه منقوش هذا سيف هندى وزنه ماثة وسيعون مثقالا طال ما ضرب به بین یدی رسول الله صلی الله علیه وسلم فبعث به الحسن بن علی

الى المعز وكذلك بعدة من الاسرى والسلاح وسار الحسن بعد هذا النصر وأقام بقصر ه بصقلية ولحقه المرض حتى توفي في ذي القعدة سنة ثلاث وخسين وثلاثماثة وكان عمر ه ثلاث وخمسين سنة وفي أواخر سنة نمان وخسين وثلاثمائة استقدم الممز الامير أحمدمن صقلية وسار منها باهله وماله وولده فكانت امارته بها ست عشرة سنة وتسعة أشسهر ولما سار أحمد عنها استخلف على الحزيرة ( بعيش ) مولى أيه الحسن بن على فلما وصل أحمد الى أفريقيةأرسل المعز أبا القاسم على بن الحسن بن على أخا الاميرأحمد المذكور وولاه الجزيرة نيابة عن أخيه أحمد فوصل أبو القاسم الى صقلية في منتصف شعبان سنة تسع وخمسسين وثلاثمائة وفي سنة تسعوخمسين وثلاثمائة قدم المعز الامير احمـــد على الأسطول وأرسله الى مصر فلما وصل الى طرابلس اعتل أحمد بن الحسن المذكور ومات مها وفي سنة ســــــتين وثلاثمائة أرسل المعز الى أبى القاسم سجلا باستقــــــلاله بولاية صقلية وتعزيته في أخبه احمد وفي سنة ست و ــــــتين وثلاثمائة غزا الامـــــر أبو القاسم على وعدى الى الارض الكبيرة و نزل بموضع يسرف بالابرجة فرأى عسكر. قد أكثروا من حمــع اليقر والغنم فانكر ذلك وقال لقد أثقلتم وهذا يعيقنا عن الغــزو فامر بذبحها وتفريقها فسميت تلك المرحلة مناخ البقر الى الآن وشنتغاراته في الارضالكبيرةوأخرب فيها مدنا ثم عاد الى صقليةمؤيدا منصورا واستمر أبو القاسم يغزو الهرسنة اثنتين وسمين .وثلاثمائة فجرى بينه وبين الفرنج قتال استشهد فيه أبو القاسم ولذلك يعرف بالشهيد وكان مقتله في المحرم من السنة المذكورة ومدة ولايته على صقليـــة اثنتي عشرة سنة وخمسه أشهر وأياما ولما استشهد أبو القاسم تولى الامر بمده ابنه جابر بن أبي القاسم بغير ولايه" من الخليفة وكان جابر المذكور سئ التدبير وفي سنه ثلاث وسبمين وثلاثمائه وصلالي صقليه خمفر بن عجــد بن الحسن بن على بن أبيالحسين أميرا عليها من قبل العــزيز خليفه مصر فاغتمرجا برلذلك غما عظما وكان جعفر المذكور مواظبا للمزيز خليفه مصر وقريبا البه حدا وكان للمزيز وزيريقال له ابن كلس فغار من جعفر فلما استشهد أبو القاسم أشار ابن كاس بتولية جعفر فارسله العزيز اليها فسار جعفر الى صقلية وهو كاره لذلك وبقى جعفر واليا على صقلية حتى مات في سنة خمس وسبعين وثلائمائه ً فولى أخوه عبد الله بنَ محمد بن الحسن بن على بن أبي الحسين وبقى عبد الله حتى توفي في سنة تسمّ وسسمين وثلاثمائة وتولى بعده ولده أبو الفتوح يوسف بن عبـــد الله وأحسن يوسف المذكور السيرة وبقى على ولايته ومات العزيز خليفة مصر وتولى الحاكم واستوزرابن عم يوسف المـذكور وهو حسن بن عمار بن على بن أبى الحسين وبقى حسن وزيرا بمصر وابن عمه يوسف أميرا بسقلية وفي سنة ثمان وثمانين وثلاثماثة أصاب أبا الفتــوح

يوسف بن عبد الله فالج فعطب جانبه الابسر فتولى في حياته ابنه جعفر بن يوسف وأتاه سجل من الحاكم بالولاية ولقبه تاج الدولة فبقى مدة ثم أحدث على أهل صقلية مظالم غرجوا عن طاعته وحصروا جعفرا المذكور في القصر فخرج اليهم ولده يوسف وهو مفلوج في محفة ورد الناس وشرط لهم عزل جعفر فعزله وولى موضعه أخاه تأييد الدولة أحمد الاكحل بن يوسف وانعزل جعفر وتولى الاكحل في المحرم سنة عشر وأربعمائة وبقى الاكحل حتى خرج عليه أهل صقلية وقتلوه في سنة سبع وعشرين وأربعمائة ولماقتلوا الاكحل ولوا أخاه الحسن صمصام الدولة فجرى في أيامه اختلاف بين أهسل الحزيرة وتغلبت الحوارج عليه حتى صارت للفرنج على ما سنذكره ان شاء الله تعالى الحزيرة وتغلبت الحوارج عليه حتى صارت للفرنج على ما سنذكره ان شاء الله تعالى عنها ناصرالدولة الى تصيين ثم جاءت الاخبار بحركة عسكر خراسان على بلاد معز الدولة فرحل عن الموصل وعاد اليها ناصر الدولة (ثم دخلت سنة ثمان وثلاثين وثلاثمائة) فرحل عن الموصل وعاد اليها ناصر الدولة (ثم دخلت سنة ثمان وثلاثين وثلاثمائة)

وكانت علته قرحه في كلاه طالت به وتوآلَت به الاسقام ولم يكن لعماد الدولة ولد ذكر فلما أحسر بالموت أرسل الى أخبه ركن الدولة يطلب منه ابنه عضه بد الدولة فناخسرو ليجعله عماد الدولة ولى عهده ووارث مملكته بفارس وكان ذلك قبل موته بسنة ووصل عضد الدولة الى عمه عماد الدولة فولاه عماد الدولة عملكته في حماته وأمرالناس بالانقماد الى عضد الدولة ولما مات عمادالدولة بقي أبن أخه عضد الدولة بغارس واختلف علمه عسكره فسار أبوه ركل الدولة من الرى اليه وقرر قواعد عضد الدولة ولماوصل ركن الدولة الىشبراز ابتدأ بزيارة قبر أخبه عماد الدولة بإصطخر فمشي البه حافيا حاسراوممه المساكر على تلك الحال ولزم القبر ثلاثه أيام إلى أن سأله القواد والاكابر الرجوع إلى المدينة فرجم الها وكان عماد الدولة في حياته هو أمر الامراء فلما مات صار أخوه ركن الدولة أمير الامراء وكان معز الدولة هو المستولى على العراق وهو كالنائب عنهما وفي هذه السنه مات المستكفي المخلوع وهو في الحبس أعمى ( ثم دخلت سنه تسع وثلاثين ا وثلاثمائه") في هذه السنه" مات وزير معز الدولة محمدا الصيمري واستوزر معز الدولة" أبا محمد الحسن المهلي( وفي هذه السنة ) غزا سيف الدولة بلاد الروم فأوغل فيها وغنم . وقتل فلماعاد أخذت الروم عليه المضايق فهلك غالب عسكره وماممه ونجا سيف الدولة بنفسه في عدد يسير ( وفي هذه السينة ) أعادت القرامطة الحجر الاسود الى مكه وكان قد أخذوه سنه سبع عشرة وثلاثماثه " فكان لبثه عندهم النين وعشرين سنه"

### ذكر غير ذلك من الحوادث

في هذه السنة توفي أبو نصر محمد بن طرخان الفاراي الفيلسوف وكان رجلا تركيا ولد بفاراب التي تسمى هذا الزمان اطرار بضم الهمزة وسكون الطاء المهملة وبين الرائين المهملتين ألف وهي من المدن العظام سافر الفرابي من بلده حتى وصل الى بفداد وهو يعرف الاسانالتركي وعدة لغات فشرع في الاسان العربي فتعلمه وأتقنه ثم اشتغل بعلم م الحكمة ولشتفل على أبي بشرمتي بن يونس الكم المشهور في المنطق وأقامالفارابي على ذلك برهة تمارتحل المرمدينة حران واشتغل بها على أبي حيا الحكيم النصراني ثم قفل الر بغدادوأ تقن علوم الفلسفة وحل كتبأر سطو وأتقن علم الموسيقي وألف ببغداد معظم تصانيفه ثم سافر الي دمشق ولم يقمهاو سافر الي مصر ثم عادالي دمشق وأقامها في أيام ملك سيف الدولة " ابن حمدان فأحسن الله وكان على زي الآتراك لميغير ذلك وحضر يوما عند سف الدولة بدمشق بجضرة فضلائها فما زال كلام الفارابي يعلو وكلامهم يسفل حتى صمت الكل ثم أخذوا يكتبون مايقوله وكان الفارابي منفردا بنفســه لا يجالس الناس وكان في مدة مقامه بدمشق لا يكون الا عند مجتمع ماء أو مشتبك رياض وكان أزهد الناس في الدنيا . وأجرى عليه سيف الدولة كل يوم أربمة دراهم فاقتصر عليها ولم يزل مقيما بدمشق الىان بَوفي بها وقد ناهز تمانين سنة ودفن خارج باب الصغير ( وفي هذه السنة ) مات الزجاحي النحوى وهو أبو القاسم عبد الرحمن بن اسحق صحب ابراهيم بن السرى الزجاج فنسب البه وعرف به وكان امام وقته وصنف الجمل في النحو ( ثم دخلت سنة أربعين وثائمائة ) ـ في هذه السنة توفي عـــد ألله بن الحــمن الكرخيالفقيه المشهور الحنفي المعتزلي وكان عابدا ومولده سنة ستين وماثنين وأبو جمفر الفقيه توفي ببخارى (وفها) توفي أبو اسحق ابراهم ابنأحمد بناسيحق المروزىالفقيه الشافعي بمصر أنهت اليه الرياسة بالعراق بمد ابن سريح وصنف كتبا كثيرة وشرح مختصر المزني (ثم دخلت سنة احدى وأربمين وثلثمائة) في هذه السنة ساربوسف بن وجيه صاحب عمان في البحر والبر الى البصرة و حصرها وساعده القرامطة على ذلك وأمدوه بجمع منهم وأقاموا هناك أياما فأدركهم المهلبي وزير معزالدولة بالمساكر فرحلوا عنها

## ــه﴿ ذَكُرُ وَفَاةَ المُنصُورُ الْعُلُويُ ﴾خ⊸

(وفي هذه السنة) توفي المنصور بالله العلوى أبو طاهر اسمعيل ابن القائم بأمر الله أبى القاسم محمد بن عبيد الله المهدى سلخ شوال وكانت خلافته سبع سنين وستة عشر يوما وكان عمره تسعا وثلاثين سنة وكان خطيبا باينا يخترع الخطبة لوقته وظهرمن شجاعته في قتال أبى بزيد الحارحي ماتقدم دكره وعهد الى ابنه أبى تهم معد بن المنصور اسمعيل

بولاية المهدوهو ممد الممزلدين الله فبايعه الناس في يوم مات أبوه في سلنج شوال من هذه السنة وأقام في تدبير الامور الى سابع ذى الحجة فاذن للناس فدخلوا اليه وسلموا عليه بالخلافة وكان عمر الممزاذ ذاك أربعا وعشرين سنة

### ﴿ ذكر غير ذلك من الحوادث ﴾

(وفي هذه السنة) ملك الروم مدينة سروج وسبوا أهلها وغنموا أموالهم وخربوا المساجد (وفيها) توفي أنو على اسمعيل بن محمد بن اسمعيل الصفار النحوى المحدث وهو من أصحاب المبرد وكان مولده سنة سنة سنة وأربعين وماثنين وكان ثقة (ثم دخلت سنة اثنتين وأربعين وثلثمائة)

# ۔ اسمعیل وولائه انه عبد الملك ﷺ۔۔

(وفي هذه السنة) مات الامير نوح بن نصر الساءانى في ربيع الآخر وكانت ولايته في سنة احدى وثلاثين وثلثمائة وكان يلقب بالامير الحميد وكان حسن السيرة كريم الاخلاق ولما توفي ملك بعده ابنه عبد الملك بن نوح

## ( ذكر غير ذلك من الحوادث )

(في هذه السنة) في ربيع الاول غزا سيف الدولة ابن حمدان بلاد الروم فغنم وقتل ووقع بينه وبين الروم وقعة عظيمة قتل فيها من الفريقين عالم كثير وانتصر فيها سيف الدولة (وفيها) أرسل معز الدولة سبكتكين في جيش الى شهر زور فعاد ولم يفتحها (وفيها) مات محمد بن العاسم الكرخي (ثم دخلت مات محمد بن العاسم الكرخي (ثم دخلت سنة أربع وأربعين وثلثمائة) فيها مات أبو على بن المحتاج صاحب جيوش خراسان بعد ان عزله الامير نوح عن خراسان فخرج لذلك عن طاعة نوح ولحق بركن الدولة بن بوبة ومات في خدمته

# ( ذكر ماجري في هذه السنة بين المعز العلوى وعبد الرحمن الاموي صاحب الاندلس )

﴿ وفي هذه السنة ﴾ انشأعبد الرحمن الناصر الاموى مركبا كبرا لم يعمل مثله وسيرفيه بضائع لتباع في بلاد المشرق ويعتاض عنها فلتى في البحر مركبا فيه رسول من صقلية الى الممنز العلوى ومعه مكاتبات اليه فقطع عليهم المركب الاندلسي وأخذهم بمامعهم وبنغذلك الممنز فجهز أسطولا الى الاندلس واستعمل عليه الحسن بن على عامله على صقلية فوصلوا

الىالمرية واحرقوا جميع مافي ميناها من المراكب وأخذوا ذلك المركب الكبر المذكور بعدعوده من الاسكندرية وفيه جوار مغنيات وامتعة لعبد الرحمن وصعد أسطول المعز الى البرفقتلوا ونهبوا ورجعواسالمين الى المهدية ولماجرى ذلك جهز عبد الرحمن أسطولا الى بلاد أفريقية فوصلوا اليهافقصدهم عسا كرالمعز فرجعوا الى الأندلس بمد قتال جرى ينهم ﴿ ثم دخلت سنة خمس وأربعين وثلثمائة ﴾ فيها سار سيف الدولة بن حمدان الى بلاد الروم فغنم وسي وفتح عدة حصون ورحم الى اذنة فأقام بها ثم ارتحل الى حلب ﴿ وَفِيهَا ﴾ تُوفي أَبُو عُمر محمد بن عبد الواحد الزاهد غلام ثعلب المعروف بالمطرز أحد أئمة اللغة المشاهير المكثرين صحب أبا العباس تعلبا زمانا فعرف به وللمطرز المذكور عدة مصنفات وكانتولادته سنة احدى وستين ومائتين وكان اشتغاله بالعلوم قدمنعه عى اكتساب الرزق فلم يزل مضيقا عليه وكان لسعة روايته وكثرة حفظه يكذبه أدباء زمانه في أكثر نقل اللغة ويقولون لو طار طائر يقول أبو عمر المذكور حدثنا ثملب عن ابن الاعرابي ويذكر في معنى ذلك شئتًا وكان يلق تصانيفه منحفظه حتى آنه املي فياللغة ثلاثبن ألف ورقة فلهذا الاكتار نسب الى الكذب (ثم دخلت سنة ست وأربعين وثلثمائة) في هذه السنة مات السلار المرزبان صاحب اذربيجان وملك بعده ابنه حسان وكان للمرزبان أخ يسمى وهشوذان فشرع في الافساد بين أولاد أخيه حتى وقع مابلتهم وتقاتلوا وبلغ عمهم وهشوذان ماأراد وقد ذكر ابن الاثير في حوادث هذه السنة ان البحر نقص ثمانين باعا فظهرت فيه جزائر وحبال لم تمرف تبل ذلك ( وفيها ) توفي أبو العباس محمد بن يعقوب الاموى النيسابوري المعروف بالاصم وكان عالى الاسناد في الحديث وصحب الربيع بن سليمان صاحب الشافعي وأبو اسحق ابراهيم بن محمد الفقيه البخاري الأمين (ثم دخلت سنة سمع وأربعين وثلثمائة )

# (ذكر مسير جيوش المعز العلوي الى أقاصي المغرب)

﴿ فيها ﴾ عظم أمر أبي الحسن جوهر عبد المعز فصار في رتبة الوزارة وسيره المعز في صفر هذه السنة في جيش كثيف الى أفاصى المغرب فسار الى ناهرت ثم سار منها الى فاس في جادى الآخرة وبها صاحبها أحمد بن بكر فاغلق أبوابها فنازلها جوهر وقاتل أهلها فلم يقدر عليها ومضى جوهر حتى انتهى الى البحر المحيط وسلك تلك البلاد جميعها ثم عاد الى فاس ففتحها عنوة وكان مع جوهر زيرى بن مناز الصنهاجي وكان شريكه في الامرة وكان فتح فاس في رمضان سنة تمان وأربعين وثلثمائة (وفيها) توفي أبو الحسن على بن البوشنجي الصوفي بنيسابور وهو أحد المشهورين منهم (وفيها) توفي أبو الحسن محمد من ولد أبي الشوارب قاضى بغداد وكان مولده سنة اثنتين وتسعين وماثنين وأبوعلى الحسين

ابن على النيسابوري وأبو محمد عبد الله الفارسي النحوي أخذ النحو عن المبرد (ثم دخلت سنة ثمان وآربسين وثنتمائه ) فيها توفي أبو بكر بن سليمان الفقيه المجلسل المعروف بالنجاد وعمره خمس وتسعون سنة وجعفر بن محمد الحلدى الصوفي وهو من أصحاب الحنيد ﴿ وفيها ﴾ انقطات الامطار وغلت الاسعار في كثير من البلاد ﴿ ثم دخلت سنة تسع وأربعـــين وثلثمائة ﴾ فيها وقع الخلف بين أولاد المرزبان فاضطروا الى مساعدة عمهم وهشوذان فكاتبوه وصالحوه وقدموا عليه فغدربهم وأمسك حسان وناصرا ابني أخيه وأمهما وقتلهم ﴿ وفي هذه السنة ﴾ غزاسيف الدولة برحمدان بلاد الروم في جمع كثير ففتح واحرق وقتل وغنم وبلغ الى خرشنه وفي عوده أخذت الروم عليه المضايق واستردوا ماأخذه وأخذوا اثقاله وآكثروا القتل في أصحابه وتخلص سنف الدولة في ثلثمائة نفسوكان قدأشار عليهأرباب المعرفة بإن لايعود على الطريق فلم يقبل وكان سيف الدولة معجماً بنفسه يحــأن يستند ولا يشاور أحدا لثلايقال انه أصابُ برأى غيره (وفي هذه السنة ) أسلم من الاتراك نحو ماثني ألف خركاة ( وفها ) الصرف حجاج مصر من الحبج فنزلوا واديا وبآنوا فيه فأناهم السيل ليلا وأخذهم حميمهمهم اثقالهم وحمالهم فألقاهم في البحر (وفي هذ. السنة) أو قريب من هذه السنة توفي أبو الحسن التيناتي نسة الى التينات وكان عرومائة وعشرين سنة وله كرامات مشهورة (وفها)مات انوجورين الاخشيد ساحب مصر وأقم أخوه على بن الاخشيذ مكانه (ثم دخلتسنة خسين وثلثمائة ) ( ذکر موت صاحب خراسان )

﴿ فِي هذه السنة ﴾ يوم الحميس حادى عشر شوال تقنطر بالأمير عبد الملك بن نوح السامانى فرسه فوقع عبد الملك الى الارض فمات من ذلك فنارت الفتنة بخراسان بعده وولى مكانه أخو منصور بن نوح بن نصر بن أحمد بن اسماعيل بن أحمد بن أحمد بن اسمامان ﴿ ذَكُرُ وَفَاةً صاحب الاندلس )

﴿ وفي هذه السنة ﴾ توفي عبد الرحمن الناصر بن محمد بن عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن ابن الحسكم بن هشام بن عبد الرحمن الداخل في رمضان وكانت مدة امارته خسين سنة و نصفا و عمره ثلاث وسبعون سنة وكان أبيض أشهل حسن الوجه وهو أول من تلقب من الامويين أصحاب الاندلس بالقاب الخلفاء وتسمى أمير المؤمنين وكان من قبله يخاطبون ويخطب لهم بالامير وابناء الخلائف و بقى عبدالرحن كذلك الى ان مضى من امارته سبع وعشرون سنة فلما بلغه ضغف الحلفاء بالمراق وظهور الحلفاء العلويين بأفريقية ومخاطبتهم بأمير المؤمنين أمر حيفتذ أن يلقب بالناصر لدين الله ويخطب له بأمير المؤمنين وأمه أم ولد اسمها مدنة ولما مات ولى الامر بعده ابنه الحكم بن عبدالرحن وتلقب بالمستنصر

وخلف عبدالرحمن احد عشرولدا ذكرا ﴿ وَفِي هذه السنة ﴾ تولىقضاء القضاة ببغداد أبوالعباس عبدالله بن الحسن بنأى الشوارب والنزم كل سنة أن يؤدى ماثتي ألف.درهم وهوأول من ضمن القضاء وكان ذلك في أيام معز الدولة بن بوية ولم يسمع بذلك قبلها ثم ضمنت بفده الحسبة والشرطة ببغداد ﴿ وَفَهَا ﴾ تَوْفِي أَنُوشِجَاعَ فَاتَكُوكَانَ رَوْمِيا وَأَخَذُهُ الاخشيذ صاحب مصر من سيده بالرملة وارتفعت مكانته عنده وكان رفيق كافور فلمامات الاخشيذ وصار كافورآتابك ولده الق فاتك من ذلك وكانت الفيوم اقطاعه فاكتقلوقام بها وكثرت أمراضه لوخم الفيوم فعاد ألى مصر كرها من المرض وكان كافور يخــافه ويخدمه وكان المتنبي اذ ذاك بمصر عند كافور فاستأ ذنه ومدح فاتك المذكور بقصيدته التي أولها

لاخيل عندك تهديها ولامال فليسعد النطق ان لميسعد الحال كفاتك ودخول الكاف منقصة كالشمس قلت وماللشمس أمثال ولما توفى فاتك رثاه المتنبي بقصيدته التي أولها

الحزن يقلق والتجمل يردع والدمع بينهـما عصى طيم

ومنها انى لاجبن من فراق أحيتى ونحس نفسى بالحمام فاشجع تصفو الحياة لجاهل أو غافل عماً مضى منها وما يتوقع ومن يغالط في الحقيقة نفسه ويسومها طلب المحال فتطمع أين الذي الهرمان من بنيانه ماقومه مايومــه ماالمصرع تتخلف الآثار عن أصحابها حينا ويدركه\_ا الفناء فتتبع

(ثم دخلت سنة احدى وخمسين وثلثمائة) وفي هذه السنة سارت الروم مع الدمستق وملكوا عين زرية بالامان فقتلوا بعض أهلها واطلقوا أكثرهم

( ذكر استيلاء الروم على حلب وعودهم غنها بغير سبب )

( وفي هذه السنة ) استولت الروم على مدينة حلب دون قلمتها وكان قدسار الها الدمستق ولم يعلم به سيف الدولة الاعند وصوله فلم يلحق سيف الدولة أن يجمع وخرج فيمن معه وقاتل الدمستق فقتل غالب أصحابه وانهزم سيف الدولة في نفر قليل وظفر الدمستق بداره وكانت خارج مدينة حلب تسمى الدارين فوجد الدمستق فها ثلثمائة بدرة من الدراهم وأخذ لسيف الدولة ألف وأربعمائة بغل ومن الملاح مالا يحمى وملكت الروم الحواصر وحصروا المدينسةوثلموا السور وقاتلهم أهسلحلب أشسد قتال فتأخر الروم الى حبل جوشن ثم وقع بين أهل حلب ورجالة الشرطة فتنة بسبب نهب كانوقع بالبلد فاجتمع بسبب ذلك النآس ولم يبق على الاسوار أحد فوجد الروم السور خاليــــأ فهجموا الباد وفتحوا أبوابه واطلقوا السيف فيأهل حلبوسبوا بضعة عشر ألع صي

وَصَّبِيةً وَغَنْمُوا مَالاَيُوصُفَ كَثَرَةً فَلَمَا لِمَيْتِقَ مَنْهُمَ ظَهْرٌ يَحْمَلُ الْغَنَاتُمُ أَمْرَالدَمَسَتَقَ فَاحْرَقُوا ما بقى بعد ذلك واقام الدمستق تسعة أيام ثم ارتحل عائدا الى بلاده ولم ينهب قرايا حلب وأمرهم بالزراعة ليمود من قابل الى حلب في زعمه

## (ذكر غير ذلك من الحوادث)

﴿ وَفِي هَذِهِ السَّنَّةِ ﴾ استولى ركن الدولة بن يوية على طبرستان وجرحان ﴿ وَفَهَا ﴾ كتب عامة الشيعة بأمر معز الدولة على المساجد ماهذه صورته لعن الله معاوية بن أبي سفيان ولمن من غصب فاطمة فدكا ومن منع أن يدفن الحسن عند قبر جده ومن نغي أباذر الغفارى ومن أخرج أبا العباس عن آلشورى فلما كان من الليل حكه بعض الناس فأ شار الوزير المهلي على معز الدولة أن يكتب موضع المحبي لمن الله الظالمين لآل رسول الله صلى الله عليه وسلم ولايذكر أحدا في اللمن الا معاوية ففعل ذلك (وفي هذه السنة) في ذي القعدة سارت جيوشالمسلمين الىصقلية ففتحوا طبرمين وهي منأمنع الحصون وأشدها على المسلمين بعد حصار سعة أشهر ونصف وسميت طبرمين المعزية نسبة الى المعز العلوى ( وفها ) فتحت الروم حصن دلوك بالسيف وثلاثة حصون مجاورةله ( وفي هذه السنة ) في شوال أسرت الروم أبا فراس الحارث بن سعيد بن حمدان من منبيج وكان متقلدابها ( وفها ) توفي أبو بكر محمد بن الحسن النقاش المقرى صاحب كتاب شفاء الصدور ( ثم دخلت سنة اثنتين وخمسين وثلثمائة ﴾ في هذه السنة توفى الوزبر المهلمي أبو محمد وكانت مدة وزارته ثلاث عشرة سنة وثلانة أشهر وكان كريما عاقلا دا فضل ( وفيها ) في عاشر المجرم أمر معز الدولة الناس أن يغلقوا دكاكينهم وان يظهروا النياحة وان يخرج النساء منشرات الشعور مسودات الوجوء قد شققن ثبابهن ويلطمن وجوههن على الحسين بن على رضى الله عنهما ففعل الناس ذلك ولم يقدر السنية على منع ذلك لكثرة الشيمـــة والسلطان معهم ( وفيها ) عزل أبي أله الشوارب عن القضاء وأبطل ماكان التزم به من الضمان ( وفيها ) قتل الروم ملكهموملكوا غيرموصارا بن شمشقيق دمستقا ﴿ وفيها ﴾ في ألمن ذي الحجة أمر معز الدولة باظهار الزينة في البلد والفرحكما يفعل في الأعياد فرحا بميد غديرخم وضربت الدبادب والبوقات (ثم دخلت سنة ثلاث وخسين وثلثمائة) في هذه السنة سار معزالدولة واستولى على الموصل ونصيبين بعد أن أنهزم ناصرالدولة من بين يديه ثموقع بينهماالاتفاق وضمن ناسر الدولة الموصل بمال ارتضامهمز الدولةورحل منزالدولةورجعالى بغداد (ثمدخلت سنة أربع وخسين وثلثماثة) وفي هذه السنة سارملك الروم الى المصيّصة فحاصرها وفتحها عنون بالسيف يوم السبب ثالث عشر رجب ووضع السيف في أهلها ثمرفع السيف وأخذ من بتي أسرى وتقلهم الى بلد الروم وكان أهلها

نحو مائتي ألف انسان ثمسار الى طرسوس وطلب أهلها الامان فأمنهم وتسلم طرسوس وسار أهلها عنها في البروالبحر وسير ملك الروم، مهم من يحميهم حقوصلوا الى انطاكية وجمل جامع طرسوس اصطبلاو احرق المنبر وعمر طرسوس وحصنها وتراجع اليها بمض أهلها وشنصر بعضهم ثم عاد ملك الروم الى القسطنطينية

## ( ذكر مخالفة أهل انطاكية على سيف الدولة بن حمدان )

(في هذه السنة) أطاع أهل انطاكية بعض المقدمين الذين حضر وامن طرسوس وخالفوا سيف الدولة وكان اسم المقدم الذي أطاعوه رشيقا فسار الى جهة حاب وقاتل عامل سيف الدولة قرعو به وكان سيف الدولة بميافار قين فأرسل سيف الدولة عسكرا مع خادمه بشارة فاحتمع قرعو به العامل بحلب مع بشارة وقاتلا رشيقا فقتل رشيق وهرب أصحابه و دخلوا انطاكية (وفي هذه السنة) قتل المتنبي الشاعر وابنه قتلهما الاعراب وأخذوا مامعهما واسمه أحمد بن الحسين ابن الحسين بن الحسن بن عبد الصمد الكندى ومولد منة ثلاث وثلثما ثمة في الكوفة بمحلة تسمى كندة فنسب اليها وليس هو من كندة التي هي قبيلة بل هو جعفى القبيلة بضم الحيم وسكون المين المهملة ويقال ان أبا المتنبي كان سقاء بالكوفة وفي ذلك يقول بعضهم يهجو المتنبي بأبيات منها

أى فضَّ لشاعر يطلب الفض ل من الناس بكرة وعشيا عاش حينا بييع في الكوفة الما ، وحينا بييع ما الحيا

ثم قدم المتنبي الى الشام في صبأه واشتفل بفنون الادب ومهر فيها وكان من المكثرين لنقل اللغة والمطلعين عليها وعلى غربها لا يسأل عن شي الا واستشهدفيه بكلام العرب حتى قيل ان الشيخ أباعلى الفارسي صاحب كتاب الايضاح قال له بوما كم لنا من الجموع على وزن فعلى فقال المتنبي في الحال حجلى وظربي قال أبوعلى فطالعت كتب اللغة ثلاث ليال على أن أجد لهما ثالثاً فلم أجد وحسبك من يقول في حقه أبو على هذه المقالة وأماشعره فهو النهاية ورزق فيه السعادة وانما قيل له المتنبي لانه ادعى النبوة في برية السماوة وتبعه خلق كثير من بني كلب وغيرهم فخرج اليه لولونائب الاخشيدية بحمص فاسر المتنبي وتفرق عنه أصحابه وحبسه طويلا ثم استتابه واطلقه ثم التحق المتنبي بسيف الدولة ابن حمدان في سسنة سبع وثلاثين وثلثمائة ثم فارقه واتصل بمصر سنة ست وأربهين فدح كانور الاخشيدي ثم هجاه وفارقه سنة خسين وقصد عضد الدولة ببلاد فارس ومدحه ثم رجع قاصدا الكوفة فقتل بقرب النعمانية وهي من الجانب الغربي من سواد بغداد عند دير العاقول قتلله المرب وأخذوا مامعه (وفيها) توفي محمد بن حبان أبو حاتم بن أحمد بن أحمد بن البستي صاحب التصانيف المشهورة حبان بكسر الحاه المهملة والباء الموحدة ثم ألف حبان البستي صاحب التصانيف المشهورة حبان بكسر الحاه المهملة والباء الموحدة ثم ألف

ونون (ثم دخلت سنة خمس وخمسين وثلثمائة ) ( ذكر خروج الروم الى بلاد الاسلام )

(في هذه السنة) خرجت الروم ووصلوا الى آمدوحصروها ثم انصرفوا عنها الى قرب نصيبين وغنموا وهرب أهل نصيبين ثم ساروا من الجزيرة الى الشام ونازلوا انطاكة وأقاموا عليها مدة طويلة ثم رحلوا عنها الى طرسوس ( وفي هذه السنة ) استفك سيف الدولة بن حمدان ابن عمه أبافراس بن حمدان من الاسروكان بينه وبين الروم الفداء فخلص عدة من المسلمين من الأسر ( ثم دخلت سنة ست و خسين و ثلثمائة )

( ذكر موت معز الدولة وولاية ابنه بختيار )

(في هذه السنة) سار معز الدولة الى واسط وجهز الحيوش لمحاربة عمر ان بن شاهين ماحب البطيحة وحصل له اسهال فلما قوى به عادالى بغداد وترك المسكر في قتال عمر ان بن شاهين ثم تزايد به المرض اسد وصوله الى بغداد فلما أحس بالموت عهد الى ابنه بختيار ولقبه عز الدولة واظهر معز الدولة التوبة وتصدق بأ كثر ماله واعتق عماليكه وتوفي ببغداد في نالث عشر ربيع الآخر من هذه السنة بعلة الذرب ودفن بباب التبن في مقابر قريش وكانت امارته احدى وعشرين سنة واحد عشر شهرا ولما مات معز الدولة استقر ابنه عز الدولة بختيار في الامارة وكت بختيار الى المسكر بمصالحة عمر ان بن شاهين وعودهم الى بغداد ففعلوا ذلك وكان معز الدولة مقطوع اليد قبل انها قطعت بكرمان في بعض حروبه ومعز الدولة هو الذي أنشأ السماة ببغداد لأعلام أخيه وكن الدولة بلاحوال سريماً فنشأ في أيامه فضل ومرعوش وفاقا حميم السماة وكان كل واحد منهما يسير في اليوم نيفا وأربعين فرسخا وتعصبت لهما الناس وكان أحدهما ساعى السنية والآخرساعى الشيعة ولماتولى بختيار أساء السيرة واشتغل باللهب واللهو وعشرة النساء والمعنيين وبغي كائر الديل شرها الى اقطاعاتهم

( ذكر القبض على ناصر الدولة بن حمدان)

(وفي هذه السنة) قبض ابن ناصر الدولة أبو تغلب على أبيه ناصر الدولة وحبسه وكان سبب قبضه ان ناصر الدولة كان قد كبر وساءت أخلاقه وضيق على أولاده وأصحابه و خالفهم في أغراضهم فضجروا منه حتى وثب عليه ابنه أبو تغلب فقبضه في هذه السنة في أواخر جمادى الاولى ووكل به من يخدمه ولما فعل أبو تغلب ذلك خالفه بعض اخوته فاحتاج أبو تغلب البلاد لبختيار بألف ألف وماثتي ألف درهم

## ﴿ ذَكُرُ وَفَاةً وَشَمَكُيرٍ ﴾

(في هذه المنة) مات وشمكير بن زيارأخو مرداويج بان حمل عليه وهو في الصيد خنزير مجروح فقامت به فرسه فسقط الى الارض فمات فقام بالأمر بمدما بنه بيستون بنوشمكير ابن زيار وقيل ان موته كان سنة سبع وخسين في الحرم

### 🦸 ذکروفاۃ کافور ک

وفيها مات كافور الاخشيدى وكان خصيا اسود من موالى محسد بن طغج الاخشيدى صاحب مصر واستولى كافور على ملك مصر والشام بعدموت أولاد الاخشيد فانه ملك بعد الاخشيد ابنه انوجور والامر جميعه الى كافور ثم مات أنوجور سنة تسع وأربعين وثلثمائة فاقام كافور أخاه عليا بن الاخشيد فتوفي على بن الاخشيد المذكور وهو صغير في سنة خمس و خمسين وثلثمائة فاستقل كانور بالمملكة من هذا التاريخ وكان كافور شديد السواد واشتراه الاخشيد بثمانية عشردينارا وقصد مالمتنبي ومدحه و حكى المتنبي قال كنت اذا دخلت على كافور أنشده يضحك لى ويبش في وجهى الى ان أنشدته

ولماً صار ود الناس خماً جزيت على ابتسام بابتسام وصرت أشك فيمن أصطفيه لعامى انه بعض الانام

قال فما ضحك بعدها في وجهى الى ان تفرقنا فعجبت من فطنته وذكائه ولم يزلكافور مستقلا بالامرحق توفي في هذه السنة يوم الثلاثاء لعشر بقين من جادى الاولى بمصروقبل كانت وفاته سدنة سبع وخمسين ودفن بالقرافة الصغرى وكان يدعى له على المنابر بمكة والحجاز جيعه والديار المصرية وبلادالشام وكان تقدير عمره خسا وستين سنة ووقع الخلف فيمن ينصب بعده واتفقوا على أبى الفوارس أحدد بن على بن الاخشيد وخطب له في جادى الاولى سنة سبع وخمسين وثلثما ثة

### ذكر وفاة سيف الدولة

وفيها مات سيف الدولة أبو الحسن على بن عبد الله بن حمدان بن حمدون التفلي الربعى وكانموته بحلب في صفر وحمل تابوته الى ميافارقين فدفن بها وكان مولده في ذى الحجة سينة ثلاث وثلثمائة وكان مرضه عسرالبول وهو أول من ملك حلب من بنى حمدان أخذها من أحمد بن سعيد الكلابي نائب الاخشيد وقيل ان أول من ولى حلب من بنى حمدان الحسين بن سعيد وهو أخو أبى فراس حمدان وكان سيف الدولة شجاعا كريماً وله شعر فحنه ماقاله في أخيه ناصر الدولة وقلت لهم بينى وبين أخى فرق وهبت العليا وقد كنت أهلها وقلت لهم بينى وبين أخى فرق

وله

وماكان لى عنه ا نكول واعا تجاوزت عن حقى فنم لك الحق أماكنت ترضى أنأ كون مصليا اذاكنت أرضى أن يكون لك السبق قد جرى في دمعه دمه فالى كم أنت تظلمه ردعنه الطرف منك فقد جرحته منك أسهمه كيف يسطيع التجلدمن خطرات الوهم تؤلمه

ولما توفي سيف الدولة ملك بلاده بعده ابنه سعد الدولة شريف وكنيته أبو المعالى ابن سيف الدولة ابن حمدان (وفي هذه السنة) توفي أبو على محمد بن الياس صاحب كرمان (وفي هذه السنة) توفي أبو على بن الحسين بن محمد بن أحمد بن الهيم بن عبد الرحمن بن مروان بن عبد الله بن مروان بن محمد الله بن مروان بن عبد خمس بن عبد مناف الاموى الكاتب الاصفهاني صاحب كتاب الاغاني ابن أمية بن عبد خمس بن عبد مناف الاموى الكاتب الاصفهاني صاحب كتاب الاغاني وجده مروان بن محمد آخر خلفاء بني أمية وهو أصفهاني الاصل بغدادى المنشأ وروى عن عالم كثير من العلماء وكان عالما بأيام الناس والانساب والسيروكان على أمويته متشيعا قبل انه جمع كتاب الاغاني في خسين سنة وحمله الى سيف الدولة فأعطاه ألم دينار واعتذر اليه وله غيره مصنفات عدة وصنف كتبا لبني أمية أصحاب الاندلس وسيرها اليهم سرا وجاءه الانعام مهم سرا وكان منقطعاً الى الوزير المهلمي وله فيه مدائح وكانت ولادنه سنة أربع وعمانين ومائين وأسماء الكتب التي صنفها لبني أمية نسب بني عبد شمس وأيام العرب ألف وسبعمائة يوم وجهرة النسب ونسب بني سنان (حم دخلت سنة سبع وخسين وتلثمائة) في هذه السنة استولى عضد الدولة ابن ركن الدولة بن بوية على كرمان بهد موت صاحبها على بن الياس

## ذكر قتل أبى فراس بن حمدان

(وفي هذه السنة) في ربيع الآخر قتل أبو فراس وكان متيما بحمص فجرى بينه وبين أبي المعالى بن سيف الدولة وحشة وطلبه أبو المعالى فانحاز أبو فراس الى صدد فأرسل أبو المعالى عسكرا مع قرعوبه أحد قواد عسكره فكبسوا أبا فراس في صدد وقتلوه وكان أبو فراس خل أبى المعالى وابن عمه واسم أبى فراس الحارث بن أبى العلاء سعيد بن حمدان بن حمدون وهو ابن عم ناصر الدولة وسيف الدولة أسر بمنبج كما ذكرناه وحمل الى القسطنطينية وأقام في الاسر أربع سنين وله في الاسر أشعار كثيرة وكانت منبج اقطاعه وقال ابن خالايه لمامات سيف الدولة عزماً بو فراس على التغلب على حميس فالصل خبره بابى المعالى بن سيف الدولة وغلام أبيه قرعويه فأرسله اليه وقاتله فقتل في صدد وقيل بقي مجروحا أياما ومات وكان مولده سنة عشرين وثلثمائة وفي مقتله في

صدد يقول بعضهم

وعلمنى الصد من بعده عن النوم مصرعه في صدد فسقيا لها اذحوت شخصه و بعدا لها حيث فيها ابتعد في ذلك من الحوادث ك

﴿ وَفِي هَذَهُ السَنَةَ ﴾ مات المتتى لله ابراهيم بن المقتدر في داره أعمى مخلوعا ودفن فيها (وفيها) توفي على بنقيدار الصوفيالنيسا بورى ﴿ ثم دخلت سنة ثمان وخمسين وثلثما ثة ﴾ - مجير ذكر ملك المعز العلوي مصر ﴾

(في هذه السنة) سير المعز لدين الله أبو تميم معد من اسمعيل المنصور بالله ابن القائم محمد ابن المهدى عبيدالله القائد أبالحسين جوهرا غلام والده المنصور وجوهر رومى الجنس فسار جوهر المذكور في حيش كثيف الى الديار المصرية فاستولى عليها وكان سبب ذلك انه لما مات كافور الاخشيدى اختلفت الاهواء في مصر وتفرقت الآراء فبلغ ذلك المعز فجهز العسكر اليها فهربت العساكر الاخشيدية من جوهر المذكه و قبل وصوله ووصل القائد جوهر الى الديار المصرية سابع عشر شعبان وأقيمت الدعوة للمعز في الجامع العتيق في شوال وكان الخطيب أبا محمد عبد الله بن الحسين الشمشاطي وفي جادي الاولى من سنة نسع وخمسين وثلثمائة قدم جوهر الى جامع ابن طولون وأمر فأذن فيه بحي على خير العمل ثم أذن بعده بدلك في الجامع العتيق وجهر في الصلاة ببسم الله الرحمن الرحيم ولما استقر جوهر بمصر شرع في بناء القاهرة

->﴿ ذَكُرُ مَلَكَ عَسَكُمُ الْمُعْزُ دَمَشُقَ وَغَيْرُهَا مِنَ البِّلَادُ ﴾﴿ -

ولما استقر قدم جوهر بمصر سير جماكثيرا مع جعفر بن فلاج الى الشام فبلغ الرماة وبها الحسن بن عبد الله بن طغج وجرى بيهما حروب كان الظفر فيها لمسكر المعز وأسرابن طعج وغيره من القواد فسيرهم جوهر الى المعز واستولى عساكر المعز على تلك البلاد وجبوا أموالها ثم سار جعفر بن فلاج بالمساكر الى طبرية فوجد أهلها قد أقاموا الدعوة للمعز قبل وصوله فسار عها الى دمشق فقاتله أهلها فظفر بهم وملك دمشق ونهب بعضها وكف عن الباقين وأقام الحطبة يوم الجمة للمعز لدين الله العلوى لايام خلت من الحرم سنة تسع وخمسين وقطعت الحطبة العباسية وجرى في اثناء هذه السنة بعد اقامة الحطبة العلوية فتنة بين أهل دمشق وجعفر بن فلاج ووقع بينهم حروب وقطعوا الحطبة العلوية ثم استظهر جعفر بن فلاج واستولى على دهشق فزالت الفتن واستقرت دمشق للمعز لدين الله العلوى

# ( ذكر اختلاف أولاد ناصر الدولة وموت أبيهم )

كان أبو تغلب وأبو البركات وأختهما فاطمة أولاد ناصر الدولة من زوجته فاطمة بنت أحمد الكردية وكانت مالكة أمر ناصر الدولة فاتفقت مع ابنها أبي تغلب وقبضوا على ناصر الدولة على ماذكر ناه وكان لناصر الدولة ابن آخر اسمه حمدان كان ناصر الدولة قد أقطعه الرحبة وماردين وغيرهما فلما قبض ناصر الدولة كاتب ابنه حمدان يستدعيه ليتقوى به على المذكورين فظفر أولاده بالكتاب فحوفوا أباهم وحذروه وبلغ ذلك حمدان فعادى اخوته وكان أشجعهم ولما خاف أبو تفاب من أبيه ناصر الدولة نقله الى قلمة كواشي وحبسه بها وبتى ناصر الدولة محبوسابها شهورا ومات ناصر الدولة الحسن بن عبد الله بن حمدان ابن حمدون بن الحارث بن لقمان التغلبي المذكور بقلمة كواشي في ربيع الاول من هذه السنة ووقع بين حمدان بن ناصر الدولة وبين أخويه أبي تفلب وأبي البركات حروب كثيرة قتل فيها أبو البركات قتله أخوه حمدان ثمقوى أبو تغلب على أخيه حمدان وطرده عن بلاده واستولى عليها وكان يلقب أبو تغلب بن ناصر الدولة المذكور عسدة الدولة المضنفر أباتغلب

## (ذكر مافعله الروم بالشام)

(في هذه السنة) دخل ملك الروم الى الشام ولم يمنعه أحد فسار في الدلاد الى طرابلس وفتح قلمة عرقة بالسيف ثمقصد حمس وقدأ خلاها أهلها فأحرقها ورجع الى بلادالساحل فأتى عليها نهبا وتخريبا وملك ثمانية عشر منبرا وأقام في الشام شهرين ثم عادالى بلاد ومعه من الاسرى والغنائم ما يفوت الحصر

## (ذكر استيلاء قرعويه على حلب)

(في هذه السنة) استولى قرعويه غلامسيف الدولة على حلب واخرج ابن أستاذه أبالمهالى شريف بن سيف الدولة بن حمدان منها فسار أبوالمعالى الى عندوالدته عيافارقين وأقام عندها ثم جرى بينهما وحشة ثم انفقا بعدها ثم سار أبو المعالى فعبر الفرات وقصد حماة وأقام بها (وفي هذه السنة) طلب سابور بن أبى طاهر القرمطى من أعمامه أن يسلموا الامر اليه فحبسوه ثم أخرج ميتافي منتصف رمضان ﴿ ثم دحلت سنة تسع و خمسين و ثلثه ا ثلام البلاد )

(في هذه السنة) سارت الروم الى الشام ففتحوا انطاكية بالسيف وقتلوا أهلها وغنموا وسبوا ثم فصدوا حلب وقد تغلب عليها قرعويه غلام سديف الدولة بن حمدان بعد طرد ابن أستاذه أى المعالى عنها فتحصن قرعو به بالقلمة وملك الروم مدينة حلب وحصروا

القلمة ثم اصطلحوا على مال يحمله قرعويه الى ملك الروم في كل سنة وكانت المصالحة يحمل المال المقرر على حلب ومامعها من البلاد وهى حماة وحمص وكفر طاب والمعرة وفامية وشيزر وما ببن ذلك ودفع أهل حلب الرهائن بالمال الى الروم فرحلت الروم عن عن حلب وعادت المسلمون اليها (وفيها) أرسل ملك الروم الى ملاز كردمن أرمينية جيشاً فحصروها وفتحوها عنوة بالسيف وسارت البلاد كلها مسببة لا يمنع الروم عنها مانع

## ﴿ ذَكُرُ قَتُلُ مَلَكُ الْرُومُ ﴾

كان قد غلب على ملك الروم رجل ليس من بيت المملكة واسمة تقفور وخرج الى بلاد الاسلام وفتح من الشام وغيره ماذكرناه وطمع في ملك جيع الشام وعظمت هيبته وكان قد قتل الملك الذي قبله وتزوج امرأته ثم أراد أن يخصى أولادها الذين من بيت الملك لينقطع نسلهم ويبقى الملك في نسل تقفور المذكور وعقبه فعظم ذلك على أمهم التى هي زوجة تقفور فاتفقت مع الدمستق على قتله وأدخلت الدمستق مع جماعة في زى النساء الى كنيسة متصلة بدار تقفور فلما نام تقفور وغلقت الابواب قامت زوجته ففتحت الباب الذي الى جهة الكنيسة ودعت الدمستق فدخل على تقفور وهو نائم فقتله واراح الله المسلمين من شره وأقام الدمستق أحد أولادها الذي من بيت الملك في الملك والدمستق عندهم اسم لكل من يلى بلاد الروم التي هي شرقى خليج قسطنطينية

( ذَكُرُ استيلاء أبي تغلبُ بن ناصر الدولة على حران )

( في هذه السنة ) سار أبو تفلب الى حران وحاصرها مدة وفتحها بالامان فاستعمل على حران البرقميدى وهو من أكابر أصحاب بنى حمدان ثم عاد أبو تفلب انى الموصل ( ذكر غير ذلك من الحوادث )

(في هذه السنة) اصطلح قوعويه مع ابن أستاذه أبى المعالى وخطب له بحلب وكان أبو المعالي حينئذ بجمص وخطب أيضاً بجمص وحلب للمعز لدين الله العلوى صاحب مصر وخطب يمكة للمطيع وبالمدينة النبوية للمعز وخطب أبو محمد الموسوى والد الشريف الرضى خارج المدينة للمطيع (وفي هذه السنة) مات محمد بن داود الدينورى الممروف بالرقى وهو من مشاهير مشايخ الصوفية والقاضى أبو العلاء محارب بن محمد بن محارب الفقيه الشافعي وكان عالماً بالفقه والكلام (ثم دخلت سنة ستين وثلما ته)

### 

( في هذه السنة ) في ذي القمدة وصلت القرامطة الىدمشق وبلغ خبرهم جعفر بنفلاج خائب المعز لدين الله فاستهان بهم فكبسوء خارج دمشق وقتلوء وملكوا دمشق وأمنوا أهلها ثمساروا الى الرملة فلكوها ثما جتمعاليهم خلق من الاخشيدية فقصدوا مصرونزلوا بمين شمس وجرى بينهم وبين المفاربة وجوهر قتال انتصرت فيه القرامطة ثم انتصرت المفاربة فرحلت القرامطة وعادوا الى الشام وكان كبير القرامطة حينئذا الله الحسن بن أحمد بن بهرام ( ذكر غير ذلك من الحوادث )

(في هذه السنة) استوزرمؤيدالدولة بن ركن الدولةالصاحب أبا القاسم بن عباد (وفيها) مات أبو القاسم سليان بن أبوب الطبراني صاحب المعاجم الثلاثة بأصفهان وكان عمرهما ثة سنة (وفيها) توفي السرى الرفا الشاعر الموصلي ببغداد (ثم دخلت سنة احدى وستين وثلثما ثة) في هذه السنة وصلت الروم الى الحزيرة والرهاو نصيين فغنموا وقتلوا ووصلت المسلمون الى بغداد مستصر خين فتارت العامة وجرى في بغداد فتن كثيرة واستفانوا الى بختيار وهوفي الصيد فوعدهم الحروج الى الغزاة وأرسل بختيار يطلب من الخليفة المطيم مالا فقال المطيع أنا ليس لى غير الخطبة فان أحبيتم اعتزلت فتهدده بختيار فباع الخليفة فماشه وغير ذلك حتى حمل الى بختيار أربعمائة ألم درهم فانفقها بختيار وأخرجها في مصالح نفسه وبطل حديث الغزاة وشاع في الناس ان الخليفة صودر

# ﴿ ذَكُر مسيرالمُّوز لدين الله العلوى الى مصر )\*

(وفي هذه السنة) سار المعز من أفريقية في أواخر شوال وا تعمل على ملاد أفريقية يوسف ويسمى بلكين بن زبرى بن مناذ الصنهاجي وجعل على بلاد صقلية أبا القاسم على ابن الحسن بن على بن أبى الحسين وعلى طرابلس الغرب عبد الله بن يخلف الكتامي واستصحب المعز معه أهله وخزانته وفيها أموال عظيمة حتى سبك الدنانير وعملها مثل الطواحين وشالها على جمال ولما وصل الى برقة ومعه محمد بن هاني الشاعر الاندلسي قتل غيلة لايدرى من قتله وكانشاعرا مجيدا وغالى في مدح المعزحتي كفرفي شعره فعاقاله ماشت لاماشات الاقدار فاحكم فأنت الواحدالقهار

ثم سار المعزر حتى واصل الى الاسكندرية في أواخر شعبان سنة اثنتين وستين وثلثمائة وأناه أهل مصر وأعيانها فلقيهموأ كرمهم ودخلالقاهرة خامس شهررمضان سنةاثنتين وستين وثلثمائة

## (ذكرغيرذلكمن الحوادث)

( في هذه السنة ) تم الصلح بين منصور بن نوح السامانى صاحب خراسان وبين ركن الدولة بن بوية على أن يحمل ركن الدولة اليه في كلسنة مائة ألف دينار وخمسين ألف دينار و تزوج منصور بابنة عضد الدولة ( وفيها ) ملك أبو تغلب بن ناصر الدولة بن

حمدان قلمة ماردين سلمها اليه نائب أخيه حمدان فأخذ أبو تفلب كل مالأ خيه فيها من مال وسلاح ﴿ ثم دخلت سنة اثنتين وستين وثلثمائة ﴾ فيها وصل الدمستق الى جهة ميافارقين فنهب واستهان بالمسلمين فجهز أبو تغلب ابن ناصر الدولة أخاه هبة الله بن ناصر الدولة في جيش فالتقوا مع الدمستق فالمزمت الروم وأحد الدمستق أسيرا و بقى في الحبس عند أبى تغلب ومرض فما لحجه أبو تغلب فلم ينجع فيه ومات الدمستق في الحبس (ذكر غمر ذلك من الحوادث

﴿ فِي هذه السنة ﴾ استوزر عز الدولة بختيار محمد بن بقية فعجب الناس من ذلك لأن ابل بقية كانوضيعا في نفسه من أهل أوانا وكان أبوه أحد الزراعين ﴿ وفي هذه السنة ﴾ حصلت الوحشة ببن بختيار وبين أصحابه من الديلم والاثراك ﴿ ثم دخلت سنة ثلاث وستين وثلثما ته ﴾

( ذكر خلى المطيع وخلافة ابنه الطايع )

كان بختيار قد سار الى الاهواز وتخلف سبكتكين التركى عنه ببغداد فأوقع بختيار بمن معه من الاتراك واحتاط على اقطاع سبكتكين فحرج عليه سبكتكين ببغداد فيمن بق معه من الاتراك ونهب دار بختيار ببغداد ولما حكم سبكتكين رأى المطبع عاحزا من المرض وقد ثقل لسانه وتمذرت الحركة عليه وكان المطبع يستر ذلك فلما انكشف لسبكتكين دعاء الى أن يخلع نفسه من الخلافة ويسد لهها الى ولده الطايع فأجاب الى ذلك وخلع المطبع للة المفضل نفسه في منتصف ذى القيدة من هذه السنة أعنى سنة ثلاث وستين وثلثمائة وكانت مدة خلافته تسما وعشرين سنة وخمسة أشهر غبر أيام ( وبويع الطابع للة) وهو رابع عشرينهم واسمه عبد الكريم بن المفضل المطبع للة بن جعفر المفتدر ابن المعتضد أحمد وكنيته الطابع المذكور أبو بكر واستقر أمره

### (ذكر أحوال المعز العلوي)

(وفي هذه السنة) سارت القرامطة الى ديار مصر وجرى بينهم وبين المعز حروب آخرها ان القرامطة انهزمت وقتل منهم خلق كثير وأرسل المعز في أثرهم عشرة آلاف فارس فسارت القرامطة الى الاحسا والقطيف ولما انهزمت القرامطة وفارقوا الشام أرسل المعز لدين الله القائد ظالم بن موهوب العقيلي الى دمشق فدخلها وعظم حاله وكثرت جوعه ثم وقع بين أهل دمشق والمغاربة وعاملهم المذكور فتن كثيرة واحرقوا بعض دمشق ودامت الفتن بينهم الى سنة أربع وستين وثلثمائة

#### ذ کر حال بختیار

لما جرى لبختيار وسبكتبن والآتراك ماذكرناه أنحدر سبكتكين بالآتراك الى واسط وأحدوا معهم الخليفة الطايع والمطيع وهو مخلوع فمات المطيع بدير العاقول ومرض سبكتكين ومات أيضاً وحملا الى بغداد وقدم الآتراك عليهم افتكين وهو من أكابر قوادهم وساروا الى واسط وبهابختيار فنزلوا قريباً منه ووقع القتال بين الآتراك وبختيار قريب خسين يوما والظفر للآتراك ورسل بختيار متتابعة الى ابن عمه عضد الدولة بالحث والاسراع وكتب اليه

فان كنت ما كولافكن أنت آكلى والا فأدركنى ولما أمزق فسار عضد الدولة اليه وخرجت هذه السنة والحال على ذلك (وفي هذه السنة) انهى تاريخ نات بنقرة وابتداه من خلافة المقتدر سنة خمس وتسمين وماثنين (ثم دخلت سنة أربع وستين وثلثمائة)

### ذكر استيلاء عضد الدولة على العراق والقبض على بختيار

الجزفي هدد السنة و سار عضد الدولة بعساحكر فارس لما أناه مكاتبات بختيار كا ذكرناه فلما قارب واسط رجع افتكين والاتراك الى بغداد وسار عضد الدولة من الجانب الشرقي وأمر بختيار أن يسير في الجانب الغربي الى نحو بغداد وخرجت الاتراك من بغداد وقاتلوا عضد الدولة فانهزمت الاتراك وقتل بينهم خلق كنير وكانت الوقسة بينهم رابع عشر جادي الاولى من هذه السنة وسار عضد الدولة فدخل بغداد وكان الاتراك قد أخذوا الحليفة معهم فرده عضد الدولة الى بغداد فوصل الخليفة الى بغداد في الماء ثامن رجب من هذه السنة ولما استقر عضد الدولة ببغداد شغبت الجند على بختيار يطلبون أرزاقهم ولم يكن قد بتي مع نحتيار شي من الاموال فأشار عضد الدولة على بختيار أن يغلق بابه ويتبرأ من الامرة ليصلح الحال مع الجند فقمل بختيار ذلك وصرف على بختيار أن يغلق بابه ويتبرأ من الامرة ليصلح الحال مع الجند فقمل بختيار ذلك وصرف كتابه وحجابه فاشهد عضد الدولة الناس على بختيار أنه عاجز وقد استمني من الامرة عزاعنها ثم استدعى عضد الدولة بختيارا واخوته اليه وقبض عليهم في السادس والعشرين من جادى الآخرة من هذه السنة واستقر عضد الدولة ببغداد وعظم أمر الحليفة وحمل من جادى الآخرة من هذه السنة واستقر عضد الدولة ببغداد وعظم أمر الحليفة وحمل اله مالاكثرا وأمتهة

## ذكر عود بختيار الى ملكه

لما قبض بختياركان ولده المرزبان بالبصرة متولياً لهافلما بلغه قبض والدمكتب الى ركن الدولة ذلك عظم عليه حتى ألتى نفسه الى الارض وامتنع عن الاكل والشرب حتى مرض

وأنكر على عضد الدولة أشدالانكار فأرسل عضد الدولة يسأل أباه فيأن يموض بختيار مملكة فارس فأراد ركن الدولة قتل الرسول وقال ان لم يعد بختيار الى مملكته والاسرت اليه بنفسى وكان قد سير عضد الدولة أبا الفتح بن العميد الى والده ركى الدولة أيضاً في تلطيف الحال فرده ركن الدولة أقبح رد فلما رأى عضد الدولة اضطراب الامور عليه بسبب غضب أبيه اضطر الى امتثال أمره فاخرج بختيار من محبسه وخلع عليه واعاده الى ملكه وسار عضد الدولة الى فارس في شوال من هذه السنة

## ذكر استيلاء افتكين على دمشق

كان افتكين من موالي معز الدولة بنبوية وكان تركيا فلما الهزم من بختيار عند قدوم عضد الدولة حسيماً ذكرناه سار الى حمص ثم الى دمشق وأميرها ريان الحادم من جهة المعز الملوى فاتفق أهل دمشق مع افتكين وأخرحوا ريان الحادم وقطعوا خطبة المعز في شعبان واستولى افتكين على دمشق فعزم المعز العداوي على المسدر من مصر الى الشام لقتال افتكين فاتفق موت الممنز في تلك الايام على ما نذكره وتولى ابنه العزيز فجهز القائد جوهرا الى الشام فوصل الى دمشق وحصر افتكين بها فأرسل انتكينالى القرامطة فساروا الى دمشق فلما قربوا منهارحل جوهرعائدا الى جهةمصر فسار افتكين والقرامطة فيأثرد واجتمع ممهمخلق عظيمفلحقوا جوهرا قربالرملةفرأىجوهرضمفه عنهم فدخل عسقلان فحصروه بها حتى أشرف جوهر وعسكره على الهلاك من الجوع فراسل حوهر افتكين وبذل له أموالا عظمة في أن يمن علمه ويطلقه فرحل عنه افتكين وسار جوهرالي مصر واعلاالمزيز بصورةالحال فخرجالعزيز بنفسه وساراليالشام فوصلالي ظاهر الرملة وسارالمهافتكن والقرامطة والتقوا وجرى بينهم قتال شديد وانهزمافتكين والقرامطة وكثر فيهمالقتل والاسر وجمل العزيزلمي يحضرافتكين مائة ألف دينار وتمافتكين هارباحتي نزل بييت مفرج بن دغفل الطاثى فأمسكه مفرج بن دغفل المذكور وكان صاحب افتكين وحضر مفرج الى العزيز واعلمه بأسر افتكين وطلب منه المال فأعطاه ماضمنه وأرسل معه من أحضر افتكن فلماحضر افتكين ممسوكا بين بدى الدزيز أطلقه وضب له خيمة واطلق من كان في الاسرمن أمحابه وحمل العزيزاليه أموالا وخلعا تمعادالعزيزالى مصروا فتكين صحبته على أعظم مايكون من المنزلة وبقى كذلك حتى مات افتكين بمصر ﴿ ثُم دخلت سنة خس وستين وثلثما له ﴾ ذكر وفاة المعز العلوى وولاية ابنه العزيز

(في هذه السنة) توفي المعز لدين الله أبو تميم معد بن المنصور بالله اسمعيل بن القائم بأمر الله أبي القاسم محمد بن المهدى عبيدالله العلوى الحسيني بمصر في سابع عشر وبيع الاول وولد بالمهدية من أفريقية حادى عشر شهر رمضان سدنة تسع عشرة وثلثمائة فيكون

عره خسا وأربعين سنة وستة أشهر تقريبا وكان مغرا بالنجوم ويعمل بأقو ال المنجمين وكان فاضلا ولما مات الموز أخنى العزيز ابنه موته وأظهره في عيد النجر من هذه السنة وبايعه الناس الحوادث كالمحاسمة

فيأواخر هذه السنة وأول التي بمدها سار أبو القاسم بن الحسن بن على بن أبي الحسين أمير صقلية الى الغزوة ففتح مدينة مسيناتم عدى ألى كثنه ففتحها وفتح قلمة حلوى وبث سراياً. فينواحي قلورية وغنم وسي وفتح غير ذلك من تلك البلاد (وفيها) خطب لامزيز العلوى بمكة ( وفيها ) توفي ابت بن سنان بن قرة الصابي صاحب التاريخ ( وفيها ) وقيل بل في سنة ست وستين وثلثماثة وقيل في سنة ست وثلاثين وثلثمائة توفي أبو بكر واسمه محمد بن على بن اسمعيل القفال الشاشي الفقيه الشافعي امام عصر. لم يكن عا وراء النهر في وقته مثله رحل الى العراق والشام والحجاز وأخذ الفقه عن ابن سريج وروى عن محمد بن جربر الطبرى واقرآنه وروى عنه الحاكم بن منده وحماعة كثيرة وأبو بكر القفال المذكور هو والد قامم صاحبكتاب التقريب الذي ينقل عنه في النهاية والوسيط والبسيط وذكره الغزالي فيالباب انثاني منكتاب الرهن لكنه قال أبو القاسم وهو غلط وصوابه القاسم وهذا التقريبغيرالتقريبالذي لسلم الرازي فانالتقريب الذي للقاسم بن القفال الشاشي قليل الوجود بخلاف تقريب سلم الرازي والشاشي منسوب الى الشاش وهرمدنة وراءنهر سيحون فيأرضالنزك وأبو بكر محمدالشاشي المذكور غيرأبي بكر محمد الشاشي صاحب العمدة والكتاب المستظهري الذي سنذكر مان شاء اللة تعالى في سنة سبع وخمسمائة المتأخر عن الشاشي القفال المذكور(ثم دخلت سَنة ست وستين وثلثمائة) ذكر وفاة ركن الدولة وملك عضد الدولة

(في هذه السنة) في المحرم توفي ركن الدولة الحسن بن بوية واستخلف على مماليكه ابنه عضد الدولة وكان عمر ركن الدولة قد زاد على سبعين سنة وكانت امارته أربما وأربعين سنة وأصيب الدين والدنيا جميعاً لاستكمال خلال الخير فيه وعقد لولده نخر الدولة على همدان وأعماله الحبل ولولده مؤيد الدولة على أصفهان وأعمالها وجعلهما تحت حكم أخيهما عضد الدولة في هذه البلاد

#### ذكر مسير عضد الدولة الى العراق

وفيها بعدوفاة ركن الدولة سار عضدالدولة الى المراق فخرج بختيارالى قتاله فاقتتلابالاهواز وخامراً كثرجيش بختيار عليه فانهزم بختيارالى واسط وبعث عضدالدولة عسكرا فاستولوا على البصرة ثم سار بختيارالى بغداد وسارعضد الدولة الى البصرة وتلك النواحى وقرراً مورها

#### واستمر الحال على ذلك حتى خرجت هذمالسنة

## ذكر ابتداء دولة آل سبكتكين

(وفي هذه السنة) ملك سبكتكين مدينة غزنة وكان سبكتكين من غلمان أبى اسحق بن البتكين ساحب جيش غزنة للسامانية وكانسبكتكين مقدما عند مولاه أبى اسحق لعقله وشجاعته فلما مات أبواسحق ولم يكرله ولد اتفق العسكر وولوا سبكتكين عليهم لكمال صفات الخيرفيه وحلفوا له وأطاعوه ثم ان سبكتكين عظم شانه وارتفع قدره وغزا بلاد الهند واستولى على بست وقصدار

## (ذكر غير ذلكمن الحوادث)

فيها مات منصور بن نوح بن نصر بن أحمد بن اسمعيل بن أحمد بن أسد بن سامان صاحب خراسان وما وراء النهر في منتصف شوال في بخارى وكانت ولايته نحو خمس عشرة سنة وولى الامر بعده ابنه نوح بن منصور وعمره ثلاث عشرة سنة (وفيها) مات القاضى منذر بن سعيد البلوطى قاضى قضاة الالدلس وكان اماما فقيها خطيبا شاعرا ذا دين متين (وفيها) قبض عضد الدولة على أبى الفتح ابن العميد وزير أبيه وسمل عينه الواحدة وقطع أنفه وكان أبو الفتح ليلة قبض قد أمسى مسرورا وأحضر ندماءه وأظهر من الآلات الذهبية والزجاج المليح وأبواع الطيب ماليس لأحد مثله وشربوا وعمل شعرا وغنى له به وهو

دعوت المنى ودعوت العلى فلما أجابا دعوت القددح وقلت لايام شرخ الشباب الى فهدندا أوان الفرح \* اذا بلغ المرء آماله فليس له بددها مقترح فطاب عليه وشرب حتى سكر ونام فقبض عليه في السحر من تلك الليلة

ذكر وفاة الحكم الاموي مهاحب الاندلس الملقب بالمستنصر

(في هذه السنة) توفي الحكم بن عبد الرحم الناصر بن محمد بن عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن بن الحكم بن هشام بن عبد الداخل بن معاوية بن هشام بن عبد الملك بن مروان الاموى صاحب الاندلس وكانت امارته خمس عشرة سنة وخمسة أشهر وعمره ثلاث وستين سنة وسبعة أشهر وكان فقيها عالماً بالتاريخ وغيره وعهد الى ابنه هشام ابن الحكم وعمره عشر سنين ولقبه المؤيد بالله فلما مات بايع الناس ابنه هشاما ولما بويع المؤيد هشام بالحلافة كان عمره عشرة أعوام فتولى حجابته وتنفيذ أموره أبو عامر محمد بن عبد الله بن أبى عامر محمد بن الوليد بن يزيد المغافرى

القحطانى ويلقب أبو عامر المذكور بالمنصور واستولى على الدولة وحجب المؤيد ولم يترك أحدا يصل اليه ولايراه واستبد بالام واصل المنصور بن أبي عام المذكور من الجزيرة الحضراء من الاندلس من قرية من أعمالها تسمى طرش واشتفل المنصور بالعلوم في قرطبة وكانته نفس شريفة فبلغ مه الى الامور واجتمعت عنده الفضلاء وأكثر الغزو والجهاد في الفرنج حتى بلغت عدة غزوانه نيفا وخمسين غزوة ومن عجائب الاتفاقات ان ساعد ابن الحسن اللغوى أهدى الى المنصور المذكور ايلام بوطا في رقبته بحبل واحضر مع الايل أبيانا يمتدح المنصور فيها وكان المنصور قدارسل عسكرا لغزو الفرنج وملكهم اذذاك اسمه غرسية بن سانجة والابيات كثيرة منها

عبد نشلت بضبعه وغرسته في نعمة أهدى اليك بأيل سميته غرسية وبعثته في حبله ليتاح فيه تفاؤلى فلأن قبلت فتلك أسنى نعمة أسدى بهاذو منحة و تطول

فقضى الله في سابق علمه ان عسكره أسروا غرسية في ذلك اليوم الذى أهدى فيه الايل بمينه وكان أسر غرسية وهذه الواقعة في ربيع الآخر سنة خمس وتمانين وثلثمائة وبقى المنصور على منزلته حتى توفي في سنة ثلاث وتسمين وثلثما نة على ماسنذكره انشاء الله تعالى

## ذكر عود شريف الى ملك حلب

فيها عاد أبوالمعالى شريف بن سيف الدولة الى ملك حلب وسببه أنه لما جرى بين قرعويه وبين أبي المعالى ماقدمنا ذكره من استيلاء قوعويه على حلب ومقام أبي المعالى بحماة وسل الى أبى المعالى وهو بحماة مار قطاش مولى أبيه من حصن برزية وخدمه وعمر له مدينة حص بعد ماكان قد أخربها الروم وكان لقرعويه مولى يقال له بكجور وقد جعله قرعويه نائبه فقوى بكجور واستفحل أمره وقبض على مولاه قرعويه وحبسه في قلعة حلب واستولى بكجور والتفحل أمره وقبض المالى الى حلب وأنزل بكجور والامان وحلف له انه يوليه حص فنزل بكجور وولاه أبوالمعالى حمص واستقرأ بوالمعالى مالكا لحلب وخلف )

(في هذه السنة) توفي بهستون بن وشمكير بجرجان واستولى على طبرستان وعلى جرجان أخوه قابوس بن وشمكير بنزيار (وفيها) توفي يوسف بن الحسن الحبناني القرمطي صاحب هجر ومولده سنة ثمانين وماثنين وتولى أمر القرامطة بعدهستة نفر شركة وسموا السادة (ثم دخلت سنة سبع وستين وثلثمائة)

# ذكر استيلاء عضد الدولة على المراق وغيره وقتل بختيار

( وفي هذه السنة ) سار عضد الدولة الى العراق وكتب الى بختيار يقول له اخرج عن هذه البلاد وأنا أعطيك أي بلاد اخترت غيرها فمال بختيار الى ذلك وأرسل له عضـــد الدولة خلمة فلبسها وسار بختيار الى نحو الشام ودخل عضد الدولة بغداد واستقر فيها وقتل ابن بقية وزير بختيار وصلبه ورثاه أبو الحسن الانبارى بقصيدته المشهورة التيمنها

علو في الحياة وفي الممات لحق انت احدى المعجزات كأن الناس حولك حين قاموا وفود نداك أيام الصلات مددت يديك تحوهم اقتفاء كمدهما اليهم في الهبات ولما ضاق بطن الارض عن ان يضم علاك من بعد المات أصاروا الحبو قبرك واستنابوا عن الاكفان ثوب السافيات لعظمك فيالنفوس تبيت ترعى مجراس وحفاظ فقات

وتشمل عندك النسران لبلا كذلك كنت أيام الحراة

وسار مع بختيار حمدان بن ناصر الدولة فأعامعه حمدان في ملك الموصل وحسن له ذلك وهون عليه أمر أخبه أبي نغلب فصار بختيار الى جهة الموصل فأرسل أبو تفلب يقول ليختيار انسلمت الى أخرجمدان صرتممك وقاتلت عضد الدولة وأخرجته مرالعراق فقمض بختيار على حمدان وحيله وسلمه الى أخبه أبي تغلب وارتك فيه من الغدر أمرا شنيعا فحبسه أخوه أبوتغلب واجتمع أبو تغلب بعسا كره مع بحتيار وقصدا عضدالدولة فخرج عضد الدولة من بغداه نحوهما والتقوا بقصرالجس من نواحي تكريت ثامن عشر شوال من هذه السنة فهزمهماعضد الدولة وأمسك بختيارأسيرا فقتله ثم سار عضد الدولة نحو الموصل فملكها وهرب أبو تغلب الى نحو ميافارقين فأرسل عضد الدولة جيشاً في طلبه ومقدمهم أبو الوفاءفاما وصلوا الى ميا فارقين هرب أبو تغلب الى بدليس وتبعسه عسكرعضد الدولة فهرب الينحو بلادالروم فلحقه العسكر وجرى بينهم قتال فانتصر أبو تغلب وهزم عسكر عضد الدولة ثم سار أبو تغلب الى حصن زياد وبعرف الآن بخرت برت ثم سار الى آمد وأقام بها وفيها توفى ظهير الدولة بهستون بن وشمكير وملك بعده أخوه شمس المعالى قابوس بنوشمكر (وفيها) توفى محمد بن عبد الرحمن المعروف بابن قريمة البندادي وكانقاضي السندية وغيرها من أعمال بنداد وكان احدى عجائب الدنيا فيسرعة البديهة بالجواب عن حميع مايسال عنه في أفصح لفظ وأملح سجع وكان مختصا بصحبة الوزير المهلى وكان رؤساء العصر يلاعبونه ويكتبون اليسه المسائل المضحكة فيكتب الجواب من غير توقف وكانالوزير المهلي يغرى به جماعة يضمونله الاسئلة الهزلية

ليجيب عنها فمن ذلك ماكتب المه به المناس بن المعلى الكاتب مايقول القاضي وفقه الله تعالى في يهودي زني بنصرانية فولدت ولداحسمه للشير ووجهه للقر وقد قيض عليهما فما برى القاضي فيهما فكتب الجواب بديها هذا من أعدل الشهود على اليهود بأنههم شربوا العجــل في صــدورهم فخرج من أيوره بم وأرى أن يناط برأس اليهودي رأس العجل ويصلب على عنق النصرانية الساق مع الرجل ويسـحيا على الارض وينادى عليمهما طلمات بعضها فوق بعض والسملام والسمندية قرية على نهر عيسي ين بغداد والانبار وينسب اليها سندواني ليحصل الفرق بين النسبة اليها وبين النسبةالي بلاد السند (ثم دخلت سنة ثمان وستين وثلثمائة) فيها فتح أبو الوفاء مقدم عسكر عضد الدولة ميافارقين بالامان فلما سمع أنو تغلب بفتحها سار عن آمد نحو الرحبة ثم سار عسكر عضد الدولة مع أنىالوفا. ففتحوا آمد واستولى عضد الدولة على حميع ديار بكر ثم استولى على ديار مضر بالضاد المعجمة والرحبة ولما استولى عضد الدولة على جميع مملكة أبى تغلب استخلف أبا الوفاءعلى الموسل وسار عضد الدولة ودخل بغداد وأما أبو تغلب فانه سارالي دمشق وكان قد تغلب على دمشق قسام وهو شخص كان يثق اليه افتكين ويقدمه فاستولى قسامعلى دمشق وكان يخطبفيها للعزيز صاحب مصر فلماوصل ابو تغاب الى دمشق قاتله قسام ومنعه من دخول دمشق فسار أبو تغلب الى طبرية ـ ذكر غير ذلك من الحوادث

( في هذه السنة ) توفي القاضى أبو سعيد الحس بن عبد الله السيراقى النحوى مصنف شرح كتاب سيبويه وكان فاضلا فقيها مهندسا منطقياً وعمرة أربع ونمانون سنة وولى بعده أبو محمد بن معروف الحركم بالحجانب الشرقى ببعداد ( نم دخلت سنة تسع وستين و ثلثمائة ) ذكر مقتل أبى تغلب بن ناصر الدولة بن حمدان

كان أبو تغلب قد سار عن دمشق الى طبرية كما ذكرناه ثم سار الى الرملة في المحرم من هذه السنة وكان بتلك الحبهة دغفل بن مفرج الطائى وقائد من قواد العزيز اسمه الفضل ومعه عسكر قد جهزه العزيز الى الشام فساروا لقتال أبى تغلب ولم يبق مع أبى تغلب غير سبعمائة رجل من غلمانه وغلمان أبيه فولى أبو تغلب منهزما وتبعوه فأخذوه أسيرا فقتله دغفل وبعث برأسه الى العزيز بمصر وكان مهه أخته جميلة بنت ناصر الدولة وزوجته بنت عمه سيف الدولة فحملهما بنو عقيل الى حلب وبها ابن سيف الدولة فترك أخته عنده وأرسل جميلة بنت ناصر الدولة الى بغداد فاعتقلت في حجرة في دار عضد الدولة أخته عنده وأرسل جميلة بنت ناصر الدولة الى بغداد فاعتقلت في حجرة في دار عضد الدولة

# ذكر وفاة عمران بن شاهين صاحب البطيحة وأخباره وولاية ابنه الحسن بن عمران

كان عمران بن شاهين من أهل بلدة تسمى الجامدة فجى جنايات وخاف من السلطان فهرب الى البطيحة واقام بين القصب والآجام واقتصر على مايصيده من السمك وطيور الماء واجتمع اليه جماعة من الصيادين واللصوس فقوى بهم فلما استفحل أمره واشتدت شوكته انخذله معاقل على التلال التى بالبطيحة وغلب على تلك النواحي واستولى عليها في سنة ممان وثلاثين وثماماتة في أيام معز الدولة فأرسل الى فتاله معز الدولة العسكر من تم أخرى فلم يظفر به ومات معز الدولة وعسكره محاصر عمر ان المذكور و تولى بختيار فأمر العسكر بالمودالي بغداد فعادوا ثم جرى بين بختيار وبين عمر ان عدة حروب فلم يظفر منه بشى وطلبه الملوك بغداد فعادوا ثم جرى بين بختيار وبين عمر ان عدة حروب فلم يظفر منه بشى ومات في مملكته في هذه السنة والحلفاء وبذلوا جهدهم بأ نواع الحيل فلم يظفر وا منه بشى ومات في مملكته في هذه السنة في المحرم فجأة حتف انفه وكانت مدة ولايته من حين ابتداء أمره قريب أربعين سنة ولما مات تولى مكانه على البطيحة ابنه الحسن بن عمران الى عضد الدولة في كل سنة اليه عسكرا ثم اصطلحوا على مال يحمله الحسن بن عمران الى عضد الدولة في كل سنة اليه عسكرا ثم اصطلحوا على مال يحمله الحسن بن عمران الى عضد الدولة في كل سنة اليه عسكرا ثم اصطلحوا على مال يحمله الحسن بن عمران الى عضد الدولة في كل سنة اليه عسكرا ثم اصطلحوا على مال يحمله الحسن بن عمران الى عضد الدولة في كل سنة اليه عسكرا ثم العطوراث من الحوادث)

(في هذه السنة ) سارعضد الدولة الى بلاد أخيه فخر الدولة لوحشة جرت بينهما فهرب فخر الدولة ولحق بشمس المعالى قابوس بن وشمكير فأكرمه قابوس الى غايه ما يكون وملك عضد الدولة بلاد أخيه فخر الدولة على وهى همدان والرى وما بينهما من البلاد ثم سار عضد الدولة الى بلاد حسنويه الكردى فاستولى عليها أيضاً ولحق عضد الدولة في هذه السفرة صرع فكتمه وصاركثير النسيان لا يذكر الشئ الا بمد جهذ وكتم ذلك أيضاً وهذا دأب الدنيا لاتصفو لاحد (وفي هذه السنة ) أرسل عضد الدولة جيشا الى الاكراد اله يكارية من أعمال الموسل فأوقع بهم وحاصرهم فسلموا قلاعهم اليه ونزلوا مع العسكر الى الموسل (وفيها) تزوج الطائع لله ابنة عضدالدولة (وفيها) توفي الحسين ابن زكريا اللغوى ساحب كتاب المجمل في اللغة وغيره (وفيها) توفي ثابت بن ابراهيم المرزكريا اللغوى ساحب كتاب المجمل في اللغة وغيره (وفيها) توفي ثابت بن ابراهيم الاحدب المزور كان يكتب على خط كل أحد فلا يشك المكتوب عنه أنه خطه وكان عضد الدولة يوقع بخطه بين الملوك الذين يربد الايقاع بما يقتضيه الحال في الافساد بينهم وضون رطلا بالبغدادى (وفيها) توفي الازهرى أبو منصور محد بن أحد بن أح

الازهر بنطلحة اللغوىالامام المشهوركان فقهاشافعي المذهبفغليت عليهاللغة واشتغل بهاوصنف في اللغة كتاب التهديب وهوفياً كثرمن عشرة مجلدات وله تصنيف في غريب الالفاظ التي يستعملها الفقهاء وولدسنة آثنتين وتمانين ومائتين والازهري منسوب الى جده الازهر (ثم دخلت سنة أحدى وسبعين وثلثمائة) وفيها أستولى عضد الدولة على بلاد جرحان وطبرستان وأجلى عنها صاحبها قابوس بن وشمكير ومعه فخر الدولة على أخو عضد الدولة وكان ذلك بسبب ان عصد الدولة طلب من قانوس أن يسلم اليه أخاه فخر الدولة عليا فامتنع قابوس عن ذلك (وفيها) قبض عضد الدولة على القاضى المحسن ابن على التنوخي الحنفي وكانشديد التعصب على الشافعي يطلق لسانه فيه (وفها) أفرج عضد الدولة عن أي اسحق ابراهم الصابي وكان قد قبض عليه سنة سبع وستين بسبب أنه كان ينصح في المكاتبات لصاحبه بختيار وهذا من العجب فأنه مايتبني أنجعل مناصحة الانسان لصاحبه وعدم مخاصرته ذنبا (وفيها) أرسل عضد الدولة القاضي أبا بكر محمد بن الطيب الاشعرى المعروف بابن الباقلاني الى ملكالروم في جواب رسالة وردت عليه منه (وفيها) توفيأبو بكر أحمد بن ابراهيم بن اسماعيل الاسماعيلي الفقيه الشافعي الجرجاني والامام محمد بن أحمد بن عبـــد الله المروزى الفقيه الشافعي وكان عالماً بالحديث وغيره وروى صحيح البخاري عن الفربري ( ثم دخلت سنة اثنتين وسبمين وثلثمائة ) في هذه السنة سيرالعزيز بالله العلوى صاحب مصر جيشاً مع بكتكين الىالشام فوصلوا الى فلسطين وكان قد استولى عليها مفرج بن الجراح وكثر حجمه فجرى بينهم قتال شديد فانهزم ابن الحراح وجماعته وكثرالقتل والنهب فيهمثم سار بكتكين الى دمشق فقاتله قسام المتولى عليها ففلبه بكتكين وملك دمشق وأمسك قساماوأرسله الى العزيز بمصرواستفر بدمشق وزالت الفتن ذكر وفاةعضد الدولة

في نامن شوال من هذه السنة مات عضد الدولة فناخسروبن ركن الدولة حسن بن بوية بمعاودة الصرع مرة بعد أخرى وحمل الى مشهد على بن أبي طالب رضى الله عنه فدفن به وكانت ولايته بالمراق خمس سنين و نصفا وكان عمره سبما وأربعين سنة وقيل انه لما احتضر لم ينطق لسانه الا بتلاوة ماأغنى عنى ماليه هلك عنى سلطانيه وكان عاقلا فاضلا حسن السياسة شديد الهيبة وهو الذي بنى على مدينة النبي صلى الله عليه وسلم سورا وله شعر فيه أبيات منها بيت لم يفلح بعده والابيات هي

ليس شرب الراح الافي المطر وغناء من جوار في السحر \* غانيات سالبات للنهى ناغمات في تضاعيف الوتر مبرزات الكاس من مطلعها ساقيات الراح من فاق البشر

#### عضد الدولة وابن ركنها ملك الاملاك غلاب القدر

وكان عضد الدولة محبا للملوم وأهلها فقصده العلماء من كل بلد وصنفوا له الكتب منها الايضاح في النحو والحبجة في القراآت والملكى في الطب والتاجى في تاريخ الديلم وغير ذلك ولماتو في عضد الدولة اجتمع القواد والامراء على ولده كاليجار المرزبان فبايسوه وولوه الامارة ولقبوه صمصام الدولة وكان أخوه شرف الدولة شيرزيك بن عضد الدولة بكرمان فلما بلغهموت أبيه سار الى فارس ومذكها وقطع خطبة أخيه صمصام الدولة

## ذكر غير ذلك من الحوادث

فبها قتل أبو الفرج محمد بن عمران بن شاهبن أخاه الحسن بن عمران صاحب البطيحة واستولى أبو الفرج عليها (ثم دخلت سنة ثلاث وسبعين وثلثما أنه ) وفي هذه السنة توفي مؤيد الدولة بوية بن ركن الدولة حسن بن بوية بالخوانيق وكان قد أقره أخوه عضد الدولة على ماكان بيده وزاد عليه مملكة أخيهما فخر الدولة وكان عمر مؤيدالدولة ثلاث وأربعين سنة وكان أخوه فخرالدولة على مع قابوس بن وشمكير بن زيار كما ذكر ناه فلما مات مؤيد الدولة اتفق قواد عسكره على طاعة فحرالدولة وكتبوا اليه وسارفخر الدولة على اليهم وعاد الى ملكه واستقر فيه بنير منة لاحد ولا قتال وذلك في رمضان هذه السنة ووصلت الى فخر الدولة الحلم من الحليفة والعهد بالولاية

## ( ذَكُر ولاية بكجور دمشق)

كنا قد ذكرنا أن بكجور مولى قرعويه قبض على أستاذه قرعويه وملك حاب ثم سار أبو المعالى سعد الدولة بن سيف الدولة بن حمدان فأخذ حلب من بكجوروولاه حمس الى هذه السنة فكاتب العزيز صاحب مصر وسأله في ولاية دمشق فأجابه العزيز الىذلك وكتب الى بكتكين عامله بدمشق أن يسلم دمشق الى بكجور ويحضر بكتبكين الى مصر فسلمها الى بكحور في رجب واستقر بكجور في ولاية دمشق وأساء السيرة فيها

#### ( ذكر غير ذلك من الحوادث)

(وفيها) اتفق كبراء عسكر عمران بن شاهين فقتلوا أبا الفرج محمد بن عمران لسوء سيرته وأقاموا أبا المعالى بن الحسن بن عمران بن شاهين وكان صغيرا فدبر أمره المظفر بن على الحاجب وهو أكبر قواد جده عمران ثم بعد مدة ازال المظفر الحاجب المذكور أبا المعالى وسيره هووأمه الى واسط واستولى المظفر المذكور على ملك البطيحة واستقل فيها وانقرض بيت عمران بن شاهين (وفيها) في ذى الحجة توفي يوسف بلكين بن زبرى أفريقية و تولى بعده ابنه المنصور بن يوسف بن ربرى وأرسل الى العزيز بالله هدية

عظمة قيمتها ألف ألف دينار (ثم دخلت سنة أربع وسيمين وثلثماثة) في هذه السنة ولي أبوطريف عليان بن ثمال الخفاجي حماية الكوفةُوهي أول امارة بني ثمال ( وفيها ) توفي أبو الفتح محمد بن الحسـين الموصلي الحافظ المشهور ﴿ وَفِيهَا ﴾ توفي بميافارقين الحطيب أبو يحى عبد الرحم بن محمد بن اسمعيل بن نباتة صاحب الخطب المشهورة وكان اماما في علوم الادب ووقع الاجماع على أنه ماعمل مثل خطبه وصار خطيبا بجلب مدة وبها اجتمع بالمتنى ثم اجتمع بالمتنى في خدمة سيف الدولة بن حمدان وكان الحطيب المذكور رجلا صالحاً رأىرسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام فقال له مرحباياخطيب الخطباء كيف تقول كأنهم لم يكونوا للميون قرة ولم يعدوا في الاحياء مرة فقال الخطيب تتمة هذه الخطبة وهبي المعروفة بخطبة المنام وأدناه رسول الله صلى الله عليه وسلم وتفل في فيه فيق الحطيب بعد هذه الرؤيا ثلاثة آيام لم يطعم طعاما ولا يشتهيه ويوجد من فيه مثل رائحة المسك ولم يعش بعسد ذلك الا أياما يسبرة وكمان مولَّذه سنة خمس وثلاثين -وثلثمائة (ثم دخلت ســنة خمس وسبمين وثلثمائة ) وفي هذه السنة قصدت القرامطة الكوفة مع نفرين من الستة الذي سموهم السادة ففتحوها ونهبوها فجهز صمصام الدولة أبن عضد الدولة اليهم حيشاً فانهزرمت القرامطة وكثر القتل فيهم وأنحرفت هيبتهم وقد حكم أبن الاثير في حوادث هذه السنة والعيدة على الناقل أنه خرج في هذه السنة بعمان طائر من البحركبيرأ كبر من الفيل ووقف على تلهناك وصاح بصوت عال ولسان فصيح قد قرب قالها ثلاث مرات ثم غاص في البحر فمل ذلك ثلاثة أيام ولم ير بعد ذلك ﴿ ثُمُّ دخلت سنة ست وسمعين وثلثمائة )

• ذكر ملك شرف الدولة بن عضد الدولة العراق وقبضه على أخيه صمصام الدولة (في هذه السنة) سار شرف الدولة شيرزيك بن عضد الدولة من الاهواز الى واسط فلكها وأشار أصحاب صمصام الدولة عليه بالمسير الى الموصل أو غيرها فأبى صمصام الدولة وطيب وركب بخواصه وحضر الى عند أخيه شرف الدولة مستأمنا فلقيه شرف الدولة وطيب قلبه فلما خرج من عنده غدر به وقبض عليه وسار شرف الدولة شيرزيك حتى دخل بغداد في رمضان وأخوه صمصام الدولة معتقل معه وكانت امارة صمصام الدولة ببغداد ثلاث سنين ثم نقله الى فارس فاعتقله في قلمة هناك

### ذكر غيرذلك من الحوادث

( في هذه السنة ) توفي المظفر الحاجب صاحب البطيحة وولى بعده ابن أخته أبو الحسن على بن نصر بعهد من المظفر ووصل اليه التقليد من بغداد بالبطيحة ولقب مهذب الدولة فأحسن السيرة وبذل الحير والاحسان (وفها) توفي ببغداد أبو على الحسن بن أحمدبن

عبد الغفار الفارسي التحوى صاحب الايضاح وقد جاوز تسعين سنة وقيل كان معتزلياولد في مدينة فسا واشتغل ببغداد وكان أمام وقته في علم النحو ودار البلاد واقام بحلب عند سيف الدولة بن حمدان مدة ثم انتقل الى بلاد فارس وصحب عضد الدولة وتقدم عنده ومن تصانيفه كتاب التذكير وهو كبير وكتاب المقصور والممدود وكتاب الحجة في القرآآت وكتاب الموامل المائة وكتاب المسائل الحلبيات وغير ذلك (ثم دخلت سنة سبع وسبعين وثلثهائة ودخلت سنة شمان وسبعين وثلثهائة) فيها سيرالعزيز صاحب مصر العلوى عسكرا مع القائد منبر الخادم الى دمشق ليول بكجور عنها ويتولاها فاماقرب منها خرج بكجور وقاتله عند داريا ثم انهزم بكجور ودخل البلد وطلب الامان فأجابه منير الى ذلك فسار بكجور الى الرقة فاستولى عليها واستقر منير في امارة دمشق وأحسن السيرة في أهلها (وفي هذه السنة) في المحرم أهدى الصاحب بن عباد دينارا وزنه ألف مثقال الى فخر الدولة على بن ركن الدولة حسن وعلى الدينار مكتوب

واحريحكى الشمس شكلاو صورة فأو حافها مشنقة من صفاته فان قيل دينار فقد صدق اسمه وان قيل ألف فهو بعض سهاته بديع ولم يطبع على الدهر مثله ولا ضربت اضرابه لسراته وصدار الى شاهان شاه انتسابه على انه مستصفر لعفاته \* يخبر ان يبتى سنينا كوزنه لتستبشر الدنيا بطول حياته

(وفي هذه السنة) توفي أبو حامد محمد بن محمد بن أحمد بن اسحق الحاكم النيسابورى صاحب التصانيف المشهورة (ثم دخلت سنة تسع وسبعين وثلثمائة) وفيها أرسل شرف الدولة محمد الشديرازى ليسمل أخاه صمصام الدولة المرزبان فوصل الى القلمة التي بها صمصام الدولة محبوسا بعد موت شرف الدولة وسمل صمصام الدولة فأعماه

#### ذكروفاة شرفالدولة

(وفي هذه السنة) في مستهل جمادى الآخرة توفي الملك شرف الدولة أبو الفوارس شيرزيك بن عضد الدولة بالاستسقاء وحمل الى مشهد على بن أبى طالب رضى الله عنه فدفن به وكانت امارته بالعراق سنتين وثمانية أشهر وكان عمره ثمانيا وعشرين سنة وخسة أشهر ولما مات استقر في الامارة موضعه أخوه أبونصر بهاء الدولة وقيل اسمه حاشاذ بن عضد الدولة وخلع عليه الطائع وقلده السلطنة

#### ذكر الفتنة سغداد

( وفي هذه السنة ) وقعت الفتنة أيضاً بين الاتراك والديلم ودام القتال بيهم خمسة أياموبهاء الدولة في داره يراسلهم في الصلح فلم يسمعوا ودام ذلك بينهم اثنى عشر يوما تم صاربهاء

الدولة مع الآتراك فضعف الديلم وأجابوا الى الصلح ثممن بعد ذلك أخذ أمر الآتراك في القوة وأمر الديلم في الضعف

## ( ذكر هرب القادر الى البطيحة )

(في هذه السنة) هرب أبوالعباس أحمد بن الامير اسحق بن المقتدر الى البطيحة فاحتمى فيها وكان سببه ان الامير اسحق بن المقتدر والد القادر لما توفي جرى بين ابنه أحمد الذى تسمى فيابعد بالقادر وبين أختله منازعة على ضيعة وكان الطائع قدم ض وشنى فسعت بأخيها المذكور الى الطائع وقالت ان أخى شرع في طلب الخلافة عند مرضك فتفير الطائع على أخيها أحمد وأرسل ليقبضه فهرب المذكور واستنر شمسار الى البطيحة فنزل على مهذب الدولة صاحب البطيحة فاكرمه مهذب الدولة ووسع عليه وبالغ في خدمته على مهذب الدولة صاحب البطيحة فن حمدان الى الموصل)

كان ابنا ناصر الدولة وهما أبو الطاهر ابراهيم وأبو عبد الله الحسين في خدمة شرف الدولة بن عصد الدولة ببغداد فلما توفي شرف الدولة وملك أخوه بهاء الدولة استأذناه في المسير الى الموصل فأذن لهما بهاء الدولة في ذلك فسار أبو طاهر وأبو عبد الله الحسين المذكوران الى الموصل فقاتلهما العامل الذى بها واجتمع اليهما المواصلة فاستوليا على الموصل وطردا عاملها والعسكر الذى قاتلهما الى بغداد واستقرا في الموصل (وفي هذه السنة) توفي محمد بن أحمد بن العباس السلمى النقاش وكان من متكلمي الاشعرية (ثم دخلت سنة ثمانين وثلثائة)

## ( ذكر قتل باد صاحب ديار بكر وابتداء دولة بني مروان )

(في هذه السنة) طمع باد صاحب ديار بكر في ابنى ناصر الدولة وهما أبو طاهر ابراهيم وأبو عبد الله الحسين المستوليان على الموصل فقصدهما وحرى بينهم قتال شديد قتل فيه باد وحمل رأسه اليهما وكان باد المذكور خال أبى على بن مروان فلما قتل باد سار أبو على ابن أحته الى حصن كيفا وكان بالحصن امرأة خاله باد المذكور وأهله فقال لامرأة باد قد أنفذنى خالى اليك في مهم فلما صمد اليها اعلمها بهلاك خاله وأطمعها في النزويج بها فوافقته على ملك الحصن وغديره ونزل أبو على بن مروان وملك بلاد خاله حصنا محصنا حق ملك ماكان لخاله جميعه وجرى بيته وبين أبى طاهر وأبى عبد الله ابنى العزيز بالمسر الدولة حروب ثم مضى أبو على بن مروان الى مصر وتقلد من الخليفة العزيز بالله الملوى ولاية حلب وتلك النواحى وعاد الى مكانه من ديار بكر وأقام بتلك الديار الى ان انفق بعض أهل آمد مع شيخهم عبد البر فقتلوا أبا على بن مروان المذكور عند خروجه

من باب البلد بالسكاكين وكان المتولى لقتله رجلامن أهل آمد يقال له ابن دمنه فلما قتل أبو على بن مروان استولى عبد البر شيخ آمد عليها وزوج ابن دمنه بابنته فو ثب ابن دمنه فقتل عبد البر أيضاً واستولى ابن دمنه على آمد واستقر فيها وكان لأ بى على بن مروان أخيقال له مهد الدولة فلما قتل أبو على سار ممهد الدولة بن مروان ألى ميافار قين فلكها وملك غيرها من بلاد أخيه وكان في جماعة ممهد الدولة رجل اسمه شروه وهو من أكبر العسكر فعمل دعوة لمهد الدولة وقتله فيها واستولى شروه على غالب بلاد بنى مروان وذلك في سنة اثنتين وأر بهمائة وكان لممهد الدولة أخ آخر اسمه أبو نصر أحمد وكان قد حبسه أخوه أبو على بن مروان بسبب رؤيا رآها وهو انه رأى أن الشمس في حجره وقد أخذها منه أخوه أبو نصر فجسه لذلك فلما قتل ممهد الدولة أخرج أبو في حجره وقد أخذها منه أخوه أبو نصر في ذلك جيمه وأبوهم مروان باق وهو أهمى مقيم بارزن عند قد ولده أبى على أرزن وفي ذلك جيمه وأبوهم مروان باق وهو أهمى مقيم بارزن عند قد ولده أبى على ولما استقر أمر أبى نصر انتقض أم شروه وخرجت البلاد عن طاعته واستولى أبو نصر على سائر بلاد ديار بكر وداه أيامه وحسنت سيرته وبقى كذلك من سنة اثامتين وأربعمائة الى سنة ثلاث وخسبن وأربعمائة على ماسنذكره ان شاء الله تعالى

## ( ذكر ملك أبي الذواد الموصل )

( في هذه السنة ) أعنى سنة ثمانين وثائمائة استولى أبو الذواد محمد بن المسيب بن رافع ابن المقلد بن جمفر أمير بنى عقيل على الموصل وقتل أبا الطاهر بن ناصر الدولة بن حمدان وقتلأولاده وعدة من قواده بعد قتال جرى بينهما واستقر أمرأبي الذوادبالموصل (ثم دخلت سنة احدى وثمانين وثلثمائة)

# ( ذكر القبض على الطائع لله )

( في هذه السنة ) قبض بها الدولة بن عضد الدولة على الطائع لله عبد الكريم وكنيته أبو بكر بن المفضل المطبع لله بن جعفر المقتدر بن المعتضد بن الموفق بن المتوكل بسبب طمع بها الدولة في مال الطائع ولما أراد بها الدولة ذلك أرسل الى الطائع وسأله الاذن ليجدد العهد به فجلس الطائع على كرسى و دخل بعض الديلم كأنه يريد تقبيل يد الحليفة فجذبه عن سريره والحليفة يقول انا لله وانا اليه راجعون و نستغيث فلا يغاث و حمل الطائع الى دار بها الدولة واشهد عليه بالحلع وكانت والمفته سبع عشرة سنه و تمانية أشهر وأياما ولما تولى القادر حمل اليه الطائع فبقى عنده مكر ما الى ان توفي الطائع سنة ثلاث و تسعين و ثلثمائة ليلة الفطر وكان مواده سنة سبع عشرة و ثلثمائة ولم يكن للطائع في ولايته من الحكم ما يستدل به على حاله وكان في الناس الذين حضروا القبض على الطائع الشريف

الرضى فبادر بالخروج من دار الحلافة وقال في ذلك أبيانا من جملتها أمسيت ارحممن قد كنت أغبطه لقد تقارب بين العز والهون ومنظر كان بالسراء يضـحكنى ياقرب ماعاد بالضراء يكيني هبهات اعـنز بالسلطان نانيـة قد ضل عندى ولاج السلاطين صحيح ذكر خلافة القادر بالله أبى العباس أحمد بن الامير اسحق ابن المقتدر بن المعتضد كهيه

وهو خامس عشريهم وكان مقيا بالبطيحة كما ذكرناه فأرسل اليه بهاء الدولة خواص أصحابه ليحضروه ولما قرب مس بنداد خرجهاء الدولة وأعيان الناس لملتقاه و دخل القادر دار الحلافة نانى عشر رمضان وبايعه الناس وخطب له ثالث عشر رمضان وكانت مدة مقام القادر في البطيحة عند مهذب الدولة سنتين واحد عشر شهرا وكان مهذب الدولة محسنا الى القادر بالله ولما توجه من عنده حمل اليه مهذب الدولة أمو الاكثيرة

( ذكر قتل بكجور وموت سعد الدولة )

كنا قد ذكرنا استيلاء منير الخادم من جهة العزيز على دمشق ومسير بكجور عنها الى الرقة فلما كانت هذه السنة ساربكجور الى قتال سعد الدولة برسيف الدولة بحلب واقتتلا قتالا شديدا وهرب بكجور وأصحابه وكثر القتل فيهم ثم أمسك بكجور وأحضر أسيرا الى سعد الدولة فقتله ولتى بكجور عاقبة بغيه وكفره احسان مولاه ولما قتله سار سعد الدولة الى الرقة وسها أولاد بكجوروا أمواله وحصرها فطلبوا الامان وحلفوا سعد الدولة على أن لا يتعرض اليهم ولا الى مالهم فبذل سعد الدولة اليمين لهم فلما سلموا الرقة اليه وخرجوا منها غدر بهم سعد الدولة وقبض على أولاد بكحور وأخذ مامعهم من الاموال وكانت شيئا كثيرا فلماعاد سعد الدولة الى حلب لحقه فالج في جانبه اليمين فاحضر الطبيب ومد اليه يده اليسرى فقال الطبيب يامولانا هات اليمين فقال سعد الدولة ماتركت لى ومد اليه يده اليسرى فقال الطبيب يامولانا هات اليمين فقال سعد الدولة المذكور شربف وكنيته أبو المعالى بن سيف الدولة بن على بن حدان بن حمدون الثملي وقبل شربف وكنيته أبو المعالى بن سيف الدولة بن على بن حدان بن حمدون الثملي وقبل موته عهد الى ولده أبى الفضائل بن سعد الدولة وجعل مولاه لولو يدبر أمره

( ذكر غير ذلك من الحوادث )

في هذه السنة وصل بسيل ملك الروم الى الشام ونازل حمص ففتحها ونهبها تم سارالي ميرز فنهبها ثم سار الى طرا بلس فحصرها مدة ثم عادالى بلاد الروم (وفي هذه السِئة ) توفي القائد جوهر الذى فتح مصر للمعز العلوى معزولا عن وظيفته (ثم دخلت سنة

اثنتين وثمانين وثلاثمائة فيها شغبت الجند على مهاء الدولة بسبب استبلاء أبي الحسن بن المعلم على الامور كامها فقبض بهاء الدولة" على ابن المعلم وسلمه الى الجندفقتلو. (ثمدخلت سنه ملاث وثمانين وثلاثمائه" ) في هذه السنه استولى على بخارى بغراخان واسمه هرون ابن سلمان أيلك خان وكان له كاشغر وبلا صاغون الى حد الصين فقصهد بخارى وجرى بينه وبين الاميرالرضي نوح بن منصور الساماني حروب انتصر فيها بغرا خان وملك بخارىوخرج منها الاميرنوح مستخفيا فعبر النهر الىأمل الشط وأقام الاميرنوح المذكور بها ولحق به أصحابه و بقى يستدعى أباعلى بن سيمجو رصاحب حيش خراسان فلم يآنه وعصى علىهومرض بغراخان فيبخارىفارتحلءنها راجما نحو بلادهفات فيالطريق وكان بغراخان دينا حسن السيرة وكان يحبأن يكتب عنه مولى رسول الله وولى امرة الترك بعده طغان خان أبو نصر أحمد بن على خان ولما رحل بغراخان عن بخاري ومات بادر الامبرنوح فعاد الني بخاري واستقر في ملكه وملك آبائه ( ثم دخلت منة أربع وثمانين وثلاثمائة) في هذه السنة لما عاد نوحالي بخاري انفق أبو على بن سيمجور صاحب حيش خراسان وفايق على حرب نوح فكتب نوح الى سكتكن وهو بغزنة يملمه الحال وولاه خراسان فسار سبكة كمين عرغزنة ومعه ولده محمود الى نحوخراسان وخرج نوح مس بخارى فاجتمعوا وقصدوا أباعلى بن سيمحور وفايقا واقتتلوا بنواحى هراة فالهزمأبو على وأصحابهوتهمهم عسكر نوح وسبكتكبن يقتلون فيهم ولما استقر أمر نوح بخراسان استممل عليها محمود نن سبكتكين ( وفيها ) توفي عبيد الله بن محمد بن نافع وكان من الصالحين بقي سـبعين سنة لايستند الى حائط ولا الى مخدة وأبو الحسن على بنءيسي النحوى المهروف بالرماني ومولده سنة ست وتسمين ومائتين وله تفسير كبر ومحمد بن العياس بن أحمد الفزاز سمع وكتب كثيرا وخطه حجة في صحة النقل وحودة الضبط ( وفيها ) نوفي أيضاً أبو اسحق الراهم ابن هلال الكاتب الصابي المشهور وكان عمره احدى وتسمين سنة وكان قد زمن وضاقت الاموريه وقلت عليه الاموال كان كاتب انشاء ببغداد لمعز الدولة ثم كتب ليختباروكانت تصدر عنه مكاتبات الى عضدالدولة تؤلمه فحقد عليه فلما ملك عضد الدولة بغداد حبسه مدة ثم أطلقه وأمره عضد الدولة أن يصنف له كتابا في أخيار الدولة الديلمية فصنف خابا وسماه التاحي ونقل الى عضد الدولة عنه أن بعض أصحاب أبى اسحق دخل عليه وهو يؤلف في التاحي فسأله عما يعمل فقال أبا طــــل انمقها وأ كاذيب الفقها فحرك ذلك عضد الدولة وأهاج حقده فابعده وأحرمه ولم يزل الصابي على دينه فجهد عليهمعز الدولة" ان يسلم فلم يفعل وكان مع ذلك يحفظ القرآن ولم مات الصابى المذكور رثاه الشريف الرضى فليم علىذلك فقال أنمار ثيت فضيلته (ثم دخلت سنة خمس و ثما نين و ثلائمائة) في هذه السنة عاداً بوعلى تُنْ

سیمجور الی خراسان وقاتل محمود بن سبکتکین و أخرجه عنهاثم سارسبکنکین و محمودا بنه بالعسا کر واقتتلوامع أ بی علی بطوس فهزمو ، وفی ذلك یقول بعض الشعراء عن ابن سیمجور

> عصى السلطان فابتدرت اليه رجال يقلمون أبا قبيـس وصير طوس معقــله فكانت عليه طوس أشأم من طويس

ثم ان أبا على طلّب الأمان من نوح فآمنه وسار الله فلما وصل الى بخارى قبض نوح على أبى على وأصحابه وحبسهم حتى مات أبو على في الحبس

ذكر وفاةاىن عباد

في هذه السنة مات الصاحباً بو القاسم اسمعيل بن عباد وزبر فخر الدولة عـــلي.ابن ركن الدولة بالرى ونقل الى أصفهان ودفن بهاوكان الصاحب المذكور أوحد زمانه علما وفضلا وتدبيرا وكرما وكان عالما بانواع العلوم وجمع من الكتب مالم يجمعه غيره وهو أول من لقب بالصاحب من الوزراء لانه كان يصحب أبا الفضل بن العميد. فقبل له صاحب بن العميد ثم أطلق عليه هذا اللقب لما تولى الوزارة وبق علما عليه ثم سمى به كل من ولىالوزارة وكانأولا وزبرا لمؤيد الدولة بن ركن الدولة فلما مات مؤيد الدولة واستولى أخو مفخر الدولة على مماكمته أقر الصاحب بن عباد علىوزارته وعظمت منزلته عنده وصنفالصاحب عدة كتب منها المحيط في اللغة والكافي في الرسائل وكتاب الامامة يتضمن فضائل على وصحة امامة من تقدمه وكتاب الوزارةوله النظم الحيد وكان مولده في ذي القعدة سنة ست وعشرين وثلاثمائة بإصطخر وقيسل بالطالقان وهي طالقانةزوين لاطالقان خراسان وكان عباد أبو الصاحب وزير ركن الدولة وتوفي عباد في سنة أردع أو خس وثلاثين وثلاثمانة (وفي هذه السنة) توفي الامام أبو الحسن على بن عمر بن أحمدالمعروفبالدار قطني وكان حافظا امامافقها على مندهب الشافعي وكان يحفظ كثيرا من دواوين الشعراء منها ديوان السيد الحميري فنسب إلى التشيع لذلك وخرج من بغداد إلى مصروأقام عند ابي الفضل جعفر بن الفضل وزيركافور الاخشيدي وحصل للدارقطني منه مال جزيل وكان متقنا في علوم كثيرة اماما في علوم القرآن وكان مولده فيذي القعــدة سنة ست وثلاثماثة وكانت وفاته ببغداد والداوقطني نسبة الى دار القطن وكانت محلة كبيرة ببغداد ( وفيها) توفي أبو محمد يوسف بن الحسن بن عبد الله بن المرزبان السيرافي النحــوى الفاضل ابن الفاضل شرح آبوه الحسن بن عبد الله كتاب سدويه وظهر له فيه مالم يظهر لغيره وصنف بعده كتاب الاقناع ومات الحسن المذكور قبل أتمامه فكمله ولده يوسم المذكور نمصنف عدة كتب مشهورة مثل شرح أبيات كتاب سيبويه وشرح اصلاح المنطق وسيراف فرضة فارس وليس بها زرع ولا ضرع وأهلها زجاة ومنها ينتهي الانسان

الى حصن ابن عمارة على البحر من أمنع الحصون ويقال ان صاحبها هو الذى يقولَ الله تعالى في حقه \* وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا \* وكان اسم ذلك الملك الجلندى بضم الحجم والعرم وسكون النون و فتح الدال المهملة و بعدها ألم (ثم دخلت سنة ست وثما نين و ثلاثما ثة) في والعرب المنه الحاكم فكر وفاة العزيز بالله وولاية ابنه الحاكم

وفي هذه السنة لليلتين بقيتا من رمضان توفي العزيز بالله أبو منصور نزار ابن المعز مصد ابن المنصور اسمعيل العلوى الفاطمى صاحب مصر وعمره اثنتان وأربعون سنة وتمانية أشهر بمدينة بلبيس وكان قد برز اليها لغزو الروم وكان موته بعدة أمراض منها القولنج وكانت خلافته احدى وعشرين سنة وخمسة أشهر ونصف شهر ومولدة بالمهدية وكان قدو لى كتابته رجلا نصرانيا يقال له عيسى بن نسطورس واستناب بالشام رجلا يهوديا اسمه ميشا فاستطالت النصارى واليهود بسبهما على المسلمين فعمد أهل مصر الى قراطيس فعملوها على صورة امرأة ومعها قصة وجهاوها في طريق العزيز فاخذها العزيز وفيها مكتوب بالذى أعز اليهود بميشا والنصارى بعيسى بن نسطورس واذل المسلمين بك وفيها مكتوب بالذى أعز اليهود بميشا والنصارى بعيسى بن نسطورس واذل المسلمين بك ولما مات العزيز بويع ابنه المنصور أبو على الحاكم بأمر الله بعهد من أبيه فولى الحلافة وعمره احدى عشرة سنة وقام بتدبير ملكه خادم أبيه أرجوان وكان خصيا أبيض فضبط الملك وحفظه للحاكم الى أن كبر ثم قتل الحاكم ارجوان المذكور

۔ﷺ ذکر غیر ذلك من الحوادث ﷺ⊸

وفي هذه السنة مات أبو ذواد بن المسيب أمير الموصل وولى بعده أخوه المقلد بن المسيب (وفيها) توفي منصور بن يوسف بن بلكين بن زيرى الصنهاجي أمير أفريقية وكان ملكاكر يما شجاعا وتولى بعده ابنه باديس بن منصور (وفيها) توفي أبو طالب محمد بن على بن عطية المكي صاحب قوت القلوب روى انه صنف كتابه قوت القلوب وكان قوته اذ ذاك عروق البردى وكان صالحا مجتهدا في العبادة ولم يكن من أهل مكة وانما كان من أهل الحبسل البردى وكان صالحا مجتهدا في العبادة وعمل وخلط في كلامه فهجروه وكان مما خلطفيه وحفظ عليه انه قال ليس على المخلوقين أضر من الحالق ومنع من الكلام بعد ذلك وتوفي بغداد في حمادى الآخرة من هذه السنة (ثم دخلت سنة سبع وثمانين وثلثمائة)

## ذکر ابتداء د ولة بنی حماد ملوك بجایة

من كتاب الجمع والبيان في أخبار القيروان في هذه السنة أعنى سنة سبع وتمانين وثلثمائة عقدباديس بن منصور بن بلكين صاحب أفريقية في شهر صفر الولاية لعمه حماد بن بلكين

عِلَى أَسير وخرج اليها حماد فاتسعت ولاية حماد وكثر دخله وعظم شأنه واجتمعها العساكر والاموال وبقى كذلك الى سنة خس وأربعمائة فاظهر حماد الحلاف على ابن أخيه باديس وخرج عن طاعته وخلعه وساركل منهما بجموعه على الآخر وافتتلا في أول جمادى الاولى سنة ست وأربعمائة فانهسزم حماد هزيمة شنيعة بعد قتال شديد جرى بين الفريقين ولما أنهزم حماد التجأ الى قلمة مفيلة ثم سار حماد الى مدينة دكمة ونهبها ونقل منها الزادالي القلمة المذكورة وعاد الها وتحصن مها وباديس نازل بالقسرب منه محاصرا له ودام الحال كذلك حتى توفي باديس فجأة نصف ليلة الاربعاء آخر ذى القعدة سـنة ست واربعمائة وتولى بعد باديس ابنه المعز بن باديس واستمر حماد على الخنف معه كما كان مع أبيه حتى اقتتل المعز بن باديس وحماد في سنة ثمـان وأربعمائة بموضع يقال له تنني فانهــزم حماد بمد فتال شديد هزيمة قبيحة وبمد هذه الهزيمة لم يمد حماد الى قتال واصطلح مع المســز المذكور على أن يقتصر حماد على مافي يده وهو عمل ان على وما وراءه من أشيرو تاهرت واستقر للقائدين حماد المسيلة وطينة ومرسى الدجاحي وزواوة ومقرة ودكمة وغمير ذلك وبقى حماد وابنه القائد كذلك حتى توفي حماد في نصف سنة تســـع عشيرة وأربعمائة واستقر فيالملك بعده ابنه القائد بن حماد وبقى القائدفي الملك حتى توفيسنة ستوأربعين وأربعمائة في شهر رجب ولما توفي الفائد ملك بعده ابنه (محسن) بن القائد بن حماد فأساء السبرة وحمط وفتسل حماعة من أعمامه فخرج عن طاعة محسن المذكور ابن عمه باكمين بن محمد بنحماد واقتتـــل ممه فقتل بلكين محسنا المذكوروملك موضعه في ربيع الاول سنة سبع وأربيين وأربعمائة وبقى حتى غدر ببلكين المذكور (الناصر) بن علناس ابن حماد وأخذ منه الملك في رجب سنه أربع وخسين وأربعمائة واستقــر الناصر بن علناس بن حماد في الملك حتى توفي في سنة احدى وثمانين وأربعمائة وملك بعده ابنه المنصور بن الناصر وبقى في الملك حتى توفي في سنة ثمـان وتسعــين وأربعمائة وملك بعـــده ابنه ( باديس ) ابن المنصور وأقام باديس مدة يسيرة وتوفي وملك بعده أخــوه (العزيز بالله) بن المنصور وبقى العزيز في الملك حتى توفي ولم يقع لى تاريخ وفاته وملك بعده أبنه ( يحيى ) بن العزيز بالله و بقي في الملك حتى سار عبد المؤمن من الغربالاقصى وملك بجاية قال ابن الاثير في الكامل ان ذلك كان في سنة سبع وأربيين وخمسها نة وكان آخر من ملك منهم يحى بن العزيز بالله بن المنصور بن الناصر بن علناس بن حماد بن بلكين وأنقرضت دولة بني حماد في السنة المذكورة وكان ينبغي أن نذكر ذلك مبسوطا مع السنين وأنما جمعناه لقلته لينضبط

## ذكر موت نوحصاحب ما وراء النهر

في هذه السنة مات الرضى الامير نوح بن منصور بن نوح بن ناصر من أحمد بن اسمعيل ابن أحمد بن أسد بن سامان في رجب واختل بموته ملك آل سامان ولما توفي قام بالام بعده ابنه أبو الحارث منصور بن نوح

### ذكرموت سبكتكين

وفي هـذه السنة توفي سبكتكين في شعبان وكان مقامه ببلخ فلما طال مرضه ارتاح الى هوى غزنة فسار عن بلخ اليها فمات في الطريق فنقل ميتا ودفن بغزنة وكانت مدة ملكه نحو عشرين شنة وكان عاد لاخيراولما حضرته الوفاة عهد الى ولده اسمعيل وكان محمود أكبر منه فملك اسمعيل وكان بينه وبين أخيه محمود قتال في تلك المدة ثم انتصر محمود وانهزم اسمعيل وانحصر في قلمة غزنة وحاصره محمود فنزل اسمعيل بالامان فاحسن اليه محمود وأكرمه وكان مدة ملك اسمعيل سبعة أشهر

#### ذكر وفاةفخر الدولة

وفي هذه السنة توفي غر الدولة أبو الحسن على بن ركن الدولة أبى على الحسن بن بوته بقلمة طبرك في شعبان وأقمدوا في الملك بعده ولده مجد الدولة أبا طالب رسم وعمده أربع سنين واتفق الامراء على ذلك وكان المرجع في تدبير الملك الى والدة أبى طالب المذكور في من الحوادث

وفي هذه السنة توفي أبو الوفاء محمد بن محمد المهندس الحاسب البوزجاني أحد الائمة المشاهير في علم الهندسة ومولده في رمضان سنة ثمان وعشرين وثلثمائة ببوزجانوهي بلدة من خراسان بين هراة ونيسابور ثم قدم العراق (وفيها) توفي الحسن بن ابراهيم ابن الحسين من ولد سليان بن زولاق وهو مصرى الاصل وكان فاضلا في التاريخ وله فيه مصنفات وله كتاب خطط مصر وكتاب قضاة مصر وله غير ذلك من المصنفات رحمه الله تعالى (وفيها) توفي الحسن بن عبد الله بن سعيد العسكرى العدلامة وكنيته أبو احمد صاحب التصانيف الكثيرة في اللغة والامثال وغيرها وكان أبو أحمد المذكور من أهل عسكر مكرم وهي مدينة من كور الاهواز وكان مولده في شوال سنة ثلاث وتسمين وماثنين وأخد العلم عن أبي بكر بن دربد ومن جملة تصانيفه كتاب في علم المنطق وكتاب الزواحر وكتاب المختلف والمؤتلف وكتاب الحكم والامثال (ثم دخلت سنة ثمان وثمانين وثلثمائة)

#### ذكر قتل ممصام الدولة

(في هذه السنة) في ذى الحجة قتل صمصام الدولة أبو كاليجار المرزبان بن عضد الدولة فناخسرو بن ركن الدولة حسن بن وية بسبب شغب الديلم عليه وكان عمر صمصام الدولة خسا وثلاثين سنة وسبعة أشهر ومدة ولايته بفارس تسع سنين وثمانية أيام قال القاضى شهاب الدين بن أبى الدم ان صمصام الدولة المذكور لما خرج من الاعتقال وملك في سنة ثمانين وثملمائة كان أعمى من حين سمل واستمر في الملك وكان منه ما تقدم ذكره حتى قتل في هذه السنة وهو أعمى (وفها) توفي محمد بن الحسن بن المظفر المعروف بالحاتمي أحد الاعلام وكان اماما في الادب واللغة وهو صاحب الرسالة الحاتمية التي ببن فيها سرقة المتنبى ونسبة الحاتمي الى حاتم بعض أحداده (ثم دخلت سنة تسع وثمانبن وثلثمائة)

# ( ذَكُو القَبْضُ عَلَى الامير مُنصور بن نوح وولاً ية أُخيه )

(في هــذه السنة) اتفق أعيان عسكر منصور السامانى مع بكتورون وفايق وخلموا منصور ابن نوح وأمم بكتورون به فسمل وأعماه ولم يراقب الله ولا احسان مواليه اليه وأقاموا في الملك أخاه عبــد الملك وهو صبى صغير وكان مدة ملك منصور ســنة وسبعة أشهر

### ﴿ ذَكُرُ مِلْكُ مُحُودِ بِنَ سَبِكُتُكُينَ خُرَاسَانَ ﴾

ولما وقع من بكتورون وفايق ماوقع في حق منصور بن نوح كتب محمود بن سبكتكين يلومهما على ذلك وسار اليهما فاقتتلوا أشد قتال ثم انهزم بكتورون وفايق وتبعهم محمود يقتل في عسكرهم حتى أبعدوا في الهرب واستولى محمود على ملك خراسان وقطع منها خطبة السامانية

### ( ذكر انقراض دولة السامانية )

(وفي هذه السنة) انقرضت دولة السامانية فان محود بن سبكتكين لما ملك خراسان وقطع خطبتهم اتفق ببخارى مع عبد الملك بن نوح بكتورون وفابق وأخذوا في جمع العساكر فاتفق ان فائقا مات في تلك المدة وكان هو المشار اليه فضعفت نفوسهم بموته وبلغ ذلك ايلك خان واسمه أرسلان فسار في حمع الاتراك الى بخارى وأظهر المودة لعبد الملك والحمية له فظنوه صادقا وخرج اليه بكتورون وغيره من الامراه والقواد فقبض عليهم وسارحتى دخل بخارى عاشر ذى القعدة من هذه السنة ثم قبض على عبد الملك بن نوح وحبسه حتى مات في الحبس وحبس معه أخاه منصور الذى سملوه وباقى بنى سامان وكانت دولتهم قد انتشرت وطبقت كثيرا من الارض وكانت

من أحسن الدول سيرة وعدلا وهذا عبد الملك هو عبد الملك بن نوح بن منصور بن نوح بن نصر بن أحمد بن اسمعيل بن أحمد بن أسد بن سامان فسبحان من لا يزول ملكه وكان ابتداء دولتهم في سنة احدى وستين وماثنين وانقرضت في هذه السنة أعنى سنة تسعو عمانين و ثلاثمائة توفي أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكريا الرازى اللغوى كان اماما في علوم شى وخصوصافي اللغة ولا عدي أحمد بن فارس بن زكريا الرازى اللغوى كان اماما في علوم شى مسئلة في المقامة الطبيبة وكان مقيا بهمدان وعليه اشتفل البديع الهمداني صاحب المقامات (ثم دخلت سنة احدى و تسمين وثلثمائة) في هذه السنة قتل حسام الدولة المقلد بن المسيب بن رافع بن المقلد بن جعفر بن عمر بن مهنا بن يزيد بالتصغير بن عبد الله بن زيد من ولد ربيعة بن عاص بن صعصعة بن معاوية بن بكر بن هوازن العقيلي وكان المقلد المذكور أعور وأخوه أبو الذواد محمد بن المسيب هو أول من استولى منهم على الموصل وملكها في سنة نمانين وثلثمائة حسبما تقدم ذكره ثم ملكها بعده أخوه المقلد المذكور في سنة ست وثمانين وثلثمائة واستمر مالكها حتى قتل في هذه السنة قتله مماليكه المذكور أوكان قد عظم شأنه ولما مات قام مقامه ابنه قرواش بن المقلد بن المسيب

### ( ذكر غير ذلك من الحوادث )

(في هذه السنة) توفي أبوعبد الله الحسين بن الحجاج الشاعر بطريق النيل وكان شاعرا مشهورا ذا مجون وخلاعه وتولى حسبة بغداد مدة وكان من كبار الشيعة وأوصى أن يدفن عند مشهد موسى بن جعفر وان يكتب على قبره وكابهم باسط ذراعيه بالوصيد ولما مات بالنيل نقل الى بغداد ودفن كما أوصى والنيل بلدة على الفرات بين بغداد والكوفة وأصل اسم هذا الموضع ان الحجاج بن يوسف حفر به نهرا مخرجه من الفرات وعليه قرى وسماه باسم نيل مصر (ثم دخلت سنة اثنتين وتسعين وثلثمائة) في هذه السنة غزا السلطان محود بن سبكتكين بلادالهند فغنم وأسر وسي كثيرا وعاد الى غزنة سالما غانما لدولة حروب انتصر فيها قرواش أولا ثم انتصر عسكر بهاء الدولة فوفي هذه السنة وفي أبو بكر محمد بن جعفر الفقيه الشافعي المعروف با بن الدولة محمود بن توفي أبو بكر محمد بن جعفر الفقيه الشافعي المعروف با بن الدولة محمود بن شحمد بن أحمد بن أحمد بن أحمد بن أحمد المذكور بن الحور جان بعدد ذلك أربع سنبن ثم نقله يمين الدولة محمود الى جردين واحتاط في الحور جان بعدد ذلك أربع سنبن ثم نقله يمين الدولة محمود الى جردين واحتاط

عليه هناك حتى أدركه أجله سنه تسع ونسمين وكان خلف المذكور مشهورا بطلب العلم وله تفسير من أكبر الكتب

### ذكر غير ذلك من الحوادث

( في هذه السنة ) توفي أبو عامر محمد الملقب بالمنصور أمير الانداس وكان قد عظم شأنه وأ كثر الغزوات وضبط البلاد وكانت ولايته في سنة ست وستين وثلثمانة حسما ذكرناه هناك فكانت مدة ولايته نحوا منسبع وعشرين سنة ولميكن للمؤيد خليفة الاندلس معه من الام شيء ولما توفي المنصور بن أبي عام المذكور تولي بعده ابنيه أبو مروان عبدالملك بن المنصور المذكور وتلقب بالمظفر وجرى في الغزو وسياسة الملك عن هشام المؤيد على قاعدة أبيه وبق عبد الملك المذكور في الولاية سبع سنين فتكون وفاته في سنة أريهمائة ولماتوفي عبدالملك المظفر المذكورقام بالامريسده أخوه عبد الرحمن بن المنصور بنأبي عامر المذكوروتلقب عبدالرحمن المذكور بالناصر فخلط ولميزل مضطرب الامور مدة أريعة أشهر فخرج على المؤيد ابن عمه محمد بن هشام على ماسند كره ان شاء الله تعالى فخلع هشام وقتل عبـــد الرحمن المذكور وصلب (وفي هذه السنة)كثرت العيارون والمفسدون والفتن مغداد (وفها) استعمل الحاكم العلوى صاحب مصروالشام على دمشق أبا محمد الاسود ولمااستقر فيقصر الامارة بدمشق وحكمأ شهرا أناه انسانا مغربيا ونادى عليه هذا جزاء من يحب أبا بكر وعمر ثم أخرجه من دمشق (وفها) توفى بنداد عثمان بن حنى النحوى الموصلي مصنف اللمع وغـير، ومولده سنة أثنتين وثلثمائة (وفيها) توفى القاضي على بن عبد العزيز الجرجاني بالرى وكان اماما فاضلا ذا فنون كثيرة والوليد بن بكر ابن مخلد الاندليبي الفقيه المالكي وهومحدث مشهور (وفيها) توفي أبوالحسن محمد بن عبدالله السلامي الشاعر الندادي فمن شعره في عضد الدولة

فبشرت آمالي بملك هو الورى ودارهي الدنياويوم هوالعمر ولمرابع وله في الدرع

يارب سابغــة حبتنى نعمة كافاتها بالسوء غــير مفند أضحت تصون عن المنايامهجتى وظللت أبذاها لكل مهند (ثم دخلت سنة أربع و تسمين و ثلثما ثة )

### ( ذكر خروج البطيحة عن ملك مهذب الدولة )

﴿ فِي هذه السنة ﴾ استولى على البطيحة وغيرها انسان يقال له أبو العباس ابن واصل وكان رجلا قد تنقل في خدم الناس ثم خدم مهذب الدولة صاحب البطيحة فتقدم عنده حتى جهزمعه جيشاً فاستولى على البصرة وسيراف فلما فتحهما ابن واصل المذكور وغنم

أموالا عظيمة قويت نفسه وخلع طاعة مهذب الدولة مخدومه ثم قصده فانهزم مهذب الدولة عن البطيحة واستولى ابن واصل على بلاد مهذب الدولة وأمواله وكانت عظيمة ونهب ماكان مع مهذب الدولة من المال وقصد مهذب الدولة بغداد فلم يمكن من الدخول اليها وهذا خلاف مااعتمده مهذب الدولة المذكور معالقادر لماهرب من بغداد اليه فان مهذب الدولة بالغ في الحدمة والاحسان اليه

### ( ذكرغير ذلكمن الحوادث)

﴿ في هذه السنة ﴾ قلد بهاء الدولة الشريف أبا أحمد الموسوى والد الشريف الرضى نقابة الملوبين بالعراق وقضاء القضاة والمظالم وكتب عهده بذلك من شيراز ولقبه الطاهرذا المناقب فامتنع الخليفة من تقليده قضاء القضاة وامضى ما سواه ﴿ ثمد خلت سنة خس و تسمين و ثلثما ثه تها مهذب الدولة الى البطيحة )

كان أبوالعباس برواصل لما استولى على البطائح قد أقام بها نائبا وسار هو الى نحو البصرة فلم يتمكن نائبه من المقام بها وخرج أهدل البطيحة عن طاعته فأرسل عميد الحيوش وهو أمير العراق من جهة بهاء الدولة عسكرا في السفن مع مهذب الدولة الى البطيحة فلما دخلها لقبه أهل البلاد وسروا بقدومه وسلموا اليه جميع الولايات واستقر عليه لبهاء الدولة في كل سنة خسون ألم دينار واشتفل عنه ابن واصل بحرب غيره فو في هذه السنة في كل سنة خسون ألمه دينار واشتفل عنه ابن واصل بحرب غيره الهند وهي وراء الملتان وهي مدينة حصينة عالية السور في مذينة بهاطية من أعمال الهند وهي وراء الملتان وهي مدينة حصينة عالية السور في مذينا سنة ست وتسمين وثلثمائة في هذه السنة سار يمين الدولة فقتح الملتان ثم سار الى نحو بيدا ملك الهند فهرب الى قلعته المعروفة بكاليجار فحصره بها ثم صالحه على مال حمله اليه والبس ملك الهند خلعته واستمنى من شد المنطقة فلم يعني الدولة منها فشدها على كره

### ( ذكر عير ذلك من الحوادث )

وفى هذه السنه قلد الشريف الرضى نقابه الطالبيين ولقب بالرضى ولقب أخو مالمر تضى فعل ذلك بهاء الدولة (وفيها) توفى محمد بن اسحق بن محمد بن يحيى بن منده الاصفهانى صاحب التصانيف المشهورة (ثم دخلت سنة سبع و تسعين و ثلثمائه )

### ( ذكر قتل ابن واصل )

فى هذه السنة وقع بين بهاءالدولة وأبى العباس برواصل حروب آخرها ان أباالعباس انهزم الى البصرة ثم انهزم عنها فأسر وحمل الى بهاءالدولة فأمر بقتله قبل وصوله اليه وطيف برأس أبى العباس بين واصل المذكور بخورستان وكان قتله بواسط عاشر صفر

### (ذكر خبر أبي ركوة)

﴿ فِي هَذِهِ السَّنَّةِ ﴾ خرج على الحاكم بمصر انسان أموى منولد هشام بن عبد الملك يسمى أبا ركوة لحمله ركوة على كتفهوأ مربالممروف ونهىء والمنكر فكثر جمعه وملك برقة وجهزاليه الحاكم جيشاً فهزمه أبوركوة وغنممافي ذلك الحيش وقوى به وسار أبوركوة الىالصعيد واستولى عليه فمظم ذلك على الحاكم الى الغايه فاحضر عساكرالشام واستخدم عساكر كثيرة واستعمل علمهم فضل بن عبد الله وأرسله الى أبى ركوة فجرى بينهم قتال عظم وآخره ان عساكر الحاكم انتصرت وهربت حموع أى ركوة وأخذ أسيرا فقتله الحاكم وصلبه وطيف برأسه (ثم دخلت سنة ثمان وتسمين وثلثمانة) في هذه السنة سار يمين الدولة محمود الى الهند وأوغل فيه وغزا وفتح (وفي هذه السنة ) استعملت والدة مجد الدولة ابن فخر الدولة وكانالها الحـكم بمملكة ابنها أباجمفر ابن شمتريار المعروف بابن كاكوية على أصفهان فاستقر فيها قدمه وعظم شأنه وانما قيل له ابن كا كوية لانه كان ابن خال والدة مجد الدولة المذكورة وكاكوية هو الخال بالفارسية (وفي هذه السنة) توفي عبد الواحد بن نصر الممروف بالبيغاالشاعر (وفيها) توفي البديم أبو الفضل أحمد بن الحسين الهمدانى صاحب المقامات المشهورة التي عمــل الحريري على منوالها المقامات الحريرية (وفها) نوفي أبو نصر اســمعيل بن أحمد الحوهري مصنف كتاب الصحاح في اللغة ـ المعروف بصحاح الحوهري وهوكتاب شهرته تغني عن ذكرم واسمعىل المذكور هو من فاراب وهي مدينة ببلادالترك منوراء النهر وتسمى هذا الزمان اطرار وكان المذكور أماما في اللغة والعربيــة قدم الى نيسابور وتوفي بها وكان يكتب خطا حسنا منسوبا من الطبقة العالية (ثم دخلت سنة تسع وتسمين وثلثمانة ) في هذه السنة قتل أبو على بن ثمال الخفاحي وكان الحاكم العلوي قد ولاه الرحية ثم انتقلت عنه وصار أمرها الى صالح بن مرداس الكلابي صاحب حلب (وفها) توفي على بن عبد الرحمن بن أحمد بن يونس المصرى صاحب الزيج الحاكمي المعروف بزيج ابن يونس وهوزيج كبير فيأرىع مجلدات وذكر أن الذي أمر بعمله العزيز أبو الحاكم (ثم دخلت سنة أربعمائة ) في هذهالسنة . عاديمين الدولة وغزا الهندوغنم وعاد

# ( ذكر أخبار المؤيد الاموي خليفة الاندلس )

قد تقدم في سنة ست وستبن وثلثمائة ذكر موت الحاكم صاحب الاندلس وولاية ابنه المؤيد هشام بن الحكم المنتصر بن عبد الرحمى الناصر بن محد بن عبد الله بن محد بن عبد الرحمى بن الحكم بن هشام بن عبد الرحمى الداخل بن معاوية بى هشام بن عبد اللك بن مروان بن الحكم طريد رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان عمر المؤيد لما

ولى الحلافة عشر سنين فاستولى على تدبير المملكة أبو عامر محـــد بن أبى عامر وبقي المؤيد محجوباً عن الناس وُاستمر المؤيد هشام المذكور في الخلافة الى سنة تسع وتسمين وثلَّمائة فخرج عليه في السنة المذكورة محمد بن هشام بن عبد الحبار بن عبد الرحم الناصر الاموى في جمادى الآخرة من سنة تسع وتسعين وثلثمائة واجتمع عليه الناس وبايمو. بالخلافة وقبض على المؤيد وحبسه في قرطبة وتلقب محمد المذكور بالمهدى واستمر في الخلافة فخرج عليه سلمان بن الحكم بن ليمان بن عبد الرحمن الناصر فهرب محمد أبن هشام بن عبدالحبار المذكور واستولى سليمان على الحلافة في أوائل شوال من هذه السنة أعنى سـنة أربعمائة ثم جمع المهدى محمد بن هشام جمًّا وقصد سليمان بقرطمة " فهرب سليمان وعاد محمدالمهدى المذكور الى الخلافة في منتصف شوال.من هذه السنة المذكورة ثم اجتمع كبار العسكر وقبضوا على المهــدى محمد المذكور وأخرجوا المؤيد من الحبس وأعادوه الى الحلافة في سابع ذى الحجة من هذه السنة أعنى سنة أر بعمائة وأحضروا المهدى المذكور بين بديه اأمر بقتله فقتل واستمرالمؤيد في الخلافة وقام بتدبر أمره واضح العامري ثمقض المؤيد على واضح المذكور وقتله فكثرت الفتن على المؤيد واتفقت البربر معسليمان بن الحـكم بنسليمان بن عبد الرحمن الناصر وسار وحصر المؤيد بقرطمة وملكها سلممان عنوة وأخرج المؤيد من القصر ولم يتحقق للمؤيد خــــــر بعد ذلك وبويع سليمان بالخلافة في منتصف شوال من سـ نة ثلاث وأربعمائة وتلقب بالمستعين بالله ثم كان من سليمان وأخبار الانداس ماسنذ كر. ان شاء الله تعالى في سنة سبع وأربعمائة

### (ذكر غير ذلك من الحوادث)

(في هذه السنة) بنى أبو محمد بن سهلان سورا على مشهد أمير المؤمنين على بن أبى طالب رضى الله عنه (وفيها) توفى النقيب أبو أحمد الموسوى والدالشريف الرضى وكان مولده سهنة أربع وثلثمائة وكان قد أضر فى آخر عمره ﴿ وفيها ﴾ توفى أبو المهاس النامى الشاعر وأبو الفتح على بن محمد البسق الكاتب الشاعر صاحب النجنيس أثم دخلت سهنة احدى وأربعمائة ﴾ فيها سار ايلك خان ملك الترك من سمر قند بجيوشه لقتال أخيه طغاز خان فوصل الى أوز كند وسقط عليه ثلج منعه من المسير اليه فعاد الى سمر قند

# (ذكر الخطبة العلوية بالكوفة والموصل)

( في هذه السنة ) خطب قرواش بن المقلد بن المسيب أمير بنى عقيل للحاكم بالله العلوى صاحب مصر بأعماله كلها وهي الموصل والانبار والمدائن والكوفة وغيرها وكان ابتداء

الخطبة بالموسل الحمدللة الذى أنجلت بنوره غمرات الغضب وأنهدت بعظمته أركان النصب واطلع بقدرته شمس الحق من الغرب فكتب بهاء الدولة الى عميد الحيوش يأمره بالمسير الى حرب قرواش فسار اليه وأرسل قرواش يعتذر وقطع خطبة العلويين ( ذكر غير ذلك من الحوادث )

(وفي هذه السنة) وقع الحرب بين بني مزيد و بني دبيس بسبب ان أبا الفنائم محمد بن مزيد كان مقيما عند بني دبيس في جزيرتهم بنواحي خورستان لمصاهرة بينهم فقتل أبو الغنائم محمد بن مزيد أحد وجوه بني دبيس ولحق بأخيه أبي الحسن ابن مزيد فسار اليهم أبو الحسن بن مزيد واقتتلوا فقتل أبو الغنائم محمد بن مزيد وهرب أخوه أبو الحسن (وفي هذه السنة) توفي عميد الحيوش أبو على بن أستاذ هرمز وكان أميرا من حهة مهاء الدولة على المسكر وعلى الامور بغداد وكانت ولايته ثمان سنين وأربعة أشهر وأياما وعمره تسم وأربعون سنة وكان أبوه أستاذ هرمز من حجاب عضدالدولة واتصل عميد الحيوش بخدمة بهاء الدولة فلمافسد حال بفداد من الفتن أرسله بهاء الدولة الى بغداد فاصلح الاموروقمع المفسدين فلما مات عميد الحيوش استعمل بهاء الدولة موضعه على بفداد فخر الملك أبا غالب (ثم دخلت سنة اثنتين وأربعمائة)

- فَ لَا أَخْبَارُ صَالَحُ بِنَ مَرِدَاسُ وَمَلَكُهُ حَلَبُ وَأَخْبَارُ وَلَدُهُ الى سَنَةُ الْفَتَيْنُ وَسِبْعِيْنُ وَأَرْبِعِما لَهُ اللهِ

فسار مولاً. أبن لولو الى الطاكية وهي للروم فاقام معهم بها وتنقلت حلب بأيدى نواب الحاكم حتى صارت بند انسان من الحملدانية يعرف بعزيز الملك وبق المذكور نائب الحاكم بجلب حتى قتل الحاكم وولى الظاهر لاعزاز دين الله العلوى فتولى من جهة الظاهر العلوى المذكور على مدينة حلب انسان يعرف بابن ثعبان وولى القلعة خادم يعرف بموصوف فقصدهما جبالح بن مرداس أمير بنى كلاب فسلم اليه أهل البلدمدينة حلب لسوءسيرة المصريبن فيهم وصعد ابن ثعبان الى القلعة وحصرها صالح بن مرداس فسلمت اليه قلعة حلب أيضاً في سنة أربع عشرة وأربعمائة واستقر صالح مالكا لحلب وملك معها من بعليك الى عانة وأقام صالح بن مرداس بحلب مالكا لما ذكر ست سنين فلما كان سنة عشرين وأربعهائة جهز الظاهر العلوى جيشاً لقتال سالح المذكور ولقتال حسان أمسير بني طئ وكان قد استولى حسان المذكور على الرملة وتلك البلاد وكان مقدم عسكر المصريين اسمه أنوش تكين فانفق صالح وحسان على قتال أنوش تكين وسار صالح من حلب الى حسان واجتمعا على الاردن عند طبرية ووقع بينهم القتال فقتل صالح بن مرداس وولده الاصغر ونفذ رأساهما الى مصر ونجا ولده أبوكامل نصر بن صالح بن مرداس وسار الى حلب فملكها وكان لقب أى كامل المذكور (شبل الدولة) وبقي شبل الدولة بن صالح مالكا لحلب الى سنة تسع وعشرين وأربعمائة وذلك في أيام المستنصر بالله العلوى صاحب مصر فجهزت العساكر من مصر الى شبل الدولة ومقدمهم رجل يقال له الدزبرى بكسر الدال المهملة وسكون الزاى المعجمة وياء موحدة وراء مهملة ويامثناة من تحت وهو أنوش تكبن المذكور وكان يلقب الدزبرى نقلت ذلك من تاريخ ابن خلكان فاقتتلوا مع شيل الدولة عند حماة في شعبان سنة تسع وعشه من وأربعمائة فقتل شل الدولةوملك الدزبرى حلب فيرمضان من السنة المذكورة وملك الشام جيمه وعظمشأن الدزبرى وكثرماله وتوفيالدزبرى بحلب سنةثلاث وثلاثين وأربعمائة على ماسنذكره ان شاء الله تعالى وكان لصالح بن مرداس ولد بالرحبة يقال له أبو علوان ثمال ولقبه معز الدولة فلما بلغه وفاة الدزيري سار ثمال بن صالح المذكور الى حلب وملك مدينة حلب ثم ملك قلعتها في صفر سنة أربع وثلاثين وأربعمائة وبقي معز الدولة ثمال بن صالح المذكور مالكا لحلب الى سنة أربعين وأربعمائة فأرسل البه المصريون حبيشاً فهزمهم ثمال ثم أرسلوا اليه حبيشاً آخر فهزمهم ثمال أيضاً ثم صالح ثمال المذكور المصريين ونزل لهم عن حلب فأرسل المصريون رجلا من أصحابهم يقالله الحسن ابن على بن ملهم ولقبوم (مكير الدولة) فتسلم حلب مِن ثمال بن صالح بن مرداس في سنة تسع وأربمين وأربسمائة وسارتمال الىمصر وسار آخوه عطية بن صالح بن مرداس

إلى الرحبة وكان لنصم الملقب بشيل الدولة الذي قتل في حرب الدزيري ولد يقال له محمود فكاتبه أهل حلب وخرجوا عنطاعة ابن ملهم فوصل الهم محمود واتفق معه أهل حلب وحصروا ابن ملهم في حمادي الآخرة من سـنة ائتين وخسين وأربعمائة فجهز المصريون جيشأ لنصرة ابن ملهم فلما قاربوا حلب رحل محمود غها هاربا وقيض ابن ملهم على جماعة من أهل حلب وأخذ أموالهم ثم سار العسكر في أثر محمود بن نصر بن صالح المذكور فاقتتلوا وانتصر محمود وهزمهم ثم عاد محمود الى حلب فحاصرها وملك المدينة والقلمة في شـــميان سنة اننتين وخمسين وأرىعمائة واطلق ابن ملهم ومقدم الحيش وهو ناصر الدولة من ولد ناصرالدولة بن حمدان فساراالي مصر واستقر محودبن شيل الدولة نصر بوصالح بن مرداس مالكالحلب ولما وصل ابن ملهم وناصر الدولة الى مصر وكان ثمال بن صــالح بن مرداس قد سار الى مصركما ذكرنا جهز المصريون ثمال بن صالح بجيش لقتال ابن أخيه محمود بن شبل الدولة فسار ثمال بن صالح الى حلب وهزم محمُود ابن أخيه وتسلم ثمــال بن صالح ابن مرداس حلب في ربيع الاول من ســنة ثلاث وخمسين وأربهمائة ثم توفي ثمال في حلب سنة أربع وخمسين فيذىالقعدة وأوصى بحلب لاخيه عطية الذي كان سار الى الرحبة كما ذكرناه فسار عطيــة بن صالح من الرحبة وملك حلب في السنة المذكورة وكان محمود بن شبل الدولة لما هرب من عمـــه ثمال من حلب سار الىحران فلمامات بمال وملك آخوه عطية حلب جمع محمود عسكرا وسار الى حاب فهزم عمه عطبة عنها وسار عطبة الى الرقة فملكها ثم أخذت منه فسار عطبة الى الروم وأقام بقسطنطينية حتىمات بها وملك محمود ىن نصر بن صالح بن مرداس حلب فيأواخر سنةأر يه وخمسين وأربعمائة ثماستولي محمو دعلي إرتاح وأخذها من الروم في سنة ستين ومات محمود المذكور في ذي الحجة سنة ثمان وستين وأربيمائة في حلب مالكا لها وملك حلب بعده أبنــه نصر بن محمود بن نصر بن صالح بن مرداس ثم قتل التركمان نصرا المذكور على ماسنذكره انشاء اللةتعالى فيسنة تسعوستين وأربعمائة وملك حلب بعــده أخوه سابق بن محمود بن نصر بن صالح بن مرداس وبتي سابق بن محمود المذكور مالكا لحلب الى سـنة اثنتين وسبعين وأربعمائة وأخذ حلب منه شرف الدولة ( مسلم ) بن قريش صاحب الموصل على مانذ كره ان شا. الله تعالى

(ذكر غيرذلك من الحوادث)

( في هذه السنة ) كتب ببغداد محضر بأمرالقادر يتضمن القدح في نسب العلويين خلفاء مصر وكتب فيه جماعة من العلويين والقضاة وجماعة من الفضلاء وأبوعبد الله بن النعمان فقيه الشيعة ( ونسخه المحضر ) المذكور هذا ماشهد به الشهود أن معد بن اسماعيل بن

عبد الرحمن بن سعيد منتسب الى ديصان بن سعيد الذى ينسب اليه الديصانية وان هذا الناجم بمصر هو منصور بن نزار المتلقب بالحاكم حكم الله عليه بالبوار والدمار بن معد ابن اسماعيل بن عبد الرحمن بن سعيد لاأسعده الله وان من تقدمه من سلفه الارجاس الانجاس عليهم لمنة الله ولعنة اللاعنين أدعياء خوارج لانسب لهم في ولدعلى بن أبي طالب رضى الله عنه وان ماادعوه من الانتساب اليه زور وباطل وان هذا الناج في مصر هو وسلفه كفار وفساق زنادقة ملحدون معطلوا وللاسلام جاحدون أباحوا الفروج واحلوا الخور وسبوا الانياء وادعوا الربوبية وتضمن المحضر المذكور نحو ذلك أضربنا عنه وفي آخره وكتب في شهر ربيح الآخر سنة اثنتين وأربعمائة (وفيها) اشتد أذى خفاجة للحجاج وقطعوا عليهم الطريق (ثم دخلت سنة ثلاث وأربعمائة)

### ( ذكر قتل قابوس)

( في هذه السنة ) قتل شمس المعالى قابوس بن وشمكير بن زيار بسبب تشديده على أصحابه وعدم التجاوز عن ذنوبهم فخر جوا عن طاعته وحصروه واستدعوا ولده منو جهر بن قابوس فأقاموه عليهم وكان بجر جان ثم اتفق مع أبيه قابوس فانقطع قابوس في قلمة يعبد الله فلم يطب للمسكر الذين خاموه وعاودوا منو جهر في قتله فسكت فحضوا الى قابوس وأخذوا جميع ماعنده من ملبوس وتركوه حتى مات بالبرد وكان قابوس المذكور كثير الفضائل عظيم السياسة شديد الاخذ قليل العفو وكان عالماً بالنجوم وغيرها وله أشعار حسنة فمن شعره

قللذى بصروف الدهرعيرنا هل عاندالدهر الامن له خطر في السماه نجوم مالها عدد وليس يكسف الاالشمس والقمر (وفي هذه السنة) مات ملك الترك أيلك خان وملك بعده أخوه طفان خان وكان أيلك خان خيرا عادلا محبا للدين وأهله

# ( ذكر وفاة بهاء الدولة )

(في هذه السنة) في عاشر جمادى الآخرة توفي بهاء الدولة أبو نصر خاشاذ بن عضد الدولة بن بوية بتتابع الصرع مثل مرض أبيه عضد الدولة وكان موته بارجان وملك المراق وعمره اثنتان وأربعون سنة وتسمه أشهر وملكه أربع وعشرين سنة ولما توفي ولى الملك بعده ابنه سلطان الدولة أبو شجاع بن بهاء الدولة (وفيها) كان استيلاء سلمان ابن لحكم بن سلمان بن عبد الرحمن الناصر على قرطبة وبويع بالحسلافة على ما قدمنا ذكره في سنة أربعمائة ولما استولى على قرطبة عدم المؤيد هشام فلم يتحقق له خبر بعد هذه السنة وسنذكر ماقيل في ظهوره ان شاء الله تعالى وان ذلك كان تمويها لا حقيقة له

(وفها) توفي القاضي أبو بكر بن الباةلاني واسمه محمد بن الطيب بن محمد بن جعفر وكان أبو بكر المذكور على مذهب أبى الحسن الاشعرى وهو ناصر طريقته ومؤيد مذهب وسكن ببغداد وصنف التصانيفالكثيرة في علم الكلام وانتهت اليه الرياسة فيمذهبهونسبة الىاقلانى الى بيع الىاقلا وهي نسة شاذة مثل منعانى (ثم دخلت سنة أربع وأربعمائه) في هـ ذه السنَّة أيضاً عاد يمين الدولة محمود فنزا الهنــد وأوغل في بلادهم وغنم وفتح وعاد الى غزنة (وفيها) عاثت خفاجة ونهبوا سواد الكوفة وطلع عليهم المسكر وقتـــل منهم واسر (وفي هذه السنة)توفي أبو الحسن على بن سعيد الاصطخري وهو من شيوخ الممتزلة وكان عمره قد زاد على ثمانين سنة ( ثم دخلت سنة خمس وأربعمائة ) وفي هذه السنة كانت الحرب بينأبي الحسن على مزيد الاسدىء بين مضر وحسان ونبهان وطرادبني فهزمه واستولى ابن دبيس على خيل أى الحسن وأمواله وهرب أبو الحسن الى بلدالنيل (وفيها) توفي الحافظ محمد بن عبد الله بن محمد بن حمدويه بن نعم الضي الطهماني المعروف بابن الحاكم النيسابوري امام أهل الحديث في عصره والمؤلف فيه الكتب التي لم يسبق الى مثلها سافر في طلب الحديث وبلغت عدة شبوخه نحو ألفين وصنف عسدة مصنفات منها الصحيحان والامالي وفضائل الشافعي وآنما عرف أبوء بالحاكم لانه تولى القضاء بنيسا بور (وفيها) قتل طائفة من عامة الدينور قاضهم أبا القاسم يوسف بن أحمــد بن كج الفقيــه الشافعي قاضي الدينور قتلو. خوفا منه وله وجه في المذهب وصنف كتيـــا كثيرة وجمع بين رياستي العلم والدنيا (ثم دخلت سنة ست وأربعمائة)

( ذكر وفاة باديس)

في هذه السنة توفي باديس بن منصور بن يوسف بلكين بن زبرى أمير أفريقيدة وولى بعده امرة أفريقية ابنه المعز بن باديس وعمره ثمان سنين ووصلت اليه الحلم والتقليد من الحاكم العلوى ولقبه شرف الدولة وهذا المعز بن باديس هو الذى حمل أهل المغرب على مذهب الإعام مالك وكانوا قبله على مذهب أبي حنيفة (وفي هذه السنة) غزا يمدين الدولة محمود الهندى على عادته فتاه الدليل ووقع هو وعسكره في مياه فاضت من البحر فغرق كثير ممن معه وبقى فيه أياما حتى تخلص وعاد الى خراسان (وفي هذه السنة)عزل سلطان الدولة بن بهاه الدولة نائبه بالعراق خر الملك أباغالب وقتله سلخ ربيع الإول من هذه السنة وكان عمر فخر الملك اثنتين وخسين سنة واحد عشر شهرا وكانت مدة ولايته على العراق خس سنين وأربعة أشهر وأياما ووجد له من المال ألف ألف دينار عينا غير المروض وغير مانهب وكان قبضه بالإهواز ثم استوزر سلطان الدولة بن بهاء

الدولة أبا محمد الحسن بن سيلان (وفها) توفي أبو نصر قراخان صاحب تركستان وقبل في سنسة ثمان وأربعمائة على ما سنسذكره ان شاء الله تعالى ( وفهـــا ) توفي الشريف الحسيني الملقب بالرضى وهو محمد بن الحسين بن موسى بن ابراهيم بن موسى بن جعفر الصادق محمد بن الباقير بن على زين العابدين بن الحسين بن على بن أبي طالب رضي الله علم المعروف بالموسوى صاحب ديوان الشعر حكى انه تعلم النحو من ابن السيرافي النحوى فذاكره ابنالسيرافيعلى عادة انتمليم وهو سي فقال أذا قلنا رأيت عمرا ما علامةالنصب في عمرو فقال الرضي بغض على آراد السيرافي النصب الذي هو الاعراب وأراد الرضي الذي هو بغض على فأشار الى عمرو بن العاص وبغضه لعلى فتمحب الحاضرون من حدة ذهنه وكانت ولادته سنة تسع وخمسين وثلثمائة ببغداد (وفيها) توفي الامام أبو حامسد أحمد بن محمد بن أحمد الاسفرائيني امام أصحاب الشافعي وكان عمره احدى وستين سنة واشهرا قدم بغداد في سنة ثلاث وستين وثلثمائة وكان يحضر مجلسه أكثر من تلثمائة فقه وطبق الارض بالاصحاب وله عدة مصنفات منها في المذهب التعلقة الكبرى وهو من اسفرائن وهي بلدة بخراسان بنواحي نيسابور على منتصف الطريق الى جــرجان (ثم دخلت سنة سبع وأربحائة ) فيها غزا يمين الدولة محمود الهندعلم عادته ووصــل الى قشمير وقنوج وبالغ نهركنك وفتح عدة بلاد وغنم أموالا وجواهر عظيمــة وعاد الى غزنة مؤيدا منصورا

# ( ذكر انقراض الحلافة الأموية من الاندلس وتفرق ممالك الانداس واخبار الدولة العلوية بها)

في هذه السنة خرج بالانداس على المستمين بالله سليمان بن الحريم بن سليمان بن عبد الرحن الناصر الاموى شخص من القواد يقال له خيران العامرى لانه كان من أصحاب المؤيد فلما ملك سليمان الاموى قرطبة خرج عنه خيران المذكور وسارفي جاعة كثيرة من العامريين وكان على بن حمود العلوى مستوليا على سبتة وبينه وبين الاندلس عدوة الحجاز وكان أخوه القاسم بن حمود مستوليا على الجزيرة الحضراء من الاندلس ولمارأى على بن حمود العلوى خروج خيران على سليمان عير من سبتة الى مالقة واجتمع اليه خيران وغيره من الحارجين على سليمان الاموى وكان أص هشام المؤيد الحليفة الاموى قداختني عليهم من حين استولى ابن عمه سليمان المدندكور على قرطبة في سنة ثلاث وأربعمائة على ما قدمنا ذكره وأخرج المؤيد من القصر فلم يطلع للمؤيد على خبر فاجتمع خيران وغديره الى على بن حمود العلوى على طاعة المؤيد الاموى انظهر خبره وساروا الى سليمان وبايموا على بن حمود العلوى على طاعة المؤيد الاموى انظهر خبره وساروا الى سليمان

بقرِطبة وجرى بينهم ثنال شديد انهزم فيه سليمان الاموى وأخذ أسيرا وأحضر هو وأخ و وأبوهما الحكم بن سليمان بن عبد الرحمن الناصر وكان الحسكم أبو سليمان السنة أعنى سنة سبع وأربعمائة وقصد القواد وعلى بن حمود القصر طمعا في أن يجدوا المؤيد فلم يقفوا له على خبر فقتل على بن حمود العلوى سليمان وأباءوأخاه ولما قدمالحكم ابن سليمان للقتل قال له على بن حمود ياشيخ قتلتم المؤيد فقال والله ما قتلناه وأنه حي برزق فحينئذ أسرع على بن حمود في قتله وأظهر على بن حمود موت المؤيد ودعى الناس الى نفسه فيايموه وتلقب بالمتوكل على الله وقيل الناصر لدين الله وهو على بن حمود بن أبي العيش ميمون بن أحمد بن على بن عبد الله بن عمر بن ادريس بن ادريس بن عبداً لله ابن الحسن بن الحسن بن على بن أبي طالب رضي الله عنهم ثم ان خيران خرج عن طاعته لانه انما وافقه طمعا في أن يجد المؤيد محبوساً في قصر قرطبة ليميده الى الخلافة فلما لم يجده سار خيران عن قرطبة يطلب أحدا من سي أمية ليقيمه في الخلافة فبايع شخصـــاً من بني أميةولقبه المرتضى وهو عبد الرحمن بن محمد بن عبد الملك بن عبدالرحمنالناصر الاموى وكان مستخفيا بمدينة حيان واجتمع الى عبد الرحمن المذكور أهل شاطبــة وبلسية وطرطوشة مخالفين على على بن حمودالعلوى فلم ينتظم لعبد الرحمن المذكور أمر وجمع على بن حمود حموعه وقصد المسير اليهم من قرطبة وبرز العساكرالي ظاهرها ودخل على بن حمود الحمام ليخرج منها ويسير بالعساكر فوثب عليه غلمانه وقتـــلوه في الحمام وكان فتل على بن حدود في أواخر ذى القعدة سـنة ثمان وأربعمائة فلمــا علمت المساكر بقتله دخلوا البلدوكان عمره نمانيا وأربعين سنة ومدة ولايته سنة وتسعة أشهر ثم ولى بمده أخوم القاسم بن حمود وكان أكر من أحيه على بعشرين عاما وقيسل بمشرة أعوام ولقب القاسم بالمأمون و تتى القاسم بن حمود ماِلــكا لقرطبة وغيرها المىسنة اثنتي عشرة وأربعـمائة ثم سار القاسم من قرطبة الى أشبيلية فخرج عليه ابن أخيه محمى أبن على بن حمود بقرطبة ودعا الناس الى نفسه وخلع عمه فاجابوه وذلك في مستهل جادى الاولى سنة اثنتي عشرة وأربعمائة وتلقب يحيى بالمعتلى وبقي بقرطبة حتى سار اليه عمه الفاسم من أشبيلية فخرج يحيى بن على بن حمود من قر طبة الى مالقة والجزيرة الخضراء فاستولى عليهما وذلك في سنة ثلاث عشرة وأربعمائة في ذي القعدة ودخــل القاسم بن حمود قرطبة فيالتاريخ المذكور وجرى بين أهل قرطبة وبين القاسم قتال شديد وأخرجوه عن قرطبة وبقي بينهم القتال نيفا وخمسين يوماثم انتصر أهل قرطبة وانهزم القامم بن حمود وتفرق عنه عسكره وسار الى شاريش فقصده ابن آخيه يحييي بن علي

ا بن حمود وأمسك عمه القاسم بن حمود وحبسه حتى مات القاسم في الحبس بعد موت يحيى ولما جرى ذلك خرج أهل أشبيلية عن طاعة القاسم وابن أخيه يحيى وقدمواعليهم قاضى أشبيلية أبا القاسم محمد بن اسمعيل بن عباد اللخمي وبقى اليـــه أمرأشبيلية وكانت ولاية القاسم بن حمود بقرطبة الى أن أمسك وحبس ثملانة أعوام وشهورا وبق محبوسا الى أن مات سنة احدى وثلاثين وأربعمائة وقد أسن ثم أقام أهل قرطية رجلا من بني أمية اسمه عبد الرحمن بن هشام بن عبد الحيار بن عبدالرحمن الناصر ولقب عسد الرحمن المذكور ( المستظهر بالله ) وهو أخو المهدى محمد بن هشام وبويع في رمضان وقتـــلوم في ذى القعدة كل ذلك في ، نة أربع عشرة وأربعمائة ولما قتل المستظهر بويــع بالخلافة محمد بن عبد الرحمن بن عبيد الله بن عبد الرحمن الناصر ولقب محمدالمذكور المستكني ثم خلع المستكني المذكور بمد سنة وأربعة أشهر فهرب وسم في الطريق فمات ثم اجتمع أهل قرطبة على طاعة بجيى بن على بن حمود العلوى وكان بمالقة بخطب له بالحلافة ثم خرجوا عن طاعته فيسنة ثمانى عشرة وأربعمائة وبقى يحيى كذلك مـــدة ثم سار من مالقة الى قرمونة وأقام بها محاصرا لاشبيلية وخرجت للقاضي أبي القاسم بن عباد خيل وكمن بعضهم فرك يحيى لقتالهم فقتل في المعركة وكان قتل يحيى المذكور في المحرم سنة سبع وعشرين وأربعمائة ولما خلع أهل قرطبة طاعة يحيى كما ذكرنا بايعوا لهشامبن محمــد بن عَبِد الملك بن عبد الرحمن الناصر الاموى ولقـــوه ( بالمعتد بالله) وكانذلك في سنة ثمان عشرة وأربعمائة حسما ذكرنا وجرى في أيامه فتن وخلافاتمن أهـــل الاندلس يطول شرحها حتى خلع هشام المذكور سنة اثنتين وعشرين وأربعمائة وسار هشام مخلوعا الى سلمان بن هو د الحزامي فاقام عنده الى أن مات هشام سنة نمان وعشرين وأربعمائة ثم أقامأهل قرطبة بعد هشام شخصا من ولد عبد الرحمنالناصر أيضاً واسمه أمية ولما أرادوا ولاية أمية قالوا له نخشي عليك أن تقتل فان السعادة قد ولت عنكم يا بني آمية فقال بايعونى اليوم واقتلونى غدا فلم ينتظم له أمر واختفى فلم يظهر له خبر بعد ذلك ثم ان الاندلس اقتسمها أصحاب|لاطراف والرؤساء وصاروا مثل ملوك الطوائب(وآما) قرطبة فاستولى عليها أبو الحسن بن جهور وكان من وزراء الدولة المامرية وبقي كذلك الى أن مات سنة خمس وثلاثين وأربعمائه وقام بامر قرطبة بعده ابنه أبو الوليد محمـــد بن جهور (وأما) أشييلية فاستولى عليها قاضيها أبو القاسم محمد بن اسمعيل بن عبساد اللخمى وهو من ولد النعمان بن النذرولما انقسمت مملكة الاندلس شاع أن المــؤيد هشام بن الحسكمالذي اختفي خبر. قد ظهر وسار الى قلمة رباح وأطاعه أهلها فاستدعاه أبن عباد الى أشبيلية فسار اليه وقام بنصره وكتب بظهـ ورم الى ممالك الاندلس فأحاب

أكثرهم وخطبوا له وجددت بيعته في المحرم سنة تسع وعشرين وأربعمائة وبتي المؤيد حتى ولى المقتضد بن عباد فاطهر موت المؤيد والصحبح أن المؤيد لم يظهر خبره مذعدم من قرطبة في سنة ثلاث وأربعمائة على ما قدمنا ذكره وانما كان اظهار المؤيدمن تموحات ابن عبادوحيله ومكره (وأما بطليوس)فقامها سابور الفتىالعام،ىوتلقب سابور المذكور بالمنصورتم انتقلت من بعده الى أبى بكر محمد بن عبد الله بن مسلمة المعروف بابن الافطس وتلقب محمد المذكوربالمظفر واصلابن الافعاس المسذكور من بربر مكناسة لكن ولد أبوه بالاندلس فلما توفي محمد المهذكور صار ملك بطلبوس بمدملولده عمر بن محمه لد وتلقب ( بالمتوكل ) واتسع ملكه وقتل صبرا مع ولديه عند تغلب أمير المسلمين يوسف ابن تاشفين على الاندلس وكان اسم ولديه اللذين قتلا معه الفضل والعباس (وأماطليطلة) فقام بإمرها ابن يعيش ثم صارت الى اسمعيل بن عبد الرحمن بن عامر بن دى النون وتلقب ( بالظافر ) بحول الله واصله من البربر ثم ملك بعده ولده ( يحيي ) بن اسمعيل ثم أخذت الفرنج منه طليطــلة في سنة سبـع وســبـين وأربعمائة وصار هو ببلنســية وأقام هو بها الى أن قتله القاضي ابن جحاف الاحنم (وأما) سرقسطة والثفـــر الاعلى فصارت في يد منذر بن يحبى ثم صارت سرقسطة وما معها بعده لولده ﴿ يجبي ﴾ بن منذر بن يحيي ثم صارت لسليمان بن أحمد بن محمد بن هو دالحزامي وتلقب بالمستعين بالله ثم صارت بعده لولده ( أحمد ) ابن سليمان بن أحمد ثم ولي بعده ابنه عبد الملك ابن أحمد ثم ولى بعده ابنه أحمد بن عبد الملك وتلقب بالمستنصر بالله وعليه انقرضت دولهم على رأس الخسمائة فصارت بلادهم حميمها للملتمين ﴿ وأَمَا طَرَطُوشَةً ﴾ فوليها لبساين الفق العامري (وأما بلنسبة) فكان بها المنصور أبو الحسن عبد العزيز المغافري ثم انضاف اليه المرية ثم ملك بعده ابنه (محمد) بن عبد العزيز ثمغدر بهصهره المأمون ابن ذى النون وأخذ الملك من محمد بن عبد العزيز في سنة سبع وخمسـين وأربعــماثة ( وأما السهلة ) فملكها عبود بن رزين وأصله بربري ( وأما دانيه والجزائر ) فكانت بيد الموفق بن أى الحسين مجاهد العامري ﴿ وأما مرسية ۖ )فوليها بنو طاهر واستقامت لابي عبد الرحمن منهم الى أن أخذها منه المعتمد بن عباد ثم عصى مها ناثهاعليه ثم صارت للملثمين (وأما المرية) فملكها خيران العامري ثم ملك المرية بعده زهير العامري واتسع ملكه الى شاطبة ثم قتل وصارت مملكته الى المنصور عبد العزيز بن عبد الرحمن المنصور ابن أبي عامر ثم انتقلت حتى صارت للملثمين ( وأما ) مالقة فملكها بنو على بن حمو دالعلوي فلم تزل في مملكة العلويين يخطب لهم فيها بالخلافة الى أن أخذها منهم (باديس)بن حبوس صَاحب غرناطة ( وأما غرناطة ) فملكها حبوس بن ماكس الصنهاجي فهذه صورة تفرق

ممالك الأمدلس بعد ما كانت مجتمعة لحلفاء بنى أمية وقد نظم أبو طالب عبد الحبار المعروف بالمثنى الاندلسى من أهل جزيرة شقر أرجوزة تحتوى على فنون من العسلوم وذكر فيها شيئاً من التاريخ يشتمل على تغرق ممالك الاندلس فمن ذلك قوله

> لما رأىأعلام أهــل قرطبه ان الامور عندهم مضطربه وعددمت شاكلة للطاعيه استعملت آراءها الجراعه فقدموا الشيخمنآ لجهور المكتني بالحيزم والتبدير وكان يحذو في المداد قصده ثم ابنــه أبا الوليــد بعــده وكل قطر حلفه فاقسره فحاهرت لحيورها الحهاوره والثغر الاعلى قام فيه منذر ﴿ ثُمَّ ابْنُ هُو دَ بِمَدَّ فَهَا يَذُّ كُرُّ وان يمش ثار في طليطيه شماين ذي النون تصفي الملك له وفي بطليــوس انتزا سابور وبعدمابن الافطس المنصور والكذب والفتون في ازدياد وثارفي أشدله بنو عداد وَالَّارُ فِي غَــرَ نَاطَةَ حَبِــوس مَمْ ابْنَهُ مِنْ بَعِــده باديس وآل معن ملكوا المسريه بسيرة محدودة مرضيه وَأَرْ فِي شَرَقَ البِلادِ الفَتَيَانَ العَامِ يُونَ وَمُهُمْ خَسِيرَانَ ثم زهدير والفتي لبيب . ومنهم مجاهد اللبيب سلطانه رسی بمرسی دانیه ثم غزاحق الی سردانیه ثم أقامت هــذه الصقالـبه لابن أبى عامر هم بشاطبه وحــل ماملكهــم بلنسيــه وثار آل طاهر بمرســـيه وبلد البيت لآل قاسم ورهوحتى الآن فيه حاكم وابن رزين جاره في السهله أمهــل أيضاً ثم كل المهله ثم استمرت هذه الطوائف يخلفهم من آلهم خوالف

( ذكر غير ذلك من الحوادث ) من قسم وأدريمائة قتلت الشعة مأفريقية وتقدم من يق

( في هذه السنة ) أعنى سنة سبع وأربعمائة قتلت المشيعة بأفريقية وتتبع من بقي منهم فقيل فقتلوا وكان سببه إن المعز بن باديس ركب في القيروان فاجتاز بجماعة فسأل عنهم فقيل له هؤلاء رافضة يسبون أبا بكر وعمر فقال المعز رضى الله عن أبى بكر وعمر فثارت بهم الناس وأقاموا الفتنة وقتلوهم طمعا في النهب (ثم دخلت سنة ثمان وأربعمائة) في هذه السنة هات قراخان ملك تركستان وقيل ان وفاته كانت في سسنة ست وأربعمائة ومدينة تركستان كاشغر ولما كان قراخان مريضاً سارت جيوش الصين من الترك والحطا الى بلاده

فدعا قراخان الله تعالى في أن يعافيه ليقاتلهم شميفعل به ماشاء فتعافي وجمع المساكر وسار الهم وهم زهاه ثلثمائة ألف خركاة فكبسهم وقتل مهم زيادة على مائتي ألف رجل وأسر نحو مائة ألف وغم مالا يحصى وعاد الى بلاساغون فمات بها عقيب وصوله وكان عادلا دينا وما أشبه قصته هذه بقصة سعد بن معاذ الانصارى رضى الله عنه في غزوة الحندق لما جرح في وقعة الحندق وسأل الله أن يحييه الى أن يشاهد غزوة بني قريظة فالدمل جرحه حتى فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتل بني قريظة وسبهم فانتقض جرح سعد ومات رضى الله عنه ولما مات قراخان واسعه أبونصر أحمد بن طفان خان على ملك أخوه ابو المظفر أرسلان خان

### - البطيحة 💸 - حير الدولة صاحب البطيحة 💸

(وفي هذه السنة) في جادى الاولى توفي مهدنب الدولة أبو الحسن بن على بن نصر ومولده سدنة خس وثلاثين وثلثمائة وهو الذى هرب اليه القادر بالله وسبب موته انه افتصد فورم ساعده واشتد بسبب ذلك به المرض فلما أشرف على الموت وثب ابن أخت مهذب الدولة وهو أبو محمد عبد الله بن بنى فقبض على ابن مهذب الدولة واسمه أحمد فدخلت أمه على مهذب الدولة قبل موته فاعلمته بما جرى على ابنه فقال لها مهذب الدولة أى شئ أقدران أعمل وأنا على هذا الحال ومات من الغد وولى الامر أبو محمد ابن أخت مهذب الدولة من ذلك الفرب بعد ثلاثة أيام من موت أبيه ثم حصل لابى محمد ذبحة فمات منها الدولة من ذلك الضرب بعد ثلاثة أيام من موت أبيه ثم حصل لابى محمد ذبحة فمات منها فكان مدة ملكه دون ثلاثة أشهر فولى البطيحة بعده الحسين بن بكر الشرابي وكان من خواص مهذب الدولة ثم قبض عليه سلطان الدولة في سنة ست عشرة وأر بعمائة وأرسل سلطان الدولة صدقة بن فارس المازيادي فملك البطيحة

### ذكر غير ذلك من الحوادث

(وفي هذه السنة) مات على بن مزيد الاسدى وصار الامير بعده ابن دبيس ابن على ابن مزيد (وفي هذه السنة) ضعف أمر الديلم ببغداد وطمعت فيهم العامة وكثرت العيارون والمفسدون في بغداد ونهبوا الاموال (وفيها) قدم سلطان الدولة الى بغداد وضرب الطبل في أوقات العملوات الحملوات الحملوات الحملوات الحملوات الحملوات الحملوات الحملوات الحملوات معده عضدالدولة يفعل ذلك في أوقات العملوات الحملوات (ثم دخلت سنة تسع وأربعمائة) في هذه السنة غزا يمين الدولة الهند على عادته فقتل وغنم وفتح وعاد الى غزنة مظفرا منصورا (وفيها) مات عبد الغنى بن سعيد الحافظ المصرى صاحب المؤتلف والمختلف (وفيها) توفي أرسلان خان أبو المظفر ابن طغان خان على ولما توفي ملك بلاد ماوراءالنهر قدرخان يوسف بن بتراخان هرون

ابن سليمان وتوفي قدرخان المذكور في سنة ثلاث وعشرين وأرسمائة على ماسنذ كره ان شاء الله تعالى (ثم دخلت سسنة عشر وأربعمائة) وفيها توفي وثاب بن سسابق النميرى صاحب حران وملك بلاده بعده ولده شبيب بن وثاب (ثم دخلت سنة احدى عشرة وأربعمائة)

# ذكر موت الحاكم بأمر الله

(في هذه السنة) لثلاث بقين من شوال نقد الحاكم بأمرالة أبوعلى منصور بن العزيز بالله العلوى صاحب مصر وكان فقده بان خرج يطوف بالليل على رسمه وأصبح عند قبر الفقاعى وتوجه الى شرقى حلوان ومعه ركابيان فاعاد أحدهما مع جماعة من العرب ليوصلهم مااطلق لهم من بيت المال ثم عاد الركابى الآخر وأخبر انه خلص الحاكم عند العين والمقصبة فخرج جماعة من أصحابه لكشف خبره فوجدوا عند حلوان حمار الحاكم وقد ضربت يده بسيف وعليه سرخه ولجامه واتبعوا الاثر فوجدوا ثياب الحاكم فعادوا ولم يشكوا في قتله وكان سبب قتله انه تهدد أخته فاتفقت مع بعض القواد وجهزوا عليه من قتله وكان عر الحاكم ستا وثلاثين سنة وتسعة أشهر وولايته خسا وعشرين سنة وأياما وكان جوادا بالمال سفاكا للدماء وكان يصدر عنه افعال متناقضة يأمر بالشئ ثم ينهى عنه وولى الحلافة بعده ابنه الظاهر لاعزاز دين الله أبو الحسن على بن منصور الحاكم بأمر وولى الحلافة بعده ابنه الظاهر لاعزاز دين الله أبو الحسن على بن منصور الحاكم بأمر الله وبويع له بالحلافة في اليوم السابع من قتل الحاكم وهو اذذاك صبي وكتبت الكتب الميلاد مصر والشام يأخذ البيعة له وجمعت عمته أخت الحاكم واسمها ستالملك الناس وعاشت بعد قتل الحاكم أربع سنين وماتت

ذكر ملك شرف الدولة بن بهاء الدولة بن عضد الدولة العراق

( وفي هذه السنة ) في ذى الحجة شغبت الجند ببغداد على سلطان الدولة فأراد الانحدار الى واسط فقال الجند له اما ان تجمل عندنا ولدك واما أخاك مشرف الدولة فاستخلف أخاه مشرف الدولة على العراق وسار سلطان الدولة عن بقداد الى الاهواز واستوزر في طريقه أبن سهلان فاستوحش مشرف الدولة من ذلك وأرسل سلطان الدولة وزيره ابن سهلان ليخرج أخاه مشرف الدولة من العراق فسار اليه واقتنلا فانتصر مشرف الدولة وأمسك ابن سهلان وسمله فلما سمع سلطان الدولة بذلك ضمفت نفسه وهرب الى الاهواز في أربعمائة فارس واستقر مشرف الدولة بن بهاء الدولة في ملك العراق وقطعت خطبة سلطان الدولة وخطب لمشرف الدولة في أواخر المحرم سنة اثنتي عشرة وأربعمائة

### ( ذكر غير ذلك من الحوادث )

(وفي هذه السنة) في الموصل قبض معتمد الدولة قرواش بن المقلد على وزيره أبى القاسم المغربي ثم أطلقه فيما بعد وقبض أيضاً على سليمان بن فهد وكان ابن فهد في حداتته بين يدى الصابى ببغداد ثم صعد الى الموصل وخدم المقلد بن المسيب والد قرواش ثم نظر في ضياع قرواش فظلم أهلها ثم سخط قرواش عليه وحبسه ثم قتله وهو المذكور في شعر ابن الزمكدم في أبياته وهي

وليل كواهجه البرقعيدي مظلم وبرد أغانيه وطول قرونه سريت ونومى فيه نوم مشرد كمقل سليمان بن فهد ودينه على أولق فيسه التفات كأنه سناوجه قرواش وضوء جبينه الى ان بدانور الصباح كأنه سناوجه قرواش وضوء جبينه

وكان من حديث هذه الابيات ان قرواشا جلس في مجلس شرابه في ليسلة شاتية وكان عنده المذكورون وهمالبرقميدي وكان مغنيا لقرواش وسليمان بن فهد الوزير المذكور وأبو حاير وكان حاجباً لقرواش فامر قرواش الزمكدم أن يهجو المذكورين ويمدحــه فقال هذه الابيات البديهية (وفها) اجتمع غريب بن معن ودبيس بن على بن مزيد وآثاهم عسكر من بغداد وجرى بينهم وبين قرواش قتال فأنهزم قرواش وامتدت يد نواب السلطان الى أعمــاله فأرسل قرواش يسأل الصفح عنه (وفيها) على ماحكاه ابن الاثير فيحوادث هذه السنة في ربيع الآخر نشأت سحابَّة بأفريقية شديدة البرق والرعد فامطرت حجارة كثيرة وهلك كلُّ مراصابته (ثمردخلت سنة اثنتي عشرة وأربعمائة) فيها مات صدقة بن فارس المازياري أمير البطبحة وضمنها أبو نصر شيرراد بن الحسن أَبْنِ مَرُوانَ وَاسْتَقَرَ فَهَا وَأَمْنَتَ ۚ الطَّرِقَ ﴿ وَفَهَا ﴾ تَوْفِي عَلَى بْنِ هَلَالَ المَمْرُوفَ بابن البواب المشهور بجودة الخط وقيل كان موته سنة ثلاث عشرة وكان عنده علم وكان يقص بجامه المدينة بنفداد ويقال له ابن السترى أيضاً لان أباء كان بوابا والبواب يلازم سترالياب فلهذا نسب النه أيضاً وكان شيخه في الكتابة محمد بن أسد بن علم القارى الكاتب البزار البغدادي وتوفي ابن اليواب ببغداد ودفن بجوار أحمد بن حنيل (وفها) توفي أبو عيد الرحمي محمد بن الحسين السلمي الصوفي صاحب طبقات الصوفية (وفيها) توفي على بن عبد الرحمن الفقيه البغدادى المعروف بصريع الدلا قتيل الغواشي ذى الرقاعتين الشاعر المشهور وله قضيدة في المجون فمنها قوله

وليس يخرا في الفراش عاقل والفرش لاينكرفيها من فسى من فاته الم وأخطاء الفني فذاك والكلب على حال سوا

# وقدم مصر في السنة التي توفي فيها ومدح الظاهر لاعزاز ديس الله فكر أخبار اليمن

من تاريخ الىمن لعمارة قالوفي هذه السنة أعنى سنة اثنتي عشرة وأر بعمائة استولى (نجاح) على الىمن حسبما سبقت الاشارة اليه في سنة ثلاث وماثنين ونجاح المذكور مولى مرجان ومرجان مولى حسين بن سلامة وحسين مولى رشد ورشد مولى زياد وكان لنجاح عدة من الاولاد منهم سعيد الاحول وحياش ومعارك وغيرهم وبقي نجاح في ملك البمن حتى توفى في سنة اثنتين وخمسين وأربعمائة قيلان الصليحي أهدى اليه جارية حملة فسمت نجاحا ومات بالسم ثم ملك بعد نجاح بنوه وكبيرهم سميد الاحول ابن نجاح وبقي الامر فيهم بعد موت مجاح سنتين وغلب عليهم الصليحي على ماسنذكره في سنة خمس وخمسين وأربعمانة فهرب بنو نجاح الى دهلك وجزائرها ثم افترقوا منهافقدم جياش متنكرا الي زييد وأخذمنها وديعة كانتله تمعاد الى دهلك مدةملك الصليحي وأما سعيدالاحول فقدم الى زبيد أيضاً بعد عود أخيه جياش عنها واستتر بها وأرسل واستدعي جياشا من دهلك وبشره بأنقضاء ملك الصليحي وان ذلك قد قرب أوانه فقدم حياش الىزبيد على أخيه سميد وظهر حينئذ سميد وسار هو وجياش في سبمين رجلا من زبيد في اليوم التاسع من ذي القمدة سنة ثلاث وسبعين وأربعمائة وقصدا الصليحي وكان الصليحي قد سار الى الحج فلحقاء عند أم الدهيم وبئر أم معبد وبغناء وقتلا. في ثانى عشر ذى القمدة من السنة المذكورة ومعه عسكركثير فلم يشمروا الابقتل الصليحي وكذلك قتل مع الصليحي أخوه عبد الله بن محمد وحز سعيد رأس الصليحي ورأس أخبه عبد الله واحتاط على امرأة الصليحي وهي اسماءينت شهاب وسار عائدا الى زييد وكان لاسماء أبن يقالله الملك المكرم وكانمالكا بعضحصون اليمن ودخل سعيد بن نجاح وأخوم حِياش زبيد فيأواخر سنة ثلاث وسيعين وأربعمائة والرأسان قداميماامام هو دج اسماء بنت شهاب وأنزل سعيد اسماء بدارفي زبيد ونصب الرأسين قبالتها واستوثق الامر بتهامة لسعيد بن نجاح واستمرت اسماءمأسورة الىسنة خمس وسبعين وأربعما تةفأرسلتاسماء بالخفية كتابا الى ابنها المكرم تستوحيه فجمع المكرم واسمهأحمد بن على الصايحي جموعا وسار من الحبال الئ زبيد وجرى بينه وبين ســعيد بن نجاح قتال شديد فانتصر الملك المكرم وهرب سـميد ومن سلم معه الى دهلك واستولى المكرم على زبيد وأنزل رأسى الصليحي وأخيه ودفنهما وبني عليهما مشهدأ وولى المكرم على زبيد خاله أسعد بنشهاب وماتت اسماء المذكورة بعد ذلك في صنعاء سنة سبع وسبعين وأربعمائة ثم عاد بنو نجاح من دهلك وملكوا زبيد واخرجوا أسعدبن شهاب منها في سنة تسع وسبعين وأربعمائة

ثم غلب علمهم الملك المكرم أحمد بن على الصليحي وملك زبيد وقتل سعيد بن نجاح في سنة احدى وثمانين وأربعمائة وقبلسنة ثمانين ونصب رأسه مدة ولما قتل سعيد فيالسنة المذكورة هرب أخوه حياش الى الهند وأقام جياش في الهند ستة أشهر ثمهاد الى زبيد فملكها في هايا سنة احدى وثمانين المذكورة وكان قد اشترى من الهند جارية هندية فاقدمها ممه وهي حبلي منه فلما حصد في زبيد ولدت له ابنه الفاتك بن حياش وبقي المكرم في الحيال يوقع الغارات على بلاد حياش ولم يبق له من القدرة على غير ذلك ولم يزل حياش مالكا لتهامة من اليمن من سنة اثنتين وثمانين وأرجعائة الى سنة ثمان وتسمين وأرجعائة فمات في أواخرها وقيل ان موته كان في ســنة خمسمائة وترك عدة أولاد منهم الفاتك ابن الهندية ومنصور وابراهيم فتولى بعده ابنه ( فاتك ) ابن جياش وخالف عليه أخوم ابراهيم ثم مات فاتك في سنة ثلاث وخمدمائة وخلف ولده ( منصه را ) فاجتمعت عليه عبيد أبيه فاتك وملكوه وهو دون البلوغ فقصده عمه ابراهم وقاتله فلم يظفر ابراهم بطائل وثار في زبيد عم الصبي عبدالواحد بن جياش وملك زبيد فاجتمع عبيد فاتك على منصور واستنجدوا وقصدوا زبيد وقهروا عبدالواحد واستقرمنصور بن فاتك فىالملك بزييد ثمملك بعد منصور بن فاتك ولده ( فاتك ) بن منصور بن فاتك ثم ملك بعد فاتك الاخير المذكور ابن عمه واسـمه أيضاً ( فاتك ) بن محمد بن فاتك بن حياش بن نجاح مولى مرجان في سنة احدى وثلاثين وخمسمائة واستقر فاتك بن محمد المذكور في ملك اليمن من السنة المذكورة حتى قتله عبيسده في سنة ثملاث وخمسين وخمسمائة وهو آخر ملوك اليمن من بني نجاح ثم تغلب على اليمن في سنة أربع وخمسين وخمسمائة على بن مهدی علی ماسند کره ان شاء الله تمالی ( ثم دخلت سنة ثلاث عشرة وأربعمائة ) فیها كان الصلح بين مشرف الدولة وأخيه سلطان الدولة واستقر الحال على أن يكون العراق جيمه لمشرف الدولة وكرمان وفارس لسلطان الدولة ( وفيها ) استوزر مشرف الدولة أبا الحسن بن الحسن الرخجي ولقب مؤيد الملك وامتدحه المهيار وغيره من الشعراء وبني مارستان بواسط وجمــل عليه وقوفا عظيمة وكان يسأل في الوزارة ويمتنع فالزمه مشرف الدولة نها في هذه السنة ﴿ وَفِهَا ﴾ توفي على بن عيسي السكري شاعر السنة ـ وسمى بذلك لاكثاره من مدح الصحابة ومناقضته شعراء الشيعة ( وفيها ) توفي عبد الله ابن المعلم فقيه الامامية ورثاه المرتضى ( ثم دخلت سنة أربع عشرة وأربعمائة ) في هذه السنة استولى علاء الدولة أبو جمفر بن كاكوية على همدان وأخذها من صاحبها سماء الدولة أبي الحسن بن شــمس الدولة من بني بوية ولما ملك علاء الدولة همذان سار الي الدينورى فملكها ثم ملك شابور خواشت أيضاً وقويت هيبته وضـبط المملكة ﴿ وَفِي

هذه السنة ﴾ قبض مشرف الدولة على وزيره الرخجى واستوزر أبا القاسم المفربي واسمه الحسين الذي تقدم ذكره أنه كان وزيرا لقرواش وكان أبوه من أصحاب سيف الدولة بن حدان وسار الى مصر وولد له أبوالقاسم المذكور بها سنة سبمين وثلثمائة ثم قتل الحاكم اباه فهرب أبوالقاسم الى الشام وتنقل في الحدم ﴿ وفي هذه السنة ﴾ غزا يمين الدولة محمود بلاد الهند وأوغل فيه وفتح وغم وعاد سالماً ( وفي هذه السنة ) توفي القاضى عبد الحبار وقد جاوز التسمين وكان متكلما معتزليا وله تصانيف مشهورة في علم الكلام ( ثم دخلت سنة خمس عشرة وأربعمائة )

### ذكر وفاة سلطان الدولة

وفي هذه السنة وفي شوال توفي الملك سلطان الدولة أبو شجاع بن بهاء الدولة أبي نصر بن عضد الدولة بشيراز وعمره اثنتان وعشرون سنة وأشهر فاستولى أخوه قوام الدولة أبو الفوارس بن بهاء الدولة ملك كرمان على مملكة فارس وكان أبو كاليجار ابن سلملان الدولة بالاهواز فسار الى عمه واقتتلا فانهزم عمه أبو الفوارس واستولى أبو كاليجار بن سلطان الدولة على شيراز وسائر مملكة أبيه بفارس ثم أخرجه عمه أبو الفوارس عنها ثم عاد أبو كاليحار فملكها نانيا وهزم عمه قوام الدولة وملك شيراز واستقر في ملك أبيه (وفيها) توفي على بن عبيدالله بن عبد الغفار السمساني اللغوى كان فيمن يسلم اللغة وكتب الادب التي عليها خطهمر غوب فيها الم ثمر دخلت سنة ست عشرة وأربعمائة في هذه السنة عاد أيضا يمين الدولة الى غزو بلاد الهند وأوغل فيه وفتح مدينة الصنم في هذه السنة على عشرة آلاف ضيعة وقدا جتمع في بيت الصنم من الحواهر والذهب مالا يحصى مايزيد على عشرة آلاف ضيعة وقدا جتمع في بيت الصنم من الحواهر والذهب مالا يحصى مايزيد على عشرة من الهنود مالا يحصى وغنم تلك الاموال وأوقد على الصنم نارا حتى قدر على كسره من صلابة حجره وكان طوله خسة أذرع منها ثلاثة بارزة وذراعان في قدر على كسره من صلابة حجره وكان طوله خسة أذرع منها ثلاثة بارزة وذراعان في البناء وأخذ بعض الصنم معه الى غزنة وجعله عتبة للجامع

# ( ذكر وفاة مشرف الدولة )

(وفي هذه السنة) في ربيع الاول توفي مشرف الدولة أبوعلى بن بهاء الدولة وعمر مثلاث وعشرون سنة وأشهر وملكه خس سنين وخسة عشر يوما وكان عادلا حسن السيرة (وفيها) قتل على بن محمد النهامي الشاعر المشهور صاحب المرثية المشهورة التي عملها في ولد صغير له مات التي منها

حكم المنية في البربة جارى ما هذه الدنيا بدار قرار طبعت على كدروانت ريدها صفوا من الاقذاءوالاكدار ومكلف الايام ضد طباعها متطلب في الماء حذوة نار

ووصل التهامى المذكور الى القاهرة متخفيا ومه به كتب من حسان بن مفرج ابن دغفل البدوى الى بنى قرة فعلم بأمره وحبس في خزامة البنود ثم قتل بها محبوسا في التاريخ المذكور والنهامى منسوب الى تهامة وهى تطلق على مكة ولذلك قيل للنى صلى الله عليه وسلم تهامى لانه منها وتطلق على البلاد التى بين الحجاز واطراف اليس (ثم دخلت سنة سبع عشرة وأربهمائة) في هذه السنة تسلط الاتراك في بغداد فا كثروا مصادرات الناس وعظم الحطب وزاد الشر ودخل في الطمع الهامة والعيارون وذلك بسبب موت مشرف الدولة وخلو بغداد من سلطان (وفيها) نوفي أبو بكر عبد الله بن أحمد بن عبد الله الشافعى المعروف بالقفال وعمره تسعون سنة وله التصانيف النافعة وكان يعمل الاففال ماهرا في عملها واشتفل عكر وفاق أهل زمانه يقال كان عمر ملا ابتدأ بالاشتفال الافين سنة وأبو بكر القفال المذكور غيراً بي بكر القفال الشاشى المقدم ذكره في سنة خمس وستين وثائماته والقفال المذكور أثم دحلت سنة نماني عشرة وأربهمائة)

### ﴿ ذَكُرُ مِلْكَ جِلالَ الدولة أَنَّى طاهر بن سهاء الدولة بغداد ﴾

(في هذه السنة) سار جلال الدولة من البصرة الى نفداد وكان قد استدعاه الجند بأصر الحليقة لما حصل من النهب والفتن ببغداد لحلوها من السلطار فدخلها بالث رمضان وخرج الحليقة القادر لملتقاه وحلفه واستوثق منه وأستقر جلال الدولة في ملك بغداد (وفي هذه السنة) توفي الوزير أبوالقاسم المغربي الذي تقدم ذكره وعمره ست وأربعون سنة (وفيها) سقط بالعراق برد كبار وزن البردة رطل ورطلان بالبغدادي واصغره كالبيضة (وفيها) نقضت الدار التي ناها معز الدولة بن بوية ببغداد وكان قد غرم عليها ألمه ألمه دينار وبذل في حكاكة سقف منها عمانية آلاف دينار (وفي هذه السنة) أعنى سنة عماني عشرة وأربعمائه توفي الاستاذ أبو اسحق ابراهم بن عجد بن ابراهم بن مروان الاسفرائيني واقر أهل خراسان له بالعلم وله النصائيف الجليلة في الاصول والرد على الملحدين وهو واقر أهل خراسان له بالعلم وله النصائيف الجليلة في العلوم واختلف الى مجلسه أبو المقاسم القشيري وأكثر الحافظ أبو بكر البيهتي الرواية عنه (وفيها توفي أبوالقاسم بن طباطباالشريف الحسن بن على بن أبراهم من الحسن بن الحسن بن على بن أبر اهم من الحسن بن الحسن بن على بن أبي طالب رضي الله عنه قيب الطالبيين بمصر وكان من أكار رؤسائه اوطباطبا لقب جده لقب بذلك لانه كان بلتم فيجمل القاف طاء طلم يوما قاشه فقال غلامه أحيب لقب بدده لقب بذلك لانه كان بلتم فيجمل القاف طاء طلم يوما قاشه فقال غلامه أحيب

دراعة فقال لاطباطبا يريد قباقبافبتي عليه لقبا ومن شعره

كأنْ نُجوم الليل سارت نهارها فوافت عشاءوهي انضاء اسفار وقد خیمت کی نستریح رکابها فلافلک جارولاکوکـساری

(ثم دخلت سنة تسع عشره وأربعمائة) في هذه السنة في ذي القمدة توفي قوام الدولة أبو الفوارس بن بهاء الدولة صاحب كرمان فسار ابن أخبه أبو كالمحار بن سلطان الدولة صاحب فارس الى كرمان واستولى عليها بغير حرب (ثم دخلت سنة عشربن وأربسمانة) في هذه السنة استولى يمين الدولة محود بن سيكتكين على الرى وقبض على مجد الدولة ابن فخر الدولة على بن ركن الدولة حسن بن بوية صاحب اارى وكان سبب ذلك ان مجد الدولة اشتغل عن تدبير المملكة بمباشرة النساء ومطالعةالكتب فشغبت عليه جنده فبعث بشكو جنده الى يمين الدولة محمود وعلم محمود بمحزه فبعث اليه عسكرا قبضوا على مجد الدولة واستولى على الري ( وفي هذه السنة )كان قتل صالح بن مرداس أمير بني كلاب صاحب حلب على ماسبق ذكره في سنة اثنتين وأربعمائة ( وفي هذه السنة ) توفي منوجهر ا من قابوس ىنوشمكير بن زيار وملك بعده ابنه أنو شروان بن منو جهر (ثم دخلتسنة احدى وعشرين وأربعمائة)

### ( ذكر و فاة السلطان محمود)

( وفي هذه السنة ) في ربيع الآخر توفي محمود بن سبكتكين ومولده في عاشوراء سنةستين وثلثمأتة وكان مرضمه اسهالا وسوء مزاج وبتى كذلك نحو سنتين وكان قوى النفس فلم يضع جنيه في مرضه بلكان يستند الى مخدته حتى ماتكذلك وأوصى بالملك لابنه محمد ابن محمود وكان أصغرمن مسعود فقمد محمد في الملك وكان أخوه مسمود بأصفهان فسار نحو أخيه محمد فاتفق أكابرالعسكر وقبضوا علىمحمد وحضرمسعود فتسلمالملكة واستقر فها واطلق أخاه محمدا وأحسن اليه ثم قبض مسعود على القواد الذين قبضوا أخاه محمدا وسعوا لمسعود في المملكة وهذا عاقبة غدرهم (ثم دخلت سنة اثنتين وعثيرين وأربعمائة) ( في هذمالسنة) سيرالسلطان مسعود بن محمود بن سبكتكين عسكر افاستولى على انتمزومكر ان

### (ذكر ملك الروم مدىنة الرها)

وكانت الرها لمطهر من بني نمير فاستولى أبو نصر بن مهوان صاحب ديار بكر على حران وجهز من قتل عطيرا صاحب الرها فأرسل صالح بن مرداس يشفع الى أبي نصر بن مروان في أن يرد الرها الى ابن عطير والى ابن شبل بينهما نصفين فقبل شفاعته وسلمها الهما في سنة ست عشرة وأربعمائة وبقيت المدينة معهما الى هذه السنة فراسل ابن عطير أرمانوس ملك الروم وباعه حصته من الرها بعشرين ألف دينار وعــدة قرى وحضر أ الروم وتسلموا برج ابن عطير فهرب أصحاب ابن شبل واستولى الروم على البلد وقتلوا المسلمين وخربوا المساجد

# ◄ ﴿ وَاهُ القادر بالله وخلافة القائم بأمر الله وخلافة القائم بأمر الله وهو سادس عشرينهم ﴾

( في هذه السنة ) في ذى الحجة توفي القادر بالله أبو العباس أحمد بن الامير اسحق ابن المقتدر وعمره ست ونمانون سنة وعشرة أشهر وخلافته احدى وأربعون سنة وشهر ولما مات القادر بالله جلس في الحلافة ابنه القائم مأمر الله أبو جعفر عبد الله بن القادر وكان أبوه قد عهد اليه وبايع له بالحلافة فجددت البيعة وأرسل القائم أبا الحسن الماوردى الى الملك أبى كاليجار فا خذ البيعة عليه للقائم وخطب له في بلاده

### \*( ذكر ملك الروم قلعة فامية ﴾

﴿ فِي هَذِهُ السَّنَّةِ ﴾ سارت الروم ومعهم حسان بنمفرج الطائي وهو مسلم وكان قدهرب الهم حين أنهزم على الاردن من عسكر الظاهر العلوى فسار مع الروم الى الشام وعلى رأس حسان المذكور علم فيه صليب ووصلوا الى فامية فكبسوها وغنموا مافها وملكوا قلعتها وأسروا وسبوا (ثمدخلت سنة ثلاثوعشرين وأربعمائة) فيها شغيت الحند ببغداد على جلال الدولة ونهبوا دار. واخرجو. من بغــداد وكتبوا الى الملك أبى كاليجار يستدعونه الى بغداد فتأخر وكان قد خرج جلال الدولة الى عكبرا ثم وقع الآنفاق وعاد جلال الدولة الى بغداد ( وفي هذه السنة ) توفي قدرخان يوسف بن بغراخان هرون بن سلمان وصح بلاد التبرة من الكفر وكان قد ملك بلاد ما وراء النهر في ســنة تسع وأربهمائة ولمامات قدرخان ملك بعده ابنه عمر بن قدرخان (ثم دحلت سنة أربع وعشرين وأربعمائة) فيها قبض مسمود بن محمود على شهريوش صاحب ساوة وقم وتلك النواحي وكان قدكثر اذاه على حجاج خراسانوغيرهم فأرسل مسعود عسكرا اليه فقبضواعليه وأمربه فصلب على سور ساوة ( وفيها ) توفي أحمد بن الحسين الميمندى وزير السلطان محمود وأبيه مسعود أقول ينبغى تحقيق ذلك فانه وردان محمودا قتل وزيره المذكور فتأمل ذلك ( وفيها ) توفي القاضي ابن السماك وعمره خمس وتسعون سنة ( ثم دخلت سنة خمس وعشرين وأربهمائة ﴾ فيها فتح الملك مسمود بن محمود بن سبكتكين قلعةسرسي وما جاورها من بلاد الهند وكانت حصينة وقصدها أبوه مرارا فلم يقدر على فتحها فطم مسمود خندقها بالشحر وقصب السكر وفتحهاالله عليه فقتل أهلها وسي ذراريهم (وفيها) توفى بدران بنالمقلد صاحب نصيبن فقصد ولدمقريش عمه قرواشا فاقر عليه حاله وماله وولاية نصيبين واستقر قريش بها (ثم دخلت سنة ست وعشرين وأربه مائة) فيها انحل أمر الخلافة والسلطنة ببغداد وعظم أمر العيارون وصاروا يأخذون أموال الناس ليلاونها را ولا مانع لهم والسلطان جلال الدولة عاجز عنهم لمدم امتثال أمره والحليفة أعجز منه وانتشرت العرب في البلاد فنهبوا النواحي وقطعوا الطريق ﴿ وفيها ﴾ وصلت الروم الى ولاية حلب فخرج اليهم صاحبها شبل الدولة بن سااح بن مرداس و تصاففوا واقتتلوا فأنهزمت الروم و تبعهم الى اعزاز وغنم منهم وقتل ﴿ وفيها ﴾ قصدت خفاجة الكوفة فنهبوها ﴿ وفيها ﴾ توفي أحمد بن سعيد فمات كدا في هواه في هواه فيه

واسلمنی فی هوا ه أسلم هـندا الرشا غزال له مقـلة یصیب بها من یشـا وشی بیننا حاسد سیساًل عمـا وشی ولوشاه أن پرتشی علی الوصل روحی ارتشی

﴿ ثم دخلت سنة سبع وعشرين وأربعائة ﴾ حکي ذکر وفاة الظاهر صاحب مصر ﷺ۔

(في هذه السنة) منتصف شعبان توفى الظاهر لاعزاز دين الله أبو الحسن على ابن الحاكم أبي على منصور العلوى بمصر وعمره ثلاث وثلاثون سسنة وكانت خلافته خمس عشرة سنة وتسعة أشهر وأياما وكان له مصر والشام والخطبة بأفريقية وكان جميل السيرة منصفا للرعية ولما مات ولى بعده ابنه أبو تميم مع دولقب بالمستنصر بالله ومولده سنة عشرين وأربعمائة وهذا المستنصر هو الذى خطاله بغداد على ماسند كره في سنة خسين وأربعمائة ان شاء الله تمالى وهو الذى وصل إليه الحسن بن الصباح الاسماعيلى و خاطبه في اقامة دعوته بخر اسان و بلاد العجم وقال له ان فقدت فن الامام بعدك فقال المستنصر ابنى نزار دعوته بخر اسان و بلاد العجم وقال له ان فقدت السويدا)

كان الروم قد أحدثوا عمارتها واجتمع البها أهلاالقرى المجاورة لها فسار البها ابن وثاب وابن عطية مع عسكر كثيف من عند نصر الدولة بن مروان وفتحوا السويدا عنوة مع عسكر كثيف من عند نصر الادريسي وسياق أخبار من ملك بعده

من أهل بيته الىآخرهم ﷺ⊸

( في هذه السنة ) أعنى سنة سبع وعشرين وأربعما نة قتل يحيى بن على بن حمود حسبا تقدم في سنة سبع وأربعمائة ولما قتل يحيى تولى بعده أخوه ( ادريس ) بن على بن حمود

وتلقبُ بالمتأيد واستقر بمالقة حتى توفى في سنة احدى وثلاثين وأربعمائة شهملك بعد. (أخوه القاسم) بن محمد ابن عم ادريسالمذكور وبقي القاسم مدة ثم ترك الملك وتزهد فملك بعده (الحسن) بن يحيى بن على بن حمود وتلقب الحسس المذكور بالمستنصروبتي في الملك حق توفي ولم يقع لي تاريخ وفاته ثم ملك بمد الحسن المذكور أخوء ( ادريس ) ابن يحيى وتلقب بالمالى وكان المالى المذكور فاســـد التدبير وكان يدخل الاراذل على حريمه ولايخسهن منهم وسلك تحوذلك من السلوك فخلمه النآس وبايعوا ابن عمه (محمد) أبن ادريس بن على بن حود فاستقر محمد المذكور في الملك وتلقب بالمهدى وأمسك أبن عمه العالى و يحنه و بق محمد المهدى المذكور حتى توفى في سنة خمس واربعين وأربعما ثة وكان المهدى المذكور آخر من ملك منهم تلك البلاد وانقرضت دولهم في السنة المذكورة أعنى سنة خمس وأربسين وأرَبعمائة وقيل بل ان العامة أخرجوا العالى بعد موت محمد المهـــدى وملكوم فلما مات أنفرضت دولتهم وفي أيام خلافة المهدى محمد بن ادريس المذكور قام من بني عمه شخص اسمه محمد بن القاسم بن حمود بالجزيرة الخضراء وتلقب محمد بن القاسمالمذ كور بالمهدى أيضاً واجتمعت عليهالبرابر ثم افترقوا عنه فمات بعدأيام يسيرة وقيل مات غما ولما مات محمد ابن القاسم المذكور بن حمود وهو آخر من ملك منهم الجزيرة الخضراءانقرضت ملوكهم ( وفي هذه السنة ) أعني سـنة سبع وعشرين وأربعمائه توفي رافع بن الحسين بن ممن وكان حازما شجاعا وكانت يده مقطوعة قطعت غلطا في عربدة على الشرب وله شعر حسن فمنه

لها ريقة أستففر الله أنها ألذ واشهى في النفوس من الحمر وصارم طرف لا يزايل جفنه ولم أرسيفا قط في جفنه يفرى فقلت لهاوالعيس تحدج بالضحى أعدى الفقدى ما استطمت من الصبر أليس من الحسران ان لياليا تمر بلا وصل وتحسب من عمرى

(وفيها) وقيل في سنة سبع وثلاثين وأربعائة توفي أبو اسحق الشيخ أحمد بن محمد ابر اجراهيم الثملمي ويقال الثمالي وكان أوحد زمانه في علم التفسير وله كتاب العرايس في قصص الانبياء عليهمالسلام وله غيرذلك وروى عن جماعة وهو صحيح النقل (ثم دخلت سنة ثمان وعشرين وأربعمائة) فيها توفي أبو القاسم على بن الحسين بن مكرم صاحب عمان وقام ابنه مقامه (وفيها) توفي مهيار الشاعر وكان مجوسيا فاسلم سنة أربع وتسمين وثلثمائة وصحب الشريف الرضى فقال له أبوالقاسم بن برهان يامهيار قدائتقلت باسلامك في النارمن زاوية الى زاوية فقال كيف قال لانك كنت مجوسيا فصرت تسب أصحاب النبي صلى المة عليه وسلم قوله صلى المة عليه وسلم قوله

مابرحت مظلمة دنيساكم حتى أضاءكوك في هاشم نبلتم به وكنتم قسله سرا يموت في ضلوع كاتم ثم قَضَى مسلماً من رببه فلم يكن من غيدركم بسالم وجزتم عن سنن المراسم خبر مصل بعده وصائم يزيد بالطف من ابن فاطم وها الى اليوم الظما خاضة من دميه مناسر القشاعم

نقضتم عهــوده في أهــله وقد شهدتم مقتل ابن عمه وما استحل باغيـــا امامكم

وأشعار مهيار المذكور مشهورة ( وفيها ) توفي أبو الحسين أحمد بن محمــد بن أحمــد القدوري الحنفى ولد سنة اثنتين وستبن وللثمائة انتهت البه رياسة أصحاب أبي حنيفية بالعراق وارتفع جاهه وصنف كتابه المسمى بالقدورى المشهور ونسبته للي القدور جمع قدر قال القاضي شمس الدين بن خلـكان ولا أعلم وجه نسبته اليها ( وفيها ) توفي|اشيـخُ الرئيس أنو على الحسين بن عبد الله بن سينا البخاري وكان والده من أهل بلخ وانتقل منها الى بخارى في أيام الامير نوح بن منصور الساماني تزوجامهأة بقرية افشنة وقطن سما وولد له الشيخالر ئيس وأخومها وختم الرئيس القرآن وهو ابن عشرسنين وقرأ الحكمة على أبي عبد الله الناتلي وحل أقليدسوالمجسطي واشتغل في الطب وأتقن ذلك كله وهو ابن نمان عشرة سنة وكان ببخارى ثم انتقل منها الى كركنج وهي بالعربي الحبرجانية ثم انتقل الى أماكن شتى حتى أنى الى حورجان فاتصل به أبو عبد الله الجورجاني أكبر أصحاب الشيخ الرئيس المذكور ثم انتقل الى الرى واتصل بخدمة مجد الدولة بن فخــرُ الدولة أى الحسن على بن ركن الدولة حسن بن بويه ثم خدم شمس المسالي قابوس بن وشمكير ثم فارقه وقصد علاء الدولة بن كاكويه بإصفهان وخدمه وتقدم عنده ثم ان الرئيس المذكور مرض بالصرع والقوانج وترك الحمية ومضى الى همذان وهسو مريض ومات بهمذان في هذه السنة وكان عمره ثمانيا وخمسين سنة ومصنفاته وفضائله مشهـــورة وق. كفر الغزالى ابن سينا المذكور وصرح الغزالى بذلك في كتابه الموسوم بالمنقذ من الضلال وكذلك كفر أما نصر الفارابي ومن الناس من يرى رجوع ابن سينا الى الشرائع واعتقادها وحكى الرئيس أبو على المذكور في المقالة الاولى من الفن الخامس من طبيعيات الشفاء قال وقد صبح عندى بالتواتر ماكان ببلاد جور جان في زماننا من أن حديدًا يزن مائة وخمسين منا نزل من الهواء فنشب في الأرض ثم نبانبوة الكرةالتي يرمىها الحائط ثم عاد فنشب في الارض وسمع الناس لذلك صوتا عظيما هائلا فلما تفقدوا أمره ظفروا به وحملوه الى والى جورجان ثم كاتبه سلطان خراسان محمود بن سبكتكين

يرسم بانفاذه أو انفاذقطعة منه فتعذر نقله لثقله فحاولوا كسر قطعةمنه فما كانت الآلات تعملُ فيه الابجهدوكانت كل آلة تعمل فيه تنكسرلكنهم فصلومنه آخر الامرشيئاً فانقذوه اليه ورام أن يطبعهمنه سيفا فتعذر عليه وحكى أن جملة ذاك الحجوهر كان ملتئمامن|جزاء جاورشية صغار مستديرة التصق بعضها ببعض قال وهذا الفقيه عبد الواحد الحبورجانى صاحبي شاهد ذلك كله ( ثم دخلت سنة تسع وعشرين وأربعمائة) فيها قتلشبلالدولة نصر بن صالح بن مر داس صاحب حلب في قتاله لمسكر مصر الذين كان مقدمهم الدزبرى على ما قدمنا ذكره في سنة اثنتين وأربعمائة (وفيها) هادن المستنصر بالله العلوى ملك الروم على أن يطلق خسة آلاف أسير ليمكن من عمارة قمامة التي كان قد خربها الحاكم في أيام خلافته فاطلق الاسرى وأرسل من عمر قمامة وأخرج ملك الروم عليها أموالا عظیمة جلدلة (وفیها) توفی أبو منصور عبد الملك بن محمد بن اسمعیل الثمالی النیسابوری صاحب التآليف المشهورة وكان امام وقته ومن جملة تآليفه المشهورة يتيمة الدهـــر في محاسن أهل العصر وكال مولده سنة خسين وثلثمائة (ثم دخلت سنة ثلاثين وأربعمائة) فيها توفي أبو على الحسين الرخجي وزبر ملوك بني بويه ثم ترك الوزارة وكان في عطلتـــه يتقدم على الوزراء ( وفيها) توفي أبو الفتوح الحسن بن جعفر العلوى أمير مكة (وفيها) توفي أبو نميم أحمد بن عبد الله الاصفهاني الحافظ والفضل بن منصور بن الطريف الفارقي الامير الشاعر وله ديوان حسن ﴿ ثم دخلت سنة احدى وثلاثين وأربعمائة ﴾ فيهـــا ملك الملك أبو كالبجار البصرة

### (ذكر أخبار عمان)

لما توفي أبو القاسم بن مكرم صاحب عمان ولى بعده ابنه أبو الحيش وقدم صاحب حيش أبيه على بن هطال وكان أبو الحيش يحترم ان هطال ويقوم له اذا حضروكان لابى الحيش أخ يقال له المهذب ينكر على أخيه أبى الحيش قيامه لابن هطال واكرامه فعمل ابن هطال دعوة للمهذب فلها عمل السكر في المهذب حدثه ابن هطال وقال له ان قمت معك وملكتك وأخر جتا خاك أبا الحيش ما تمطيني فبذل المهذب له الاقطاعات الجليلة والمبالغة في الاكرام فطلب ابن هطال خطه بذلك فكتبه المهذب وأصبح ابن هطال فاجتمع بابى الجيش وعرفه ان أخاه المهذب يسمى في أخذ الملك منه وقال قد رغبني وكتب خطه لى وأخرج الحط فامم أبو الحيش بالقبض على أخيه المهذب ثم قتله وبعد ذلك بقليل مات أبو الحيش وله أخ صغير يقال له أبو محمد فطلبه ابن هطال من أمه ليجعله في الملك فلم تسلمه اليه وقالت ولدى صغير ما يصلح افتصل أنت بالملك فاستولى ابن هطال على عمان وأساء السيرة وبلغ ولدى الملك أبا كاليتجار فاعظمه وأرسل جيشاً الى عمان وخرجت الناس عن طاعة على ذلك الملك أبا كاليتجار فاعظمه وأرسل جيشاً الى عمان وخرجت الناس عن طاعة على

ابن هطال فقتسله خادم له وفراش واستقر الامر لابى محمد بن أبى القاسم بن مكرم في هذه السنة (وفي هذه السنة) توفي شبيب بن وثاب النميرى صاحب الرقةوسروجوحران (وفيها) توفي أبو نصر موسكان كاتب انشاء مسمود ووالده محود بن سبكتكين وكان من الكتاب المفلقين (ثم دخلت سنة اثنتين وثلاثين وأربعمائة)

# ( ذكر أبتداء الدولة السلجوقية وسياقة أخبارهم متتابعة )

في هذه السنة توطد ملك طغريل بك وأخيه داود ابني ميكائيل بن سلحــوق بن دقاق وكان جدهم دقاق رجلا شهما من مقدمي الآراك وولد له سلجوق فانتشا وظهرتعليه أمارات النجابة فقدمه يبغو ملك الترك اذ ذاك وقوى أمره وصار له جماعة كشرة فتغمر يبغو عليه فخاف سلنجوق منه فسار بجماعته وبكل من يطيعه من دار الكفر الى دارالاسلام وذلك لما قدره الله تعالى من سعادته وسعادة ولده وآقام بنواحي حند وهي بليدة وراء بخارى بجيم مفتوحة ونون ساكنة ودال مهملة وصار ينزو النرك الكفار وكان لسلجوق منالاولاد أرسلانوميكائيل وموسى وتوفي سأجوق بجند وعمره ماثة وسبع سنينوبق أولاده، على ما كان عليه أبوهم من غزو كفار النرك فقتل ميكائيل في الغزاةشهبدا وخلف من الاولادينفو وطغريل بك وجفرو بك داود ثم ارتحلوا ونزلواعلى فرسخين من بخارى فاساء أمير بخارى جوارهم فالتحؤا الى يغراخان ملك تركستان واستقر الاس بين طغريل بك وأخيه داود أن لا يجتمعا عند بغراخان بل اذا حضر أحدهما أقام الآخر فيالبيوت خوفًا من الغدر بهما واجتهد بغراخانعلى اجتماعهما عنده فلم يفعلا فقبض على طغريل بك وأرسل عسكرا الى أخيه داود فاقتتلوا فانهزم عسكر بغراخانوكثر القتل فيهم وقصدداود موضع أخيــه طغريل بك وخلصه من الاسر ثم عادا الى جنــ دوأقاما بها حتى انقرضت الدولة السامانية وملك أيلك خان بخارى فعظم عند. محل أرسلان بن سلجوق ثم سار ایلك خان عنها و بقریجاری علی تکنن ومعه ارسلان بن سلحوق حتی عبر محمودبن سکتکنن نهر جبحون وقصد بخارىفهرب على تكنن من بخارى وأماارسلان وجماعته فامهم دخلوا المفازة والرمل واحتموا عن السلطان محود فكاتب السلطان محود ارسلان واستماله ورغبه فقدم ارسلان بن سلجوق عليه فقيضه السلطان محمود في الحال ونهب خركاواته وأشار ارسلان الجاذب على محمود أن يغرق السلجوقية جماعة ارسلان المذكور فينهر جيحون فابى فاشار بقطع ابهاماتهم بحيث لا يقدرون على رمي النشاب فلم يقبل محمود ذلك وأمربهم فمبروانهر جيحونوفرقهم في نواحى خراسان الى أصفهان ووضع عليهما لخراج فجارت العمال عليهم وامتدت الايدى الى أموالهموأ ولادهم فانفصل منهم جماعة عن خراسان الى اصفهان وجرى بينهم وبين علاء الدولة بن كاكوية حرّب ثم ساروا الى أذربيجان وهؤلاء

كانوا جماعة ارسلان بن سلجوق و بقي اسمهم هناك الترك العرية و بذلك سمى كل جماعتهم وسار طغريل بك وأخواه داود ويبغو من خراسان الى بخارى فسار على تكين بمسكره وأوقع بهم وقتل عدة كثيرة منجمائعهم فالحأتهم الضرورة الى المود الى خراسان فعبروا نهرجيحون وخيموا بظاهرخوارزمسنةست وعشرينوأربعمائة واتفقوا معخوارزمشاه هرون بن الطيطاش وعاهدهم ثم غدر بهم خوار زمشاه وكبسهم فاكثر القتل فيهم والنهب والسبي وارتك من الغدر خطة شنيعة فساروا عن خوارزم الى جهة مرو فارسل اليهم مسعود ابن السلطان محمود جيشاً فهزمهم وجرى ببن عسكر مسعود منازعة على الغنيمة وأدت الى قتال بينهــم وأشار داود بالعود الى جهة العسكر فعادوا فوجدوا الاختلاف والقتال بينهم فاوقع السلحوقية بمسكر مسمود وهزموهم وأكثروا القتل فيهم واستردوا ما كان أخذوه منهم وتمكنت هيبتهم من قلوب عسكر مسعود فكاتبهم السلطان مسمود واستمالهم فارسلوا اليه يظهرون الطاعة ويسألونه أن يطلق عمهم ارسلان بن سلحــوق الذي قبضه السلطان محمود فاحضر مسعود ارسلان المذكورالي عنده بملخ فطلمهم ليحضروا فامتنعوا فاعاده الي محبسه وعادت الحرب بينهم وهزموا عسكر مسعود مرة بعد أخرى وقوى أمرهم واستولوا على غالب خراسان وفرقوا النواب في النواحي وخطب لطغريل بك في نيسابور وسار داود الى هراة وهرب عساكر مسمعود وتقدموا من خراسان الى غزنة وأعلموامسعود بتفاقم الحال فسار مسعود بجميع عساكره وقيوله منغزنةاليهم الى خراسان وبقى كلما تبع السلجوقية الى مكان ساروا عنه الى غـــيره وطال البيكار على عسكر مسمـود وقلت الاقوات علمهم وآخر ذلك ان السلجوقية ساروا الى الــبرية فتعهم مسعود بتلك العساكر العظمة مرحلتين فضحرت العساكر من طول البيكار وكان لمسكر خراسان اذ ذاك ثلاث سنين في البيكار فنزل المسكر بمنزلة قليلة المياء وكان الزمان حارا فجرى بنهم الفتن بسبب الماء ومشى بعض العسكر الى بعض في التخلي عن مسعود ووقع بينهم الحلاف فعادت السلجوقيةعليهمفانهزمتعسا كرمسعود أقبيح هزيمة وثبت السلطان مسعود في جمع قليل ثم ولي منهزما وغنم السلجوقية منهم مالا يدخسل تحت الاحصاءوقسم داود ذلك على اصحابه وآثرهم على نفسه وعاد السلجوقيةالي خراسان فاستولوا عليها وثبتت قدمهم بخراسان وخطب لهم على منابرها وذلك في اواخرسنة أحدى وثلاثين واربعمائة وسنذكر بإقى اخبارهم ان شاء الله تعالى

### ذكر قبض مسعود وقتله

ولما انهزم عسكر مسمود من السلجوقية على ما ذكرناه وهرب مسمود وعسكره من خراسان الى غزنة فوصلالها فيشوال سنةاحدى وثلاثين وأربعمائة وقبص على مقدم

عسكره شباوشي وعلى عدة من الامراء وسير ولده مودود الى بلخ ليرد عنها داود بن ميكائيل بن سلجوق وكان مسير مودود الى بلخ في هذه السنة أعنى سنة انتين وثلاثين واربعمائة وسار مسعود الى بلاد الهند ليشتى بها على عادة والده وعبر سيحون فنهب انوشتكين احدقوادعسكر وبعض الخزائن واجتمع اليه جمع والزم محمدا اخا مسعود بالقيام بالامر فقام على كره وبتى مسعود في جماعة من العسكر والتق الفريقان في منتصف ربيع الآخر من سنة اثنتين وثلاثين واربعمائة واقتتلوا اشد قتال فانهزم مسعود وجماعت مسعود أهله وأولاده وامر باكرامه وصيانته ولما استقر محمد الى قلمة كيدى وحمل مع الملك فوض امر دولته الى ولده احمد وكان فيه خبط وهوج فقتل عمه مسعود بن محمود في قامة كيدى بغير علم أيه ولما علم أبوه محمد بذلك شق عليه وساءه ذلك وكان السلطان في قامة كيدى بغير علم أيه ولما علم أبوه محمد بذلك شق عليه وساءه ذلك وكان السلطان الى مسعود كثير الصدقة تصدق من في رمضان بالف ألف درهم وكان كثير الاحسان الى الملماء فقصدوه وصنفوا له التصانيف الكثيرة وكان يكتب خطا حسنا وكان ملكه عظيما فسيحاملك أصفهان والرخع وعزنة و بلاد النور وأطاعه أهل البر والبحر

# ﴿ ذَكُرُ مُلَّكُ مُودُودُ بِنَ مُسْعُودُ وَقَتَلُهُ عَمْهُ مُحَمَّدًا ﴾

لماقتل مسعود كان ابنه مودود بن مسعود بخراسان في حرب السلجوقية فلها بلغه خسبر قتل أبيه مسعود عاد مجدا بمساكره الى غزنة ووقع القتال بينه وبين عمه محمد فانهزم محمد وعسكره وقبض عليه مودود وعلى ولده أحمد وعلى انو شتكين الذى نهب الخزائن وأقام محمداللذكور وكان أنوشتكين خصيا وأصله من بلخ فقتلهم وقتل جميع أولاد عمه محمد خلا عبد الرحيم وكذلك قتل كل من دخل في القبض على والده مسعود ودخل مودود الى غزنة في الل عشرين شعبان من هذه السنة واستقر الام لمودود بغزنة وسلك حسن السيرة وثبتت قدمة في الملك وراسله ملك الترك بما وراء النهر بالانقياد والمتابعة له (وفي السيرة وثبت قدمة في الملك وراسله ملك الترك بما وراء النهر بالانقياد والمتابعة له (وفي هذه السنة ) توفي المظفر محمد بن الحسن بن أحمد المروزى بشهرزور (ثم دخلت سنة ثلاث وثلاثين وأربعمائة) فيها في المحرم توفي علاء الدولة أبو جعفر بن شهريار المعروف بابن كاكوية وكان شجاعا ذا رأى وقام باصفهان بعده ابنه ظهير الدين أبو منصور فرامرز وهو أكبر أولاده وسار ولده كرشاسف بن علاء الدولة الى همذان فاقام بها وأخذها لنفسه (وفي هذه السنة ) ملك السلطان طغريل بك جرجان وطبرستان

### ذكر غير ذلك من الحوادث

في هذه السنة أمر المستنصرالعلوى أهل دمشق بالخروج عن طاعة الدزبرى فخرجواعليه

وسارالدزيرى إلى حماة فعصي عليه أهلها فكاتب مقلد بن منقذ الكفرطابي فحضر اليه في نحو ألغي رجلهمن كفرطاب واحتمى بهوسار عن حماة الى حلب فدخلها وأقام مها مدةوتوفي الدزيري في منتصف جمادي الآخرة من هذه السنة وقد تقدم ذكر وفاته في سنة اثنتين وأربعمائة وكان الدزبرى يلقب بامسير الحيوش واسمه أنوشتكين والدزبرى بكسر الدال المهملة والباءالموحدة وبنيما زاىمنقوطة ساكنة وفي الآخر راءمهملة هذه النسبة الى دزبر بن رويتم الديلمي ولما مات الدزبري في هذه السنة فسلم أمر الشام وزال النظام وطمعت العرب وخرجوا في نواحى الشام فخرج صاحب الرحية أبو علوان ثمال ولقبه معز الدولة بن صالح بن مرداس الكلابي وسار الى حلب وملكها وعاد حسان بن مفرج الطائي فاستولى على فلسطين وقد تقدمذ كرمسيره الى قسطنطينية وعوده في سنة اثنتين وعشرين وأربعمائة (وفيها) سبر الملك أبوكاليجار من فارس عسكرا الى عمان فملكوا أصحاب مدينة عمان (وفيها) توفي أبو منصور بهرام الملقب بالعادل وزير الملك أبيكالبحار ومولده سنة ست وستين وثلاثمائة وكان حسن السيرةوبني دار الكتب بفيروزاباد وجمل فيها سبعة آلاف مجلد (ثم دخلت سنة أربع وثلاثين وأربعمائة) فيهاملك السلطان طغرلنك خوارزم وكانت خوارزم من جـــلة مملكّة محمود بن سبكتكين ثم صارت لمسعود ابنه ونائبه فيها الطيطاش حاجب أبيه محمود ومات الطيطاش فولاها مسمود ابنه هرون بن الطيطاش ولقيه خوارزمشاه ثم قتل هرون قتله جماعة من غلمانه عند خروجه الى الصد فاستولى على البلد رجل يقال له عبد الحبار ثم وثب غلمان هرون على عبدالحبار فقتلوه وولوا البلد اسمعيـــل بن الطيطاش اخا هرون فسار شاه ملك ابن على وكان ملك بمض أطراف تلك البلاد فاستولى على خوارزم وهزماسمميل عنهائم سار طغرلبك الىخوارزم فاستولى علمها وانهزم شاه ملك عنها واستقرت في ملك طغرلبك في هذه السينة ثم سار طغرلبك واستولى على بلد الجبل في هذمالسنة أيضاً

### ذكر الوحشة بين القائموجلال الدولة

في هذه السنة لما افتتحت الجوالي في المحرم ببغداد أخذها جلال الدولة وكانت العادة أن تحمل الى الحلفاء لا يعارضهم فيها الملوك فارسل القائم الى جلال الدولة في ذلك مع أي الحسن الماوردى فلم يلتفت جلال الدولة اليه فعزم القائم على مفارقة بفداد فلم يتم له ذلك أي الحسن الماوردى فلم يلتفت جلال الدولة اليه فعزم الحام المادث

في هذه السنة في رجب خرج بمصر رجل اسمه سكين وكان يشبه الحاكم خليفة مصر فادعى انه الحاكم واتبعه جماعة يعتقدون رجعة الحاكم وقصدوا دارالخليفةوقت الحلوة وقالوا هذا الحاكم فارتاع من كان بالباب في ذلك الوقت ثم ارتابوا به فقبضوا على سكين

## وصلب مع اصحابه (ثم دخلت سنة خس وثلاثين وأربعمائة) ذكر وفاة جلال الدولة

وفي هذه السنة في شمبان توفي جلال الدولة أبو طاهر بن بهاء الدولة بن عضد الدولة بن الدولة بن بوية ببغداد وكان مرضه ورما في كبده وكان مولده سنة ثلاث وتمانين وثلاثمائة وكان ملكه ببغداد ست عشرة سنة واحد عشر شهرا ولما مات جلال الدولة كان ابنه الملك العزيز أبو بكر منصور بواسط فكاتبه الجند فيما يحمله اليهم فلم ينتظم له امر فسار يطلب النجدة وقصد الملوك مثل قرواش وأبى الشوك فلم يجده أحدفقصد نصر الدولة بن مروان وتوفي عنده بميافارقين سنة احدى وأربعين وأربعيائه فلما لم ينتظم لابن جلال الدولة أمر كاتب الملك أبو كاليجار عسكر بغداد فاستقر الامر لابى كاليجار ابن سلطان الدولة بن بهاء الدولة بن عضد الدولة بن ركن الدولة بن بويه وخطبوا له بغداد في صفر سنة ست وثلاثين وأربعمائه "

### ذكرغير ذلك من الحوادث

في هذه السنة أعنى سنة خمس وثلاثين وأربحمائة فتح عسكر مودود بن مسعود بن محمود عدة حصون من بلاد الهنـــد ( وفيها) أسلمِمن الترك خمسة آلافخركاة وتفرقوا في بلاد الاسلام ولم يتأخر عن الاسلام سوى الخطا والتتروهم بنواحي الصين ( وفي هذه السنة) ترك شرف الدولة ملك الترك لنفسه بلادبلاساغون وكاشغر وأعطى أخاه ارسلان تكمن كثيرا من بلاد الترك وأعطى أخاه بغراخان اطرار واستحاب وأعطى عمه طفانفرغانة باسرها وأعطى على تكين بخارى وسمرقند وغيرهما وقنع شرف الدولة المذكور من أهله المذكورين بالطاعة له وفي هذه السنة) قطع المعزبن باديس بافريقية خطبة العلويين خلفاء أى كاليجار في صفر بغداد وخطب له أيضاً أبو الشوك ببلاده ودبيس بن مرثد ببلاده ونصر الدولة بن مروان بديار بكر رسار الملك أبو كاليجار الى بغداد ودخلها في رمضان من هذه السنة وزينت بنداد لقدومه (وفيها)أمر الملك أبوكالبحار بيناء سور مدينة شيراز فبني وأحكم بناءه ودوره اثنا عشر ألف ذراع في ارتفاع ثمانية أذرع وله أحد عشر باباوفرغ منه في سنة أربعين وأربعمائة (وفيها) توفي الشريف المرتضى أبو القاسم أخو الشريف الرضى ومولده سنة خمس وخمسين وثلثماثة وولى نقابه العلويدين بعده عدنان ابن أخيه الرضي (وفيها) توفي القاضي أبوعبد الله الحسين الصيمري شيخ أصحاب أبي حنيفة ومولده سنة احدى وخمسين وثلثمائة ( وفيها ) توفي أبو الحسين محمد بن على البصرى المعتزلي .

صاحب التصانيف المشهورة (ثم دخلت سنة سبع وثلاثين وأربسمائة) فيها أرسل السلطان طفرلبك أخاه ابراهيم اينال بن ميكائيل فاستولى على همذان وأخذها من كرشاسف بن علاء الدولة بن كاكوية واستولى على الدينور وأخذها من أبى الشوك ثم استولى على السيمرة (وفي هذه السنة) توفي أبو الشوك واسمه فارس بن محمد بن عنان بقلمة السيروان ولما توفي غدر الاكراد بابنه سمدى وصاروا مع مهلهل بن محمد أخى أبى الشوك (وفيها) قتل عيسى بن موسى الهمذاني صاحب أربل قتله ابنا أخ له وملكا قلمة أربل وكان لميسى أخ آخر اسمه سلار بن موسى قد نزل على قرواش صاحب الموصل لوحشة كانت بين سلار وأخيه عيسى فلما بلفه قتل أخيه سار قرواش الى أربل ومعه سلار فملكها وتسلمها سلار وعاد قرواش الى البلاد (وفيها) توفي أحمد بن وعاد قرواش الى البلاد (وفيها) توفي أحمد بن يوسف المنازى وزر لابى نصر أحمد بن مروان الكردى صاحب ديار بكر وترسل الى يوسف المنازى وزر لابى نصر أحمد بن مروان الكردى صاحب ديار بكر وترسل الى على جامع ميافارقين وجامع آمد وهى الى قريب كانت موجودة بخزائن الجامعين وكان قد اجتاز في بعض أسفاره بوادى بزاعا فاعجبه حسنه فقال فيه

وقانا لفحة الرمضاء واد وقاءمضاعف النبت العميم نزلنا دوحه فحنا علينا حنو المرضعات على الفطيم وارشفنا على ظمأ زلالا ألذم المسلمات النظيم تروع حصاه حالية العذارى فيلمس جانب العقد النظيم

والمنازى منسوب الى مناز جهر مدينة عند خرتبرت وهى غير مناز كرد التى من عمال خلاط (ثم دخلت سنة ثمان وثلاثين وأربعمائة) فيها ملك مهلهل بن محمد بن عنان أخو أي الشوك قرميسين والدينور بعد ماكان قد استولى عليهما أخو طفرلبك على ماتقدم ذكره (وفي هذه السنة) توفي عبدالله بن يوسف الجويني والد امام الحرمين وكان الجويني اماما في الشافعية تفقه على أي الطيب سهل بن محمد الصعلوكي وهو صاحب وجه في المذهب وكان عالما أيضاً بالادب وغيره من العلوم وهو من بني سنبس بطن من طي المذهب وكان عالما أيضاً بالادب وغيره من العلوم وهو من بني سنبس بطن من طي على البطيحة وأخذوها من صاحبها أي نصر بن الهيثم وهرب ابن الهيثم الى زبرب (وفيها) كان بالعراق غلاء عظيم حتى أكل الناس الميتة وبعداد حتى خلت الاسواق (وفيها) توفي عبدالواحد من محمد المعروف بالمطرز الشاعر وأبو الحطاب الشبلي الشاعر (وفيها) مات بغرا كان محمد بن قدر خان يوسف وقبض على أخيه عمر بن قدر خان يوسف ومانا جيعا مسمومين في هذه السنة وكان قد ملك عمر المذكور في سنة ثلاث

وعشرين

وعشرين وأربعمائة حسبما تقدم فسارتشس الملك طفقاج خان أبو اسحق ابراهيم بن نصر ايلك خان من سمرقند وملك بلادهما وتوفي طفقاج سنة اثنتين وستين وأربعمائة (ثم دخلت سنة أربعين وأربعمائة)

# ( ذكر موت أبي كاليجار وملك ابنه الملك الرحيم )

و في هذه السنة الله توفي الملك أبو كاليجار المرزبان بن سلطان الدولة بن مهاء الدولة بن عضد الدولة بن ركن الدولة بن بوية في رابع جادى الاولى بمدينة جناب من كرمان وكان قد سار الى بلاد كرمان لحروج عامله بهرام الديلمي عن طاعته أرض من قصر مجاشع وتم سائرا وقويت به الحمى وضعف عن الركوب فركب في محفة فتوفي في جناب وكان عره أربعين سنة وشهورا وكان ملكه العراق أربع سنين وشهرين ولما توفي نهبت الاتراك الحزائن والسلاح والدواب من العسكر وكان معه ولده أبو منصور فلاستون بن أبي كاليجار فعاد الى شيراز وملكها ولما وصل خبروفاة أبي كاليجار الى بغداد وبهاولده الملك الرحيم أبو نصر خسره فيروز بن أبي كاليجار جمع الجند واستحلفهم واستولى على بغداد ثم أرسل الملك الرحيم عسكرا الى شيراز فقيضوا على أخيه أبي منصور فلاستون وعلى والدته في شوال هذه السنة وخطب للملك الرحيم بشيراز ثم سار الملك الرحيم من بهداد الى خورس تان فلقيه من بها من الجند وأطاعوه ومن جملهم كرشاسف بن علاء بغداد الى خورس تان فلقيه من بها من الجند وأطاعوه ومن جملهم كرشاسف بن علاء الدولة صاحب همذان فانه كان قد قدم الى الملك أبي كاليجار لما أخذ منه ابراهيم ينال المدولة صاحب همذان

### ( ذكر غير ذلك من الحوادث )

(في هذه السنة) توفي محمد بن محمد بن غيلان الزار وهو راوى الاحاديث المعروفة بالفيلانيات التي أخرجها الدارقطني وهي من أعلى الحديث وأحسنه (ثم دخلت سنة احدى وأربعين وأربعمائة) فيهاجم فلاستون ابن أبي كاليجار جما بعد ان خلص من الاعتقال واستولى على بلاد فارس ﴿ وفيها ﴾ جرى بين طغرلبك وأخيه ابراهيم ينال وحشة أدت الى قتال بينهما فانهزم ابراهيم ينال وعصى بقلعة سرماح فحصره بها طغرلبك واستنزله قهرا وفيها أرسل ماك الروم الى السلطان طغرلبك هدية عظيمة وطلب منه المعاهدة فأجابه اليها وعمر مسحد القسطنطينية وأقام فيه الصلاة والخطبة لطغرلبك ودانت الناس له وتمكن ملكه وثبت وفيها أفرج السلطان طغرلبك عن أخيه ينال وتركه معه

### ( ذَكر وفاة مودود )

في هذه السنة في رحب توفي أبو الفتح مودود بن مسعود بن محمود بن سبكتكين صاحب

غزنة وعمره تسع وعشرون سنة وملك تسعسنين وعشرة أشهروكان موته بغزنةواستقر في الملك بعده عمه عبدالرشيد بن محمود بن سبكتكين وكانمودود قد حبس عمه المذكور فخرج بعد موته واستقر في الملك ولقب شمس دين الله سيف الدولة

#### (ذكر غير ذلك من الحوادث)

فيها سار البساسيرى كبير الاتراك ببغداد وملك الانبار واظهر العدل وحسن السيرة ولما قرو قواعدها عاد الى بفداد وفيها ملك عسكر خليفة مصر العلوى مدينة حلب وأخذوها من ثمال بن صالح بن مرداس الكلابي على ماقدمنا ذكره في سنة اثنتين وأربعما تمةوفيها وقعت الفتنة ببغداد بين السنية والشيعة وعظم الامر حتى بطلت الاسواق وشرع أهل الكرخ في بناء سور عليهم محيطا بالكرخ وشرع السنية من القلابين ومن يجرى مجراهم في بناء سور علي سوق القلابين وكان الاذان بأما كن الشيعة بجي على خير العمل وبأماكن السنية الصدلاة خير من النوم وفيها توفي أبو بكر منصور بن جلال الدولة وله شعر حسن فرم مدخلت سهنة اثنتين وأربعين وأربعمائة و في هذه السنة سار السلطان طفرلبك من خراسان وحاصر أصفهان وبها صاحبها أبو منصور بن علاء الدولة بن كاكوية وطال معاصرته قريب سنة وأخذها بالامان ودخل السلطان طفرلبك أصفهان في الحرم سنة ثلاث وأربعين واستطابها ونقل اليها ماكان له بالرى من سلاح وذخائر في الحرم سنة ثلاث وأربعين واستطابها ونقل اليها ماكان له بالرى من سلاح وذخائر

وفيها استولى أبوكامل مركة من المقلد على أخيه قرواش بن المقلد ولم يبق لقرواش مغ أخيه المذكور تصرف في المملكة وغاب عليها أبوكامل المذكور ولقبه زعيم الدولة (ذكر مسير العرب من جهة مصر الى جهة أفريقية وهزيمة المعزبن باديس)

(في هذه السنة) لما قطع المعز بن باديس خطبة العلويين من أفريقية وخطب للمباسيين عظم ذلك على المستنصر العلوى وأرسل الى المعز بن باديس في ذلك فاغلظ ابن باديس في الحواب وكان وزير المستنصر الحسن بن على اليازورى ويازور من أعمال الرملة فانفقا على ارسال زغبة ورباح وهما قبيلتان من العرب وكان بينهم حرب فاصلح المستنصر بينهم وجهزهم بالاموال فساروا واستولوا على برقة فسار اليهم المعز بن باديس فهزموه وساروا الى أفريقية وقطعوا الاشحار وحصروا المدن ونزل بأهل أفريقية من البلاء مالم يعهدوا مثله ثم جمع المعز مايزيد على ثلاثين ألف فارس والتقى معهم فهزموه أيضاً ودخل المعز القسيروان مهزوما ثم جمع المعز وخرج الهم والتقوا و حرى بينهم قتال عظيم ثم انهزمت عساكر المعز وكثر القتل فيهم وانهزم المعز ووصلت العرب الى القيروان ونزلوا

بمسلى القيروان واقام العرب مجاصرون البلاد وينهبونها الى سنة تسع وأربعين وأربعمائة وانتقل المعز الى المهدية في رمضان سنة تسع وأربعين وأربعمائة ونهبت العرب القيروان (ذكر غير ذلك من الحوادث)

(فيهاً) سار مهلهل بن محمد بن عنان أخو أبى الشوك الى السلطان طغرلبك فاحسن اليه طغرلبك وأقره على بلاده ومن جملها السيروان ودقوقا وشهر زور والصامغان وكان سرحاب بن محمد أخو مهلهل محبوسا عند طغرلبك فاطلقه لاخيه مهلهل (ثم دخلت سنة ثلاث وأربعين وأربعمائة) فيها كانت الفتنة ببن السنية والشيعة ببغداد وعظم الامرواحرق ضريح قبر موسى بن جعفر وقبر زبيدة وقبور ملوك بنى بوية وجميع الترب التي حواليها ووقع النهب وقصد أهل الكرخ الى خان الحنفيين وقتلوا مدرس الحنفيين أبا سعيد السرخسى واحرقوا الحان ودور الفقهاء ثم صارت الفتنة الى الجانب الشرقى فاقتتل أهل بالطاق وسوق يحى والاساكفة

# ( ذكروفاة زعيمالدولة بركة بن المقلد )

(وفي هذه السنة) توفي بركة بن المقلد بن المسيب بشكريت واجتمع العرب وكبراء الدولة على اقامة ابن أخيه قريش بن بدران بن المقلد وكان بدران بن المقلد وكان بدران بن المقلد وكان قرواش تحت الاعتقال منذ اعتقله أخوه بركة مع القيام بوظائفه ورواتبه فلما تولى قريش نقل عمه قرواشا الى قلمة الجراحية من أعمال الموصل فاعتقله بها

## (ذكرغير ذلك من الحوادث)

(فيها) وقت العصر ظهر ببغداد كوكبله ذؤابة غلب نوره على الشمسوسار سيرابطياً ثم انقض (وفيها) وصل رسول طغرلبك الى الخليفة بالهدايا ﴿ وفيها ﴾ عاد طغرلبك عن أصفهان الى الرى ﴿ وفيها ﴾ توفي كرشاسف بن علاء الدولة بن كاكويه بالاهواز وكانقداستخلفه بهاأ بو منصور بن أبى كاليجار ﴿ ثم دخلت سنة أربع وأربعين وأربعما أنه ﴾

### ( ذكر قتل عبد الرشيد )

(في هذه السنة) قتل عبد الرشيد بن محود بن سبكتكين صاحب غزنة قتله الحاجب طفريل وكان حاجبا لمودود بن مسعود فاقره عبد الرشيد وقدمه فعلمع في الملك وخرج على عبد الرشيد المذكور فانحصر عبد الرشيد بقلمة غزنة وحصره طغريل حتى سلمه أهل القلمة اليه فقتله طفريل وتزوج ببنت السلطان مسمود كرها ثم اتفقت كبراء الدولة ووثبوا على طفريل فقتلوه وأقاموا فرخزاد بن مسعود بن محود بن سبكتكين

وكان محبوسا في بمض القلاع فاحضر وبويع له وقام بتدبير الامر ببن يديه خرخيروكان أميرا على الاعمال الهندية فقدم وتتبع كل من كان اعان على قتل عبد الرشيدفقتله ( ذكر وفاة قرواش )

(في هذه السنة) مستهل رجب توفى معتمد الدولة أبو منيع قرواش بن المقلد بن المسيب العقيلي الذي كان صاحب الموسل وكان محبوسا بقلعة الجراحية من أعمال الموسل وحمل فدفن بتل توبة من مدينة نينوى شرقى الموسل وقيل ان ابن أخيه قريش بن بدران المذكور أحضر عمه قرواشا المذكور من الحبس الى مجلسه وقتله فيه وكان قرواش من ذوى العقل وله شعر حسن فمنه

لله در النائبات فانها صدّالقلوبوصيقلالاحرار ماكنت الازبرة فطبعنى سيفاواطلق صرفهن عرارى وجمع قرواش المذكور بين أختين في نكاحه فقيل له ان الشريمة تحرم هذا فقال وأى شئ عندنا تجيزه الشريمة وقال مرة ما برقبتى غير خمسة أو ستة قتلتهم من البادية وأما الحاضرة فلا يمناً الله بهم

۔ ﷺ ذکر غیر ذلك من الحوادث ﷺ۔

فيها قبض على أبى عشام بن خميس بن ممن صاحب تكريت أخوه عيسى بن خميس وسجنه بها واستولى على تكريت (وفيها) في حوادث هذه السنة زلزلت خورستان وغيرها زلازل كثيرة وكان معظمها بارجان فانفرج من ذلك جبل كبير قريب من ارجان وظهر في وسطه درجة بالآجر والبحص فتعجب الناس من دلك وكذلك كانت الزلازل بخراسان وكان أشدها ببيهق وخرب سور قصبة بيهق ويتى خرابا حتى عمره نظام الملك في سنة أربع وستين وأربعمائة ثم خربه أرسلان أرغوثم عره مجد الملك البلاساني (وفي هذه السنة) كانت الفتنة ببغداد بين السنية والشيعة وأعادت الشيعة الاذان بحي على خير العمل وكتبوا في مساجدهم محمد وعلى خير البشر (ثم دخلت سنة خمس وأربعين وأربعمائة) فيها عاد أبو منصور فلاستون ابن الملك أبى كاليجار واستولى على شيراز وأخذها من أخيه أبى سميد بن أبى كاليجار ولما استقر أبومنصور في شيراز خطب فيها للسلطان طغر لبك ولاخيه الملك الرحيم ولنفسه بعدهما (ثم دخلت سنة ست وأربعين وأربعمائة) فيها سارطغر لبك الماذربيجان وقصد تبريز فاطاعه صاحبها وهشوذان وخطب له فيها وحمل اليه ماأرضاه وكذلك فعل أصحاب تلك النواحي ولما استقرت له اذربيجان على ماذ كرنا سار الىأرمينية وقصد ملاز كردر وهي للروم وحصرها فلم يملكها وعبر الى الروم وغزا في الروم ونهب وقتل وأثر فهم آنارا عظيمة

#### ذكر غير ذلك

(وفي هذه السنة) حصلت الوحشة بين البساسيرى والحليفة القائم (ثم دخلت سنة سبع وأربعين وأربعمائة) فيها قتل الامير أبوحرب سليان بن نصر الدولة بن مروان صاحب الحزيرة قتله عبيد الله بن أبى طاهر البشنوى الكردى غيلة

### ﴿ ذَكُرُغيرِ ذَلْكُ ﴾

﴿ فيها ﴾ ثارت جماعة من السنية ببغداد وقصدوا دار الحلافة وطلبوا أن يؤذن لهم أن يأمروا بالمعروف وينهوا عن المنكر فأذن لهم وزاد شرهم ثم استأذنوا في نهب دور البساسيرى وكان غائبا في واسط فأذن لهم الحليفة بذلك فقصدوا دور البساسيرى ونهبوهاواحرقوهاوأرسل الحليفة الى الملك الرحيميا مره بابعاد البساسيرى فابعده وقدم الملك الرحيم من واسط الى بغدادوسار البساسيرى الى جهة دبيس بن مر تدلمصاهرة بينهما (ذكر الحطبة في بغدادلطغر لبك)

﴿ فيها ﴾ سار طفرلبك حتى نزل حلوان فعظم الارجاف ببغداد وأرسل قواد بغداد ببنداد نبخان الطاعة والحطبة فأجابهم طغرلبك الى ذلك وتقدم الخليفة القائم بذلك فخطب له بجوامع بغداد لثمان بقين من رمضان هذه السنة ثم أرسل طغرلبك واستأذن في دخول بغداد فتوجهت اليه الرسل فحلفوه للخليفة القائم ولله المرحيم فحلف لهما وسار طغرلبك فدخل بغداد ونزل بباب الشهاسية

# ( ذكر وثوب العامة بمسكر طغرلبك والقبض على الملك الرحيم )

ولما وصل طغرلبك الى نغداد دخل عسكره يتحوجون فجرى بين بعضهم وبين السوقية هوشة وثارت أهل تلك المحلة على من فيهامن الفزعسكر طغرلبك ونهبوهم وثارت الفتنة بينهم ببغداد وخرجت العامة الى وطاقات طفر لبك فركب عسكره وتقاتلوا فانهر مت العامة وأرسل طغرلبك يقول ان كان هذا من الملك الرحيم فهو لا يقدر على الحضور اليناوان كان برياً من هذا فلا غناء عن حضوره فأرسل الخليفة القائم الى الملك الرحيم أن يخرج هو وكبار القواد وهم في أمان الخليفة وزمامه فخرجوا الى طغرلبك فقبض على الملك الرحيم وعلى القواد الذين سحبته فعظم ذلك على الخليفة القائم وأرسل الى طغرلبك في أمرهم وشكا من عدم حرمته وعدم الالتفات الى أمانه فافرج طغرلبك عن بعض القواد واستمر بالباقين وبالملك الرحيم أخر من استولى على العراق من ملوك بنى بوية وكان أول من استولى منهم على العراق وبغداد معز الدولة أحد ابن بوية ثم ابنه بختيار بن معز الدولة ثم ابن عمه عضد الدولة ثم فناخسرو بن ركن الدولة ابن بوية ثم ابنه بختيار بن معز الدولة ثم ابن عمه عضد الدولة ثم فناخسرو بن ركن الدولة

ابن بوية ثم ابنه صمصام الدولة بن كاليجار المرزبان ابن عضد الدولة ثم أخوه شرف الدولة شيرزيك بن عضد الدولة ثم أخوه بهاءالدولة أبونصر بن عضد الدولة ثم ابنه سلمان الدولة أبو شجاع بن بهاء الدولة ثم أخوه مشرف الدولة بن بهاء الدولة ثم أخوه جلال الدولة أبو طاهر بن بهاء الدولة ثم ابن أخيه أبو كاليجار المرزبان بن سلطان الدولة بن بهاء الدولة ثم ابنه الملك الرحيم خسره فيروز بن أبى كاليجار بن سلطان الدولة بن بهاء الدولة بن عضد الدولة بن ركن الدولة بن بوية وهو آخرهم

(ذكرغيرذلكمن الحوادث)

(فيها) وقمت الفتنة بين الشافعية والحنابلة ببغداد فانكرت الحنابلة على الشافعية الجهر بالبسملة والقنوت في الصبح والترحيع في الاذان (ثم دخلت سنة ثمان وأربعين وأربعمائة) فيها تزوج الحليفة القائم ببنت داود أخى طغر لبك (وفيها) وقعت حرب بين عبيد المعزب باديس وبين عبيد ابنه تميم بن المعز بالمهدية فانتصرت عبيد تميم وقتلوا في عبيد المعز وأخرج وهم من المهدية

#### ۔ ﴿ وَكُو ابتداء دولة الملثمين ﴾ و

والملثمون من عدة قبائل ينتسبون الى حمير وكان أول مسيرهم من الىمن في أيام أى بكر الصديق رضي الله عنه سيرهم الى جهة الشام وانتقلوا الى مصر ثم الى المغرب مع موسى ابن نصير وتوجهوا مع طارق الىطنجة وأحبوا الانفرادفدخلوا الصحراء واستوطنوها الى هذه الغاية فلما كانت هذه السنة توجه رجل منهم اسمه جوهر من قبيلة جدالة الى أَفريقية طالبا الحبح فلما عاد استصحب معه فقها من القيروان يقال له عبد الله بن ياسين الكزولي ليعلم تلك القبائل دين الاسلام فانه لميسق فهم غير الشهادتين والصلاة في بعضهم فتوجه عند الله بن ياسين مع حوهر حتى أتيا قبيلة لمتونة وهي القبيلة الق منها يوسف ابن يَّاشفين أمير المسلمين ودعياها إلى العمـــل بشيراتُع الاسلام فقالت لمتونة أما الصلاة ـ والصوم والزكاة فقريب وأما قولكما من قتل يقتل ومن سرق يقطع ومن زنا يرجم فهذا أمر لا نلتزمه اذهبا عنا فمضي جوهر وعبد الله بن ياسين الى جدالة قبيلة جوهر فدعاهم عبدالله بزياسين والقبائلااتي حولهم المي شرائع الاسلام فأجاب أكثرهم وامتنع أقلهم فقال ابن ياسين للذين أجابوا الىشرائع الاسلام يجب علبكم قتال المخالفين لشرائع الاسلام فأقيموا لكم أميرا فقالوا أنت أميرنا فامتنع ابن ياسين وقال لحبوهر أنت الامتر فقال جوهر أخشى من تسلط قبيلتي علىالناس ويكون وزر ذلك على ثم اتفقا على ( أبى بكر بن عمر ) رأس قبيلة لمتونة فانه سيد مطاع ليلزم لمتونَّة قبيلته وغيرها فاتيا أبا بكربن عمر وعرضا عليه ذلك فقبل فعقدا له البيعة وسهاه أبن ياسين أمير المسلمين واجتمع اليه

كل من حسن اسلامه وحرضهم عبد الله بن ياسين على الجهاد وسهاهم المرابطين فقتلوا من أهل البغي والفساد ومن لم يجب الى شرائع الاسلام نحو ألني رجل فدانت لهم قبائل الصحراء وقويت شوكتهم وتفقه متهم حجاعة على عبد الله بن ياسين ولما استبد أبو بكر أبين عمر وعبد الله بن ياسين بالام داخل جوهر الحسد فأخذ في افساد الام فعقد له مجلس وحكم عليه بالقتل لكونه شق العصا وأراد محاربة أهل الحق فصــلي جوهر ركمتين وأظهر السرور بالقتل طلبا للقاء الله تعالى وقتلوء ثم جرى ببن المرابطين وبين أهل السوس قتال فقتل في تلك الحرب عبد الله بن ياسين الفقيه ثم سار المرابطون الى سجلماسة واقتتلوا معأهلها فانتصر المرايطون واستولوا علىسجلماسة وقتلوا صاحبهاولما ملك أبو بكر بن عمر سجلماسة استعمل عليها يوسف بن تاشفين اللمتوني وهو من بني عم أبي بكر بن عمر وذلك في ســنة ثلاث وخمسينوأربعمائة ثم استخلف أبو بكر على سجلماسة أبنأخيه وبعث يوسف بن اشفين ومعهجيش من المرابطين الى السوس ففتح على يديه وكان يوسف بن تاشفين رجلا دينا حازما مجربا داهية واستمر الامر كذلك الي أن توفي أبو بكر بن عمر في سنة اثنتين وستين وأربعمائة فاجتمعت طوائف المرابطين على بوسف بن تاشفين وملكوه عليهم ولقبوم بأمير المسلمين ثم سار الىالمغرب وافتتحها حصنا حصنا وكان غالبها الزناتة ثم ان يوسف قصد موضع مراكش وهو قاع صفصف لا عمارة فيه فيني فيه مدينة مراكش واتخذها مقر ملكه وملكالبلاد المتصلة بالمجازمثل سبتة وطنحة وسلا وغبرها وكثرت عساكر مويقال للمر ايطين|الملثمين أيضاً قبل|نهمكانوا يتلثمون على عادة العرب فلما ملكوا خسيقوا لنامهم ليتمنزوا به وقيــل بل ان قبيلة لمتونة خرجوا غائرين على عدو لهم والبسوا نساءهم لبس الرجال ولثموهن فقصـــد بعض أعدائهم بيوتهم فرأو االنساء ملثمين فظنوهن رجالا فلم يقدمو اعليهن واتفق وصول رجالهم في ذلك التاريخ فأوقموا بهم فتبركوا باللثام وجعلوه سنة من ذلك التاريخفقىل لهم الملثمون ﴿ ذكر مسير طغرلبك عن بغداد ﴾

لما أقام طغرلبك ببغداد ثقلت وطأة عسكره على الرعية الى الغاية فرحل طغرلبك عن بغداد عاشر ذى القعدة من هذه السنة أعنى سنة ثمان وأربمين وأربعمائة وكان مقامه ببغداد ثلاثة عشر شهرا وأياما لمبلق الخليفة فيها وتوجه طغرلبك الى نصيبين ثم سار متها الى ديار بكر التى هى لابن مروان

#### ذكر غير ذلك من الحوادث

﴿ وَفِي هَذَهُ السَّنَةِ ﴾ توفي أميرك الكاتب البيهقي وكان من رجال الدنيا (ثم دخلت سنة تسع وأربعين وأربعمائة)

## (ذكر عود طغرليك الىنغداد)

﴿ فيها ﴾ عاد طغرلبك الى بغداد بعد ان استولى على الموصل وأعمالها وسلمها الى أخيه ابراهم ينال ولما قارب طغرلبك الفقص خرج لتلقيه كبراء بغداد مثل عميد الملك وزير طغرلبك ببغداد ورئيس الرؤساءودخل بغداد وقصد الاجباع بالخليفة القائم فجلس له الحليفة وعليه البردة على سرير عال عن الارض نحوسيمة أذرع وحضر طغرلبك في جماعته واحضر أعيان بغداد وكبراء العسكروذلك يومالسبت لحمس بقين من ذى القعدة من هذه السنة فقيل طغرلبك الارض ويد الخليفة ثم جلس على كرسي ثم قال له رئيس الرؤساء ان الحليفة قد ولاك جميع ماولاً. الله تعالى من بلاده ورد اليك مراعاة عباده فاتق الله فيما ولاك واعرف نعمته عليك وخلع على طغرلبك وأعطى المهــد فقبل الارض ويد الحليفة ثانياً وانصرف ثم بعث طغرلبك الى الحليفة خسدين ألف دينار وخمسين مملوكا من الاتراك ومعهم خيولهم وسلاحهم مع ثياب وغيرها

#### ذكر غير ذلك

( فهما ) قبض المستنصر العلوى خليفة مصر على وزيره اليازورى وهو الحسن بن عبد الله وكان قاضيا في الرملة على مذهب أبى حنيفة ثم تولى الوزارة ولما قبض وجد له مكاتبات الى بفداد (وفها) توفي أبو العلاء أحمد بن سليمان المعرى الاعمى وله نحو ست وثمانين سنة ومولدد سـنة ثلاث وستين وثلاثمانة وقيل ست وستين وثلثمائة واختلف في عماه والصحيح اله عمى في صغره من الجدرى وهو ابن ثلاث سنين وقيل ولد أعمى وكان عالماً لغويا شاعرا ودخل بغداد سنة تسع وتسعين وثلثمائة وأقام بها سنة وسبعة أشهر واستفاد من علمائها ولم يتلمذ أبو العـــلاء لاحد أصلا ثم عاد الى المعرة ولزم بيته وطبق الارض ذكره ونقلت عنه أشعار وأقوال علم بها فساد عقيدته ونسبالى التمذهب بمذهب الهذو د لتركه أكل الماحم خسا وأربعين سنة وكذلك البيض واللبن وكان يحرم ايلام الحبوان وله مصنفات كثيرة أكثرها ركيكة فهجرت لذلك وكان يظهر الكفر ويزعم ان لقوله باطنا واله مسلم في الباطن فمن شعره المؤذن بفساد عقيدته قوله

عجبت لكسرى واشسياعه وغسل الوجوه ببول البقر وقول النصارى اله يضا م ويظير حيا ولا ينتصر وقول الهمود اله يحب رسيس الدماء وريح القمة وقوم أنوا من أقاصي البلا د لرمي الجمار ولثم الحجر فوا عجب ا من مقسالاتهم أيعمى عن الحق كل البشر زعموا اننى سأبعث حيا بعد طول المقام في الارماس وأجوز الجنان ارتع فيها بين حور وولدة اكياس أى شئ أصاب عقلك يامس كين حتى رميت بالوسواس ومن ذلك

أتى عيسى فبطل شرع موسى أوجاء محمد بصلاة خمس وقالوا لا نبي بعد هدا فضل القوم بين غد وامس ومهما عشت في دنياك هذى فدا تخليك من قر وشمس اذا قلت المحال رفعت صوتى وانقلت الصحيح اطلت همسى ومن ذلك قوله

تاه النصارى والحنيفة مااهتدت ويهو دهطرى والمجوس مضلله قسم الورى قسمين هذاعاقل لا دبن فيه ود"ين لاعقل له (وفي هذه السنة) توفي أبوعثمان اسمميل بن عبد الرحمن الصابونى مقدم أصحاب الحديث بخراسان وكان فقيها خطيباً اماما في عدة علوم (وفيها) توفي اياز غلام محمود بن سبكتكين وله مع محمود أخبار مشهووة (وفيها) مات أبو أحمد عدمان ابن الشريف الرضى نقيب

◄﴿ ذَكَرَ الْحُطبة بالعراق للمستنصر العلوي خليفة مصر
 وماكان الى قتل البساسيرى ﴿

العلويين (ثم دخلت سنة خسين وأريهمائة)

(في هذه السنة) سار اپر اهيم بنال بعد انفصاله عن الموسل الى همذان وسار طغرلبك من بغداد في أثر أخيه أيضا الى همذان و سبعه من كان ببغداد من الاتراك فقصدا ابساسيرى بغداد ومعه قريش بن بدران العقيلي في مائتي فارس ووسل البها يوم الاحد نامن ذى القعدة ومعه أربعمائة غلام و نزل بمشرعة الزوايا وخطب البساسيرى بجامع المنصور للمستنصر باللة العلوى خليفة مصر وأص فأذن بحى على خير العمل ثم عبر عسكره الى الزاهر وخطب بالجمعة الاخرى من وصوله للمصرى بجامع الرصافة أيضاً وجرى بينه و بين مخالفيه حروب في اثناء الاسبوع وجمع البساسيرى جماعته و نهب الحريم و دخل الباب النوبي فركب الحليفة القائم لابسا للسواد وعلى كتفه البردة وبيده سيف وعلى رأسه اللواء وحوله زمرة من العباسيين والحدم بالسيوف المسلولة وسرى النهب الى باب الفردوس من وحوله زمرة من العباسيين والحدم بالسيوف المسلولة وسرى النهب الى باب الفردوس من داره فلما رأى القائم ذلك وجمع الدين أمير المؤمنين القائم يستذم بذمامك وذمام رسول الله ودمام العربية على نفسه وماله وأهله وأهما وأعماء فاعطى قريش بحضرته ذماما فنزل القائم ورئيس وذمام العربية على نفسه وماله وأهله وأهما وأعطى قريش بحضرته ذماما فنزل القائم ورئيس

الرؤساء الى قريش من الياب المقابل لياب الحلية وسارا معه فأرسل البساسيري الى قريش وقال له اتخالف مااستقر بيننا وتنقض ماتماهدنا عليه وكانا قد تعاهدا على المشاركة وان عدوه ويبقى الخليفة القائم عند فريش وحمل قريش الخليفة الى معسكره ببردته والقضيب ولوائه ونهبت دار الخليفة وحريمها أياما ثمسلم قربش الخليفة الى ابن عمه مهارس وساربه مهارس والخليفة في هو دج الى حديثة عانة فنزل بهاوسار أصحاب الحليفة الى طفر ليك وأما البساســيرى فانه ركب يوم عيد النحر الى المصلى بالجانب الشرقى وعلىرأسه ألوية خليفة مصر وأحسن الى الناس ولم يتعصب لمذهب وكانت والدة القائم باقية وقد قاربت تسمين سنة فافرد لها الىساسىرى دارا وأعطاها جاريتين من جواريها واجرى لها الحراية وكان قدحبس البساسيري رئيس الرؤساء فاحضه من الحبس فقال رئيس الرؤساءالعفو فقال له الىساسىرى انت قدرت فما عفوت وأنت صاحب طبلسان وفعلت الافعال الشنيعة مع حرمي واطفالي وكانوا قد السموا رئيس الرؤساء استهزاء بـ طرطورا من لبدأ حمر وفي رقبته مخنقة حلود وطافوا به الى النجمي وهو يقرأ \* قل اللهم مالك الملك تؤتى الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيــدك الحــير انك على كل شئ قدير \* فلمــا مر رئيس الرؤساء بتلك الحالة على أهل الكرخ بصقوا في وجهه لانه كانيتمصب عليهم ثمالبس جلدثور وجملت قرونه علىرأسه وجمل في كفه كلابان من حديد وصلب وبقى الى آخر النهار ومات وأرسل البساســـيرى الى المستنصر العلوى بمصر يعرفه باقامة الخطبة له بالعراق وكان الوزير هناك ابن أخي أبى القاسم المغربي وهو ممن هرب من البساسيري فبرد فعل البساسيري وخوف من عاقبته فتركت أجوبته مدة ثم عادت بخلاف ماأمله ثم سار البساســـيرى من بغداد الى واسط والبصرة فملكهما وأما طغريل بك فكان قد خرج عليه أخوه ابراهيم ينال وجرى بينه وبينه قتال وآخره ان طغريل بك انتصرعلي أخيه ابراهم ينال وأسر. وخنقه بوتروكان قد خرج عليه مرارأ وطغريل بك يعفو عنه فلم يعف عنه في هذه المرة

( ذكر عود الخليفة القائم الى بغداد وقتل البساسيري )

وكان ذلك في السنة القابلة سنة احدى وخمسين فقدم ذكر هذه الواقعة في هذه السنة السنة لتكون أخبارها متتابعة الى منتهاها فنقول انه لما فرغ طغريل بك من أمر أخيه ابراهيم ينال وقتله سار الى العراق لرد الخليفة الى مقر ملكه وأرسل الى البساسيرى يقول رد الخليفة الى مكانه وأنا أرضىمنك بالخطبة ولا أدخل العراق فلم يجب البساسيرى الى ذلك فسار طغريل بك فلما قارب الى بغداد انحدر منها خدم البساسيرى وأولاده في

دجلة وكان دخول البساسيري وأولاده بغدادسنة خمسين سادس ذيالقمدة وخروجهم من بغداد في سنةاحدي وخمسين سادس ذيالقعدة أيضاً ووصل طغريل بك الى بغداد وأرسل في طلب الحليفة القائم الى مهارس فسار مهارس والحليفة الى بغداد في السه نة المذكورة أعني سينة احدى وخمسين في حادي عشر ذي القعدة وأرسل طغر بل بك الخيام العظيمة والآلات لملتقي الخليفة القائم ووصل الخليفة الى النهروان رابع وعشرين ذى القعدة وخرج طغريل بك لتلقيه واجتمع به واعتذر عن تأخره بعصيان أخيه ابراهم وآنه قتله عقوبة لماجري منه وبوفاة أخيه داودبخراسان وسارمعالحليفة ووقف طغرليك فيالباب النوبى مكان الحاجب وأخذبلجام بغلة الحليفة حتى صار علىباب حجرته ودخل الخليفة الى داره يوم الاثنين لحمس بقين من ذي القعدة سنة احدى وخمسين ثم أرسل ظهرلك حبشاً خلف الساسري تمسار طهرلك فيأثرهم واقتل الجيش والساسري ثامن ذى الحجة فقتل البساسيرى والهزمت أصحابه وحمل رأسه الى طغرلبك وأخذت أموال البساسيري مع نسائه وأولادء ثم أرسل طغرلبك وأس البساسيري الي دار الخلافة فصلت قيالةالبابالنوبي وكان البساسيري مملوكا تركياً من مماليك بهاء الدولة ابن عضد الدولة واسمه أرسلان وهو منسوب الى مدينة بسا بفارس وكان سيد هذا المملوك من بسا فقيل له النساسري لذلك والعرب تجعل عوض الناء فاء فتقول فسا ومنها أبو على الفارسي النحوي

## (ذكر غير ذلك من الحوادث)

وفي هذه السنة أعنى سنة خمسين وأربعمائة توفي شهاب الدولة أبو الفوارس منصور بن الحسين الاسدى صاحب الجزيرة واجتمعت عشيرته على ولده صدقة (وفيها) توفي الملك الرحيم أبو نصر خسره فيروز آخر ملوك بنى بوية بعد ان نقل من قلعة السيروان الى قلعة الرى فات بها مسجونا وهو الملك الرحيم ابن أبى كاليجار المرزبان بن سلطان الدولة ابن بهاء الدولة بن عضد الدولة بن ركن الدولة بن بوية (وفيها) توفي القاضى أبو الطيب الطبرى الفقيه الشافعي وله مائة سنة وسنتان وكان صحيح السمع والبصر سليم الاعضاء يناظر وبفتي ويستدرك على الفقهاء ودفن عند قبر أحمد بن حنبل (وفيها) توفي قاضي القضاة أبو الحسدين على بن محمد بن حبيب الماوردي وله تصانيف كثيرة منها الحاوى المشهور وعمره ست ونمانون سنة أخذ الفقه عن أبي حامد الاسفرائيني وغيره ومن المشهور وعمره ساقرآن والنكت والعيون والاحكام السلطانية وقانون الوزارة والماوردي نسبة الى يبع ماء الورد (وفيها) كانت زلزلة عظيمة لبنت ساعة بالعراق والموصل فحر بت كثيرا وهلك فيها الجم الففير (ثم دخلت سنة احدى وخمسين وأربعمائة)

#### ذكر وفاة فرخزاد صاحب غزنة

(في هذه السنة) وقيل في سنة تسع وأربعين توفي الملك فرخزاد بن مسعود بن محمود ابن سبكتكين صاحب غزنة بالقولنج وملك بعده أخوه ابراهيم بن مسعود فاحسن السيرة وغزا الهند وفتح حصونا وكان ديناولما استقرفي ملك غزنة صالح داودبن ميكائيل ابن سلحوق صاحب خراسان

## ذكر وفاة داود وملك ابنه الب أرسلان

(في هذه السنة) في رجب توفي داود بن ميكائيل بن سلجوق أخو طغرلبك وعمره سبعون سنة صاحب خراسان وهو مقاتل آل سبكتكين ولما توفي داود ملك خراسان بمده ابنه البأرسلان وكانلداود من البنين البأرسلان وياقوتى وقاروت بك وسليمان فتزوج طغرلبك بأم سليمان امرأة أخيه

#### ذكر غيرذلك من الحوادث

(فيها) قدم طنرلبك الى بغداد واعاد الخليفة وقتل البساسيرى حسبما ذكرنا (وفيها) توفي على بن محمود بنابراهيم الزوزنى وهو الذى ينسب اليه رباط الزوزنى المقابل لجامع المنصور ببغداد (ثم دخلت سنة اثنتين وخمسين وأربعمائة) فيها ملك محمود بن شبل الدولة نصر بن صالح بن مرداس حلب على ما تقدم دكره في سهنة اثنتين وأربعمائة (وفيها) سار طغرلبك من بغداد الى بلاد الجبل في ربيع الاول وجمل الامير برسق شحنة ببغداد (وفيها) توفيت والدة القائم وهي جارية أرمنية قيل اسمها قطر الندى ثم دخلت سنة ثلاث وخسين وأربعمائة

## ذكر وفاة المعز صاحب أفريقية

وفي هذه السنة "نوفي المعز بن باديس بضعف الكبد وكانت مدة ملكه سبعا وأربعين سنة وكان عمره لما ملك قيل احدى عشرة سنة وقيل ثمان سنين وملك بمده ابنه تميم بن المعز ولما مات المعز طمعت أصحاب البلاد بسبب العرب وتغلبهم على بلاد أفريقية كما قدمناذكره

#### ذكر وفاة قريش صاحب الموصل

وفيها توفي قريش بن بدران بن المقلد بن المسيب صاحب الموصل و نصيبين وكانت وفاته بنصيبين بخروج دم من حلقه وأفه وأذنيه وقام بالأص بعده ابنه شرف الدولة أبو المكارم مسلم بن قريش في من المادية الما

## ذكر وفاة نصر الدولة بن مروان

( وفي هذه السنة ) توفي نصر الدولة أبو نصر أحمد بن مروان الكردى صاحب ديار بكر

وكان عمره نيفا وتمانين سنة وامارته اثنين وخسين سنة لان تملكه كان في سنة اثنين وأربعمائة كما قدمنا ذكره في سنة ثمانين وثلمائة واستولى أبو نصر على أموره وبلاده استيلاء ناماوتنعم تنعما لم يسمع بمثله وملك من الجوارى المغنيات مااشترى بعضهن بخمسة آلاف دينار وأكثر وملك خمهائة سرية سوى توابعهن وخمسمائة خادم وكان في مجلسه من الآلات ماتزيد قيمته على مائتي ألف دينار وأرسل طباخين الى مصر حتى تعلموا الطبخ هناك وقدموا عليه وغرم على ذلك جهة ووزر له أبو القاسم المفربي وفخر الدولة ابن جهير ووفد اليه الشعراء وأقام عنده العلماء ولما مات نصر الدولة المذكور خلف ابنين فصرا وسعيدا ابني المذكور فاستقر في الامر بعده ابنه نصر بن أحمد بميافارقين وملك أخوه سعيد بن أحمد آمد

## ۔ﷺ ذکر وفاۃ أمير مكة ﷺ⊸

( في هذه السنة ) توفي شكر العلوى الحسيني أمير مكة وله شعر حسن فمنه قوض خيامك عن أرض تضامبها وجانب الذل ان الذل مجتنب, وارحل اذا كان في الاوطان منقصة فلندل الرطب في أوطانه حطب

(ثم دخلت سنة أربع وخمسين وأربعمائة) فها تزوج طفر لبك ببنت الحليفة القائم وكان العقد في شعبان بظاهر تبريز وكان الوكيل في تزويجها من حهة القائم عميد الدولة وفيها استوزر القائم فخر الدولة أبا نصر بن حهير بعد مسيره عن ابن مروان (وفيها) توفي القاضى أبو عبد الله محمد بن سلامة بن جعفر القضاعى الفقيه الشافعي صاحب كتاب الشهاب وكتاب الاساء عن الانبياء وتواريخ الحلفاء وكتاب خطط مصرتولي قضاء مصر من جهة الحلفاء العلويين المصريين وتوجه منهم رسولا الى جهة الروم والقضاعي منسوب الى قضاعة قبائل كثيرة منها كلب وبلي منسوب الى قضاعة وعدوة وغيرهم وقيل قضاعة بن معد بن عدنان (ثم دخلت سنة خمس وخمسين وأربعمائة)

# ﴿ ذَكُرُ أَخْبَارُ الْمِنْ ﴾

من تاريخ اليمن لعمارة قالوفي هذه السنة أعنى سنة خمس وخمسين وأربعمائة تكامل جميع اليمن لعلى ابن القاضى محمد بن على الصليحى وكان القاضى محمد والد على الصليحى المذكور سنى المذهب وله الطاعة في رجال حرازن وهم أربعون ألفا ببلاد اليمن فتعلم ابنه على المذكور مذهب الشيعة وأخذ اسرار الدعوة عن عامر بن عبد الله الرواحى وكان عامر المذكور من أهل اليمن وهو أكبر دعاة المستنصر الفاطمى خليفة مصر فصحبه على بن محمد الصليحى وتعلم منه اسرار الدعوة فلما دنت من عامر الوفاة أسند

المذكور دليلا لحجاج اليمن يحج بهم على طريق الطائف وبلاد السرو وبقي على ذلك عدة سنين وفي سنة تسع وعشرين وأربعمائة ترك دلالة الحاج وثار بستين رجلا وصعد الى رأس مشاف وهوأعلى ذروة منجبال حراز ولم يزل يستفحلأمره شيئاً فشيئاً حتى ملك حميع اليمن في هذه السنة أعني سنة خمس وخمسين وأربعمائة ولما تكيامل لعلم الصليحي ملك اليمن ولي على زبيد أسعد بن شهاب بن على الصليحي وأسعد المذكور هو أخو زوجته اسماءبنت شهاب وابن عم على المذكور وبقي على الصليحتَّى المذكور مالكا لجميع اليمن حتى حج فقصده بنو تجاح وقتلوه بغتة بالهجم عليه بضيعة يقال لها أم الدهيم وبئرأم معبد في ذى القعدة سنة ثلاث وسبعين وأربحائة فلماقتل الصليحي المذكور استقرت التهائم لبني نجاح واستقر بصنعاءابن الصليحي المذكور وهو أحمد بن على ابن القاضى محمد الصليحي وكان يلقب أحمد المذكور بالملك المكرم ثمجمع المكرم المدكور العرب وقصد ســعيد بن نجاح بزييد وحبرى بينهما قتال شديد فانهزم سعيد بننجاح الى جهة دهلك وملك أحمد المذكور زبيد في سنة خمس وسيعين وأربعمائة ثم عاد ابن نجاح وملك زبيــد في ســنة تسع وســبعين وأربعمائة ثم عاد أحمد المكرم وقتل سعيدا في سنة احدى وثمانين وأربعمائة ثم ملك حياش أخو سعيد وبقي أحمد المكرم على ملك صنعاء حتى مات المكرم في سنة أربع وثمانين وأربعمائة ولما مات أحمد المكرم بن على ابن القاضي محمد بن على الصليحي تولى بعــده ابن عمه ( أبو حمير ) سبا بن أحمد بن المظفر بن على الصليحي في السينة المذكورة أعنى سنة أربع وثمانين وأربعمائة وبقي سبا متوليا حتى توفي في ســنة خمس وتسعين وأربعمائة وهو آخر الملوك الصليحيـين ثم بعد موت سبا أرسل من مصر على بن ابراهم بن تجبب الدولة فوصل الى جبال اليمن في سنة ثلاث عشرة وخمسمائة وقام بأمر الدعوة والمملكة التيكانت بيد سبا وبقي ابن نجيب الدولة حتى أرسل الآمرالفاطمي خليفة مصروقبض على ابن نجيب الدولة المذكور بعد سنة عشرين وخمسمائة وانتقل الملك والدعوة الى آل الزريع بن العباس بن المكرم وآل الزريع هم أهل عدن وهم من همذان بن جشم وهؤلاء بنو المكرم يعرفون آل الذئب وكانت عدن لزريع بن العباس بن المكرم ولعمه مسمعود بن المكرم فقتلا على زبيد مع الملك المفضل فولَّى بعدهما ولداهما وهما أبو السعود بن زريع وأبو الغارات ابن مسعود وبقيا حتى ماتا وولى بمدهما محمد بن أبي الغارات ثم ولي بمده ابنه على ابن محمد بن أبي الفارات ثم استولى على الملك والدعوة سبا بن أبي السعود بن زريع وبتى حتى توفي في سنة ثلاث وثلاثين وخمسمائة ثم تولى واده الاعز على بن سبا وكان

مقام على بالدملوة فمات بالسل وملك بعده أخوه المعظم محمد بين سبا ثم ملك بعده ابنه عمران بن محمد بن سبا وكانت وفاة محمد بن سبا في سنة ثمان وأربعين وخمسمائة ووفاة عمران بن محمد بن سبا في شعبان سنة ستين وخمسمائة وخلف عمر ان ولدين طفلين هما محمدوأ بوالسعود ابنا عمران وممن ولي الامرمن الصليحيين زوجة أحمدالمكرم وهي الملكة ولقها الحرة واسمها سيدة بنت أحمد بن جعفر بن موسى الصليحي ولدت سنة أربعين وأربعمائة وربتها اسماءبنت شهاب وتزوجها ابن اسماء أحمد المكرم ببزعل الصليحي سنة احدى وستبن وأربعمائة وطالت مدة الحرة المذكورة وولاها زوجها أحمدالمكر مالامر في حساته فقامت بتدسر المملكة والحروب واشتفل زوحها بالاكل والشهرب ولما مات زوجها وتولى أبن عمه سبا استمرت هي في الملك ومات سبا وتولى أبن نجيب الدولة في أيامها واستمرت بعده حتى توفيت الحرم المذكورة في سنة اثنتين وثلاثين وخمسمائة وممن كان له شركة في الملك الملك المفضـــل أبو البركات ابن الوليد الحميري صاحب تعز وكان المفضل المذكور يحكم بين يدى الملكة الحرة وكان يحتجب حتى لا يرجي لقاؤه ثم يظهر ويدبر الملك حتى يصل اليه القوى والضعيف وبقي المفضل كذلك حتى توفي في شهر رمضان سنة أربع وخمسائة وملك معامل المفضل وبلاده بعده ولده منصور ويقال له الملك المنصور بن المفضل واستمرالمنصور بن المفضل في ملك أبيه من تاريخ وفاته الى " سنــة ســع وأربعين وخمسهانة فابتاع محمد بن سبا ابن أبي السعود منه المعامل التي كانت للصليحسين بمائة ألف ديناروعدتها تمانية وعشرونحصنا وبلدا وبق المنصور بن المفضل لنفسه تعز وبقي المنصور في ملكها حتى توفي بعد ان ملك نحو ثمانين سنة وسنذكر بقية " أخبار اليمن في سنة أربع وخمسين وخمسانة انشاءالله تعالى

# ( ذكر دخول طغرلبك بابنة الخليفة )

( وفي هذه السنة ) أعنى سنة خمس وخمسين وأربعمائة قدم طفراك الى بغداد ودخل بابنة الخليفة وحصل من عسكره الاذبة لاهل بغداد لاخراجهم من دورهم وفسقهم بنسائهم أخذا باليد

## \*( ذكر وفاة طغرليك ﴾

( في هذه السنة ) بمددخول طفرلبك بابنة 'ط'ية سار من بغداد في ربيع الاول الى بلد الحبل فوصل الى الرى فرض وتوفي يوم الجمعة تمامن شهر رمضان من هذه السنة وعمره سبعون سنة تقريبا وكان طغرلبك عقيما لميرزق ولدا واستقرت السلطنة بمده لابن أخيه الى أرسلان بن داود بن ميكائيل بن سلجوق

#### (ذكر غير ذلك)

(فيها) دخل الصليحى صاحب اليمن الى مكة مالكا لها فأحسن السيرة وجلب اليها الاقوات (وفيها) كان بالشام زلزلة عظيمة خرب بهاكثير من البلاد وانهدم بها سور طرابلس (وفيها) ولى أمير الحيوش بدر مدينة دمشق للمستنصر العلوى خليفة مصر ثم ثار به الجند ففارقها (وفيها) توفي سعيد بن نصر الدولة أحمد بن مروان صاحب آمدمن ديار بكر (ثم دخلت سنة ست وخسين وأربعمائة)

#### ( ذ كر القبض على الوزىر عميد الملك وقتله )

(في هذه السنة) قبض السلطان الب أرسلان على الوزير عميد الملك أبى نصر منصور بن محمد الكندرى وزير عمه طفريل بك بسبب سعى نظام الملك وزيرالب أرسلان به فقبض الب أرسلان على عميد الملك وحبسه في مرور وز فلها مضى على عميد الملك في الحبس سنة أرسل الب أرسلان البه غلامين ليقتلاه فدخل عميد الملك وودع أهله وصلى ركمتين وخرق خرقة من طرف كمه وعصب عينية بها فقتلاه بالسيف وقطع رأسه وحملت جتنه الى كندر فدفن عندأ بيه وكان عمره نيفاوأر بعين سنة وكان عميد الملك خصيا لان طغريل بك أرسله ليخطب له امرأة فتزوجها عميد الملك خصاه طغريل بك لذلك وكان عميد الملك كثير الوقيعة في الشافعي حق خاطب طغريل بك في لعن الرافضة على منابر خراسان فأمر له بذلك فأمر بلمنهم واضاف اليهم الاشعرية فاتف من ذلك أئمة خراسان منهم أبو القاسم القشيرى وأبو المعالى الحويني وأقام بمكة أربع سنين ولهذا لقب امام الحرمين ومن العجب ان ذكر عميد الملك ومخاصيه دفن بخوارزم لماخصى ودمه سفح بمرو وجسده دفن بكندرورأسه ماعداف حفه دفن بنيسابور و نقل قحفه الى كرمان لان نظام الملك كان هناك دفن بكندرورأسه ماعداف حفه دفن بنيسابور و نقل قحفه الى كرمان لان نظام الملك كان هناك دفن بكندرورأسه ماعداف حفه دفن بنيسابور و نقل قحفه الى كرمان لان نظام الملك كان هناك دفن بكندرورأسه ماعداف حفه دفن بنيسابور و نقل قحفه الى كرمان لان نظام الملك كان هناك دفن بكندرورأسه ماعداف حفه دفن بنيسابور كو نقل قعد فلك )

في هذه السنة ملك الب ارسلان قلمة ختلان ثم سار الى هراة فحاصر عمه يبغدو بن ميكائيل بن سلجوق بها وملكها وأخرج عمه ثم أحسن اليه وأكرمه ثم سارالى صفانيان فملكها أيضاً بالسيف وكان اسم صاحبها موسى فاخذ أسيرا \*(وفي هـذه السنة)\* أمر السادن بعود بنت الحليفة القائم الى بغداد وكانت قدسارت الى طفريل بك الى الرى بغير رضا الحليفة (وفي هذه السنة) عصى قطلومش بن ارسلان بن سلجوق على البأرسلان فلرسل اليه ونهاه عن ذلك وعرفه انه يرعى له القرابة والرحم فلم يلتفت قطلومش الى ذلك قسار اليه الب أرسلان الى قرب الرى والتق المسكران واقتتلوا فانهزم عسكر قطلومش وهرب الى جهة قلمة كردكوه فلما انقضى القتال وجد قطلومش ميتا قيل انه

مات من الحُوف فعظم موته على الب ارسلان وبكي علمه وقمدللمز ا. وعظم علمه فقـــده فسلاه نظم الملك ودخل الب ارسلان مدينة الري في آخر المحرم من هذه السنة وهــذا قطلومش السلجوقي هو جد الملوك أصحاب قونية واقصرا وملطبة الى أن استولى التتر على مملكتهم على ما سنذكره ان شاء الله تعالى وكان قطلومش مع انه رجل تركى عارفا بعلم النجوم وقدانقنه (وفي هذه السنة) شاع ببغداد والعراق وخورستان وكشــــر من البلادان جماعة من الاكراد خرجوا يتصيدون فرأوافي البرية خيما سودا وسمعوا منها لطما شديدا وعويلاكثيرا وقائلا يقول قدمات سيدوك ملك الحين وأي بلدلم يلطم أهله قلم أصله فصدق ذلك ضعفاء العقول من الرجال والنساء حتى خرجوا الي المقابر يلطمن وخرج رجال من سفلة الناس يفعلون ذلك قال ابن الاثير ولقد جرى ويحن في الموصل وغيرها من تلك البلاد في سنة ستمائة مثل هذا وهو أن الناس أصابهم وجع كشير في حاوقهم فشاع ان امرأة من الجن يقال لها أم عنقود مات ابنها عنقود وكلُّ من لا يعمل مأتما أصابه هذا المرض فكان النساء وأوباش الناس يلطمون على عنقود ويقولون ياأم عنقود اعذرينا قد مات عنقود مادرينا وآنما أوردنا هذا لأن رعاع الناس إلى يومنا هذا وهو سنة سبعمائة وخمس عشرة يقولون بأم عنقود وحديثها ليعلم تاريخ هذا الهذبان من متى كان (وفيها) توفي ابو القاسم على بن برهان الاسدى النحوى المتكلم وكانله اختيار فى الفقه وكان يمثى في الاسواق مكشوف الرأس ولم يقبل من احد شيئاً وكان يميل الى مذهب مرجئة المعتزلة ويعتقدان الكفار لا يخلدون في النار وكان قد جاوزنمانين سنة (ثم دخلت سنة سبع وخمسين واربعمائة ﴾ وفيها عبر الب ارسلان جيحون وسار الى جند وصبران وهماعند بخارى وقبر جده ساجوق بجند فخرج صاحب جند الى طاعته فافره على مكانه ووصل الى كركنج خوارزموسار منها الى مرو ( وفيها ) ابتدأ نظام الملك بعمارة المدرسة النظامية ببغداد ( ثم دخلت سينة ثمان وخسين واربعهمائة ) وفيها اقطع البارسلان شرف الدولة مسلمين قريش بن بدران بن المقلد بن المسيب صاحب الموصل الانبار وتكريت زيادة على الموصـــل (وفيها) توفي أبو بكر أحمد بن الحـــبن بن على السهــــق الخسروجردي وكان اماما في الحديث والفقه على مذهب الشافعي وكان زاهـــدا ومات بنيسابور ونقل الى بيهق وبيهق قرى مجتمعة بنواحى نيسابور على عشرين فرسخامنها وكان البيهتي من خسرو جرد وهي قرية من ببهق وكان البيهتي أوحد زمانه رحـــل في طلب الحديث الى العراقوالجبال والحجاز وصنف شيئاً كثيرا وهو أول من جمع نصـوص الشافعي في عشر مجلمدات ومن مشهور مصنفاته السنن الكبير والسنن الصغمير ودلائل النبوة وكان قانما من الدنيا بالقليل ومولد. في شعبان سنة أربع وثمانين وثلثمائة وقال المام

الحرمين في حقه ما منشافعي المذهب إلا وللشافعي عليه منة الا أحمد البيهتي فان له على الشافعي منة لانه كان أكثر الناس نصراً لمذهب الشافعي (وفيها) توفي أبو يعلى محمد بن الحسين بنالحسن بنالفراء الحنيل وعنه انتشر مذهب أحمد بن حنيل وهومصنف كتاب الصفات أتى فيه بكل عجيبة وترتب أبوابه يدل على التجسسم المحض وكانابن التميمي الحنيلي يقول لقد خرى أبو يعلى بن الفراءعلى الحنابلة خرية لا يفسلها الماء (وفيها ) توفي الحافظ أبو الحسن على بن اسمعيل المعروف بابن سيده المرسى وكان اماما في اللغة صنف فيها المحكم وهو كتاب مشهور وله غره عدة مصنفات وكان ضريرا وتوفي بدانيه من شرق الاندلس وعمره نحو ستين سنة (ثم دخلت سنة تسع وخسين وآربهمائة) فيها في ذي القعدة فرغت عمارة المدرسة النظامية وتقرر التدريس بها للشيخ أبى اسحق الشيرازى واجتمع الناس فتأخرأبو اسحق عن الحضور لانه سمع شواذا انآرض المدرسةمغصوبة ولما تأخر ألقي الدرس بها الى يوسف بنالصباغ صاحب كتاب الشامل.مدة عشرين يوماثم اجتهدوا بابی اسحق فلم یزالوا به حتی درس فیها ( ثم دخلت سنة ستین وأر بعمائة )فیها كانت بفلسطين ومصر زلزلة شديدة حتى طلع الماء من رؤسالآبار وهلكمن الردم عالم عظم وزال البحرعن الساحل مسيرة يومفنزل الناسالي أرضه يلتقطون فرجعالماء عليهم وأهلك خلقا كثيرا (وفيها) توفي الشيخ أبو منصور عبد الملك بن يوسف وكان من أعيان الزمان (ثم دخلت سنة احدى وستين وأربعــمائة ) فيها احترق جامع دمشق بسبب فتنة وقعت بعن المفاربة والمشارقة فضربت دار مجاورة للحامع بالنار فاتصلت النار بالحامع وعجز الناس عن اطفائها فاتى الحريق على الحامع فدثرت محا نه وزال ما كان فيه من الاعمال النفيسة (ثم دخلت سنة اثنتين وستين وأربعمائة) في هذه السنة توفي طفغاج خان ملك ماوراء النهر واسمه أبو اسحق ابراهم بن نصر ايلكخان وملك بعده ابنه شمس الملك نصر بن طفغاج و بقي شمس الملك حتى توفي ولم يقع لى تاريخ وفاته وملك بعده أخوه حصرخان بن طفغاج ثم ملك بعده ابنه أحمد وبقى احمد المذكور حتىقتل سنة ثمان وثمانين وأربعمائه على ما سـنذكره ان شاء الله تمالي (وفيها)كان يمصرغلاء شديد حتى أَكُلُ النَّاسُ بِمُضْهُم بِمِضاً وانتزح منها من قدر على الانتزاح واحتاج خليفـــة مصرالمستنصر العلموي الى اخراجالآلات وبيعها فاخرج من خزانته ثمانين ألف قطعة بلور كبار وخمسا وسبعين ألف قطعة من الديباج واحد عشر ألف كزغند وعشرين ألف سيف محلي ووصل من ذلك مع التجار الى بغداد (ثم دخلت سنة ثلاث وستين وأرجمائة) فيهاقطع محودبن نصربن صالح بن مرداس صاحب حلب خطبة المستنصر العلوى وخطب للقائم العباسي خليفة بغداد (وفيها) سار السلطان الب ارسلان الي ديار بكر فاتي صاحبها نصر ابن أحمد بن مروان الى طاعته وخدمته ثم سار الب ارسلان حتى نزل على حلب فبذل صاحبها محمود بن نصرين صالح بن مرداس له الطاعة بدون أن يطي بساطه فلم يرض الب ارسلان بذلك نخرج محمود ووالدته ليلا ودخلا على السلطان الب ارسلان فاحسن اليما وآقر محمودا على مكانه بحلب (وفيها) سار ملك الروم ارمانوس بالجموع العظيمة من أنواع الروم والروس والحبركس وغيرهم حتى وصل الى ملاز كرد فسار اليه البارسلان وسأل الحدنة من ملك الروم فامتنع واقتتل الجمعان فولى الروم منهزمين وقتل منهم مالا يحصى وأخذ الملك أرمانوس أسيرا فشرط البارسلان عليه شروطا من حل المال والاسرى والحدنة فاجاب أرمانوس اليها فاطلقه الب ارسلان وحمله الى مأمنه (وفيها) قصد يوسف ابن أبق الحوارزمي وهو من أمراء ملكشاه بن الب ارسلان الشام وفتح مدينة الرملة ويت المقدس وأخذهما من نواب الخليفة المستنصر صاحب مصر ثم حصر دمشق وضيق على أهلها ولم يملكها

#### ذكرغير ذلك

وفي هذه السنة توفي أبو القاسم عبد الرحمن بن محمد بن أحمد الفوراني المقيه الشافعي مصنف كتاب الابانه وغيره (وفيها) توفي أبو الوليد أحمد بن عبد الله بن أحمد بن غالب بن زيدون الاندلسي القرطبي وكان من ابناء الفقهاء بقرطبة ثم ائتقل وخدم المعتضد بن عباد صاحب أشبيلية وصار عنده وزيره ولابي زيدون المذكور الاشعار الفائقة منها

ينى ويبنك مالو شئت لم يضع سرا اذا ذاعت الاسرار لم يذع يابائعسا حظه منى ولو بذلت لى الحيساة بحظى منه لم أبع يكفيك انك لو حملت قلبى ما لم تستطعه قلوب الناس يستطع تها حتمل واستطل اصبروعز اهن وول أقبل وقل أسمع ومرأطع ومن قصائده المشهورة قصيدته النونية التي منها

تكاد حين تناجيكم ضمائرنا يقضى علينا الاسى لولا تأسينا

(وفيها) في ذى الحُجة توفي بغداد الخطيب أبو بكر أحمد بن على بن ثابت البغدادى صاحب المصنفات الكثيرة وكان المامالدنيا في زمانه وممن حمل جنازته الشيخ أبو اسحق الشيرازى وصنف تاريخ بغداد الذى ينبئ عن اطلاع عظيم وكان من الحفاظ المتبحرين وكان فقيها فغلب عليه الحديث والتاريخ ومولده في جمادى الآخرة سنة اثنتين وتسعين وثلثمائة وكان الخطيب المذكور في وقت حافظ الشرق وأبو عمرو يوسف بن عبدالبر صاحب الاستيعاب حافظ الغرب وماتا في هذه السنبة ولم يكن للخطيب عقب وصنف أكثر من ستين كتابا وأوقف جميع كتبه رحمه الله وأما ابن عبدالبر المذكور فهو

يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر بن عاصم النمرى القرطى كان اماموقته في الحديث ألف كتاب الاستبعاب في أسماء الصحابة وصنف كتاب التمهيد على موطأ مالك تصنيفًا لم يسبق اليه وكتاب الدرر في المغازي والسير وغير ذلك وكان موفقًا في التأليف معانا عليه وسافر من قرطية الى شرق الاندلس وتولى قضاء اشبونة وشنترين وصنف لمالكها المظفر بن الافطس كتاب بهجة المجالس في ثلاثة أسفار جمع فيه أشياء مستحسنة تصلح للمحاضرة ومما ذكره في الكتاب المذكور ان النبي صلى الله عليه وسلم رأى في منامه آنه دخل الجنة ورأى فيهاعذقا مدلى فاعجيه وقال لمن هو فقيل لابي جهل فشق عليه ذلك وقال مالابي حِهل والحِنة والله لا يدخلها أبدا فلما أتاه عَكرمة بن أبي حِهل مساماً فرح به وتأول ذلك العذق ابنه عكرمة ومن ذلك ماروي عن جعفر بن محمد الصادق ان النبي صلى الله عليه وسلم رأى كأن كلبا أبقع بلغ في دمه فكان شمر بن أبي جوشن قاتل الحسين وكان أبرص فتفسرت رؤياه بعد خمسين سنة ومنه ان النبي صلى الله عليه وسلمقال لاى بكر الصديق رضىالله عنه ياأبا بكررأيت كأنى وأنت نرقى فيدرجة فسيقتك بمرقاتين ونصف فقال أبو بكريارسولالله يقبضك الله الىرحمته وأعيش بعدك سنتين ونصفاومنه ان بعض أهــل الشام قص على عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال رأيت كأن الشمس والقمر اقتتلا ومع كل واحــد منهما فريق من النجوم فقال عمر مع أيهماكنت قال مع القمر قال معالاً يَه الممحوة والله لا توليت لى عملا فقتل الراثى المذَّكُه رعلى صفينوكانُ مع معاوية وَمنه ان عائشة رضي الله عنها رأت كأن ثلاثةأقمار سقطن في حجرها فقال لها أَبُوهاأ بوبكر رضى الله عنهما يدفن في بيتك ثلاثة من خيار أهل الارض فلما دفن فيـــه النبي صلى الله عليه وسلم قال لها هذا أحد أقمارك ولغرابة ذلكأوردناه وتوفي الحافظ ابن عبد البر المذكورفي مدّينة شاطبة من|لاندلس فيهذه السنة أعنى سنة ثلاثوستين وأربعمائة ( وفها ) توفيت كريمة بنت أحمد بن محمد المروزية وهي التي تروى صحيح البخارى بمكة واليها انتهى علو الاسناد الصحيح (ثم دخلت سنة أربعوستين وأربعمائة)

## ( ذکر وفاة ابن عمار قاضی طرابلس )

وفي هذه السنة في رجب توفي القاضى أبو ماالب بن عمار قاضى طرابلس وكان قد استولى عليها واستبد بأمرهافقام مكانه ابن أخيه جلال الملك أبو الحسن بن عمار فضبط البلدأ حسن ضبط (ثم دخلت سنة خمس وستين وأربعمائة)

#### ذكرمقتل السلطان السأرسلان

( في هذه السنة ) سار السلطان البأرسلان واسمه محمدالى ماوراً النهروعقد على جيحون جسرا وعبره في نيف وعشرين يوما وعسكره يزيدعلى مائتى ألف فارس ولماعبر السلطان

ال أوسلان النهرمد سماطا في بليدة هناك يقال لها قريرو بتلك البليدة حصن على شاطير" حبحون فأحضر الم به مستحفظ ذلك الحصن ويقال له يوسف الخوارزمي مع غلامين يحفظانه وكان قد ارتكب حريمة في أص الحصن فأمر السلطان ان تضربله أربعة أوتاد ويشد باطرافه البها فقال له يوسف يامخنث مثلي يقتل هذه القتلة فغضب السلطان وأخذ القوس والنشاب وقال للغلامين خلياه ورماه بسهم فأخطأه ولم يكن بخطئ سهمه فوثب يوسف على السلطان بسكن كانت ممه فقام السلطان عن السدة فوقع على وجهه فضربه يوسف بالسكين ثم جرح شخصا آخر كانواقفا على رأس السلطان يقال له سمد الدولة ثم ضرب يعض الفراشــين يوسف المذكور بمرزبة على رأسه فقتله ثم قطعه الاتراك فقال السلطان وهو مجروح لما كانأمس صعدت على تل فارتجت الارض تحتى من عظم الحيش فقلت في نفسي أنا ملك الدنيا وما يقدر أحد على فمجزني الله بأضعف خلقه وأنا أستغفر الله واستقله من ذلك الخاطر وكان جرح السلطان في سادس عشر ربيع الاول وتوفي في عاشر ربيع الآخر من هذه السنة وعمره أربعون سنة وشهور وأيام وكانت مدةملكه مذ خطب له بالسلطنة الى ان توفي تسع سنين وستة أشهر وأياما وأوصى بالسلطنة لابنه ملك شاه وكان في صحبته فحلف جميع العسكر لملك شاه واستقر في السلطنة وكان المستولى على الامر نظام الملك وزيرالسلطان الب أرسلان وعاد ملكشاه بالعسكر من بلاد ماوراء النهر الى خراسان وأرسل الى بغداد والى الاطراف فخطب له فها على قاعــدة أبيــه الب أرسلان واستمر نظام الملك على وزارته ونفوذ أمره ولما استقر ملك ملكشاه خرج عمه قاروت بك صاحب كرمان عن طاعته وسار اليه فالتق الجمعان فانهزم عسكرقاروت بك وأتى به الى ملكشاه أسيرا فأمر به فخنق واقركرمان على أولاده ولما انتصر ملكشاه كثرت أذية العسكر للبلاد ففوض ملكشاه الامور الى نظام الملك وحلفله وزاده من الاقطاعات على ماكان بيد. مواضع من جملتها مدينة طوس ولقبه ألقابا من حملتها اتابك وأصلها اطابك وممناه الوالد الامين فاحسن نظامالملك السياسة والتدبير

( ذكر أخبار المستنصر العلوى خليفة مصر وقتل ناصر الدولة )

فنقول كانت قداستولت والدة المستنصر العلوى خليفة مصر على الامر فضعف أمر الدولة وصارت العبيد حزبا والآراك حزبا وجرت بينهم حروب وكان ناصر الدولة وهو من أحفاد ناصر الدولة بن حمدان من أكبر قواد مصر والمشار اليه فاجتمعت اليه الاتراك وجرى بينهم وبين العبيد عدة وقعات وحصر ناصر الدولة مصر وقطع الميرة عنها برا وبحرا فغلت الاسعار بها وعدم ماكان بخزائن المستنصر حتى أخرج العروض كما تقدم ذكره وعدم المتحصل بسبب انقطاع السبل ثم استولى ناصر الدولة على مصر وانهزمت

السيدو تفرقت في البلاد واستبد ناصر الدولة بالحكم وقبض على والدة المستنصر وصادرها مخمسين ألف دينار و تفرق عن المستنصر أولاده وأهله وانقضت سنة أربع وستين وما قبلها بالفتن وبالغ ناصر الدولة في اهانة المستنصر حتى بتى المستنصر يقمد على حصيرة لايقدر على غيرذلك وكان غرضه في ذلك أن يخطب للخليفة القائم العباسي ففطن بغمله قائد كبير من الاتراك اسمه الدكز فاتفق مع جماعة على قتل ناصر الدولة وقصدوه في داره فخرج ناصر الدولة اليهم مطمئنا بقوته فضربوه بسيوفهم حتى قتلوه وأخذوا رأسمه ثم قتلوا فخر العرب أخا ناصر الدولة وتتبعوا جميع من بمصر من بني حمدان فقتلوهم عن آخرهم وكان قتلهم في هذه السنة أعنى سنة خس وستين وبتى الامر بمصر مضطربا ولا الدكن الدكن سنة سبع وستين وأربعمائة ولي الامر بمصر أمير الحيوش بدر الجمالى وقتل الدكن والوزير ابن كدينة واستقامت الاموركما سنذكره ان شاء الله تمالى

#### ( ذ كر غير ذلك )

(فيها) توفي الامام أبو القاسم عبدالكريم بن حوازن بن عبد الملك القشيرى النيسابورى مسنف الرسالة وغيرها وكان فقيها أسوليا مفسرا كاتبا ذا فضائل جمة وكان له فرس قد أهدى البه فركبه نحو عشرين سنة فلما مات الشيخ لمياً كل الفرس شيئاً ومات بعد أسبوع ومولده سنة ست وسبعين وثلثمائه وكان اماما في علم التصوف وقرأ أسول الدين على أبى بكر بن فورك وعلى أبى اسحق الاسفرايني وله تفسير حسن وله شعر حسن فنه

اذاساعدتك الحال فارقب زوالها فا هي الامثل حلبة أشـطر وان قصدتك الحادثات ببؤسها فوسع لها ذرع التجلد واصبر

(وفيها) توفي على بن الحسين بن على بن المفضل الكاتب المعروف بصر در الشاعر المشهور وكان أبوه يلقب بشحنة صردر فلما بلغ ولده المذكور واجاد في الشعر قيــل له صردر

ومن جيد شعره قوله

نسائل عن ثمامات بحزوى وبان الرمل يسلم ماعنينا فقد كشف الفطاء فما نبالى اصرحنا بذكرك أم كنينا ألا لله طيف منك يستى بكاسات الكرى زورا ومينا مطيته طوال الليسل جفى فكيف شكا اليك وجاواينا وأسمحنا كأنا ماالتقنا

(ثم دخلت سنة ست وسستين وأربعمائة) في هذه السنة زادت دجلة وجاءت السيول حتى غرق الحبانب الشرقى وبعض الفربى ودخــل الماء الى المنازل من فوق ونبع من الجانب الغربى مقبرة أحمد ومشهــد باب التين وهلك في ذلك خلق

كثير (ثم دخلت سنة سبع وستين وأربعمائة) فيها وصل بدر الجمالي الي مصر وكان بدر متولى سواحل الشام فأرسل الده المستنصر العلوى يشكو حاله واختلال دولته فركب البحر في قوة الشتاء في زمن لا يسلك البحر فيه فمن الله تعالى عليه بالسلامة ووصل بدر الى مصر وقبض على الامراء والقواد الذين كانوا قد تغلبوا وأخذ أموالهم وحملها الى المستنصر وأقام منار الدولة وشديد من أمرها ما كان قد درس ثم سار الى الاسكندرية ودمياط واصلح أمورهما أعاد الى مصر وسار الى الصعيد وقهر المفسدين وقرر قواعد البلاد وأحسن الى الرعبة فعمرت البلاد وعادت مصر وأعمالها الى أحسن ما كانت عليه

# ( ذكروفاة القائم )

(فى هذه السنة) ليلة الحيس ثالث عشر شعبان توفي القائم بأمر الله عبد الله وكنيته أبو جمفر بن القادر أحمد ابن الامير اسحق بن المقتدر بالله جعفر ابن المعتضد أحمد وكان قد لحق القائم ماشرا فافتصد فانفحر فصاده وهو نائم وخرج منه دم كثير وهو لايشعر ولم يكن عنده أحد فاستيقظ وقد ضعف وسقطت قوته فاحضر الوزير ابن جهير والقضاة وأشهدهم أنه جعل ابن ابنه عبد الله بن ذخيرة الدين محمد بن القائم ولى عهده وتوفي القائم وعمره ست وسبعون سنة وثلاثة أشهروأياما وكانت حلافته أربعاوأر بعين سنة وثمانية أشهر وخسة وعشرين يوماوقيل عمره ست وتسعون سنة وأشهر

# ( ذكر خلافة المقتدي بأمر الله )

وهوسابع عشرينهم لما توفي القائم بويع المقتدى بأمر الله عبد الله بن محمد ذخيرة الدين ابن القائم بالخلافة وحضر مؤيد الملك ابن نظام الملك والوزير ابن جهـير والشيخ أبو اسحق الشيرازى وابن الصباغ ونقيب النقباء وطراد الزينبي والقاضى أبو عبد الله الفدامانى وغيرهم من الاعيان فبايموه بالخلافة ولم يكن للقائم ولد ذكر سواه فان محمد بن القائم وكان يلقب ذخيرة الدين توفي في حياة أبيه القائم وكان لمحمد بن القائم لما توفي جارية اسمها أرجوان فلما نوفي محمد ورأت أرجوان مانال القائم من المصيبة بانقطاع نسله ذكرت انها حامل من محمد ابنه فولدت عبد الله المقتدى الى ستة أشهر من موت محمد فاشتد فرح القائم به وعظم سروره فلما بلغ المقتدى الحلم جعله القائم ولى عهده

### ( ذكر غير ذلك من الحوادث )

(وفيها) جمع ملكشاه ونظام الملك جماعة من المنجمين وجعلوا النيروز عند نزول الشمس أول الحمل وكان النيروز قبل ذلك عند نزول الشمس نصف الحوت (وفيها)عمل

السلطان ملكشاه الرصدواجتمع في عمله جماعة من الفضلاء منهم عمر الحيام وأبو المظفر الاسفرائيني وميمون بن النجيب الواسطى واخرج عليه من الاموال جملا عظيمة وبتى الرصد دائرا الى ان مات السلطان سنة خس ونمانين وأربعمائة فبطل (ثم دخلت سنة ثمان وستين وأربعمائة) فيها ملك اتسز دمشق كنا قد ذكرنا سنة احدى وستين ملك اتسز الرملة وحصاره دمشق ثم رحل عنها وعاودهم في أيام ادراك الفلات حتى ضعف عسكر دمشق وتسلمها اتسز في هذه السنة وقطع الخطبة العلوية فلم بخطب بعدها في دمشق لحم واقام الخطبة العباسية يوم الجمعة لحنس بقين من ذى القعدة من هذه السنة وخطب للمقتدى بأمر الله ومنع من الاذان بجى على خير العمل

#### ذكر غير ذلك

(وفي هذه السنة) توفي أبو الحسن على بن أحمد بن متويه الواحدى المفسر مصنف الوسيط والبسيط والوجيز في التفسير وهو نيسابورى ويقال له المتوى نسبة الي جده متويه والواحدى نسبة الى الواحدبن ميسرة وكان أستاذعصره في النحو والتفسير وشرح ديوان المتنبي وليس في الشروح مثله جودة وكان الواحدى تلميذ الثعلبي وتوفي الواحدى بعد مرض طويل في هذه السنة بنيسابور (وفيها) توفي الشريف الهاشمي العباسي أبو جهفر مسعود بن عيد العزيز المعروف بالبياضي الشاعر وله أشعار حسنة فمها

كيف يذوى عشبأشوا قي ولى طرف مطبر ان يكن في العشق حر فأنا العبد الاسمير أو على الحسن زكاة فانا ذاك الفقمير (ومنها)

يامن لبست لبعده ثوب الضنا حتى خفيت به عن العــواد وأنست بالسهر الطويل فأنسيت أجفان عيني كيف كان رقادى ان كان يوسف بالجمال مقطع الأيدى فأنت مفتت الاكباد

وقيل له البياضي لان بعض أجداده كان مع جماعة من بني العباس وكلهم قد لبسوا أسود غيره فسأل الحليفة عنه وقال من ذلك البياضي فبقي عليه لقبا (ثم دخلت سنة تسع وستين وأربعمائة) فيهاسار انسز المستولى على دمشق الى مصر وعاد مهزوما الى الشام قبل كانت هزيمته لقتال جرى بين الفريقين وقيل بل أنهزم بغير قتال وهلك جماعة من أصحابه (وفي هذه السنة) أورد ابن الاثير موت محود بن شبل الدولة نصر بن صالح بن مرداس الكلابي صاحب حلب أقول لكني وجدت في تاريخ حلب تأليف كمال الدين المعروف بابن المديم ان محمودا المذكور مرض في سنة سبع وستين وأربعمائة وحدث به قروح

في المعيمات بهاو لحقه في أو اخر عمره من البخل مالا يوصف ولما مات في السنة المذكورة ملك حلب بعده ابنه نصر بن محمود بن نصر بن صالح بن مرداس الكلابي فمدحه ابن جيوش بقصيدة منها

ثمانية لم تفترق مذ جمعتها فلا افترقت ماافترعن ناظر شفر ضميركوالتقوى وجودك والغنى ولفظك والمعنى وعزمك والنصر وكان لمحمود بن نصر سمجية وغالب ظنى ان سيخلفها نصر

وكان عطية ابن جيوش على محمود اذا مدحه ألم دينار فأعطاه نصر ألف دينار مثل ماكان يعطيه أبو دمحمو دوقال لوقال وغالب ظنى ان سيضعفها نصر \*لاضعفها له وكان نصر يدمن شرب الحمر فحمله السكر على ان خرج الى التركان الذين ملكوا أباء حلب وهم بالحاضر وأراد قنالهم فضربه واحدمنهم بسهم نشاب فقتله ولماقتل نصر ملك حلب أخوه سابق بن محمود ولم يذكر ابن الاثير تاريخ قتل نصر متى كان ثم انى وجسدت في تاريخ حلب تأليف كال الدين المعروف بابن العديم تاريخ قتل نصر المذكور قال وفي يوم عيد الفطر سنة ثمان وستين وأربعمائة عيد نصر بن محمود وهو في أحسن ذى وكان الزمان ربيعا واحتفل الناس في عيدهم وتجملوا بأخر ملابسهم ودخل عليه ابن جيوش فأ نشده قصيدة منها

صفت نعمتان خصتاك وعمتا حديثهما حتى القيامة يؤثر فلس نصر فشرب الى العصروحمله السكر على الخروج الى الاتراك وسكناهم في الحاضر وأراد أن ينهيهم وحمل عليهم فرماه تركى بسهم في حلقه فقتله وكان قتله يوم الاحد مستهل شوال سينة ثمان وستين وأربهمائة ولما قتل نصر ملك حلب بعده أخوه سابق ابن محمود (وفيها) توفي طاهر بن أحمد بن بابشاذ النحوى المصرى توفي بان سقط من سطح جامع عمروبن العاص بمصر فمات لوقته (ثم دخلت سنة سبعين وأربهمائة) فيها توفي عبد الرحمن بن محمد بن اسحق الاصفهاني الحافظ له تصانيف كثيرة منها تاريخ أصفهان ولهطائفة ينتمون اليه في الاعتقاد من أهل أصفهان يقال لهم العبد رحمانية (ثم دخلت سنة احدى وسبعين وأربهمائة)

### (ذكر استيلاء تنش على دمشق)

(في هذه السنة) ملك تاج الدولة تنش ابن السلطان الب أرسلان دمشق وسببه ان أخاه السلطان ملكشاه أقطعه الشام ومايفتحه فسار تاج الدولة تنش الى حلب وكان قد أرسل بدر الجالي أمير الحيوش بمصرعسكرا الىحصار اتسز بدمشق فأرسل اتسز يستنجد تنش وهو نازل على حلب يحاصرها فسار تنش الى دمشق فلما قرب منها رحل عنها عسكر

مصر كالمهزمين فلما وسل الى دمشق ركب اتسز لملتقاه بالقرب من المدينة فانكر تنش عليه تأخره عن الطلوع الى لقائه وقبض على اتسز وقتله وملك تنش دمشق وأحسن السيرة (ثم دخلت سنة اثنتين وسبعين وأربعمائة) فيها غزا الملك ابراهيم بن مسعود ابن محمود بن سبكتكين صاحب غزنة بلاد الهند فأوغل فيها وفتحوغم وعاد الى غزنة سالماً

﴿ ذَكُرُ مَلْكُ مُسلِّم بِنَ قَرِيشَ مَدينَةَ حَلْبٍ ﴾

(في هذه السنة) سار شرف الدولة مسلم بن قريش بن بدران بن المقلد بن المسيب صاحب الموصل الى حلب فحصرها فسلم البلد البه في سنة ثلاث وسبمين وحصر القامة واستنزل منها سابقا ووثابا ابنى محود بن نصر بن صالح بن مرداس وتسلم القلعة ( ذكر غير ذلك )

(وفيها) توفي نصر بن أحمد بن مروان صاحب ديار بكر وملك بعده ابنه منصور بن نصر ودبر دولته ابن الانباري (وفيها) توفي أبو الفتيان محمد بن سلطان بن جيوش الشاعر المشهور وقد تقدم ذكر مديحه لنصر بن محمود صاحب حلب (ثم دخلت سنة ثلاث وسبمين وأربعمائة) ودخلت سنة أربع وسبعين وأربعمائة (ودخلت سنة خمس وسمين وأربعمائة) فيهاكانت فتنة بغداد بينالشافعية والحنابلة ( وفيها ) أرسل الخليفة المقتدى الشيخ أبو اسحق الشبرازي رسولا الى السلطان ملكشاه والى نظام الملك فسار من بغداد الى خراسان ليشكو من عميد العراق أبي الفتح بن أبي الليث فاكرم السلطان ونظام الملك الشيخ أبواسحق وجرىبينه وبينامام الحرمين أبىالمعالى الجوينى مناظرة بحضرة نظام الملك وعاد بالاجابة الى ماالتمسه الخليفة ورفعت يد العميد عن جميع مايتملق بحواشي الحليفة ( وفيها ) توفي أبو نصر على ابن الوزير أبي القاسم هبة الله بن ماكولا مصنف كتاب الاكمال ومولده سنة عشرين وأربعما ثة قتله تماليكه الأتراك بكرمان ( ثم دخلت سنةست وسمعين وأربعهائة ) فيها في جادي الآخرة توفي الشدخ أبو اسحق أبراهم بن على الشيرازي الفيروزا بادي وفيروزاباد بلدة بفارس ويقال هي مدينة جون وكان مولدهسنة ثلاثوتسعين وثلاثمائة وقيل سنة ستوتسمين وكان أوحدعصر معلما وزهدا وعبادةولدبفيروزابادونشأ بها ودخلشيراز وقرآ بهاالفقه ثم قدم الى البصرة ثم الىبغداد فيسنة خمس عشرة وأربعمائة وكان اماموقته فيالمذهب والخلاف والاصول وصنف المهذب والتنبيهوالتلخيص والنكت والتبصير واللمع ورؤسالمسائل وكانفصيحا وله نظمحسنفنه

سألت الناس عن خل وفي فقالوا ماالي هذا سبيل تمسك ان ظفرت بودحر فان الحر في الدنيا قليل

(eb)

جاء الربيع وحسن ورده ومضى الشتاء وقبيع برده فاشرب على وجبه الحبي ب ووجنتيه وحسن خده

وكان مستجاب الدعوة مطرح التكلف ولما توجه الى خراسان في رسالة الحليفة قال مادخلت بلدة ولا قرية الا وكان خطيبها وقاضيها تلميذى ومن جملة أصحابي (وفيها) توفي أبوالحجاج بن يوسف بن سليمان الاعلم الشنتمرى رحل الى قرطبة واشتغل بهاوكان اماما في الْفرية والادب وشرح الحماسة ونسنته الى شنتمرية مدينة بالاندلس (ثم دخلت سنةسبع وسبعين وأربعمائة ﴾ فيها سارفخر الدولة بن جهير بعساكر السلطان ملكشاه الى قتال شرف الدولة مسلم بن قريش ثم سير السلطان ملكشاه الى فخر الدولة جيشاً آخر فيهم الامير ارتق بن أكسك وقيل أكسب والاول أسمح جد الملوك الارتقية فانهزم شرف الدولة مسلم وانحصر في آمد ونزل الامير ارتق على آمد فحصر، فبذل له مسلم بن قریش مالا جلیــــلا لیمکنه من الخروج من آمد فأذن له ارتق وخرج شرف الدولة من آمد في حادي عشرين ربيع الاول من هذه السنة فسار الى الرقة وبعث الى ارتق ماوعده به ثم سيرالسلطان عميد الدولة بن فخر الدولة بن جهير بعسكر كشف وسيرمعه اقسنقر قسم الدولة الى الموصل فاستولى عليها عميد الدولة وهذا اقسنقرهو والد عماد الدولة زنكي ثم أرسل مؤيد الملك بن نظام الملك الى شرف الدولة بالعهود يستدعيه الى السلطان فقدم شرف الدولةاليه وأحضره عند السلطان ملكشاه بالبوازيج وكانقد ذهبت أمواله فافترض شرف الدولةمسلم ماخدمبه السلطان وقدم اليه خيلامن جملتها فرسه التينجا عليه في المعركة المشهور وكان اسم الفرس بشارا وكان سابقا وسابق به السلطان الخيل فجاء سابقافقام السلطان قائمًا لما تداخله من المعجب فرضي السلطان على مسلم وخلع عليه وأقره على بلاده

( ذكر فتح سليمان بن قطلومش انطأكية )

(في هذه السنة) سار سليمان بن قطلومش الساجوق صاحب قونية وأقصراوغيرهما من بلاد الروم الى الشام فملك مدينة انطاكية بمخاص الحاكم فيها من جهة النصارى وكانت انطاكية بيدالروم من سنة ثمان و خسين وثلثمائة فافتتحها سليمان في هذه السنة من شرف الدولة مسلم وملك أخيه ابراهيم)

لما ملك سليمان بن قطلومش انطاكة أرسل شرف الدولة مسلم بن قريش صاحب الموصل وحلب يطلب منه ماكان يحمله اليه أهل انطاكة فانكر سليمان ذلك وقال ان صاحب انطاكة كان نصرانيا فكنت تأخذ منه ذلك على سبيل الجزية ولم تعطه شيئاً فجمعا واقتتلافي الرابع والعشرين من صفر سنة ثمان وسبعين وأربعمائة في طرف أعمال

انطاكية فانهزم عسكر مسلم وقتل شرف الدولة مسلم في المعركة وقتل بين يدى أربعمائة غلام من أحداث حلب وقد قدمنا ذكر مقتله لتتبع الحادثة بعضها بعضاً وكان شرف الدولة مسلم بن قريش بن بدران بن المقلد بن المسيب أحول واتسع ملك مسلم بن قريش المذكور وزاد على ملك من تقدمه من أهل بيته فانه ملك السندية التي على نهر عيسي الى منبيج وديارربيعة ومضرمن الحزيرة وحلب وماكان لابيه وعمه قرواشمن الموصل وغيرهم وكان مسلم يسوسمملكته سياسة حسنة بالاص والعدل ولما قتل قصد بنوعقيل أخاه ابراهم بن قريش وهو محبوس فاخرجوه وملكوه وكان قد مكث في الحبس سنين كثيرة بحيث صار لميقدر على المشي لما خرج (وفي هذه السنة) ولد لملكشاه ولد بسنجار فسهاه أحمد ثم غلب عليه اسم سنجر لكونه ولد بسنجار وهو السلطان سنجر على مانحج ,\* آخباره كذا نقله المؤرخون والذى يغلب علىظنى آنه سماه على عادة الترك فأنهم يسمون صنجر ومعناه يطمن والناس يقولونه بالسين (وفها) توفي أبو نصر عبد السيد بن محمد ابن عبد الواحد بن الصباغ الفقيه الشافعي صاحب الشامل والكامل وكفاية المسائل وغبرها من التصانيف بعد ان أضرعدة سنين ومولده سنة أربعمائة والقاشي أبو عبد الله الحسين ابن على البغدادي المعروف بابن القفال وهومن شيوخ أصحابالشافعي وكان اليه القضاء بباب الازج (ثم دخلت سنة ثمان وسيعين وأربعمائة) فهاملك الفرنج مدينة طليطلة من الاندلس بمدان حاصرها الادفونش سبعسنين وكانسبب ذلك تفرق مماليك الاندلس على ماتقدم ذكره في سنة سبع وأربعمائة (وفي هذه السنة) استولى فخر الدولة ابن جهير على آمد ثم على ميافارقين ثم على جزيرة ابن عمر وهي بلاد بني مروان وأخذها من منصور بن نصر بن مروان وهو آخر من ملك منهم وانقرضت بأخذ الجزيرة منه مملكة بني مروان فسيحان من لا يزول ملكه (وفيها) سار أمير الحيوش بدر الجمالي بجيوش مصر فحصر دمشق وبهاتاج الدولة تنش وضيقءليه فلم يظفر بشئ فارتحل عائدا الى مصر (وفيها) في ربيع الآخر توفي امام الحرمين أبو المعالى عبد الملك بن عبد الله ابن يوسف الجويني ومولده في الكامل سنة عشرة وأربعمائة وفي تاريخ ابن أبي الدّم ان مولده سنة تسع عشرة وأربعمائة وهو امام العلماء في وقته وَله عدة مصنفات منها نهاية المطلب في درآية المذهب سافر الى بغداد ثم الى الحجاز وأقام بمكة والمدينة أربع سنين يدرس ويفتى ويصنف وأم بالناس في الحرمين الشريفين فسمى لذلك امام الحرمين ثم رجع الى نيسابور وجعل اليه الخطابة ومجلس الذكر والتدريس وبقي على ذلك ثملاتين سنة وحظى عند نظام الملك وله عدة تلاميذ من الفضلاء كالغزالي وأبي القاسم الانصاري وأبى الحسن على الطبرى وهو المعروف بالكيا الهراس وكان امام الحرمسين قد ادعى

الاجتهاد المطلق لان أركانه كانتحاصلةله ثم عادالى اللائق به وتقليدالامام الشافعى لعلمه ان منصب الاجتهاد قد مضت سنوه (ثم دخلت سنة تسع وسبعين وأربعمائة)

( ذكر قتل سليمان بن قطلومش )

لما قتل سليمان مسلم بن قريش في سنة نمان وسبعين على ماذ كرناه في سنة سبع وسبعين أرسل سليمان إلى أن الحبيبي العباسي مقدم أهل حلب يطلب منه تسليم حلب فاستمهله ألى أن يكاتب السلطان ملكشاه وأرسل ابن الحبيبي استدعى تنش صاحب دمشق ابن السلطان الب أرسلان أخاالسلطان ملكشاه فسار تنش إلى حلب وكان مع تنش ارتق ابن اكسك وقدفارق خدمة ملكشاه خوفا من اطلاق مسلم بنقريش من آمد على ماقدمنا فذكره وجرت الحرب بين تنش وابن عمسليمان بقطلومش فانهزم عسكر سليمان وثبت سليمان فقيل ان سليمان لما انهزم عسكر مأخرج سكينا وقتل نفسه وقيل بل قتل في المعركة وكان سليمان قدأرسل جثة مسلم بن قريش على بغل ملفوفة في ازار الى حلب ليسلموها اليه في السنة الماضية في سادس صفر ملفوفة في ازار الى حلب ليسلموها اليه في البياء في المالولة الى أن يرد مسفر ملكشاه في أمر حلب عايراه في احباره وأما قلمة حلب فكان بها منذ قتل مسلم مرسوم ملكشاه في أمر حلب عايراه في احباره وأما قلمة حلب فكان بها منذ قتل مسلم ابن قريش سالم بن مالك بن بدران بن المقلد بن المسيب المقيلي وهو ابن عم شرف الدولة مسلم بن قريش فحاصر تنض القلمة سيعة عشر يوما فبلغه وصول مقدمة أخيه السلطان ملكشاه

### ( ذكرومبول السلطان ملكشاه الى حلب )

كان ابن الحبيبي قد كاتب السلطان في أمر حلب فسار اليها من أصفهان في جمادى الآخرة فلك في طريقه حران وأقطعها لمحمد بن شرف الدولة مسلم ابن قريش وسار الى الرها وهي بيد الروم من حين اشتروها من ابن عطير كما قدمنا ذكره فحصرها وملكها وسار الى قلمة جعبر واسمها الدوسرية ثم عرفت يقلمة جعبر لطول مدة ملك جعبر لها وبها صاحبها سابق الدين جعبر القشيرى المذكور وهو شيخ أعمى فأمسكه وأمسك ولديه وكانا يقطمان الطريق ويخيفان السبيل ثم سارالى منبج فملكها وسار الى حلب فلما قاربهارحل أخوه تنش عن حلب على البرية وتوجه الى دمشق ووصل السلطان الى حلب وتسلمها وتسلم القلمة من سالم بن مالك بن بدريان العقيلي على أن يموضه يقلعة جعبر فسلم السلطان الى على البرية ويود أولاده الى ان أخذها منهم نود الدين محمود بن ذنكي على ماسنذكره ان شاء الله تعالى ولما نزل السلطان ملكشاه مجلب أرسل اليه الامير فصر على ماسنذكره ان شاء الله تعالى ولما نزل السلطان ملكشاه مجلب أرسل اليه الامير فصر

ابن على بن منقذ الكنانى صاحب شيزر ودخل في طاعته وسلم اليه اللاذقية وكفر طاب وفامية فأجابه السلطان الى المسألة وترك قصده واقر عليه شيزر ولما ملك السلطان ملكشاه حلب سلمها الى قسيم الدولة اقسنقر ثم ارتحل السلطان الى بغداد على مانذكره ان شاء الله تعالى

### (ذكرغير ذلك من الحوادث)

(وفي هذه السنة) في ربيع الاول توفي بهاء الدولة أبوكامل منصور ابن دبيس بن على ابن مرثد الاسدى صاحب الحلة والنيل وغيرهما وكان فاضلا وله شمر جيد واستقر مكانه ولده صدقة ولقب سنف الدولة

# حﷺ ذكر ملك يوسف بن تاشفين غرناطة من الاندلس وانقراض دولة الصنهاجية منها ۗ ⊸

( في هذه السنة ) عدى البحر يوسف بن تاشفين أمسير المسلمين من سبتة الى الجزيرة الحضراء بسبب استيلاء الفرنج على بلاد الاندلس واجتمع اليه أهل الانداس مثل المعتمد ابن عباد وغيره من ملوك الاندلس وجرى بينهم وبين الادفونش قتال شديد نصر الله فيه المسلمين وانهزم الفرنج وقتل منهم مالا يحصى حتى جمعوا من رؤسهم تلا وأذنوا عليه وملك يوسف غرناطة وأخذها من صاحبها عبد الله بن بلكين بن باديس بن حبوس ابن مالس بن بلكين بن زيرى الصنهاجي ( من ناريخ القيروان ) قال وأول من حكم من الصناهجة فيغرناطة راوى بن بلكين ثم تركها وعاد الى أفريقية في سنة عشر وأربسمائة فملك غرناطة ابن أخيسه حبوس بن مالس بن بلكين وبقي بها حق توفي في سنة تسم وعشرين وأربعهائة وولى بعده ابنه باديس بن حبوس وبقى حتى توفي وولى بعده ابن آخيه عبد الله بن بلكين بن حبوس ودام فيها حتى أخذها منه يوسف بن تاشفين في هذه السنة وذكرصاحب تاريخالقيروان ان أخذ يوسف غرناطة كان في سنة ثمانين وأربعمائة ولنرجع الى ذكر ابن تاشفين ثم ان يو-بف بن تاشفين عبر البحر الى سبتة وأخذ ممه عبد الله صاحب غرناطة المذكورَ وأخاه تمها الى مراكش فكانت غرناطة أول ماملكه يوسف بن تاشفين من الاندلس (وفها) سار ملكشاه عن حلب ودخل بغداد في ذي الحجة وهو أول قدومه الى بغداد ثم خرج الى الصيد فصاد من الوحش شيئاً كثيرا ثم عاد الى بغداد واجتمع بالحليفة المقتدى وأقام ببغداد الى صغر من سنة ثمانين وعاد الى أصفهان (وفيها) أقطع السلطان ملكشاه محمد بن شرف الدولة مسلم بن قريش مدينة الرحبة وأعمالها وحرآنوسروج والرقة والخابور وزوجه بأخته زليخا بنت البأرسلان

(وفيها) كانت زلازل عظيمة حتى فارق الناس ديارهم (وفيها) توفي الشريف أبو نصر الزيني العباسي نقيب الهاشميين وهو محدث مشهور على الاسناد (ثم دخلت سنة ثمانين وأربعمائة) وسنة احدى وثمانين وأربعمائة (فيها) توفي الملك المؤيد ابراهيم بن مسعود ابن محود بن سبكتكين صاحب غزنة وقيل بل كانت وفاته سنة اثنتين وتسعين وأربعمائة وهو الاقوى ولكن تابعنا ابن الاثير وابراده وفاة المذكور في هذه السنة وكان ملكه في سنة احدى و خسين وأربعمائة وكان حسن السيرة حازما ولماتوفي ملك بعده ابنه مسعود ابن ابراهيم وكان قد زوجه أبوه بابنة السلطان ملكشاه (وفيها) جمع اقسنقر صاحب حلب عساكره وسار الى قلعة شيرر وصاحبها نصر بن على بن منقذ وضيق عليه ونهب الربض ثم صاحله ابن منقذ المذكور فعاد اقسنقر الى حلب (ثم دخلت سنة اثنتين وثمانين وأربعمائة) فيها سار السلطان ملكشاه بجيوش لاتحصى كثرة الى ماوراء النهر وعبر جيحون واسرالى بخارى وملك ماعلى طريقه من البلاد شم ملك بخارى ثم سار الى سمر قند فلكها وأسر صاحبها أحمد خان وأكرمه ثم سار السلطان الى كاشفر فبلغ الى بوزكند وأرسل وحضر عند السلطان ملكشاه فأكرمه السلطان الى كاشفر فبلغ الى بوزكند وأرسل وحضر عند السلطان ملكشاه فأكرمه السلطان وعظمه واعاده الى ملكه ثم رجع السلطان الى خراسان

## (ذكر غير ذلك)

(فيها) عمرت منارة جامع حلب وقام بعملها القاضى أبو الحسن بن الحشاب وكان محلب بيت نار قديم ثم صار أتون حمام فأخذ ابن الحشاب المذكور حجارته وبنى بها المأذنة المذكورة فسمى بعض حسدة ابن الحشاب به الى اقسنقر وقال ان هذه الحجارة لبيت المال فاحضره اقسنقر وحدثه في ذلك فقال ابن الحشاب يامولانا الى عملت بهذه الحجارة معبدا للمسلمين وكتبت عليه اسمك فان رسمت غرمت عنها فأجابه اقسنقر الى المام ذلك من غير أن يأخذ منه شيئاً (وفيها) توفي عاصم بن محمد بن الحسن البغدادى من أهل الكرخ وكان مطبوعا كيسا وله شعر حسن فنه

ماذا على متلون الاخــلاق لوزارنى فابنه أشواقى \* وأبوح بالشكوى اليــه تذللا وافض ختم الدمع من آماقى أسر الفؤاد ولم يرق لموثق ماضره لو من بالاطــلاق ان كانقدلسعتعقاربصدغه قلى فان رضــابه ترياقى

(ثم دخلت سنة ثلاث وثمانين وأربعمائة) فيها توفي فخر الدولة أبو نصر محمد بن محم

فخدم بركة بن المقلد حتى قبض على أخيه قرواش ثم سار الى حلب فوزر لمعز الدولة ثمال بن صالح بن مرداس ثم مضى الى نصر الدولة أحمد بن مروان صاحب ديار بكر فوزرله ثم وزر لولده ثم سار الى بغداد فولى وزارة الحليفة ثم سار مع السلطان ملكشاه ففتح له ديار بكر وأخذها من بنى مروان (وفي هذه السنة) في شـمبان كان صمود الحسن بن الصباح مقدم الاسماعيلية على قلمة الألموت وظهور دعوته (ثم دخلت سنة أربع وثمانين وأربع مائة ) فيها تولى عميد الدولة بن فخر الدولة بن جهير وزارة الحليفة المقتدى

﴿ ذَكُرُ مَلْكُ أُمِيرُ الْمُسْلِمِينَ بِلادِ الْأَنْدُلُسِ ﴾

( في هذه السنة ) سار يوسف بن تاشفين أمير المسلمين من مراكش الي مجتة واقام بها وســير العساكر مع شير بن أبي بكر الى الاندلس خمبروا البحر وأتوا الى مدينة مرسية ـ فملكوها وأخذوها من صاحبها أبي عبد الله بن طاهر ثم ساروا الى مدينة شاطبة ودانية ـ فملكوهما وكانت بلنسية قدملكها الفرنج ثم أخلوها فملكها عسكر أمير المسلمين وعمروها أشدلمة فحصروها وبها صاحبها المتمد بن عباد فملكوها وأخذوا المتمد بن عباد صاحبها وأرسلوه الى يوسف بن تاشفين فحبسه حتى مات على مانذكره ان شاء الله تعالى ولمافرغ شهرين وعساكر يوسف بن تاشفين من أشبيلية ساروا الى المرية وكان بها صاحبها محمد أبن صمادح بن معن فلما بلغه أخذ أشملية ومسر المسكر البه مات غما وكمدا ولما مات سار ولده الحاجب بن محمد بن صمادح بأهله وماله عن المرية في البحر إلى بلادبني حماد المتاخمين لافريقية فاحسنوا اليهم ثم قصد شيرين بطليوس فأخذها من صاحبها عمر بن الافطس وكانعمر بن الافطس بمنأعان شيرين على ابن عباد حتى ملك أشبيلية ثم رجع ابن الافطس الى بطليوس فسار اليه شيرين وملكها منهوأخذعمر بن الافطس وولديه الفضل والعباس ابني عمر المذكور فقتلهم صبرا ولم يترك شيرين من ملوك الاندلس سوى بني هود فانه لم يقصد بلادهم وهي شرق الاندلس وكان صاحبها المستعين بالله بن هود يهادى يوسف بن تاشفين ويخدمه قبل أن يقصد بلادالاندلس فرعىله ذلكحتي إنه أوصى أبنه على بن يوسف بن تاشفين عند موته بترك التعرض الى بلاد بني هود

## ﴿ ذَكُرُ استيلاء الفرنج على صقلية ﴾

قد تقدم ذكر فتح صقلية وتوارد الولاة عليها من جهة بنى الاغلب ثم من جهة الحلفاء العلويين فلماكان سنة ثمان وثمانين وثلثمائة كان الامير على صقلية أبا الفتوح يوسف بن عبد الله بن محمد بن الحسين من جهة العزيز خليفة مصر فأصاب يوسف المذكور فالج وبطل جانبه الايسر فاستناب ابنه جعفربن يوسف وبقى جعفر أميرا بصقلية الى سنة عشر

وأربعمائة فثار به أهل صقلية وحصروه بقصره لسوء سيرته وكان أبو يوسف حينئذ حيا مفلوجا فبخرج الىأهل صقلية فيمحفة فبكوا عليهوشكوا منابنه جمفر وسألوا أن يولى عليهم ابنه أحمد المعروف بالاكحل ففعل بوسف ذلك تبهسر يوسف ابنه جعفر البيمصر وسار هو بعده ومعهماأمو الجليلة وكان ليوسف المذكورمن الدواب أربعة عشر ألف حجرة سوى البغال وغيرها واستمر الأكحل في صقلية وأحسن الســـــــرة وبث السرايا في بلاد الكفار وأطاعه جميع قلاع صقلية وبلادها ااتي للمسلمين ثم حصل بين الاكحل وببن أهل صقلية وحشة فسار بعض أهل صقلية الى أفريقية الى المعز بن باديس فأرسل المعز ابن باديس الى صقلية جيشاً مع ابنه عبد الله بن المعز بن باديس في سنة سبع وعشر بن وأربعمائة فحصروا الاكحل في الخالصة وقتل الاكحل في الحصار ثم ان أهل صقلية " كرهوا عسكر الممنز فقاتلوهم فانهزم عسكر الممز وابنه عبدالله وقتل منهم ثمانمائة رجل ورجعوا في المراك الى أفريقية وولى أهل صقلية علهم أخاالا كحل اسمه الصمصام ابن بوسف واضطربت أحوال أهل صقلية عند ذلك واســـتولى الاراذل ثم أخرجوا الصمصام وأنفردكل أنسان بلدفانفرد القائد عدالله ينءنكوت بمازروطر أبنش وغيرهما وانفرد القائد على بن نعمة المعروف بابن الحواش بقصريانه وحرجنت وغسيرهما وانفرد أبن التمنة بمدينة سيرقوس وقطانية فوقع بينهم واستنصر أبنالتمنة بالفرنج الذين بمدينة مالطة واسم ملكهم رجاروهون عليهم أمر المسلمين فسارالفريج وابن التمنة الى البلاد التي بأيدى المسلمين في سنة أربعوأر بعين وأربعمائة واستولوا علىمواضع كثيرة من الجزيرة وفارق الجريرة حينثذ خلق كثير من أهلها منالعلماء والصالحين وسار حماعة الىالمعز بن باديس الي أفريقية ثم استولى الفرنج على غالب بلاد صقلية وحصونها وابس لهم مانع ولم يثبت بين أيديهم غير قصريانه وجرجنت وحصرهما الفرنجوطال الحصار علمما حتىأ كلأهلهما الميتة فسلم أهل جرجنت أولاو بقيت قصريانه بمدها ثلاث سنين ثمأذعنوا وملك رجار حميم الجزيرة في هذهالسنة أعنى سنة أربع وتمانين وأربعمائة ثممات رجار قبل سنة تسمين وتولى بعده ولده وسلك طريقة ملوك المسلمين منالجنائب والحجاب والجاندارية وغير ذلك وأسكن في الجزيرة الفرنج مع المسلمين وأ كرم المسلمين ومنع من التعدى علمهم وقربهم ﴿ ذَكُرُ وصول السلطان ملكشاه الى بغداد ﴾

(في هذه السنة) في رمضان وصل السلطان ملكشاه الى بغداد ووصل اليه أخوه تنش من دمشق واقسنقر من حلب ووصل اليه غيرهما من زعماء الاطراف وعمل الميسلاد بغداد واحتفل له الناس احتفالا عظيما وأكثر الشعراء منوصف تلك الليلة (وفي هذه

وجماعة من أصحاب الرصد وابتدأ أمراء السلطان الكبار بعمل مساكن لهم ببغداد بحيث اذا قدموا الى بغداد ينزلون فيها فتفرق شملهم بالموت والقتل بعدذلك عن قريب (وفيها) توفي الامير ارتق ابن أكسك التركمانى جا الملوك أصحاب ماردين مالكا للقدس منذ قدم الى تنش حسبما تقدم ذكره ولماتوفي ارتق استقرت القدس لولديه ايلغازى وسقمان ابنى ارتق الى ان سار الافضل أمير الحيوش من مصر وأخذ القدس منهما فسار ايلغازى وسقمان الى الشرق فكان منهما ماسندكره ان شاء الله تعالى (ثم دخلت سنة خمس وثمانين وأربعهائة)

### ( ذكر استيلاء تنش على حمص وغيرها )

كان السلطان ملكشاه قد أمر افسنقر بمساعدة أخيه تنش على ملك الشام وما بأيدى خليفة مصر العلوى من البلاد فسار اقسنقر مع تنش ونزل على حمص وبها صاحبها خلص ابن ملاعب فلك تنش حمص وأمسك ابن ملاعب وولديه ثم سار تنش الى عرقة فملكها ثم سار الى فامية فعلكها

## ( ذكر مقتل نظام الملك الحسن بن على بن اسحق )

وسببه أنه حصل ببن ملكشاه و بين نظام الملك وحشة فلما كان عاشر رمضان من هذه السنة بعد الافطار وهم بالقرب من نهاو ند وقد انصر ف نظام الملك الى خيمة حرمه وثب عليه صبى ديلمى في صورة مستعط وضرب نظام الملك بسكين فقضى عليه وأدرك أصحاب نظام الملك ذلك الصبى فقتلوه وحصل للمسكر بسبب مقتله شوشة فركب السلطان وسكن المسكر وكان نظام الملك قد كبرفان مولده سنة ثمان وأر بعمائة وكان قتله بتد ببر من السلطان ملكشاه ومات السلطان ملكشاه بعده بخمسة وثلاثين يوماعلى ماسنذ كره ان شاء اللة تعالى وكان نظام الملك وهورضيع فكان يطوف به والده على المرضعات من ابناء الدهاقين بطوس ومات أم نظام الملك وهورضيع فكان يطوف به والده على المرضعات فيرضمنه حسبة ثم انتشا نظام الملك وتعلم العربية وسمع الحديث ثم اشتفل بالاعمال السلطانية ولم يزل الدهر يعلو به حتى خدم طغريل بك وصار و زيره واستمر على و زارته ولما سار ولم يزل الدهر يعلو به حتى خدم طغريل بك وصار و زيره واستمر على و زارته ولما سار حتى صارت السلطنة الى ملكشاه فبلغ نظام الملك من المنزلة مالم يبلغه غيره من الوزراء حتى صارت السلطنة الى ملكشاه فبلغ نظام الملك من المنزلة مالم يبلغه غيره من الوزراء وقرب العلماء و بنى المدارس في سائر الامصار واسقط المكوس وازال لمن الاشعرية من المنابر وكان قد فعله عميد الملك الكندرى كاتقدم ذكره وأوصافه كثيرة حسنة رحم الله تمالكة الى المنابر وكان قد فعله عميد الملك الكندرى كاتقدم ذكره وأوصافه كثيرة حسنة رحم الله تملك المنابر وكان قد فعله عميد الملك الكنابر وكان قد فعله عميد الملك المن الاشعرية من المنابر وكان قد فعله عميد الملك الكندرى كاتقدم ذكره وأوصافه كثيرة حسنة رحم الله تمالك المنابر وكان قد فعله عميد الملك الكندرى كاتقدم ذكره وأوصافه كثيرة حسنة رحم الله تمالك من المنابر وكان قد فعله عميد الملك الكندرى كاتقدم في من المنابر وكان قد فعله عميد الملك الكنابر وكان قد فعله عميد الملك الكنابر وكان قد فعله عميد الملك الكنابر وكان قد فعله عميد الملك الكندرى كاتقدم والمرابر وكان قد فعله عميد الملك الكال المنابر وكان قد فعله عميد الملك المنابر وكان قد فعله المنابر وكان قد المنابر وكان قد كان المكان المنابر وكان قد بعد الملك المنابر وكان قد من الوزاء وكان فعلم المنابر وكان قد المكان الم

#### ( ذ كروفاة السلظان ملكشاه )

كانالسلطان ونظام الملك قدسارا من بغداد في العام الماضي الى أصفهان فعادا من أصفهان

في هذه السبنة متوجهين الى بغداد فقتل نظام الملك بالقرب من نهاوند كادكر وأتم السلطان السير ودخل بغداد في الرابع والعشرين من رمضان هذه السنة ثم خرج السلطان ملكشاه من بغداد الى الصيد وعاد ثالث شوال مريضاً بحمى محرقة وتوفي ليلة الجمعة نصف شوال وهو ملكشاه بن الب أرسلان بن داود بن ميكائيل بن سلجوق وكان مولده في سنة سبع وأربعين وأربعمائة وكان من أحسن الناس صورة ومعنى وخطب له من حدود الصين الى آخر الشام ومن أقاصى بلاد الاسلام في الشمال الى آخر بلاد اليمن وحملت له ملوك الروم الجزية ولم يفته مطلب وكانت أيامه أيام عدل وسكون وأمن فعمرت البلاد ودرت الارزاق وعمر الجامع ببغداد وعمل المصانع بطريق مكة وكان غاويا بالصيد وكان يتصدق بعدد كل وحش يصيده بدينار وصاد مرة صيدا كثيرا تقدير عشرة الاف فتصدق بعشرة آلاف دينار

﴿ ذَكُرُ مَلَكُ المُلُكُ مُحْمُودُ مِنْ مُلْكُشَّاهُ وَحَالَ أَخِيهُ مِرْكَيَارِقَ مِنْ مُلْكُشَّاهُ ﴾ لما مات السلطان ملكشاه أخفت زوجته تركان خاتون موته وفرقت الاموال في الامراء وسارت بهم الىأصفهان واستحلفت العسكرلولدها محمودوعمره أربع سنبن وشهوروخطب له في بغداد وغيرها وكان تاج الملك هوالذي يدبر الامر بين يدى تركان خاتون وأماأخوه بركبارق فانه هرب من أصفهان لما وصلت تركان خانون الها وانضم الى بركيارق النظامية لبغضهم تاج الملك لانه هو الذي سمعي في نظام الملك حتى كان من قتله ما كان فقوى بركيارق بهم فأرسلت تركان خاتون عسكرا الى بركيارق والنظاميــة فاقتتلوا بالقرب من بروجرد فالهزم عسكر الحانون وسار بركبارق في أثرهم وحصرهم بأصفهان وكان تاج الملك في عسكر تركان خانون فأخذ أسيرا وأراد مركيارق الاحسان الى تاج الملك وأن يوليه الوزارة فوثبتالنظامية عليه فقتلوه وكان تاجالملك المذكور ذافضائل حمة وخرجت هذه السنة والامر على ذلك (ثم دخلت سنةستوثمانينوأربهمائة) فمهاخرج منأصفهان الحس بن نظام الملك الى بركيارق وهو محاصر لاصفهان فاكرمه وولا. وزارته ولقمه عزالملك (وفيها) تحرك تنش من دمشق لطلب السلطنة بعد موت أخيه ملكشاه واتفق ممه اقسنقر صاحب حلب وخطب له باغي سيان صاحب انطاكية وبزان صاحب الرها وسار تنش ومعه اقسنقر فافتتح نصيبين عنوة ثم قصد الموصل وكنا ذكرنا فيسنة سبع وسبعين وأربعمائة آنه لما قتل شرف الدولة مسلم بن قريش صاحب الموصل وحلبوغيرهما استولى على الموسل ابراهيم بن قريش أخومسلمثمان ملكشاء قبض على ابراهيم سنة اثنتين وثمانين وأربعمائة وأخذ منه الموصل وبغي طبراهيم معه حتى مات ملكشاء فاطلق ابراهيم وسار الي الموصل وملكها فلما قصــد تنش في هذه السنة الموصل خرج ابراهيم لقتاله والتقوا بالمضيح من أعمال الموصل وجرى بينهم قتال شديد انهزمت فيه المواصلة وأخذ ابراهيم بن قريش أسيرا وجماعة من أمراء العرب فقتلوا صبرا وملك تنش الموصل واستناب تنش على الموصل على بن مسلم بن قريش وأمه ضيفة عمة تنش وأرسل تنش الى بغداد يطلب الخطبة فتوقفوا فيها ثم سارتنش واستولى على ديار بكروسار الى أذر بجان وكان قد استولى بركيارق على كثير منها فسار بركيارق الى عمه تنش ليمنعه فقال اقسنقر تحن انما أطمنا تنش لعدم قيام أحد من أولاد السلطان ملكشاه أما اذا كان بركيارق ابن السلطان قد علك فلانكون مع غيره و خلى اقسنقر تنش و لحق ببركيارق فضعف تنش لذلك وعاد الى الشام

#### (ذكر غير ذلك)

( في هذه السنة ) ملك عسكر المستنصر بالله العلوى خليفة مصر مدينة صور ( ثم دخلت سنة سبع وثمانين وأربعمائة ) في هذه السنة يوم الجمعة رابع عشر المحرم خطب لبركيارق ببغداد ( ذكر وفاة المقتدي بأص الله )

(في هذه السنة) توفي الحليفة المقتدى بأمر الله أبو القاسم عبد الله بن محمد ذخيرة الدين ابن القائم مات فجأة يوم السبت خامس عشر المحرم وكان عمر المقتدى ثمانيا وثلاثين سنة وتمانية أشهر وأياما وخلافته تسع عشرة سنة وثمانية اشهر وأمهأم ولدأر منية تسمى أرجوان أدركت خلافته وخلافة ابنه المسترشد بالله وكان المقتدى قوى النفس عظيم الحمة

## ( ذكر خلافة المستظهر بالله )

وهو ثامن عشرينهم لما توفي المقتدى كان بركيارق قد قدم الى بغداد فأخذت البيعة عليه للمستظهر بالله أبى العباس أحمد وبايعه الناس وكان عمر المستظهر لما بويع بالخلافة ست عشرة سنة وشهرين

#### ( ذكر قتل اقسنقر والخطبة لتنش ببغداد )

لماعاد تنش من أذريبجان المالشام أخذ في جمع العساكر وكثرت جموعه وجمع افسنقر العسكر بحلب وأمده بركيارق بالامير كربغا فاجتمع كربغا مع افسنقر والتقوا مع تنش عند نهر سبعين قريبا من تل سلطان وبينه وبين حلب ستة فراسخ وافتتلوا فخامر بعض عسكر اقسنقر وصار مع تنش وانهزم الباقون وثبت افسنقر فأخذ أسيرا واحضر المى تنش فقال تنش لافسنقر لو ظفرت بي ما كنت صنعت قال كنت أقتلك قال تنش فأنا أحكم على به فقتل اقسنقر صبرا وسار تنش الى حلب فملكها وأسر بوازار

وقتله وأسركر بفا وأرسله الى حمى فسجنه بها ثم استولى تنش على حران والرها ثم سار تنش الى البلاد الجزرية فملكها ثم ملك ديار بكر وخلاط وسار الى أذر بيجان فملك بلادها ثم سار الى همذان فملكها وأرسل يطلب الحطبة ببغداد من المستظهر بالله فأحيب الى ذلك ولما بلغ بركيارق في استيلاء عمه تنش على أذر بيجان سار الى أربل ومنها الى بلد شرحاب الكردى ابن بدر الى ان قرب من عسكر عمه تنش ولم يكن مع بركيارق غيراً لف رجل وكان مع عمه خسون ألف رجل فسارت فرقة من عسكر تنش فكبسوا بركيارق فهرب الى أصفهان وكانت ركان خانون قدمات على ماسند كره ان شاء الله تعالى فدخل بركيارق أصفهان احتاط عليه جماعة من كبراء عسكر أخيه محمود وأرادوا أن يسلموا بركيارق فلحق محمودا جدرى قوى فتوقفوا في عسكر أخيه محمود وأرادوا أن يسلموا بركيارق فلحق محمودا جدرى قوى فتوقفوا في أمن بركيارق لينظروا مايكون من محمود فمات محمود من ذلك في سلخ شوال من هذه السنة فكان هذا فرجا بعد محمود وعوفي فاجتمعت عليه العساكر وكان منه ومن تنش ماسنذكره ان شاء الله تعالى

# ( ذكر وفاة أمير الجيوش )

في هذه السنة في ربيع الاول توفي بمصر أمير الحيوش بدر الجمالى وقد جاوز ثمانين سنة وكان هو الحالم في دولة المستنصر والمرجوع اليه ولما مات قام بما كان اليه من الامر ابنه الافضل ( ذكر وفاة المستنصر العلوى )

(في هذه السنة) في المن الحجة توفي المستنصر بالله أبو تميم ممد بن أبي الحسين على الظاهر لاعزاز دين الله ابن الحاكم وكانت خلافة المستنصر ستين سنة وأربعة أشهر وكان عمره سبعا وستين سنة وهو الذي خطب له البساسيري ببغداد ولتي المستنصر شدائد وأهوالا أخرج فيها أمواله وذخائره حتى لم يبقله غير سجادته التي يجلس عليها وهو مع هذاصابر غير خاشع ولما مات ولى خلافة مصر بعده ابنه أبو القاسم أحمد المستعلى بالله

#### ذكر غير ذلك

(وفي هذه السنة) توفيأمير مكة محمد بن أبى هاشم الحسينى وقد جاوز سبمين سنة وتولى بعده الامير قاسم بن أبى هاشم (وفي هذه السنة) في رمضان توفيت تركان خاتون امرأة ملكشاه التي قدمنا ذكرها وكانت قدبرزت من أصفهان لتتصلبتاج الدولة تنش فمرضت وعادت الى أصفهان وماتت ولم يكن قد بتى معها غير قصبة أصفهان (ثم دخلت سنة ثمان وثمانين وأربعمائة)

#### (ذكرمقتل صاحب سمرقند)

(في هذه السنة) اجتمع قواد عسكر أحمد خان صاحب ســمرقند وقبضوا عليه بسبب زندقته ولما قبضوه أحضروا الفقهاء والقضاة وأقاموا خصوما ادعوا عليه الزندقة فجحد فشهد عليه جــاعة بذلك وأفتى الفقهاء بقتله فخنقوه وأجلسوا مكانه ابن عمه مسعود قدرخان واسمه جبريل بن عمر المقدم الذكر في سنة ثلاث وعشرين وأربعمائة وقتل السلطان سنجر جبريل المذكور وولى مكانه محمد خان ابن سلمان بن داود بن ابراهيم بن طفعاج وله نيف وعشرون سنة واستمر في ولايته الى سنة خمس عشرة وخمسائة ولم يقم لنا خبر أحد منهم بعد المذكور

## (ذكر مقتل تنش)

لما انهزم بركيارق من تنش و دخل أصفهان حسبا ذكرنا استولى تنش على بلاد أذر بيجان ونهب جرباذقان شمسار الى الرى و بركيارق مريض بالجدرى فلما عوني سار بالعساكر من أصفهان الى عمه تنش والتقوا بموضع قريب من الرى فانهزم عسكر تنش وثبت هو فقتل في صفر من هذه السنة واستقامت السلطنة لبركيارق واذا أراد الله تعالى أمرا فلا مردله والا فلو تبع بركيارق لما كبسه عسكر تنش وهرب الى أصفهان مائة فارس أخذوه لانه بقى على باب أصفهان عدة أيام لا يمكن من الدخول اليها فلما دخلها أراد الامراء أن يسملوه فاتفق ان أخاه محمودا حم نماني يوم وصوله وجدر فمات وقام هو مقامه ثم جدر ولوقصده عمه تنش قبل دخوله أصفهان أو وقت مرض أخيه أو وقت مرضه لملك البلاد ولله سر في علاه وانما كلام الغوى ضرب من الهذيان

## ( ذكر حال رضوان ودقاق ابني تنش )

وكان دقاق في الوقعة مع أيه لما قتل وأما رضوان فبلغه مقتل أيه وهو بالقرب من هيت متوجها للاستيلاء على العراق فلما باخه مقتل أيه رجع الى حلب وبها من جهة والده تنش أبوالقاسم حسن بن على الخوارزمى ولحق برضوان جماعة من قواد أيه ثم لحقه بحلب أخوه دقاق وكان معه أيضاً أخواه الصغيران أبو طالب وبهرام وكانوا كلهم مع أبى القاسم حسن الحوارزمى كالضيوف وهو المستولى على البلد ثم ان رضوانا كبس أبا القاسم الخوارزمى نصف الليل واحتاط عليه وطيب قلبه وخطب لرضوان بحلب وكان مع رضوان الامير باغى سيان بن محمد التركاني صاحب انطاكية ثم سار رضوان بمن معه الى ديار بكر للاستيلاء عليها وقصد سروج فسبقه اليها سقمان بن ارتق واستولى على سروج ومنع رضوان عنها فسار رضوان الى الرها واستولى عليها واطلق سروج ومنع رضوان عنها فسار رضوان الى الرها واستولى عليها واطلق

قلمة الرها لباغي سيان التركاني صاحب الطاكية ثم وقع الاختلاف في عسكر رضوان بين باغي سميان وجناح الدولة وكان جناح الدولة مزوجًا بام رضوان وهو من أكبر القواد فعاد رضوان الى حلب وسار باغي سيان الى الطاكية ومعه ابو القاسم الخوارزمي ودخل رضوان الى حلب وأما داق فكاتبه ساوتكين الخادم الوالى بقلمة دمشق يستدعيه سرا ليملكه دمشق فهرب دقاق من حلب سرا وجد السير فارسل أخو. رضوانخلا خلفه فلم يدركوه ووصل دقاق الى دمشق فسلمها اليه ساوتكين واستبش به ووصل الى دقاق طُفتكين ومعه جـاعة من خواص تنش فان طغتكين كان مع تنش في الوقعة واسرثم خلص من الاسر ووصل الى دمشق فلقيه دقاق واكرمه وكان طفتكين زوج والدة دقاق واتفق دقاق وطفتكين على ساوتكبن الخادم فقتلاه ثم سار باغي سيان التركماني صاحب انطاكية الى دقاق ووصلالي دمشق ومعه أبو القاسم حسن الخوارزمي الذي كان مستوليا على حلب فجمله وزيرا لدقاق

## ذكر غير ذلك من الحوادث

وفي هذه السنة توفي المعتمد بن عباد صاحب اشبيلية وغيرها من الاندلس مسحونا باغمات وأخياره مشهورة وله أشعار حسنة قال صاحب القلائد أن المعتمد بن عباد لما كان مسجونا باغمات دخل عليه من بنيه يوم عيد من يسلم عليه ويهنئه وفيهم بناته وعليهن اطمار كانها كسوف وهين أقمار وأقدامهن حافيه وآثار نعمتهن عافيه فقال المعتمد

فيما مضى كنت بالاعياد مسرورا فجاءك العيد في أغمات مأسورا ترى بناتك في الاطمار جائعة ليغزلن للناس مايملكن قطميرا يطأن في الطين والاقدام حافية كانهـالم تطأ مسكا وكافـورا لأخد إلا تشكي الحدب ظاهره وليس الامع الانفاس ممطورا قدكان دهرك ان تأمره ممتثلا فردك الدهر منها ومأمسورا من بات بعدك في ملك يسربه

ولابي بكر بن الليانة يرَّى المعتمد بن عباد المذكور من قصيدة طويلة وهي لكل شي من الاشياء ميقات والدهرفي صبغة الحرباء منغمس ونحن من لعب الشطر نج في يده من كان بين النداو اليأس انصله (ومنها) رماءمن حيث لم تستره سابقة لهني على آل عباد فأنهـم

فانم\_ا بات بالاحلام مغرورا

وللمنا من مناياهن غايات ألوان حالاته فها استحالات وربما قمرت بالبيدق الشاة هندية وعطاياه هنيـــدات دهر مصماته نبل مصيبات أهلة مالها في الافق هالات

تمسكت بعرى اللذات ذاتهم يابئس ماجنت اللذات والذات ومنها) في منها باخوان ذوى ثقة فاتواوللدهر في الاخوان آفات واعتضت في آخر الصحر اعطائفة لغاتهـــم في جميع الكتب ملغاة

يعنى البربر أعنى ابن الشفين وعسكر ، (وفيها) سارابو حامد الفزالي الى الشام وترك التدريس في النظامية لاخيه نيابة عنه و تزهد ولبس الحشن وزار القدس وحيح ثم عاد الى بغداد وسارا الى خراسان (وفيها) توفي أبو عبد الله محمد بن ابى نصر فتوح بن عبد الله بن حميدا لحميدي الاندلسي وهو مصنف الجمع بين الصحيحين وكان ثقة فاضلا ومولد قبل المشرين واربسمائة وهو من أهدل ميورقه وكان عالما بالحديث سمع بالمغرب ومصر والشام والعراق وكان نزها عفيفا وله تاريخ كراسة واحدة أوكر استان ختمه بخلافة المقتدي (وفيها) توفي على بن عبد النني المقرى الضرير الحصرى القيرواني الشاعر المشهور سافر من القيروان الى الاندلس ومدح المعتمد وغيره ثم سار الى طنجة من بر العدوة فتوفي بها وله أشعار حيدة منها قصيدته التي منها

ياليل الصب متى غده أفيام الساعة موعده رقد السـمار فأرقه أسف للبين يردده ومنها) هاروت يعنمن فن السح رالي عينيك ويسنده واذا أغمدت اللحظ قتل تفكيف وانت تجرده مأشرك فيك القلب فلم في نار الهجر تخلده (ثم دخلت سنة تسع وتمانين واربهمائة)

### ذكر ملك كربوغا الموصل

كان تنش قد حبس كربوغا بحمص لمافتل اقسنة ركما قدمنا ذكره في سنة سبع وثمانين واربعمائة وبقى كربوغا في الحبس حتى أرسل بركيارق الى رضوان صاحب حلب يأمره باطلاقه فاطلقه وأظلق أخاه الطنطاش واجتمع على كربوغا البطالون وقصد نصيبين وبها محمد بن شرف الدولة مسلم بن قريش فطلع محمد الى كربوغا واستحلفه ثم غدر كربوغا بمحمد وقبض عليه وحاصر نصيبين وملكها ثم سار الى الموصل وقتل في طريقه محمد بن مسلم بن قريش بن بدران بن المقلد بن المسيب وحصر الموصل وبها على بن مسلم أخو محمد المذكور من حين استنابه بها تنش على ماذكرناه فلما ضاق عليه الامر هرب على ابن مسلم المذكور من الموصل الى سدقة بن مزيد بالحلة و تسلم كربوغا الموسل المعمد المائلة فقتل العلمائل على أخيه كربوغا فامم بقتله فقتل العلمائل في ثالث يوم استولى كربوغا على الموصل وأحسن كربوغا السيرة فيها ( وفيها ) استولى

## ﴿ ذَكُر مقتل ارسلان ارغون ﴾

كان للسلطان ملكشاه أخ إسمه ارسلان ارغون بن الب ارسلان وكان مع أخيه ملكشاه فلما مات ملكشاه سار ارسلان ارغون واستولى على خراسان وكان شديد العقو بة لغلمانه كثير الاهانة لهم وكانوا يخافونه خوفا عظيما فدخل عليه غلام له وليس عنده أحد فانكر عليه ارسلان ارغون تأخره عن الحدمة وأخذ الفلام يعتذر فلم يقبل عذره فوثب الفلام وقتل ارسلان ارغون بسكين وكان مقتله في المحرم من هذه السنة ولما قتل ارسلان ارغون سار بركيارق الى خراسان واستولى عليها وأرسل الى ماوراء النهر فاقيمت له الخطبة بتلك البلاد وسلم بركيارق خراسان الى أخيمه السلطان سنجر بن ملكشاه وجمل وزبره أبا الفتح على ابن الحسين العلمرائي

## ذكر ابتداء دولة بيت خوارزم شاه

وأولهم محمد خوارزم شاه ابن انوش تكين وكان انوش تكين مملوكا لرجل من غرشتان ولذلك قيل له انوش تكين غرشه فاشتراه منه أمير من الساجوقية اسمه بلكابل وكان انوشتكين حسن الطريقة فكبر وعلا محله وصار انوشتكين مقدما مرجوعا اليه وولد له محمد خوارزم شاه المذكور فر باه والده انوشتكين وأحسن تأديبه فانتشأ محمد عارفا أديبا وتقدم بالعناية الازلية واشتهر بالكفاية وحسن التدبير \* فلها قدم الاميرداذا الحبشي الى خراسان وهو من أمراء بركيارق كان قد أرسله بركيارق لنهدية أم خراسان وأصلح أم خوارزم واستعمل على خوارزم في هذه السنة محمد بن انوشتكين ولقبه خوارزم فقصر محمد اوقاته على معدلة ينشرها ومكرمة يفعلها وقرب أهل العلم والدين خوارزم مقاه المذكره ثم أقره السلطان سنجر على ولاية خوارزم وعظمت منزلة محمد خوارزم شاه المذكور عند السلطان سنجر \* ولما توفي خوارزم شاه محمد ولى بعده خوارزم شاه المذكور عند السلطان سنجر \* ولما توفي خوارزم شاه محمد ولى بعده ابنه اطسة فحد ظلال الامن وأفاض العدل

## ( ذكر الحرب بين رضوان واخيه دقاق )

فيها سار رضوان من حلب الى دمشق ليأخذها من أخيه دقاق وسار مع رضوان باغى سبان بن محمد التركانى ساحب الطاكية وجناح الدولة ووصلوا الى دمشق فلم ينل منها غرضا فارتحل منهارضو ان الى القدس فلم بملكها وتراجعت عنه عسا كره فرجع الى حلب

ثم فارق باغی سیان رضوان وسار الی دقاق وحسن له قصد أخیه رضوان وأخذ حلب منه فسار دقاق الی رضوان و جمع رضوان العسكر والترك والثرا كمین والتق مع أخیسه علی قنسر بین فانهزم دقاق وعسكره ونهبت خیامهم وعاد رضوان الی حلب منصورا ثم اتفقا علی أن يخطب لرضوان بدمشق قبل دقاق

#### ذكر غير ذلك من الحوادث

في هذه السنة خطب الملك وضوان للمستعلى بامم الله العلوى خليفة مصر أو بع جمع ثم خشى من عاقبة ذلك فقطعها وأعاد الحطبة العباسية ( وفيها ) قتلت الباطنية ارعش النظامى بالرى وكان قد بلغ مبلغا عظيما بحيث انه تزوج بابنة ياقوتى عمالسلطان بركيارق ( وفيها ) قتلت الباطنية أيضا الامير برسق وكان برسق مى أصحاب طغريل بك وهوأول شحنة كان من جهة السلجوقية بغداد ( ثم دخلت سنة احدى وتسعين وأربعمائة)

# ذكر مسير الفرنج الى الشأم وملكهم انطأكية وغيرها

وكان مبدأ خروجهم في سنة تسعبن وأربعمائة فعبرواخليج قسطنطينية ووصلوا الى بلاد قلييج ارسلان بن سليمان بن قطلومشوهي قونية وغيرها وجرى بين قلييج ارسلان وبين الفرنج قتال فانهزم قلييج ارسلان من بين أيديهم ثم ساروا الى بلاد ليون الارمني وخرجوا الى انطاكية فحصروها تسعة أشهر وظهر لباغي سيان في ذلك شجاعة عظيمة ثم هجموا انطاكية عنوة وخرج باغي سيان بالليل من انطاكية هاربا مرعوبا فلما أصبيح ورجع وعيه أخذ يتلهف على أهله وأولاده وعلى المسلمين فلشدة مالحقه سقط مغشيا عليه فاراد من معه أن يركبه فلم يكن فيه من المسكة مايثبت على الفرس فتركوه مرميا واجتاز انسان أرمني كان يقطع الحشب بباغي سيان بن محمد بن الب ارسلان التركاني صاحب انطاكية المذكور وهو على آخر رمق فقطع رأسه وحمله الى الفرنج بانطاكية هأما الفرنج فانهم ملكوا انطاكية وكان ذلك في جهدادي الاولى من هذه المنت ووضعوا السيف في المسلمين الذين بها ونهبوا أموالهم

## ذكر مسير المسلمين الى حرب الفرنج بانطاكية

لما بلغ كربوغا صاحب الموصل مافعله الفرنج بإنطاكية جمّع عسكره وسار الى مرج دابق واجتمع الله دقاق بن تنش صاحب دمشق وطفتكين آنابك وجناح الدولةصاحب حمس وهو زوج أم الملك رضوان فانه كان قد فارق رضوان من حلب وسار الي حمس فلكها وغيرهم من الامراء والقواد وساروا حتى نازلوا انطا كيةوانحصر الفرنج... بها وعظم خوفهم حتى طلبوا من كربوغا أن يطلقهم فامتنع ثم ان كربوغا أساء السديرة

فيمن اجتمع معه من الملوك والامراء المذكورين وتكبر عليهـم فخبت نياتهـم على كربوغا \* ولمـا ضاق على الفرنج الامر وقلت الاقوات عندهم خرجوا من انطاكية واقتتلوا مع المسلمين فولي المسلمين هاربين وكثر القتل فيهم ونهبت الفرنج خيامهموتقووا بالاقوات والسلاح \* ولمــا انهزمت المسلمون من بين أيديهـــم سار الفرنج الى المعرة ــ فاستولوا علمها ووضعوا السيف في أهلها فقتلوا فيها مايزيد على مائة ألف انسان وسبوا السبي الكثير وأقاموا بالمعرة أربعين يوما وساروا الىحمص فصالحهم أهلها ( ثم دخلت سنة اثنتين وتسعين وأربعمائة )

## ذكر ملك الفرنج بيت المقدس

كان تنش قد أقطع بيت المقدس للامير ارتق فلما توفي صارت القــدس لولديه ايلغازي وسقمان ابني ارتق حقّ خرج عسكر خليفة مصر فاستولوا على القدس بالامان في شعبان سنة تسع وثمــانين وأربعمائة وسار ســقمان وأخوء ايلغازى من القدس فاقام سقمان ببلد الرها وسار ايلغازى الى العراق وبقى القدس في يد المصريين الى الآن فقصده الفرنج وحصروا القدس نيفا وأربعين يوما وملكوه يوم الجمسة لسبع بقين من شعبان من هذه السنة ولبث الفرنج يقتلون في المسلمين بالقدس أسبوعاوقتل من المسلمين في المسجد الاقصى مايزيد على سبعين الف نفس منهم حمساعة كثيرة من أمَّة المسلمين وعلمائهم وعبادهم وزهادهم ممن جاور في ذلك الموضع الشريف وغنموامالايقع عليـــه الاحصاء ووصلالمستنفرون الى بنداد فيرمضانفاجتمع أهل بنداد في الجوامع واستغاثوا وبكواحتى انهم أفطروا منعظم ماجرى عليهم ووقع آلخلف بين السلاطين آلساجوقية فتمكن الفرنج من البلاد وقال في ذلك المظفر الابيوردي أبيانا منها

> مزجنا دماء بالدموع السواجم فلميبق منا عرصة للمراجم وشر ســـلاح المرء دمع ففيضه اذا الحربشبت ارهابالصوارم وكيف تنام العدين مل جفونها عدلى هفوات أيقظت كل نائم واخوانكم بالشاميضحي مقيلهم يسموتهم الروم الهوان وأنتم تجرونذيل الخفص فعلاالمسالم وكم من دماء قدأ بيّحت ومن دم توارى حياء حسمها بالمعاصم آترضي صناديدالاعاريب بالاذي فليتهــم اذ نم يذودوا حميــة عن الدين ضــنوا غيرة بالمحارم

ظهورالمذاكي أوبطون القشاعم وتغضى على ذل كماة الاعاجم

(ذكر غير ذلك من الحوادث)

في هذه السنة قوى أمر محمد بن ملكشاه أخى الملك بركيارقوهو أخو السلطانسنجر

لاب وأم وأمهما أم ولد واجتمع اليه المساكر واستوزر محمد مؤيد الملك عبيد الله بن نظام الملك وقصد أخاه السلطان بركيارق وهو بالرى فسار بركيارق عن الرى ووصل البها محمد ووجد والدة أخيه بركيارق زبيدة خاتون قد تخلفت بالرى عن ابها فقبض عليها مؤيد الملك وأخذ خطها بمسال ثم خنقها ثم اجتمع الي محمد كوهرا بين شحنة بفداد وكربوغا صاحب الموصل وأرسل يطلب الخطبة ببفداد فخطب له بها نهار الجمعة سابع عشر ذى الحجة من هذه السنة (ثم دخات سنة ثلاث وتسمين وأرجسائة) فيها سار بركيارق ودخل بغداد وأعيدت الخطبة له في صفر ثم سار بركيارق الى أخيه محمد وجمع كل منهما عساكره واقتناوا رابع رجب عند النهر الابيض وهو على عدة فراسخ من ممذان فانهزم بركيارق سار الى الرى واجتمع عليه أصحابه وقصد خراسان واجتمع مع الامريد انهزم بركيارق سار الى الرى واجتمع عليه أصحابه وقصد خراسان واجتمع مع الامريد داذا أمير حيش خراسان ووقع بين بركيارق وبين أخيه السلطان سنجر القتال فانهزم بركيارق رعسكره وسار بركيارق الى جرجان ثم الى دامغان

## ( ذكر غير ذلك من الحوادث )

فيها جمع صاحب ملطية وسديواس وغيرهما وهو كمشتهكين بن طيلو المعروف بابن الدانشمند وانما قيل له ابن الدانشمند لان أباه كان معلم النركان والمعلم عندهم اسمه الدانشمند فترقى ابنه حتى ملك هذه البلاد وقصد الفرنج وكان قد ساروا الى قرب ملطية وأوقع بهم وأسرملكهم ( وفي هذه السنة ) توفي أبو على يحيى بن عيسى بن جذلةالطبيب صاحب كتاب المنهاج الذى جمع فيه الادوية والاغذية المفردة والمركبة كان نصرانيا ثم أسلم وصنف رسالة في الرد على النصارى وبيان عوار مذهبهم ومدح فيها الاسلام وأقام الحجة على انه الدين الحق وذكر فيها ماقرأه في التوراة والانجيل في ظهور النبي صلى الله عليه وسلم وان اليهود والنصارى أخفوا ذلك وهي رسالة حسنة وصنف أيضا في الطب كتاب تقويم الابدان وغير ذلك ووقف كتبه قبل موته وجعلها في مشهد أبى حنيفة وضي الله عنه

### ( ذكر ابتداء د ولة يبت شاهر من ملوك خلاط )

وفي هذه السنة أعنى سنة ثلاث وتسمين وأربعمائة كان استيلاء سقمان القطبي وقيل سكمان بالكاف على خلاط وكان سكمان المذكور مملوكا للملك اسماعيل صاحب مدينة مرند من اذر بيجان ولقب اسمعيل المذكور قطب الدين وكان من بنى سلجوق ولذلك قيل لسكمان المذكور القطبي نسمية الى مولاه قطب الدين اسمعيل المذكور وانتشا سكمان المذكورفي غاية الشهامة والكفاية وكان تركى الجنس وكانت خلاط لبنى مروان

ملوك ديار بكر وكان قد كثر ظلمهم لاهل خلاط \* فلما اشهر من عــدل سكمان القطبي وكفايته مااشهر كاتبه أهل خلاط واتفقوا معه فسار اليهم سكمان وفتحوا له باب خلاط وسلموها اليه وهرب عنها بنو مروان في هذه السنة واستمر سكمان القطبي مالكاخلاط حتى توفي في سنة ست و خميما تة وملك خلاط بعده ولده ظهير الدين ابراهيم بن سكمان على ماسنذ كره انشاء الله تعالى (ثم دخلت سنة أربع وتسعين وأربعمائة)

۔ ﴿ ذَكُر الحرب بين الاخوين بركيارق ومحمد ﷺ۔

قد تقدم ذكر هزيمة بركيارق من أخيه محمد ثم قتال بركيارق مع أخيه سنجر بخراسان وهزيمة بركيارق أيضاً فلما انهزم بركيارق سار الى خور ستان واجتمع عليه أصحاب ثم آتی عسکر مکرم وکثر جمعه ثم سار الی همذان فلحق به الامیر ایاز ومعه خسسهٔ آلاف فارس وسار أخوء محمد الى قتاله واقتتـــلوا ثالث جمادى الآخرة من هذه السّــنة وهو المصاف الثاني واشتد القتال ببنهم طول النهار فالهزم محمد وعسكره وأسر مؤيد الملك ابن نظام الملك وزير محمد وأحضر الى السلطان بركيارق فوافقــه على ماجرى منــه في حق والدُّنه وفته السلطان بركيارق بيــده وكان عمر مؤمد الملك لمــا قتــل قريب خسين سنة ثم سار السلطان بركيارق الى الرى وأما محسَّد فانه هرب الى خراسان واجتمع بأخيه سنجر وتحالفا واتفقا وجما الجموع وقصدا أخاهما بركيارق وكانبالرى فلما بلغه جمعهما سار من الرى الى بغداد وضاقت الاموال على بركيارق فطلب من الخليفة مالا وترددت الرسل بينهما فحمل الخليفة اليه خمسين ألف دينار ومد بركيارق يده الى أموال الرعبة ومرض وقوى به المرض وأما محمد وسنجر فانهما استوليا على بلاد أخمهما بركبارق وسارا في طلبه حتى وصلا الى ىغداد وبركباق مريض وقد أيس منــه فتحول الى الحانب الغربي محمولاً ثم وجــد خفة فسار من بغداد الى جهة واسط ووصل السلطان محمد وأخوه سنحر الى بغداد فشكي الحليفة المستظهر اليهماسوء سسرة بركيارق وخطب لمحمدثم كان منهم ماسنذكره انشاء الله تعالى

### ذكر ملك ابن عمار مدينة جبلة

كان قد استولى على جبلة القاضى أبو محمد عبيد الله بن منصور المعروف بابن صليحة وحاصره الفرنج بها فارسل الى طغتكين أنابك دقاق صاحب دمشق يطلب منه أن يرسل اليه من يتسلم منه حبلة ويحفظها فارسل اليها طغتكين ابنه تاج الملوك تورى فتسلم حبلة وأساء السيرة في أهلها فكاتب أهل حبسلة أبا على بن محمد بن عمار صاحب طرابلس وشكوا اليه مايفعله تورى بهم فارسل اليهم عسكرا فاجتمعوا وقاتلوا تورى فانهزم أصحابه وملك عسكر ابن عمار جبلة وأخذ تورى أسيرا وحملوه الى طرابلس فاحسسن اليه

ابن عمسار وسيره الى أبيه طفتكين وأما القاضى أبو محمدالذى كان صاحب جبلة المعروف بابن صليحة المذكور فانه سار بمساله وأهله الى دمشق ثم الى بغداد وبها بركيارق وقد ضافت الاموال عليه فاحضره بركيارق وطلب منه مالا فحمل أبو محمد بن صليحة جملة طائلة الى بركيارق

## ( ذكر احوال الباطنية ويسمون الاسماعيلية )

أول ماعظم أمرهم بعد وفاة السلطان ملكشاه وملكوا القلاع فمنها قلعة اصفهان وهي مستحدة بناها السلطان ملكشاه وكان سب بنائها أنه كان في الصيد ومعه رسول ملك الروم فهر ب منه كلب وصعدالي موضع قلعة أصفهان فقال رسول الروم لملك.شاه لوكان هذا الموضع ببلادنا لننينا عليه قلعــة فأمر السلطان بننائها وتواردت عليها النواب حتى ملكها الباطنية وعظم ضررهم بسبها وكآن يقول الناس قلعة يدل عليهاكاب ويشدير بها كافر لابد وان يكون آ خرها الى شر ومن القلاع التي ملكوها الموت وهي من نواحي قزوين قيل ان بعض ملوك الديلم أرسل عقابا على الصيد فقعد على موضع الموت فرآه حصينا فبنى عليه قلعة وسماها اله الراموت ومعناه بلسان الديلم تعليم العقاب ويقال لذلك الموضع وما يجاوره طالقان وكان الحسن بن الصباح رجلا شهما عالما بالهندسة والحساب والحبر وغير ذلك وطاف البلاد ودخل على المستنصر العلوى خليفة مصرثم عاد الى خراسان وعبر النهر ودخل كاشغر ثم عاد الى جهة الموت فاستغوى أهله وملكه ومن القلاع التي ملكوها قلمة طبس وقهستان ثم ملكوا قلمة وسستمكوه وهمي بقرب ابهر سنة أربع وثمانين وأربعمائة واستولوا على قلعة خاليجان وهي على خمســـة فراسخ من أصفهان وعلى قلعة ازدهن ملكها أبو الفتوح ابن أخت الحسن بن الصباح واستولوا على قلمة كردكوه وقلمة الطنبور وقلمة خلاوخان وهي بين فارس وخورستان وامتــدوا الى قتل الامراء الاكابر غيلة فخافهم الناس وعظم صيتهم فاجتهــد السلطان بركيارق على تتبعهم وقتلهم فقتلكل من عرف من الباطنية ~

#### ذكر غير ذلك

وفي هذه السنة ملك الفرنج مدينة سروج من ديار الجزيرة فقتلوا أهلها وسبوهم (وفيها) ملك الفرنج أيضا ارسوف بساحل عكا وقيسارية (ثم دخلت سنة خمس وتسمين وأربعمائة ) ذكر وفاة المستعلى وخلافة الآمر

وفي هذه السنة توفي المستملى بامر الله أبو القاسم أحمد بن المستنصر معد العلوى خليفة مصر لسبع عشرة خلت من صفر وكان مولده في العشرين من شعبان سنة سبع وستين وأربعمائة وكانت خلافته سبع سـنين وقريب شهرين وكان المدبر لدولته الافضـل بن بدر الجمـالى أمير الحيوش ولمـا توفي بويـع بالخلافة لابنه أبى على منصور ولقب الآمر باحكام الله وكان عمر الآمر لما بويـع خس سنين وشهرا وأياما وقام بتدبير الدولة الافضل ابن بدر الجمـالى المذكور

## ذكر الحرب بين بركيارق واخيه محمد

كان بركيارق بواسط ومحمد ببغداد على ماتقدم ذكره فلما سار محمد عن بقداد سار بركيارق من واسط اليه والتقوا بروذراور وكان المسكران متقاربين في المدة فتصاففا ولم يجر بينهما قتال ومشى الامراء بينهما في الصلح فاستقرت القاعدة على أن يكون بركيارق هو السلطان ومحمد هو الملك ويكون لحمد من البلاد اذربيجان وديار بكر والجزيرة والموصل وحلف كل واحد منهما لصاحبه وتفرق الفريقان من المصاف رابع ربيع الاولى من هذه السنة ثم انتقض الصلح وساركل منهما الى صاحب في جمادى الاولى واقتلوا عند الرى وهو المصاف الرابع فانهزم عسكر محمد ونهبت خزانته ومضى محمد في نفر يسير الى اصفهان وتتبع بركيارق أصحاب أخيه محمد فاخد أموالهم ثم سار بركيارق فحصر أخاه محمدا باصفهان وضيق عليه وعدمت الاقوات في اصفهان ودام الحصار على محمد الى عاشر ذى الحجة فحر جمحمد من أصفهان هاربا مستخفيا وأرسل بركيارق خلفه عسكرا فلم يظفروا به ثم رحل بركيارق عن اصفهان ثامن عشر ذى الحجة من هذه السنة وسار الى همذان

## ( ذكر احوال الموصل)

في هذه السنة مات كربوغا بخوى من اذر بيجان كان قد أمره بركيارق بالمسير اليها فمات في خوى في ذى القعدة واستولى على الموصل موسى التركاني وكان عاملا لكربوغا على حصن كيفا فكاتبه أهل الموصل فسار وملك الموصل وكان صاحب جزيرة ابن عمر رجلا تركيا يقال له شمس الدولة جكرهش فقصد الموصل واستولى في طريقه على نصيبين فخرج موسى التركاني من الموصل الى قتال جكرهش ففدر بموسى عسكره وصاروا مع جكرهش فعاد موسى الى الموصل وحصره جكرهش بها مدة طويلة فاستعان موسى بسقمان بن ارتق وكان سقمان بديار بكر واعطاه حصن كيفا فاستمر الحصن لسقمان اليه فرحل جكرهش عن الموصل وخرج موسى وأولاده الى آخر وقت فسار سقمان اليه فرحل جكرهش عن الموصل وخرج موسى لتلقى سقمان فوثب على موسى جماعة من أصحابه فقتلوه عند قرية تسمى كواشا ودفس الملخ يتل هناك يعرف بتلموسى الى الآن ورجع سقمان الى حصن كيفائم عاد جكرهش صاحب الحزيرة الى الموصل وحصرها تم تسلمها صلحاوملك جكرهش الموصل وأحسن السيرة فيها

( ذكر مافعله الفرنج لعنهم الله تعالى وقتل جناح الدولة صاحب حمص )

في هذه السنة سار صنجيل الافرنجي في جمع قليل وحصر ابن عمار بطرابلس ثم وقع الصلح على مال حمله أهل طرابلس اليه فسار صنجيل الى انطرطوس ففتحها وقتل من بها من المسلمين ثم سار صنجيل وحصر حصن الاكراد فجمع جناح الدولة صاحب حمس العمكر ليسير اليه فو ثب باطنى على جناح الدولة وهو بالجامع فقتله ولما بلغ صنجيسل قتل جناح الدولة رحل عن حصن الاكراد الى حمص ونازلها وملك أعمالها

#### ( ذكرغير ذلك )

فيها قتل المؤيد بن مسلم بن قريش أمير بنى عقيل قتله بنو نمير عند هيت (وفيها) توفي الامير منصور بن عمارة الحسينى أمير مدينة النبى صلى الله عليه وسلم وقام ولده مقامه وهم من ولد المهنا (ثم دخلت سنة ست وتسعين وأربعمائة) في هذه السنة في جمادى الآخرة كان المصاف الخامس بين الاخوين بركيارق ومحمد ابنى ملكشاه فانهزم عسكر محمد أيضا وكانت الوقعة على باب خوى وسار بركيارق بعد الوقعة الى حبل بين مراغة وتبريز كثير العشب والمداء فاقام به أياما ثم سار الى زنجان وأما محمد فسار الى ارجيش على أربعين فرسخا من موضع الوقعة وهى من أعمال خلاط ثم سار من ارجيش الى خلاط في الرحية )

فيها سار دقاق بن تنش بن الب ارسلان صاحب دمشق الى الرحبة فاستولى عليهاوملكها وقرر أمرها ثم عاد الى دمشق (ثم دخلت سنة سبع وتسعبن وأربعمائة) فيها استولى بلك بن بهرام بن ارتق بن اكسك وهو ابن أخى سقمان وايلغازى على مدينتى عانة والحديثة وكان لبلك المذكور سروج فاخذها منه الفرنج فسار واستولى على عانة والحديثة وأخذهما من بنى بعيس بن عيسى (وفي هذه السنة) في صفر اغارت الفرنج على قلمة جعبر والرقة واستاقوا المواشى وأسروا من وجدوه وكانت الرقة وقلعة جعبر لسالم بن مالك بن بدران بن المقلد بن المسيب العقيلي سلمها اليه السلطان ملكشاه كما تقدم ذكره في سنة تسع وسبعين وأربعمائة لما تسلم منه حلب

( ذكر الصلح بين السلطانين بركيارق ومحمد ابني ملكشاه)

في هذه السنة في ربيع الاول وقع الصلح بين بركيارق ومحمد وكان بركيارق حينشذ بالرى والخطبة له بها وبالحبل وطبرستان وفارس وديار بحكر وبالجزيرة والحرمين الشريفين وكان محمد باذر بيجان والحطبة له بها وببلاد سنجر قانه كان يخطب لشقيقه محمد الى ماوراء النهر ثم ان بركيارق ومحمدا تراسلا في الصلح واستقر بينهسما وحلفا على

ذلك في الناريخ المذكور وكان الصلح على أن لايذكر بركيارق في البلاد التي استقرت لمحمد وان لايتكاتبا بل تكون المكاتبة بين وزيريهما وان لايمارض المسكر في قصدأيهما شاء وأما البلاد التي استقرت لمحمد ووقع عليها الصلح فهي من النهر المعروف باسبيدزالي باب الابواب وديار بكر والحزيرة والموصل والشام ويكون له من العراق بلاد صدقة ابن مزيد ولما وصلت الرسل الى المستظهر الحليفة بالصلح وما استقرعليه الحال خطب لبركيارق ببغداد وكان شحنة بركيارق بغداد ايلغازي بن ارتق

# ذكر ملك الفرنج جبيل وعكا من الشام

في هذه السنة سار صنجيل وقد وصله مدد الفرنج من البحر الى طرابلس وحاصرها برا وبحرا فلم يجد فيها مطمعا فعاد عنها الى جبيل وحاصرها وتسلمها بالامان ثم سار الى عكا ووصل اليه من الفرنج جمع آخر من القدس وحصروا عكا في البر والبحر وكان الوالى بعكا من جهة خليفة مصر اسمه بنا ولقبه زهر الدولة الجيوشي نسبة الى أمير الجيوش وجرى بينهم قتال طويل حتى ملك الفرنج عكا بالسيف وفعلوا بأهلها الافعال الشنيعة وهرب من عكا بنا المذكور الى الشام ثم سار الى مصر وملوك الاسلام اذداك مشتغلون بقتال بمضهم بعضاً \* وقد تفرقت الآراء واختلفت الاهواء وتمزقت الاموال ثم ان الفرنج قصدوا حران فاتفق جكرمش صاحب الموصل وسقمان بن ارتق ومعه التركان فتحالفا واتفقا وقصد الفرنج واجتمعا على الخابور والتقيا معالفرنج على ثهر البليخ فنصر اللة تعالى المسلمين وانهزمت الفرنج وقتل منهم خلق كثير وأسرملكهم القومص في البليخ فنصر اللة تعالى المسلمين وانهزمت الفرنج وقتل منهم خلق كثير وأسرملكهم القومص في البليخ فنصر اللة تعالى المسلمين وانهزمت الفرنج وقتل منهم خلق كثير وأسرملكهم القومص في قتل منهم خلق كثير وأسرملكهم القومص في قال المنهم خلق كثير وأسرملكهم القومص في قال المنهم خلق كثير وأسرملكهم القومص في قال المنهم خلق كثير وأسرملكهم القومص في قتل منهم خلق كثير وأسرملكهم القومص في قال المنهم خلق كثير وأسرملكهم القومص في قتل منهم خلق كثير وأسرملكهم القومص في قالم في قال في قالم في قال في قاله في قال في قال

في هذه السنة في رمضان توفى الملك دقاق بن تنش بن الب لمرسلان بن داود بن ميكائيل ابن سلحوق صاحب دمشق فخطب طفتكين الاتابك بدمشق لابن دقاق وكان طفلا له سنة واحدة ثم قطع خطبته وخطب لبلتاش بن تنش عم هذا الطفل في ذى الحجة ثم قطع خطبة بلتاش وأعاد خطبة الطفل واستقر طغتكين في ملك دمشق

#### ذكر غير ذلك من الحوادث

في هذه السنة سار صدقة بن مزيد صاحب الحلة الى واسط واستولى عليها وضمن البطيحة لمهذب الدولة بن أبى الحير بخمسين ألم دينار ( وفيها ) توفي أمين الدولة أبو سعد الحسن بن موصلايا فجأة وكان قد أضر وكان بليغا فسيحا خدم الخلفاء خمسا وسثين سنة لانه خدم القائم سنة اثنتين وثلاثين وأربعمائة وكان نصرانيا فاسلم سنة أربع وثمانين وأربعمائة وكان كثير الصدقة جميل

### السيرة ووقف أملاكه على وجوء البر ( ثم دخلت سنة ثمان وتسمين وأربعمائة ) ذكر وفاة بركيارق

في هذه السنة أن ربيع الآخر توفي السلطان بركيارق بن ملكشاه بن الب ارسلان ابن داود بن ميكائيل بن سلجوق وكان مرضه السسل والبواسير وكان باصسفهان فسار طالبا بفداد فقوى به المرض في بروجرد فجمع المسكر وحافهم لولاه ملكشاه وعمره حينند أربع سنين ونمانية أشهر وجعل الامير ايازانابكه فحلف المسكر له وأمرهم بالمسير الى بفداد وتوفي بركيارق ببروجرد ونقل الى أصفهان فدفن بها في تربة عملها له سريت ثم ماتت عن قريب فدفنت بازائه وكان عمر بركيارق خسا وعشرين سسنة وكانت مدة وقوع السلطنة عليه اتنق عشرة ساة وأربعة أشهر وقاسي من الحروب واختلاف الامور عليه مالم يقاسه أحد واختلفت به الاحوال بين رخاه وشدة وملك وزواله وأشرف عدة مرار على ذهاب مهجته في الامور التي تقلبت به ولما استقام أمره وأطاعه المخالفون أدركته منيته واتفق انه كل ماخطب له بغداد وقع فيها الفلاء وقاسي من طمع أمرائه فيه شدائد حتى انهم كانوا يحضرون نوابه ليقتلوهم وكان صابرا حليما كريما حسن المداراة كثير التجاوز ولما مات بركيارق سار اياز بالمسكر ومعه ملكشاه ابن بركيارق ودخلوا بفداد سابع عشر ربيع الآخر من هذه السنة وخطب لملكشاه ابن بركيارق ودخلوا بفداد سابع عشر ربيع الآخر من هذه السنة وخطب لملكشاه بغداد على قاعدة أبيه بركيارق

## ( ذكر قدوم السلطان محمد الى بفداد )

لما بلغ محمداموت أخيه بركيارق سار الى بغداد ونزل بالجانب الغربي وبتى اياز وملكشاه بالجانب الشرقى وجمع اياز العسكر لقتال محمد ثم أن وزير اياز أشار عليه بالصلح ومشى بينهما واتفق الصلح وحضر الكيا الهراس مدرس النظامية والفقهاء وحلفوا محمدا لاياز وللامماء الذين معه وحضر اياز والامراء الى عند محمد وأحضروا ملكشاه فاكرمه وأكرمهم وصارت السلطنة لمحمد وكان ذلك لسبع بقين من جمادى الاولى من هذه السنة واستمر الامر على ذلك الى نامن جمادى الآخرة فعمل اياز دعوة عظيمة السلطان محمد في داره ببغداد فحضر اليه وقدم له اياز أموالا عظيمة وفي ثالث عشر جمادى الآخرة طلب السلطان ايازا وأوقف له في الدهليز جماعة فلما دخل ضربوه بسيوفهم حق قتلوه وكان عمر اياز قد جاوز أربعين سنة وهو من جملة محماليك السلطان ملكشاه وكان غزير المروءة شجاعاً وأمسك الصفى وزير اياز وقتل في رمضان و عمره ستوثلاثون سنة وكان من بعترياسة بهمذان

#### ذكر وفاة سقمان

في هذه السنة توفي سقمان بن ارتق بن اكسب كذا ذكره ابن الاثعر آنه اكسب بالياء وصوابه اكسك بكافين ذكر ذلك أيضا ابن خلكان وكان وفاة سقمان فى القريتين لانه كان متوجها الى دمشق باستدعاء طفتكين بسبب الفرنج ليجعله مقابلتهسم بحكم مرض وخلف سقمان اثنين هما ابراهم وداود وحمل سقمان في تابوت الى حصن كيفا فدفن به ولما مات سقمان كان مالكا لحَصن كيفا وماردين أما ملكه لحصن كيفا فقد ذكرنا ذلك وصورة تسلم موسى التركماني صاحب الموصل الحصن له لمااستنجد به على جكر مش وأما ملكه ماردين فنحن نورده من أول الحال وهو ان ماردين كان قـــد وهمها هي وأعمالها السلطان بركيارق لانسان مغن ووقع حرب بين كربوغا صاحب الموصل وبين سقمان وكان مع سقمان ابن أخيه ياقوتى وعمــاد الدين زنكي بس اقسنقر وهو اذ ذاك صبى فانهزم سَقمان وأخذ ابن أخبه ياقوتي أسيرا فحبسه كربوغا في قلعة ماردين وبقى ياقوتى في حبسه مدة فمضت زوجة ارتق الى كربوغا وسألتـــه في اطلاق ابر ابنها ياقوتى فاجابها كربوغا الى ذلك وأطلقه فاعجيت ياقوتى ماردين وأرسل يقول لصاحبها المغنى ان أذنت لى سكنت في ربض قلعتك وجليت اليها الكسوبات وحميتها من المفسدين ويحصل لك بدلك النفع فاذن له المغنى بالمقام في الربض فاقام ياقوتى بمـــاردين وجمــــل يغير من باب خلاط الى بغداد ويستصحب ممه حفاظ قلمة ماردبن ويحسن اليهم ويؤثرهم على نفسه فاطمأنوا اليه وسار مرة ونزل معه أكثرهم فقيدهم وقبضهم وأتى الى باب قلعة ماردين ونادى من بها من أهلم إن فتحتم الباب وسلمتم إلى القلعـــة والا ضربت أعناقهم جميعهمفامتنموا فاحضرواحدا منهم وضرب عنقه ففتحوا له باب القلعة وتسلمها ياقوتى وأقام بها ثم َ جمع ياقونى جما وقصد نصيبين ولحقه مرض حتى عجز عن لبس السلاح وركوب الخيل وحمل على فرسه وركبه فاصابه سهم فسقط ياقوتي منسه ومات ثم ملك ماردين بعد ياقوتي أخوه على وصار في طاعة جكرمش صاحب الموســـل واستخلف على ماردين بعض أصحابه وكان اسمه عليا أيضاً فارسل على يقول لسقمان ان ابن أخيك يريد أن يسلم ماردين الى حكرمش فسار سقمان بنفسه وتسلم ماردين فطالبه ابن أُحّيه على بردها الله فلم يفعل سقمان ذلك وأعطاه جبل جورعوضها واستقرت ماردين وحصن كيفا لسقمان حتىسار الى دمشق وماتبالقريتين فصارت ماردين لاخيه ايلفازى بن ارثق وصارت حمىن كيفا لابنه ابراهيم بنسقمان المذكورويقي إبراهم بن سقمان مالكالحمس كيفاحتي توفي وملكها بعده أخو مداود بن سقمان حتى توفي وملكها بمدهما

قرا ارسلان بن داودحتی توفی فی سنة اثنتین وستین و خمائة علی ماسنذ کر مان شاء الله تعالی ( ذکر غیر ذلك )

وفي هذه السنة اجتمعت الحجاج من الهند وما وراء النهر وخراسان وغيرها وساروا فلما وصلوا جوارالرى أتاهم الباطنية وقت السحر فوضعوا فيهم السيف وقتلوهم ونهبوا أموالهم ودوابهم (وفيها) كانت وقعة بين فرنج انطاكية والملك رضوان بن تنش صاحب حلب عند شيز رفانهزم المسلمون وأسر وقتل منهم كثير واستولى الفرنج على ارتاح (وفيها) توفي محمد بن على ابن الحسن المعروف بابن أبي الصقر كان فقيها شافعيا وتفقه على أبي اسحق الشيرازي وغلب عليه الشعر فاشهر به فهن قوله لما كبر

ابن أبى الصقر افتكر وقال في حال الكبر والله لولا بولة عمر قد الله ولا بولة عمر قد السلم والله لولا بولة عمر قد السلم وقال في حال الكبر والله لولا بولة وكانت ولادته في نحو سنة سبع وأربعمائة (ثم دخلت سنة تسنع وتسعين وأربعمائة) في هذه السنة سار سيف الدولة صدقة بن مزيد من الحلة الى البصرة فملكها

ذكر اتصال ابن ملاعب بملك فامية واستيلاء الفرنج عليها

كان خلف ابن ملاعب الكلابى صاحب حمص وكان رجاله وأصحابه يقطمون الطريق على الناس فكان الضرر بهدم عظيما فسار صاحب دمشق تنش بن الب ارسلان اليده وأخذ حمص منه كما تقدم ذكره في سنة خمس وثمانين وأربعمائة ثم تقلبت بخلف بن ملاعب المذكور الاحوال الى ان دخل مصر وأقام بها واتفق ان متولى فاميسة من جهه رضوان بن تنش صاحب حلب كان يميل الى مذهب خلفاء مصر فكاتبهم في الباطن في ان يرسلوا من يسلم اليه فامية وقلعتها فطلب امن ملاعب أن يكون هوالذى يرسلونه لتسليم فامية فارسلوه وتسلم فامية وقلعتها فلما استقر خلف ابن ملاعب الكلابى المذكور بفامية خلع طاعة المصريين ولم يرع حقهم وأقام بفاميسة يقطع الطريق ويخيف السبيل بفامية خلع طاعة المصريين ولم يرع حقهم وأقام بفاميسة يقطع الطريق ويخيف السبيل اليهم خماعة ليكبدوا فامية بالليل وانهم يسلمونها اليهم فارسل رضوان حماعة فاصعدهم اليهم جماعة ليكبدوا فامية بالليل وانهم يسلمونها اليهم فارسل رضوان جماعة فاصعدهم واستولوا على قلعة فامية ثم سار الفرنج الى فامية وحاصروها وملكوا البلد والقلعة وقتلوا ابن ملاعب وبعض أولاده وهرب البعض واستولوا على قلعة فامية ثم سار الفرنج الى فامية وحاصروها وملكوا البلد والقلعة وقتلوا القاضى المتفلب عليها

ذكر حال طرابلس مع الفرنج

كان صنجيل قد ملك مدينة جبلة ثم سار وأقام على طرابلس فحصرها وبني بالقرب منها

حصنا وبنى تحته ربضا وهو الممروف بحصن صدنجيل فخرج الملك أبو على بن عمسار صاحب طرابلس فاحرق الربض ووقف صنجيل على بعض سقوفه المحرقة فانخسف به فرض صنجيل لعنه الله من ذلك وبتى عشرة أيام ومات وحمل الى القدس ودفن فيسه ودام الحرب بين أهل طرابلس والفرنج خمس سنين وظهر من صاحبها ابن عمسار صبر عظيم وقلت الاقوات بها وافتقدت الاغنياء (ثم دخلت سنة خمسمائة)

## ذكر وفاة يوسف بن تاشفين

في هذه السنة توفي أمير المسلمين يوسف بن تاشفين ملك الغرب والاندلس وكان حسن السيرة وكان قد أرسل الى بغداد فطلب التقليد من المستظهر خليفة بغداد فارسل اليه الحلع والتقليد ويوسف المذكور هو الذي بني مدينة مراكش ولما مات يوسف ملك البلاد بعده ابنه على بن يوسف بن تاشفين وتلقب أيضا بامير المسلمين

## ذكر قتل فخرالملك بن نظام الملك

في هـذه السنة قتـل فخر الملك أبو المظفر على بن نظام الملك يوم عاشوراء وكان أكبر أولاد نظام الملك وزر لبركيارق ثم لاخيه سنجر بن ملكشاه وكان قد أصبح في يوم قتل صائمـا بنيسابور وقال لاصحابه رأيت الليلة في المنام الحـــين بن على وهو يقول عجل الينا وليكن افطارك عندنا وقد اشتغل فكرى ولا محيد عن قضاء الله تعالى فقالوا الصواب ان لآنخر ج اليوم فاقام يومه يصلى ويقرأ القرآن وتصدق بشئ كشير وخر ج المصر من الدار التي كان بها يريد دار النساء فسمع صياح متظلم شديد الحرقة فاحضره وقال ماحالك فدفع رقمة فبينا فخر الملك يتأملها اذ ضربه بسكين فقتله وأمسك الباطني وحرالي السلطان سنحر فقروه فاقر على جماعة كذبا فقتل هو وتلك الجماعة

## ذكر ملك صدقة تكريت

في هذه السنة ملك سيف الدولة صدقة بن منصور بن دبيس بن مزيد قلمة تكريت سلمها اليه كيقباذ بن هزارسب الديلمي وكانت تكريت لبني مقن برهة من الزمان ثم خرجت عنهم وتنقلت في أيدى غيرهم حتى صارت لاقسسنقر صاحب حلب ثم لكو هراتين ثم لجهد الملك البلاساني فولى عليها كيقباذ المذكور وبقيت في يده حتى سلمها في ههذه السنة لصدقة المذكور

# ذكر ملك جاولى الموصلي وموت جكرمش وقليج أرسلان

في هذه السنة أقطع السلطان محمد جاولي سقاؤه الموصل والاعمــال التي بيد جكرمش فسار جاولي حتى قارب الموصــل فخرج جحكومش لقتاله في محفة لأنه كان قد لحقه طرف فالج واقتتلا فالهزم عسكر جكرمش وأخذ جكرمش أسيرا مو المحقة وسار حاول بعد الوقعة وحصر الموسال وكان قد أقام أصحاب حكرمش زنكي بن حكرمش وملك الموصل وله احدى عشرة سنة ويق جاولي يطوف مجكرمش حول الموصل أسيرا وهو يأمرهم بتسليم البلد فلم يقبلوا منه ومات حبكرمش في تلك الحال وعمره نحو ستين سنة وكان قد عظم ملك جُكرمش وهو الذي على سور الموصل وحصمتها وكاتب أهل الموصل قليج أرســـلان بن سليمان بن قطلومش السلجوقي صاحب بلاد الروم يستدعونه فسارقاصدًا الموصل \* فلما وصل الى نصيبين رحل جاولى عن الموصل خوفا منهوسارالىالرحبة ووصل قليج آرسلان الى الموصل وتسلمها في الحامس والعشرين من ر جب من هذه السنة ثم استخلف قلييج أرسلان ابنه ملكشاه بن قلييج ارسلان على الموصل وعمره احدى عشرة سنة وأقام معه أميرا يدبره وسار قليبج أرسلان الي جاولي وكان قد كثر جمع جاولي واجتمع البه رضوان صاحب حلب وغيره ولمـ ا وصل قلسح أرسلان الى الخابور وصل اليه حاولي واقتتلوا في العشرين من ذي القعدة وقاتل قليج أرسلان بنفسه قتالاعظيما فانهزم عسكره واضطر قليبج أرسلان الى الهروب فالقي نفسه في الحابور فنرق وظهر بعسد أيام ودفن بالشميسانية وهي من قرى الحابور ولمسا فرغ خاولي من الوقعة سار الى الموصل فسلمت اليه بالامان وسار ملكشاه بن قليمج أرسلان الى عند السلطان محمد

#### ذكر فتل الباطنية

في هـذه السـنة حاصر السلطان محمد قلعة الباطنية التى بالقرب من اصفهان التى بناها ملكشاه باشارة رسول ملك الروم على ماقدمناذ كره وكان اسم القلعـة شأدر وكانت المضرة بها عظيمة وأطال عليها الحصار ونزل بعض الباطنيـة بالامان وساروا الى باقى قلاعهم وبتى صاحب شأدر واسمه أحمد بن عبد الملك بن عطاش مع جماعة يسسيرة فزحف السلطان عليه وقتله وقتل جماعة كثيرة من الباطنية وملك القلمـة وخربها (وفي هذه السنة) توفي الامير شرخاب بن بدر بن مهلهـل المعروف بابن أبى الشوك الكردى وكان له أموال وخيول لا يحصى وقام مقامه بعده أخوه منصور بن بدر وبقيت الامارة في بيته مائة وثلاثين سنة (ثم دخلت سنة احدى وخسمائة)

#### ذكر مقتل صدقة

في هذه السنة في رجب قتل سيف الدولة صدقة بن منصور بن دبيس بن مزيد الاسدى أمير العرب في قتال جرى بينه وبين السلطان محمد واشتد القتال بينهـم وقتل صــدقة في المعركة بعد ان قاتل قتالا شديدا وحمل رأسه الى السلطان محمد وكان عمر صدقة تسما

وخسين سنة وامارته احدى وعشرين سنة وقتل من أصحابه مايزيد على ثلاثة آلاف فارس وكان صدقة متشيماً وهو الذى بنى الحلة بالمراق وأقول انه قد نقسدم ذكر الحلة قبل وجود صدقة المذكور فكيف يكون هو الذى بناها لكن كنا نقلناه من الكامل لابن الاثير وكان قدعظم شأنه وعلا قدره واتمع جاهه واستجار بهجنار الناس وكبارهم وكان مجتهدا في النصح للسلطان محسد حتى انه جاهر بركيارق بالمسداوة ولم يبرح على مصافاة محمد ثم فسد مابينهما حتى قتل صدقة كاذكرنا وكان سبب الفساد بينهما حساية صدقة لكل من خاف من السلطان واتفق ان السلطان محمدا غضب على أبى دلف شرخاب بن كيخسرو صاحب ساوة فهرب صاحب ساوة المذكور واستجار بصدقة وأرسل السلطان يؤكد في ارساله وطلبه فلم يفعل صدقة أن يسلمه فسار اليه السلطان واقتلوا كاذكر نافقتل صدقة وأسرشر خاب صاحب ساوة المذكور

﴿ ذَكُرُ وَفَاةً تَمْمُ بِنَ الْمُعْزُ ﴾

في هذه السنة في رجب توفي تميم بن المعز بن باديس صاحب افريقية وكان تميم ذكيا حليما وكان ينظم الشعر وكان عمره تسعا وسبعين سنة وكانت ولايته ستا وأربعين سنة وعشرة أشهر وعشرين يوما وخلف من الاولاد مائه ابن أربعين ذكرا وستين بنتا ولما توفي ملك بعده ابنه يحيى بن تميم وكان عمر يحيى حين ولى ثلاث وأربعين سنة وستة أشهر وفي ملك بعده ابنه يحيى بن تميم وكان عمر يحيى حين الحوادث )

في هذه السنة توجه فحر الملك أبو على بن عمار من طرابلس الى بفداد مستنفرا لما حل بطرابلس وبالشام من الفرنج واجتمع بالسلطان محمد وبالحليفة المستظهر فلم يحصل منهما غرض فعاد الى دمشق وأقام عند طفتكين وأقطعه الزبداني واما طرابلس فان أهلها دخلوا في طاعة خليفة مصر وخرجوا عن طاعة ابن عمار وكان من أمرطرا بلس ماسند كره (ثم دخلت سنة اثنتين وخسمائة) في هذه السنة أرسل السلطان محمد عكرا فيهم عدة من أمرائه الكبار مع أمير يقال له مودود بن الطفتكين الى الموصل ليأخذوها من جاولي فوصلوا الى الموصل وحصروها وتسلمها الامير مودود في صفر وأماجاولي فانه لم ينحصر بالموصل وهرب لى الرحبة قبل نزول العسكر عليها ثم سارجاولي مجدا قريب أصفهان وأخذ كفنه معه و دخل عليه وطلب العفو فعفاعنه وأمنه و لحق السلطان محمدا قريب أصفهان وأخذ كفنه معه و دخل عليه وطلب العفو فعفاعنه وأمنه و لحق السلطان عمدا قريب أصفهان وأخذ كفنه معه و دخل عليه وطلب العفو فعفاعنه وأمنه و المناسبة المحمد و الحوادث )

في هذه السنة تولى مجاهد الدين بهروز شحنكية بغداد ولاه اياها السلطان محمد وأمل بهروز بعمارة دار المملكة ببغداد ففعل بهروز ذلك وأحسن الى الناس وكان السلطان

لما ولاه في أصفهان ثم لما قدم السلطان الى بفدداد ولى بهروز شحنكية العراق جميعه (وفي هذه السنة) في فصح النصارى نزل الامراء بنو منقذ أصحاب شـــيزر منها للتفرج على عيد النصارى فثار جماعة من الباطنية في حصن شيزر فملكوا قلمة شيزر وبادر أهل المدينة الى الباشورة وأصمدهم النساء بالحبال منالطاقات وأدركهم الامراء بنو منقذ ووقع بينهم القتال فأنخذل الباطنية وأخذهم السييف من كل جانب فلم يسلم منهم أحــ د ﴿ وَفِي هَذِهِ السَّنَّةِ ﴾ في حمـــادى الآخرة توفي الخطيب أبو زكريا يحى بن على التبريزي أحد أئمة اللغة قرأ على أبي الملاءين سلىمان المعرى وغـ بره وسمع الحــديث بمدينة صور من الفقيه سليم بن أيوب الرازى وغيره وروى عنه أبو منصور موهوب بن أحمد الجواليق وغيره وتخرج عليه خلق كثير وتتلمذوا له قال في وفيات الاعيان وقد روى اله لم يكن بمرضى الطريقة وشرح الحماسة وديوان المتنبي وله في النحو مقـــدمة وهي عزيزة الوجود وله في اعراب القرآن كتاب سماه الملخص في أربع مجلدات وله غير ذلك من التآليف الحسنة المفيدة سافر من تبريز الى المعرة لقصد أبي العلاء ودخل مصر في عنفوان شابه وقرأ بها على طاهر بن بابشاذ ثم عاد الى بغداد واســـتوطنها الى الممات وكانت ولادته سنة احدى وعشرين وأربعمائة وتوفي فجأة في التاريخ المذكور ببغداد (وفها ) توفي أبو الفوارس الحسن بن على الخازن المشــهور بجودة الحطـ وله شعر حسن (ثم دخلت سنه ثلاث وخمسائة)

## ذكر ملك الفرنج طرابلس

في هذه السنة في حادى عشر ذى الحجة ملك الفرنج مدينة طرابلس لانهم ساروا اليها من كل جهة وحصروها في البر والبحر وضايقوها من أول رمضان وكانت في يد نواب خليفة مصر العلوى وأرسل اليها خليفة مصر العلولا فرده الهواء ولم يقدر على الوصول الى طرابلس ليقضى الله أمراكان مفعولا وملكوها بالسيف فقتلوا ونهبوا وسبوا وكان بعض أهل طرابلس قد طلبوا الامان وخرجوا منها الى دمشق قبل أن يملكها الفرنج لأثم دخلت سنة أربع وخسمائه ) في هذه السنة ملك الفرنج مدينة صيدا في ربيع الآخر وملكوها بالامان (وفيها) سار صاحب انطاكية مع من اجتمع اليه من الفرنج الى الاتارب وهي بالقرب من حلب وحصره ودام القتال بينهم ثم ملكوه بالسيف وقتلوا من أهله الني رجل وأسروا الباقين ثم ساروا إلى زردنا فلكوها بالسيف وجرى لهم كما حرى لاهل الاثارب ثم سار الفرنج الى منبيج وبالس فوجدوهما قد أخلاهم أهلهما خرى لاهل الاثارب ثم سار الفرنج الى منبيج وبالس فوجدوهما قد أخلاهم أهلهما فمادوا عنهما وصالح الملك رضوان صاحب حلب الفرنج على اثنتين وثلاثين الف دينار يحملها اليهم مع خيول وثياب ووقع الحوف في قلوب أهل الشلم من القرنج فبذلت لهم

أصحاب البلاد أموالا وصالحوهم فصالحهم أهل مدينة صور على سبعة آلاف دينار وصالحهم ابن منقذ صاحب شيزر على أربعة آلاف دينار وصالحهم على الكردى صاحب حاة على التي دينار

## ﴿ ذَكَرُ غَيْرُ ذَلَكُ ﴿

وفي هذه السنة توفي الكيا الهراسي الطبري والكيا بالمجمية الكبير القدر المقدم بين الناس واسمه أبو الحسن على بن محمد بن على ومولده سنة خمسين وأربعمائة وكان من أهل طبرستان وخرج الى نسابور وتفقه على امام الحرمين وكائ حسن الصورة جهوري الصوت قصيح العيارة ثم خرج إلى العراق وتولى تدريس النظامية ( وفي هذه السنة ) أعنى سنة أربع وخسمائة قال ابن خلكان في ترجمة الآمر منصور العلوي وقدل في سنة احدى عشرة وخسمائة قصد بردويل الفرنجي الديار المصرية فانتهي الى الفرما ودخلها وأحرقها وأحرق جامعها ومساجدها ورجل عنها راجعا الى الشام وهو مريض فهلك في الطريق قبل وصوله الىالعريش فشق بطنهأصحابه ورموا حشوته هناك فهسي ترجم الى اليوم ورحلوا بجئته فدفنوها بقمامة وسبحة بردوايل التي في وسط الرمل على طريق الشام منسوبة الى بردويل المــذكور والناس يقولون عن الحجارة الملقاة هناك أنها قبر بردويل وانميا هم هذه الحشوة وكان بردويل المذكور ساحب ببت المفيدس وعكا ويافا وعدة من بلاد ساحل الشام وهو الذي أخذ هذه البلاد المذكورةمن المسلمين ( ثم دخلت سنة خمس وخسمائة ) فيها جهز السلطان محمد عسكرا فيه صاحب الموصل مودود وغيره من أصحاب الاطراف الى قتال الفرنج بالشام فساروا ونزلوا على الرها فلم يملكوها فرحلوا ووصلوا الى حلب فخاف منهــم الملك رضوان بن تنش صاحب حلمب وغلق أبواب حلب ولم يجتمع بهم ولا فتح لهم أبواب المدينـــة فساروا الى المدرة ثم افترقوا ولم يحصل لهم غرض ( وفي هذه السنة)في جمادي الآخرة توفي الامام أبوحامد محمد بن محمد بن محمد الفزالي الملقب حجة الاسلام زين الدين الطوسي اشتفل بطوس ثم قدم نيسابور واشتغل على امام الحرمين واجتمع بنظام الملك فاكرمه وفوض اليسه تدريس مدرسة النظامية ببغداد في سنة أربع وثمسانين وأربعمائة ثم ترك جميع ماكان عليه في سنة تمسان وثمسانين وأربعمائة وسلك طريق التزهد والانقطاع وحبج وقصد دمشق وآقام بها مدة ثم انتقل الى القدسواجتهدفي العيادة ثم قصدمصر وآقامها كندرية مدة ثم عاد الى وطنه بطوس وصنف الكتب المفيدة المشهورة منها البسميط والوسيط والوجيز والمنحول والمنتحل فيعلمالجدل وغيرذلك وكانت ولادته سنة خمسين وأربعمائة ونسبه الى طوس من خراسان وطوس مدينتان تسمى احداهما طابران والاخرى نوقان

والغزالي نسمية الى الغزال والعجم تقول في القصار قصارى وفي الغزال غزالى وفي العطار عطاري ( ثم دخلت سنة ست وخمسمائة ) فيها توفي بســبل الارمني صاحب بلاد الارمن فقصدها صاحب انطاكية الفرنحي ليملك بلاد الارمن المعروفة الآن ببلاد سيس فمسات في الطريق وملكها سيرجال ( وفيها ) توفي قراجا صاحب حمص وقام بعده ولده قيرخان ( وفيها ) توفي سكمان أوسقمان القطني صاحب خلاط وكان قدملك خلاط في سنة ثلاث وتسعين وأربعمائة حسبما تقدم ذكره هناك ولمسا توفي سكمان ملك خلاط بعده ولده ( ظهير الدين ) ابراهيم بن سكمان وسلك سيرة أبيــه وبتى في ملك خلاط حتى نوفي في سنة احدى وعشرين وخمسمائة فتولى مكانه أخوه ( أحمد ) ابن سكمان وبق أحمد في الولاية عشرة أشهر وتوفي فحسكمت والدتهــما وهي اينانج خاتون وهي ابنة اركمان علىوزن أفخران وبقيت مستبدة بمملكة خلاط ومعها ولدولدها سكمان بن ابراهيم بن سكمان وكان عمره ست سنين فقصدت جــدنه اينانج المذكورة اعدامه لتنفرد بالمملكة فلما رأى كسبراء الدولة سوءنيتها لولد ولدها المذكور أتفق جماعة وخنقوا اينانج المذكورة في سنة ثمان وعشرين وخمسهائة واستقر ابن ابنها (شــاهرمن) سكمان ابن ابراهم المذكور بن سكمان في الملك حتى توفي في سنة تسع وسبمين وخمسمائة حسبما نذكره ان شاء الله تعالى ( ثم دخلت سنة سبع وخمسائة ) ذكر الحرب مع الفرنج وقتل مودود بن الطونطاش صاحب الموصل (في هذه السنة) اجتمع المسلمون وفيهم مودود صاحب الموصل وتميرك صاحب سنجار والامير اياز بن ايلغازي وطفتكين صاحب دمشق وكان مودود قد سار من الموصل الى دمشق فخرج طغتكين والتقاء بسلمية وسار معه الى دمشق واجتمعت الفرنج وفيهم بغدوين صاحب القدس وحوساين صاحب الحلس واقتتلوا بالقرب من طسبرية ثالث عشر المحرم وهزم الله الفرنج وكثر القتــل فبهم ورجع المسلمون منصورين الى دمشق ودخلوها في ربيع الاول ودخل الجامع مودود وطفتكين وأصحابهما وصلوا الجمعة وخرج طفتكين ومودود يتمشيانفي بعض صحن الجامع فوثب باطنى علىمودود وضربه بسكين وقتل الباطني وأخذ رأسه وحمل مودود الى دار طفتكين وكان صائمـــا واجتهدوا به أن يفطر فلم يفعل ومات من يومه رحمه الله تغالى وكان خيرا عادلا قيل ان الباطنيه الذين بالشام خافوه فقتلوه وقيل ان طفتكين خافه فوضع عليه من قتلهودفن مودود بدمشق في تربة دقاق بن تنش ثم نقل الى بنداد فدفن في جوار آبى حنيفـــة ثم نقل الى اصفهان

#### ذكر وفاة رضوان

في هذه السنة توفي الملك رضوان بن تنش بن الب أرسلان بن داود بن ميكائيــل بن سلجوق صاحب حلب وقام بملك حلب بعده ابنه ألب أرسلان الآخرس بن رضوان وكانت سيرة رضوان غير محمودة وقتل رضوان قبل موته أخويه أبا طالب وبهرام وكان يستمين بالباطنية في كثير من أموره لقلة دينه وكانت ولاية رضوان في سنة نمان وثمانين وأربعمائة في سنة قتل أبوه تنش ولمــا ملك الاخرس ابن رضوان استولى على الامور لولو الخادم وكان الحكم والامر اليه ولم يكن المب ارسلان المذكور أخرس حقيقة وانما كان في لسانه حبسة وتمتمة وكانت أم الاخرس بنت باغى سيان صاحب المطاكية وكان عمره حين ولى ست عشرة سنة ولما مات رضوان وملك البارسلان قتلت الباطنية الذين كانوا بحلب وكانوا جاءته ولهم صورة ونهبت أموالهم

#### ﴿ ذكر غير ذلك ﴾

في هذه السنة توفي اسمعيل بن أحمد الحسمين البيهتي الامام ابن الامام وتوفي ببيهق ومولده سنة ثمان وعشرين وأربعمائة (وفيها) توفي محمد بن أحمد بن محمد الابيوردى الاديب الشاعر وله شعر حسن فمنه

تَكُر لِي دهـرَى ولم يدر انني أعزوأهوال الزمان تهون وظل يريني الخطب كيف اعتداؤه وبت اربه الصبركيف يكون

وكانت وفاته باصفهان وهومن بني أمية (وفيها) توفي محمد بن أحمد بن أبي الحسس ابن عمر وكنيته أبو بكر الشاشي الفقيه الشافعي ومولده سنة سبع وعشرين وأربعمائة وتفقه على أبي اسحق الشيرازي ببغداد وعلى أبي نصر بن الصباغ وصنف للمستظهر بالله كتابه المعروف بالمستظهري (ثم دخلت سنة ثمان وخمسمائة) فيها أرسل السلطان محمد بن ملكشاه افسنقر البرستي واليا على الموصل لما بلغه قتل مودود بن الطنطاش صاحب الموصل وأمم السلطان الامماء وأصحاب الاطراف بالمسير صحبة البرستي لقتال الفرنج وجرى بين البرستي وايلغازي بن ارتق صاحب ماردين قتال انتصرفيه ايلغازي وهرب البرستي ثم خاف ايلغازي من السلطان فسار الى طفتكين صاحب دمشق فاتفق معه وكاتبا الفرنج واعتضد ما بهم ثم عاد ايلغازي من دمشق الي جهة بلاده فلما قرب من حص وكان في جماعة قليلة خرج قيرخان بن قراجا صاحب حمص وأمسك ايلغازي ويتي في أسره مدة ثم تحالفا وأطلقه

### ذكر وفاة صاحب غزنة

فى هذه السنة في شوال توفي الملك علاه الدولة أبو سعد مسعود بن ابراهيم بن مسعود ابن محمود بن سكتكين صاحب غزنة وكان ملكه في سنة احدى وتمانين وأربعمائة وملك بعده ابنه أرسلان شاه بن مسعود وأمسك اخوته وهرب من اخوته بهرام شاه واستجار بالسلطان سنجر ابى ارسلان وأرسل سنجر الى ارسلان شاه يشفع في بهرام شاه فلم يقبل منه فسار السلطان سنجر الى غزنة وجمع أرسلان شاه عساكره وقيوله واقتتلوا واشتد القتال بينهم فانهزم عسكر غزنة وانهزم ارسلان شاه ودخل سنجر غزنة واستولى عليها في سنة عشر وخدمائة وأخذ منها أموالا عظيمة وقرر السلطنة لبهرام شاه بن مسهود وان يخطب في مملكته للسلطان محمد ثم للملك سنجر ثم للسلطان بهرام شاه المذكور ثم عاد منجر الى بلاده وكان أرسلان شاه قد هرب الى جهة هندستان ثم جمع جمعا وعاد الى غزنة فاستنجد بهرام شاه بسنجر ثانيا هرب الله عسكرا \* فلما قاربوا أرسلان شاه هرب من غير قتال وتبموه حتى أمسكوه فارسل اليه عسكرا \* فلما قاربوا أرسلان شاه هرب من غير قتال وتبموه حتى أمسكوه سنة اثنتي عشرة وخمسمائة \* وقدمنا ذكره لنتبع الحادثة بعضها بعضا وكان عمر ارسلان شاه لما قتل ارسلان شاه في المنه المنا قال سعا وعشرين سنة اثنتي عشرة وخمسمائة \* وقدمنا ذكره لنتبع الحادثة بعضها بعضا وكان عمر السلان شاه لما قتل سعا وعشرين سنة اثنتي عشرة وخمسمائة المنه وعشرين سنة اثنتي عشرة وخمسمائة المنه وعشرين سنة اثنتي عشرة وغمسمائة المنه وعشرين سنة اثنتي عشرة وغمسمائة المنه وعشرين سنة اثنتي عشرة وغمسمائة المنه وعشرين سنة المنتي عشرة وغمسمائة المنه وعشرين سنة المنتي المادية المنته المنا قتل المسلان شاه وعشرين سنة المنتي عشرة وغمسمائة المنته المنته المنه المنا قبل سما وعشرين سنة المنته المنا قبل سما وعشرين سنة المنته المنا قبل سما وعشرين سنة المنته المنا قبل المنا قبل سما وعشرين سنة المنته المنا قبل المنا قبل المنا قبل سما وعشرين سنة المنا قبل المنا قبل المنا قبل المنا و عشر في المنا قبل المنا و عشر في المنا قبل المنا و عشر في المنا و عشر و عشر في المنا و عشر و عشر المنا و عشر و عشر

#### ذكر مقتل صاحب حلب

في هذه السنة قتل تاج الدولة الد ارسلان الاخرس صاحب حلب ابن الملك رضوان ابن تنش بن الب ارسلان بن داود بن مبكائيل بن سلجوق قتله غلمانه بقلعة حلب وأقاموا بعده أخاه سلطان شاه بن رضوان وكان المتولى على الامر لولو الخادم (ثم دخلت سنة تسع وخمسمائة) فيها أرسدل السلطان محمد بن ملكشاه عسكرا ضخما لقتال طفتكين صاحب دمشق وايلفازى صاحب ماردين فعبر العسكر الفرات من الرقة وقصدوا حلب فعصت عليهم فساروا الى حماة وهي لطفتكين فحصروها وفتحوها عنوة ونهبوا الاموال ثلاثة أيام ثم سلموا حماة الى الامسير فيرخان بن قراجا صاحب حص وأقام العسكر بحماة واجتمع بفامية ايلفازى وطفتكين وملوك الفرنج وهم صاحب انطاكية وصاحب طرابلس وغبرهما وأقاموا بفامية ينتظرون تفرق المسلمين فلما أقام عسكر المسلمين الى الشاتاء تفرق الفرنج وسار طفتكين الى دمشق وايلفازى الى ماردين ثم سار المسلمون من حماة الى كفر طاب وهي للفرنج فاستولوا عليها وقتلوا من بها من الفرنج ونهبوهم ثم سار المسلمون الى المعرة وهي للفرنج ثم ساروا منها الى من بها من الفرنج ونهبوهم ثم سار المسلمون الى المعرة وهي للفرنج ثم ساروا منها الى حلم فكبسهم صاحب الطاكية في اثناء الطريق فانهزمت المسلمون وقتل الفرنج فيهم حلم فكبسهم صاحب الطاكية في اثناء الطريق فانهزمت المسلمون وقتل الفرنج فيهم حلم فكبسهم صاحب الطاكية في اثناء الطريق فانهزمت المسلمون وقتل الفرنج فيهم حلم فكبسهم صاحب الطاكية في اثناء الطريق فانهزمت المسلمون وقتل الفرنج فيهم حلم فكبسهم صاحب الطاكية في اثناء الطريق فانهزمت المسلمون وقتل الفرنج فيهم

وتهبوهم وهرب من سلم منهم الى بلاده ( وفي هذه السنة ) استولى الفرنج على رفنية وكانت لطفتكين أيضائم سار طفتكين من دمشق واسترجعها الى ملكه وقتل من بها من الفرنيج

### ذكروفاة صاحب افريقية

في هذه السنة "وفي يحيى بن تميم بن المعز بن باديس صاحب افريقية يوم عيب. الاضحى فجأة وتولى بعده ابنه على بن يحيى وكان عمر يحيى اثنتين وخمسين سنة وولايتسه بمان سنين وخمسة أشهر وخلف ثلاثين ولدا

#### ذكر غير ذلك

فيها قدم السلطان محمد الى بغداد فسار اليه طفتكين من دمشق ودخل عليه وسأل الرضاعنه فرضى عنه ورده الى دمشق (وفيها) أخذ السلطان الموسسل وماكان معها من اقسنقر البرستي وأقطعها كلامير جيوش بيك وبتي البرستي في الرحبة وكانت اقطاعه (ثم دخلت سنة عشرة وخسمائة) في هذه السنة مات جاولى سقاوه بفارس وكان السلطان محمد بن ملكشاه قد ولاه فارس بعد أخذ الموصل منه على ماتقدم ذكره (وفيها) وقيل بل في سنة ست عشرة وخمسمائة توفي بمرو الروز أبو محمد الحسن بن مسعود بن محمد المعروف بالفراء البغوى الفقيه المحدث كان بحرا في العلوم صنف كتباعدة منها النهذيب في الفقه والمصابيح في الحديث والجمع بين الصحيحين وغير ذلك والفراء نسبة الى بلدة بخراسان يقال لها بغ وبغشور أيضا (ثم دخلت سنة الى عشرة وخمسمائة)

#### ذكر وفاة السلطان محمد

في هذه السنة في رابع وعشرين ذى الحجة توفي السلطان محمد بن ملكشاه بن البارسلان بن داود بن ميكائيل بن سلجوق وابتدى مرضه من شعبان ومولده أمس عشر شعبان من سنة أربع وسبعين وأربعمائة فكان عمره ستا وثلاثين سنة وأربعمائة وقطعت وستة أيام وأول ماخطب له ببغداد في ذى الحجة سنة اثنتين وتسبعين وأربعمائة وقطعت خطبته عدة دفعات ولتي من المشاق والاخطار مالا زيادة عليه وكان عادلا حسن السيرة أطلق المكوس والضرائب في جميع بلاده وعهد بالملك الى ولده محمود وعمره اذ ذاك قد زاد على أربع عشره سنة ، ولما عهد عليه اعتنقه وقبله وبكى كل واحد منهما وجلس محود على تخت السلطنة بالتاج والسوارين يوموفاه أبيه في الرابع والعشرين من ذى الحجة من هذه السنة وخطب لمحمود والسلطنة في يوم الجمة الثامن والعشرين من ذى الحجة من هذه السنة وخطب لمحمود بالسلطنة في يوم الجمة الثامن والعشرين من ذى الحجة من هذه السنة وخطب لمحمود بالسلطنة في يوم الجمة الثامن والعشرين من ذى الحجة من هذه السنة وخطب الحمود بالسلطنة في يوم الحمة الثامن والعشرين من ذى الحجة من هذه السنة وخطب الحمود بالسلطنة في يوم الحمة الثامن والعشرين من ذى الحجة من هذه السنة وخطب الحمود بالسلطنة في يوم الحمة الثامن والعشرين من ذى الحجة من هذه السنة و خطب الحمود بالسلطنة في يوم الحمة الثامن والعشرين من ذى الحجة من هذه السنة و خطب الحمود بالسلطنة في يوم الحمة الثامن والعشرين من ذى الحجة من هذه السنة و خطب المحمود بالسلطنة في يوم المحمود و عمود و عمو

#### ذكر قتل صاحب حلب و استيلاء ايلغازي عليها

في هذه السنة قتل لولو الحادم وكان قد استولى على حلب وأعمالها وكان قد أقام لولو المذكور بعد رضوان ابنه الد ارسلان الاخرس ابن رضوان فلما قتل كما تقدم ذكره أقام أخاه سلطان شاه وليس له من الحكم شئ ويتى لولو المذكور هو المتحكم في البلاد فلما كانت هذه السنة سار لولو الى قلمة جعبر ليجتمع بسالم بن مالك العقيلي صاحب قلمة جعبر فوثب جماعة من الاتراك أصحاب لولو على لولو وقد نزل يريق الماء وصاحوا أرنب أرنب وقتلوه بالنشاب ونهوا خزانته وعادوا الى حلب فاتفق أهل حلب واستعادوا منهم المال وقام باتابكية سلطان شاه بن رضوان شمس الخواص يارقطاش وبتى يارقطاش شهرا ثم اجتمع كبراء الدولة وعزلوه وولوا أبا المعالى بن الملحى الدمشتى ثم عزلوه وصادروه ثم خاف أهمل حلم من الفرنج فسلموا البلد الى ايلغازى بن ارتق عزلوه وصادرون فسار ايلغازى وتسلم حلم وجعل فيها ولده حسام الدين تمرتاش وعاد المغازى الى عاردين

#### ذكر غير ذلك

في هذه السنة جاء سيل فغرق مدينة سنجار وغرق من الناس خلق كثير وهدم المنازل ومن عجيب مايحكي ان المساء حمل مهدا فيه مولود فتعلق المهد بشجرة زيتون ثم نقص المساء والمهد معلق بالشجرة فسلم الطفل ( وفيها ) هجم الفرنج على ربض حماة وقتلوا من أهلها مايز يد على مائة رجل ثم عادوا عنها ( ثم دخلت سنة اثنتي عشرة وخمسمائة) في هذه السنة عزل السلطان محمود مجاهد الدين بهروز عن شحنكية بغداد وجمسل اقسنقر البرستي شحنة بغداد وسار بهروز الى تكريت وكانت اقطاعه وكان المدبر لدولة السلطان محمود الوزير الربيب أبو منصور ( وفيها ) سار الامير دبيس بن صدقة الى الحلة باذن السلطان محمود وكان دبيس معتقلا مع السلطان محمد من حين قتل أبوه صدقة الى الى الآن فلما أطلق توجه الى الحلة واجتمعت عليه العرب والاكراد

#### ذكر وفاة المستظهر

في هذه السنة في سادس عشر ربيع الآخر توفي المستظهر بالله أحمد بن المقتدى إمر الله عبد الله بن الذخيرة محمد بن الفائم وكان عمره احدى وأربعين سنة وستة أشهر وأياما وخلافته أربعا وعشرين سنة وثلائة أشهر واحد عشر يوما ومن الاتفاق الغريب انه لما توفي السلطان البأرسلان توفي بعده القائم بامر الله ولما توفي ملكشاه توفي بعده المستظهر

#### ذكر خلافة المسترشد

وهو تاسع عشرينهم لمسا توفى المستظهر بويع ولده المسترشد بالله أبو منسور فضل ابن أحمد المستظهر وأخذ البيعة على الناس للمسترشد القاضى أبو الحسن الدامغانى ذكر غير ذلك

وفي هذه السنة توفي أبو زكريا يحيى بن عبد الوهاب بن منده الاصفهائي المحدث المشهور وله في الحديث تصانيف حسنة (وفيها) توفى أبو الفضل أحمد بن محمد بن الحازن وكان أديبا وله شعر حسن (وفيها) قتل ارسلان شاه بن مسعود السبكتكيني قتله أخوه بهرام شاه بن مسعود واستقر بهرام شاه في ملك غزنة حسبما قدمنا ذكره في سنة نمسان وخمسمائة (ثم دخلت سنة ثلاث عشرة وخمسمائة) فيها سار السلطان سنحر الى حرب ابن أخيه السلطان محمود والتقيا بالرى بالقرب من ساوة فانهزم محمودونزل السلطان سنجر في خيامه ثم وقع الصلح بينهما على أن يخطب للسلطان سنجر ثم بعده للسلطان محمود واستولى سنجر على الرى وأضافها الى مابيده وقدم السلطان محمود الى عمود الى عمود الى السلطان سنجر بالرى فاكرمه سنجر وأحسن اليه

### ذكر غير ذلك

فيها كانت وقعة بين ايلفازى بن ارتق وبين الفرنج بارض حلب فهزم الفرنج وقتــل منهم عدة كثيرة وأسر عدة وكان فيمن قتل سرجال صاحب انطاكية ثم سار ايلفازى وفتح عقيب الوقعة الاثارب وزردنا وكانت الوقعة في منتصف ربيع الاول عند عفرين ومــا مدح ايلغازى به بسبب هذه الوقعة

قل ماتشاء فقولك المقبول وعليك بعد الخالق التعويل واستبشر القرآن حين نصرته وبكى لفقد رجاله الانجيل

( وفي هذه السنة ) سار جوسلبن صاحب تل باشر الى بلاد دمشق ليكبس العرب بنى ربيعة وأميرهم اذ ذاك مر بن ربيعة فتقدم عسكر جوسلين قدامه فضل جوسلين عنهم ووقع عسكر وعلى العرب وجرى بينهم قتال شديدا نتصرفيه مر بن ربيعة وأسر من الفرنج عدة كثيرة في كر على غير ذلك

في هذه السنة أمر السلطان سنجر باعادة بهروز الى شحنكية المراق فعاد اليها (وفيها) ظهر قبر ابراهيم الحليل وقبور ولديه اسحق ويعقوب عليهم العسلام بالقرب من بيت المقدس ورآهم كثير من الناس لم تبل اجسادهم وعندهم في المفارة قناديل من ذهب وفضة \* قال ابن الاثير مؤلف الكامل هكذا ذكره حمزة بن أسد بن على بن محمد

## التميمي في تاريخه (ثم دخلت سنة أربع عشرة وخمسمائة) ( ذكر الحرب بين السلطان محمود وأخيه مسعود )

كان مسعود ابن السلطان محمد له الموصل وأذربيجان فكاتب دبيس بن صدقة جيوش بك آنابك مسعود يشير عليه بطلب السلطنة لمسعود ووعده دبيس بأن يسير اليه ويشجده وكان غرض دبيس آن يقع بين محمود ومسمود لينال دبيس علو المنزلة كما نالها أبوء سيدقة بسبب وقوع الحلف ببن بركيارق وأخيه محمد فأجاب مسمود الى ذلك وخطب لنُفسه بالسلطنة وحجع عسكره وسار الى أخيه محمود والتقوا عند عقبة استراباذ منتصف ربيع الاول منهذه السنةواشتد القتال بينهم فانهزم مسعود وعسكره ولما أنهزم مسعود اختني في جِيل وأرسل يطلب من أخيه محمود الامان فناله له وقدم مسعود إلى أخيه محمود فأمر محمود بخروج المسكر الىتلقيه ولما التقيا اعتنقا وبكيا وبالغ محمود في الاحسان الى أخيه مسمودووفيله ثمقدم جيوش بك اتابك مسمود على محمود فأحسن اليه أيضاً وأما دبيس بن صدقة فانه لما بلغه انهزام مسعود أخذ في افساد البلاد ونهيها وكاتبه محمود فلم يلتفت اليــه فسار السلطان محمود اليه ولما قرب منه خرج دبيس عن الحلة والتجأ الى ايلفازي بن ارتق صاحب ماردين ثم اتفق الحال على أن يرسل دبيس أخاه منصورا رهينة ويعود الى الحلة فأجيب الى ذلك (وفي هذه السـنة) خرجت الكرج الى بلاد الا-برم وملكوا تفليس بالسيف وقتلوا ونهبوا من المسلمين شيئاً كثيرا ( وفي هذهالسنة ) " أيضاً جمع ايلغازى التركمانوغيرهم والتقي معالفرنج عندذات البقل من بلدسرمين وجرى بينهم قتال شديد فانتصر ايلغازى وأنهزم الفرنج

## ( ذكر ابتداء أمر محمد بن تومرت وملك عبد المؤمن )

كان محمد بن عبد الله بن تومرت العلوى الحسيني من قبيلة من المصامدة من أهل جبل السوس من بلاد المغرب فرحل ابن تومرت الى بلاد إلمشرق في طلب العلم واتقن علم الاصول والعربية والفقه والحديث واجتمع بالغزالي والكيا الهراسي في العراق واجتمع بأبي بكر الطرطوشي بالاسكندرية وقيل أنه لمجتمع بالغزالي ثم حجابن تومرت وعاد الى المغرب وأخذ في الانكار على الناس والزامهم باقامة الصلوات وغيرذلك من أحكام الشريعة وتغيير المنكرات ولما وصل الى قرية اسمها ملاله بالقرب من مجاية اتصل به عبد المؤمن المذكور وسار معه وتلقب ابن على الكومي وتفرس ابن تومرت النجابة في عبد المؤمن المذكور وسار معه وتلقب ابن تومرت بالمهدى واستمر المهدى المذكور على الامر بالمروف والنهي عن المنكرووسل الى مراكش وسدد في النهي عن المنكرات وكثرت اتباعه وحسنت ظنون الناس به ولما اشهر أمره استحضره أمير المسلمين على ابن يوسف بن تاشفين بحضرة الفقهاء فناظرهم ولما اشهر أمره استحضره أمير المسلمين على ابن يوسف بن تاشفين بحضرة الفقهاء فناظرهم

وقطعهم وأشار بعض وزراء على بن يوسف بن تاشفين عليه بقتل ابن تومرت المهدى وقال والله ماغوضه النهي عن المنكر والامر بالمعروف بلغرضه التغلب على البلاد فلم يقبل على ذلك فقال الوزير وكان اسمه مالك بن وهيب من أهل قرطبة فاذا لم تقتله فخلده في الحبس فلميفعل وأمر باخراجه منءمرا كشفسار المهدى الي اغمات ولحق بالحبل واجتمع عليه الناس وعرفهم آنه هو المهدى الذي وعد النبي صلى الله عليه وسلم بخروجه فكثرت اتباعه واشتدت شوكته وقاماليه عبدالمؤمن بن على في عشرة أنفس وقالوا له أنتالمهدى وبايعوه على ذلك وتبعهم غيرهم فأرسل أميرالمسامين علىاليه جيشاً فهزمه المهدى وقويت نفوس أصحابه وأقبلت اليه القبائل يبايعونه وعظم أمره وتوجه البي حبل عند تينمليل واستوطنه ثم انالمهدي رأى مربعض جوعه قوماخافهم فقالان الله أعطاني نورا أعرف به أهل الجنة من أهل النار وجمع الناس الى رأس حبل وجمل يقول عن كل من يخافه هذا من أهل النار فيلق من رأس الشاهق ميتا وكل من لا بخافه هذا من أهل الجنة وبجعله عن يمينه حتى قتل خلقا كثيرا واستقام أمره وأمن على نفسه وقيل ان عدةالذين قتلهم سمون ألفاً وسمى عامة أصحـابه الداخلين في طاعته الموحدين ولم يزل أمر ابن تومرت المهدى يعلو الى سنة أربع وعشرين وخمسمائة فجهز جيشاً يبلغون أربعين ألفاً فهم الونشريسي وعبد المؤمن الى مراكش فحصروا أمير المسلمين بمراكش عشرين يوما ثم يار متولى سجلماسة بالعساكر للكشف عن مراكش وطلع أهل مراكش وأمير المسلمين واقتتلوا فقتل الوشريسي وصارعبد المؤمن مقدم المسكرواشتد بينهم القتال الى اللمل فانهزم عيد المؤمن بالمسكر الى الجبل ولما بلغ المهدى ابن تومرت خبر هزيمة عسكره وكان مريضا فاشتد مرضه وسأل عن عبد المؤمن فقالوا سالم فقال المهدى لم يمت أحد وأوصى أصحابه باتباع عبدالمؤمن وعرفهمانه هوالذي يفتحالبلاد وسماه أمير المؤمنين ثم مات المهدى في مرضه المذكور وكان عمره احدى وخمســين سنة ومدة ولايته عشر سنين وعادعبد المؤمن الي تينمليل وأقام بهايؤلف قلوب الناس الى سنة ثمان وعشرين وخسمائة ثم سار عبد المؤمن واستولى على الحبال وجعل أمير المسلمين على بن يوسف بن تاشفين ابنه تاشفين بن على يسبر في الوطأة قبالة عبد المؤمن وفي سنة تسع وثلاثين سار عسكر عبد المؤمن الى مدينة وهران وسار تاشفين البهم وقرب الجمعان بعضهم من بعض فلما كان ليلة تسع وعشرين من رمضان من هذه السنة وهي ليلة يعظمها المفاربة سار تاشفين فيجماعة يسبرة متخفيا لنزور مكانا على البحر فيه متعبدون وصالحون وقصد التبرك وبلغ الحبر مقدم جيش عبد المؤمن واسمه عمر بن بحي الهنتاتي فسار وأحاط بتاشفين بن على ابن يوسف فركب تاشفين فرسه وحمل ليهرب فسقط من جرف عال فهلك وأخذ ميتا

وحملت حنته على خشية وقتل كل من كان ممه وتفرق عسكر تاشفين وسار عبد المؤمن الے وہران وملكها بالسف وقتل فها مالايحصى ثم سار عبــدالمؤمن الى تلمسان وهمي مدينتان بينهما شوط فرس احداهما أسمها قاررت بها أصحباب السلطان والاخرى اسمها أفادير فملك عبدالمؤمن قاررت أولاتم قرر أمرها وجمل على أفادير جيشا بجصرها تمسار عبد المؤمن إلى فاس وملكها بالامان في آخر سنة أربعين وخمسمائة ورتب أمرها ثم سار الى سلا ففتحها في سـ نة احدى وأربعين وخسمائة وفتح عسكره فأدير بعد حصار سنة وقتلوا أهلها ثم سار عبد المؤمن ونازل مراكش وكان قد مات على بن يوسف صاحبها وملك بعده ابنه تاشفين بن على تم ملك بعده أخوه اسحق بن على بن يوسف بن تاشفين وهو صى فحاصرها عبد المؤمن احد عشر شهرا ونتحها بالسيف وأمسك الامير اسحق وحماعة من أمراء المرابطين وجمل اسحق يرتمد ويسأل العفو عنه ويدعو لعبد المؤمن اصبر صبر الرجال وبزق في وجه اسحق ثم قال عبد المؤمن ان هذا الرجل لا يدين الله بدين فنهض الموحدون وقتلوا سبر المذكور بالخشب وقدم اسحق على صغر سنه فضربت عنقه سنة اننتين وأربمين وخمسمائة وهو آخر ملوك المرابطين وبه انقرضت دولتهم وكانت مدة ملكهم نمانن سنة لان يوسف بن تاشفين تحكم في سنة اثنتين وستين وأربعما تةوانقرضت دولتهم فىسنة اثنتين وأربعين وخمسمائة وولىمنهم أربعة يوسف بن تاشفين وابنه على بن يوسف وتاشفين بزعلي واسحق مزعلىولمافتح عبدالمؤمن مراكش استوطنها وبني قصر ملوك مراكش جامعا وزخرنه وهدمالجامع الذىبناه يوسفبن تاشفين وكان ينبغىذكر هذه الوقائع في مواضعها وانما قدمت لتتبع الحادثة بعضها بعضا

## (ذكر غيرذلك )

(وفي هذه السنة) أعنى سنة أربع عشرة وخمسمائة أغار جوسلين الفرنحى صاحب الرها على جموع العرب والتركمان وكانوا نازلين بصفين فغنم من أموالهم ومواشيهم شيئاكثيرا ثم عاد جوسلين الى بزاعة فخرمها (وفيها) في جمادى توفي أبو سعد عبد الرحيم بن عبد الكريم بن هوازن القشيرى الامام ابن الامام ولماتوفي جلس الناس في البلاد البعيدة امزائه (ثم دخلت سنة خس عشرة وخمسمائة)

## (ذكر وفاة صاحب أفرنقية)

( في هذه السنة ) توفي الامير على بن يحيين تميم صاحب أفريقية في ربيع الآخر وكانت امارته خس سنين وأربعة أشهر وولى بعده ابنه الحسن بن على وعمره اثنتا عشرة سنة بعهد من أبيه وقام بتدبير دولته صندل الحصي و بقي صندل مدة ومات وصار مدبر دولته القائد أباغر بن موفق

### (ذَكرغير ذلكمن الحوادث)

( في هذه السنة ) اقطع السلطان محمود الموصل وأعمالها كالحزيرة وسنجار للإمىر اقسنقر البرسقي (وفيها) قتل بمصر أمير الحيوش الافضل بن بدر الجمالي وكان قد ركب بمصر ومعه جمع كثير فتأذي من الغيار فسار قدامهم ومعمه نفران فوثب علمه ثلاثة بسوق الصياقلة وضربوء بالسكاكين وأدركهم أصحابه فقتلوا الثلاثة وحمل الافضل الى داره فمات بها وبقي الآمر بأحكام الله الخلفة العلوى صاحب مصر ينقل من دار الافضل الاموال ليلا ونهارا أربعــين يوما ووجــد له من الاموال والتحف مالا يحصي وكان عمر الافضل سبعا وخسين سنة وولايته ثمانيا وعشرين سنة وقيل ان الخليفة الآمر هوالذي جهز عليه من قتله ولما قتل الافضل ولى الآمر بأحكام الله بعد. أباعبداللهاليطايحي ( وفيها ) ـ عصى سليمان بن ايلغازي بن ارتق على أبيه بحلب وكان فيمن حسن له ذلك انسان من أهل حماة من يبت قر ناص وكان قدقدمه ايلفازى على أهل حلب فجازاه بذلك ولما سمع أيلفازى بذلك سارمجدا من ماردين وهجم حلب وقطع بدى ابن قر ناص ورجليه وسمل عنيه فمات وأحضر ولده سليمان وأراد قتله فلحقته رقة الوالد فاستيقاه وهرب سليمان الى عند طنتكين بدمشق وإستناب ايلغازي على حلب ابس آخيه واسمه سليمان أيضاابن عبدالحبار بن ارتق وعاد ایلغازی الی ماردین (وفیها) أقطع السلطان محمود میافارقین للامير ايلغازى المذكور (وفيها)كان بين بلك بن بهرام بن ارتق وبين جوسلين حرب انتصر فيها بلك وقتل من الفرنج وأسر جوسلين وأسر معه ابن خالته كليام وأسرجماعة من فرسانه المشهورين وبذل جوسلين فينفسه أموالاكثيرة فلم يقبلها بلك وسجنهم في قلمة خرتبرت (وفيها ) تضعضع الركن|ايماني مرالبيت الحرام شرفه الله تعالى من زلزلة -وأنهدم بعضه (وفيها ) توفيأ بو محمد القاسم بن على بن محمد بن عثمان الحريرى مصنف كتاب المقامات المشهورةولد في حدود سنة ست وأربعين وأربعمائة وكان اماما في النحو واللغة وصنف عدة مصنفات منهـــا المقامات التي طبق الارض شهر ثبيا وكان الذي أمره بتصنيفها أنوشروان بن خالد بن محمد وزير السلطان محمود فان الحريري عمـل مقامة وإحدة على وضع مقامات البــديـع وعرضها على أنو شروان وكان الحريرى خصيصا به فأمرء بانشاء المقامات واتمامها وكآنالحريرى قدأولع بنتف لحيته والعبث بها وقدم بغداد وسكن في الحريم ووقع بينه وبين ابن حكينا مهاجاة ثم نني الحربرى الى المشان فقال فيه ابن جكتا يهجوه

> شيخ لنا من ربيعة الفرس ينتف عثنونه من الهوس أنطقه الله في المشان وقد ألجمه في الحريم بالخرس

والمشان موضع من أعمال بغداد وكان اذا غضب على شخص ننى اليه وكان الحريرى بصرى المولد والمنشأ وينتسب الى ربيعة الفرس وخلف ولدين احدهما عبيد الله وهوأحد رواة المقامات عن والده والثانى كان متفقها (وفيها) أعنى سنة خمس عشرة وخمسائة قتل مؤيد الدين الحسين بن على بن محمد الطفرائى المنشى الدئيل من ولد أبى الاسود الدئيل من أهل أصفهان وكان عالماً فاضلا شاعرا كاتبا منشياً خدم السلطان ملكشاه بن الب أرسلان وكان متولياً ديوان الطفر ثم بتى على علو منزلته حتى استوزره السلطان مسعود وجرى بينه وبين أخيه محمود الحرب وامهزم مسعود فأخذ الطغرائى أسيرا وقتل صبراومن شعره قصيدته المشهورة التى أولها

اصالة الرأى صانتنى عن الخطل وحلية الفضل زانتنى لدى المطل هكذا ذكره القاضى شهاب الدين وأما الشيخ عز الدين على بن الاثير فذكر ان قتل الطغرائى كان في سنة أربع عشرة و خمهائة وقال عنه السلطان محمود قد ثبت عندى فساد عقيدته وأمر يقتله وكان الطغرائى قدجاوز ستين سنة وكان يميل الى عمل الكيمياء (وفيها) أعنى سنة خمس عشرة و خسمائة توفي بمصر على من جمفز بن على محمد المعروف بابن القطاع النحوى العروضى وكان أحد الاثمة في علم الادب واللغة وله عدة مصنفات ولد في سنة ثلاث وثلاثين وأربعمائة (ثم دخلت سنة ست عشرة و خسمائة) فيها قتل السلطان ولما محمود جيوش بك وهو الذى كان قد خرج على السلطان مع مسعود أخى السلطان ولما أمن محمود أخاه وجيوش بك وأقطمه أذربيجان سعت به الامراء الى محمود فقتله في رمضان على باب تبريز

#### ذكر وفاة ايلغازي

(في هذه السنة) في رمضان توفي ايلمازى بن ارتق بميافارقين وملك بعده ابنه تمرتاش قلعة ماردين وملك ابنه سليمان ميافارقين وكان بحلب ابن أخيه سليمان بن عبد الجبار ابن ارتق (وفيها) أقطع السلطان محمود مدينة واسط لاقسنقر البرستي زيادة على ماييده من الموسل وأعمالها فاستعمل البرسقي على واسط عماد الدين زنكي بن اقسنقر (وفيها) توفي عبد القادر بن محمد بن عبد القادر بن محمد ومولده سنة ست وثلاثين وأربعمائة وكان ثقة حافظا للحديث (ثم دخلت سنة سبع عشرة وخسمائة) في هذه السنة كان الحرب بين الحليفة المسترشد بالله و بين دبيس بن صدقة فخرج الحليفة بنفسه مع من اجتمع اليه واستد القتال بينه و بين دبيس فانهزم دبيس وعسكره وسار دبيس الى غزية من العرب فلم يطيعوه فراح الى المنتفق واتفقوا معه وسار الى البصرة ونهبها ثم سار دبيس الى الشام وصار مع الفرنج وأطمعهم في ملك حلب (وفيها) سلم سليمان بن عبد الحبار بن ارتق

جسن الا ثارب الحالفرنج ليهادنوه على حلب لعجزه عن مقاوه تهم (وفيها) سار بلك بن بهرام ابن ارتق الى حران وملكها ثم بلغه عجز ابن عمله سليمان عن حلب فسار الى حلب وملكها في جمادى الاولى (وفيها) استولى الفرنج على خر تبرت وكان بها جوسلين وغيره من الفرنج محبوسين وخلصوهم من خر تبرت وكانت لبلك ثم سار اليها بلك واسترجها من الفرنج (وفيها) توفي قاسم بن هاشم العلوى الحسني أمير مكة شرفها الله تعالى وولى بعده ابنه أبو فليته (وفيها) سار طفتكين وحب دمشق الى حمس وهجم المدينة ونهبها وحصر صاحبها قيرخان بن قراجا بالقلمة ثم رحل عنه وعاد الى دمشق (وفيها) سار الامير محمود بن قراجا صاحب حماة الى فامية وهجم ربضها فأصابه سهم من القلمة في يده فعاد الى حماة وعملت عليه يده فعات من ذلك واستراح أهل حماة من ظلمه فلما سمع طفتكين الخبر أرسل الى حماة عسكرا وملكها وصارت حماة من جملة بلاده وفيها توفي أحمد بن محمد بن على المعروف بابن الخياط الشاعر الدمشتى وله أشعار فائقة منها قصيدته التى منها

سلوا سيف ألحاظه الممتشق اعند القلوب دم للحدق من الترك ماسهمه اذ رمى بافتك من طرفه اذ رمق (ومنها) وللحب ماعزمني وهان وللحسن ماجل منه ودق وكانت ولادته في سنة خمس وأربعمائة بدمشق رحمه الله تعالى (ثم دخلت سنة ثمانى عشرة و خمسمائة)

## ( ذكر قتل بلك )

(في هذه السنة) قتل بلك بن بهرام بن ارتق صاحب حلب وسببه انه قبض على الامير حسان البعليكي صاحب منبج وسارالي منبج فعلك المدينة وحصر القلعة فبينا هو يقاتل اذ أناه سهم فقتله لا يدري من رماه فاضطرب عسكره وتفرقوا وخلص حسان صاحب منبج وعاداليها وملكها وكان في جلة عسكر بلك ابن عمه تمرتاش بن ايلغازي بن ارتق صاحب ماردين فحمل بلك مقتولا الى حلب وتسلمها واستقر تمرتاش في ملك حلب في عشرين من ربيع الاول من هذه السنة ورتبأمها وعاد الي ماردين (وفي هذه السنة) ملك الفرنج مدينة صور بعد حصار طويل وكانت للخلفاء العلويين أصحاب مصر وكان ملكها بالامان وخرج المسلمون منها في العشرين من جادي الاولى بما قدروا على حمله من أموالهم (وفيها) اجتمعت الفرنج وانضم اليهم دبيس بن صدقة وحاصروا حلب من أموالهم (وفيها) اجتمعت الفرنج وانضم اليهم دبيس بن صدقة وحاصروا حلب من أموالهم (وفيها) اجتمعت الفرنج وانضم اليهم دبيس بن صدقة وحاصروا حلب من أموالهم (وفيها) اجتمعت الموسل في وأخد السنقر البرسقي صاحب الموسل في تمرياش لايثاره الرفاهة والدعة فكاتب أهل حلب اقسنقر البرسقي صاحب الموسل في

تسليمهااليه فساراليهم فلماقرب من حلب رحلت الفرنج عنها وسلم أهل حلب المدينة والقلمة اليه واستقرت في ملك البرسقى مع الموصل وغيرها (وفي هذه السنة) مات الحسن بن الصباح مقدم الاسهاعيلية صاحب الالموت وقد تقدم ذكره في ظهوره في سنة ثلاث و ثمانين وأربعمائة (ثم دخلت سنة تسع عشرة و خسمائة ) في هدذه السنة سار البرسقى الى كفرطاب وأخذها من الفرنج ثم سار الى عزاز وكانت لجوسلين فاجتمعت الفرنج لقتاله فاقتتلوا فانهزم البرسقى وقتل من المسلمين خلق كثير (وفيها) مات سالم بن مالك بن بدران ابن المقلد بن المسيب صاحب قلمة جعبر وملكها بعده ابنه مالك بن سالم (ثم دخلت سنة عشرين و خسمائة)

## (ذكر مقتل البرستي)

(في هذه السنة) ثامن ذى القعدة قتلت الباطنية قسيم الدولة اقسنقر البرسقى صاحب الموصل يوم الجمعة في الجامع بالموصل وهو في الصلاة فو ثب عليه منهم بضعة عشر نفساً وكان البه البرسقى مملوكا تركيا شجاعا دينا حسن السيرة من خيار الولاة رحمه الله تعالى وكان ابنه عز الدين مسعود في حلب فلما بلغه قتل أبيه سار الى الموصل واستقر في ملكها فذكر الحرب بين طغتكين والفرنج)

(في هذه السنة) اجتمعت الفرنج وقصدوا دمشق ونزلوا في مرج الصفر عند قرية شقحب وأرسل طفتكين وجمع التراكين وغيرهم وخرج الى الفرنج والتقى معهم في أواخر ذى الحبجة وكان معطفتكين رجالة كثيرة مى التركان واشتد القتال فأنهزم طفتكين والحيالة وتبعهم الفرنج ولم يقدر رجالة التركان على الهروب فقصدوا مخيم الفرنج وقتلوا كل من وجدوه من الفرنج ومهبوا أموال الفرنج واثقالهم وسلموا بذلك ولما عاد الفرنج من وراء المنهزمين وجدوا اثقالهم وخيمهم قدمهت فانهزموا أيضاً (وفيها) حصرالفرنج رفنيه وملكوها (وفيها) توفي أبوالفتوح أحمد بن محمد بن محمد الغزالي الواعظ أخو روايته في وعظه الاحاديث التي ليست بصحيحة وكان من الفقهاء غير انه مال الى الوعظ فغلب عليه واختصر كتاب أخيه احياء علوم الدين في مجلد وسماء لباب الاحياء (ثم فغلب عليه واختصر كتاب أخيه احياء علوم الدين في مجلد وسماء لباب الاحياء (ثم المراق عماد الدين زنكي بن اقسنقر مضافا الى مابيده من ولاية واسط (وفيها) سار دخلت سنة احدى وعشرين وخسمائة) في هذه السنة ولى السلطان محمود من اقسنقر السلطان محمود عن بغداد (وفيها) سار صاحب الموصل مسمود بن اقسنقر البرسقي الى الزحة واستولى عليها ومرض وهو محاصرها ومات مسمود يوم تسليم الرحبة البوقام بالامر بعد مسمود عماؤك البرسقي الممه جاولى وأقام أخا لمسمود معمود محمود محاله اله الله وقام بالام وقام بالامر بعد مسمود عماوك البرسقي المعه جاولى وأقام أخا لمسمود صفيرا في الملك

وأرسل الى السلطان عمود يسأله في توليته فلم يجب الى ذلك وولى على الموصل وأقطع جاولى الدين زنكى بن اقسنقر فسار عماد الدين من بغداد ورتب أمر الموصل وأقطع جاولى علموك البرسقى المذكور مدينة الرحبة ثم سار عماد الدين واستولى على نصيبين وسنجار وحران وجزيرة ابن عمر (وفيها) ولى السلطان محمود شحنكية المراق لمجاهد الدين بهروز بعد مسير عمادالدين زنكى عنها الى الموصل (وفيها) توفي عمد بن عبد الملك ابن ابراهيم الفرضى الهمدانى صاحب التاريخ (وفيها) توفي ظهير الدين ابراهيم بن سكمان صاحب خلاط وملك بعده أخوه أحمد بن سكمان و يقى عشرة أشهر و توفي أحمد المذكور فحكمت والدة ابراهيم وأحمد المذكورين وهي اينانج خاتون منتاركان وأقامت المذكور فحمه ولد ولدها وهو سكمان بن ابراهيم بن سكمان وعمره حينئذست سنبن واستبدت اينانج بالحكم حسبما تقدم ذكره في سنة ست وخسمائة (ثم دخلت سنة واستبدت اينانج بالحكم حسبما تقدم ذكره في سنة ست وخسمائة (ثم دخلت سنة

#### ذكر ملك عماد الدين زنكي حلب

كانت حلب البرسقى وكان بها ولده مسمود فلما قتل البرسقى وسار مسعود الى الموصل استخلف على حلب أميرا اسده قوماز كذا رأيته مكتوبا وصوابه قيماز ثم استخلف مسعود على حلب قتلغ بعد قيماز فاستولى على حلب بعد موت مسعود على الرحبة كما ذكرنا وأساء قتلغ السيرة وكان مقيما بحلب سليمان بن عبد الحبار بن ارتبق الذي كان صاحبها أولا فاجتمع أهل حلب عليه لسوه سيرة قتلغ وملكوه مدينة حلب وعصى فتلغ في القلمة وسمع الفرنج باختلاف أهل حلب فسار اليهم جوسلين فصاموه بمال فرحل عنهم وكان قد استقر عماد الدين زنكى في ملك الموصل فأرسل عسكرا مع مفض قواده واسمه قراقوش الى حلب ومعه توقيع السلطان محود بالشام فأجاب أهل حلب اليه وتقدم عسكر عماد الدين الى سليمان وقتلغ بالمسيرالى عماد الدين زنكى فسار اليه الى الموصل فلما وصلا الى عماد الدين الى سليمان وقتلغ بن سليمان وقتلغ ولم يرد واحدا منهما الى حلب وسار عماد الدين الى حلب وملك في طريقه منبيج و بزاعة وطلع أهل حلب الى تلقيمه واستبشروا بقدومه فدخل عماد الدين البلد ورتب أموره ثم ان عماد الدين قبض على قتلغ وكحله فمات وكان ملك عماد الدين زنكى حلب وقلمتها في المحرم من هذه السنة

## (ذكر غير ذلك)

( وفي هذه السنة ) سار السلطان سنجر من خراسان الى الرى ومعه دبيس بن صدقة وكان قد سار الى سنجر واستجار به فلما وصل سنجر الى الرى أرسل يستدعى ابن

أخيه السلطان محود فحضر محود الى عمة سنجر بالرى فأكرمه سنجر وأجلسه معه على السرير وأمره بالاحسان الى دبيس واعادة الى بلده فامتثل السلطان محود ذلك وعاد سنجر الى خراسان (وفيها) في صفر مان طفتكين صاحب دمشق وهو من مماليك تنش ابن الب أرسلان وكان طفتكين عاقلا خيرا وكان لقبه ظهير الدين ولمسا توفي ملك دمشق بعده ابنه تاج الملوك تورى بن طفتكين بعهده من والده وكان تورى أكبر أولاده (ثم دخلت سنة ثلاث وعشرين وخسمائة) وفيها عاود دبيس المصيان على السلطان والحليفة وترددت بينهم الرسل فلم يحصل الصلح فسار السلطان محمود الى بفداد وجهز حبيشاً السلطان محمود الى بفداد وجهز حبيشاً وأمر دبيس فحسر دبيس وأموال الحليفة البرية بعدان نهب البصرة

تم الجزء الثانى من تاريخ أبى الفدا ويليه الجزء الثالث وأوله على المنام الله الماعيلية بالشام الله الماعيلية بالماعيلية بالشام الله الماعيلية بالماعيلية ب